Ithal al-absar

**(T)** 

الفن الثانى ، والحاقها بأبوابها بديعة الشكل والمعانى ، ليسهل الوقوف على الكل طالب ، ويكثر الانتفاع بهالكل راغب ، وقد أضفت المذلك وتكملة العلامة الشيخ عرب غيم الفن السادس فن الفروق الفن الفايدة وتقسما الفرض المقصود السابق ، وزدت من حواشها وغيرها قليلامن التوضيعات ، وتزرامن التصويبات ، ويو بتمال بيوب المواف من المهمات التوضيعات ، وتزرامن التصويبات ، ويو بتمال بيوب الما المناه بابين فأكثر من ذلك فا منها في كل منها لمناسبة ماهنا الله والمدتما المالة مناسبة بابين فأكثر من ذلك فا منها في كل منها لمناسبة ماهنا الله والله تعالى المفووالما فية والمساتر ، بنيوب كاب الاشاه والنظائر ) به والله تعالى السال و بنيه المصطنى والمساتر ، بنيه المالي الكرم صلى الله تعالى عليه وسل أتوسل ، ان صعله خالم الوجه الكرم ، وان يدم النفع به انه حواد كرم آمين وصل اللهم على سيدنا محدوعلى آله و صعبه وسلم يدم النفع به انه حواد كرم آمين وصل اللهم على سيدنا محدوعلى آله و صعبه وسلم يدم النفع به انه حواد كرم آمين وصل اللهم على سيدنا محدوعلى آله و صعبه وسلم يدم النفع به انه حواد كرم آمين وصل اللهم على سيدنا محدوعلى آله و صعبه وسلم يدم النفع به انه حواد كرم آمين وصل اللهم على سيدنا محدوعلى آله و صعبه وسلم يدم النفع به انه حواد كرم آمين وصل اللهم على سيدنا محدود كي آله و صعبه وسلم يسه الله عبه انه جواد كرم آمين وصل الله م على سيدنا محدود كي آله و صعبه وسلم يسه النفع به انه حواد كرم آمين و سمل الله م على سيدنا محدود كي آله و صوبه و سلم النفع به انه حواد كرم آمين و سيد الله م على سيدنا محدود كله المناسبة عبه عبه المناسبة عبه ال



## \* (قال صاحب الاشسباء) في

والعقل والساطهارة) شرائطها نوعان شروط وجوب وهي تسعة الاسلام والعقل والساطخ ووجود المحدث ووجود الماء المطلق الطهور الكافى و القدرة على استعاله وعدم المحيض وعدم النفساس وتغيز خطاب المكلف بضيق الوقت (وشروط) حعة وهي اربعة مباشرة الماء المطلق الطهور مجيع الاعضاء وانقطاع المحيض وانقطاع النفساس وعدم التلبس في حالة التطهير عما ينقضه في حق غير المعدد وربدتك (المطهرات المجيسة عشر) المادع الطاهر القالع ودلك النما الدوس وجفاف الارض بالشمس ومسم المقيل وغت المحنب وفرك المدنى من الثوب ومسم المحاجم بالمحرق المبتلة بالماء والنار وانقلاب المين والدياة والتقور في الفارة ادامات في السمن والذكاة من الاهل في الحل ونزح المثرود حول الماء من جانب وخروجه من الاتحر وحفر الارض بقلب الاعلى اسفل وذكر بعضهم) ان قسمة المثلي من المطهرات فاوتنجس برفقهم طهر وفي التعقيق (وذكر بعضهم) ان قسمة المثلي من المطهرات فاوتنجس برفقهم طهر وفي التعقيق لا يطهر والماحات الدين المناح وحفر الاحم والمناح المناح المن

ماه ربالفرك من المني الافي مسئلتين ان وصحون الثوب حديداً والمني عقب ول يزله بالما وقدذ كرناه في شرح السكنز (الابوال) كلها نجسة الابول الخفاش فانه طاهرواختلف التصيير في بول المرة (ومرأوة ) كل شي كبوله (وجوة ) البعير كسرقينه (الدمام) كلهانجسية الأدم الشهبُد والدم الباقي في اللهم المهزول اذا قُطع والما في فى العروق والساقى فى البكدد والطهال ودم قلب الشاة ومالم يسلمن بدن الانسان على المنتار ودم المرافث ودم القمل ودم المحكفا لمستثنى عشرة (الخرم) نجس الاخر مطيرماً كول وفيرماً كول على أحد الفوامن وخر الفارة على احدى الروايتين (الجزم) المنفصل من المح كينته كالأذن المقطوعة والسن الساقطة الافي حق مساحيه فطاهروان كثر (مالم ينصر) اذا تنجس فلابد من التجفيف الافي البيدن فتوالى الغسلات يقوم مقيامه (يشترط) في الاستنجاازالة الراقعة من موضع الاستفياء والاصمع التي استعمى بهاالا إذا يحزوالنياس عنه غافلون (توضاً) من ما مغيس وهناك من يعلم يفترض عليه الاعلام (رأى) في ثوب ماسة مانعة ان غلب على ظنه انه لو أخبره أزالما أخبره والافلا (المرقة) اذا انتنت لاتتنجس كذافى القنية (والطعام) أذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم واللبن والزيت والسمن اذا أنتن لايمرم أكله أنتهى وقد نقلنا وفي انحظر (ثم قال) ماجةاذاذبيت ونتف ريشه اوألقيت فى المساء قبل شق بعله ساصارا كمسا فحسا ادت غيسة بسيئالاطريق الحأكله ألاان حمل المرة البافتأ كلها والله تعالى

(ية ول جامعه) وهذه هي المسائل الجوعة المحقة بكتاب الطهارة (قال المؤلف) الفن الاولى القواعد الكلية (الاولى) لا فواب الابالنية صرح بها المشايخ في مواضع في الفقه أوله افي الوضو سواه قلنا انها شرط العمة كافي الصلاة والزكاة والصوم والحج أولاكافي الوضو والغسل وعلى هذا قرر واحد بث اغالا بحال بالنيات انه من باب المقتضى اذلا بصع بدون تقدير لكثرة وجود الاعمال بدونها فقدر وامضا فاأى حكم الاعمال وهونوعان أخروى وهو الثواب واستحقاق العقاب ودنيوى وهو العدة والفساد وقد أريد الانزوى بالاجماع الله جماع على انه لا ثواب ولا عقاب الابالنية فأنتنى الاتبرأن يكون مراد المالانه مشترك ولا عوم له ولا ناع الضرورة به من عدة الكلام به ولا حاجة الى الاتجرو الثاني أوجه لا تأوي المنافي أوجه لا تأوي المنافي المنافية وجه لا تأوي المنافية وجه لا تأوي المنافية وجه لا تأوي المنافية وجه لا تأوي المنافية وحمله المنافية والمنافية وحمله المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية وحمله ولا المنافية والمنافية والمنافية وحمله ولا المنافية والمنافية و

2271 ·46735 ·828 ألاول لايسله انخصم لانه قائل بعوم المشترك فينتذلا يدل على اشتراطها في الوسائل الصدولاعلى المقاصداً بينا (وفي بعض الكتب) ان الوضو الذي لنس عنوى ليسعأ موريه ولكنه مفتاح ألصلاة واغا اشترطت النية في العسادات مالاحماعا ومامة ومأأمر واالالمعمدوااقه مخلصت لهالين والاول أوجمهان العسا دة فها عنى التوصديقر بنة عطف الصدلاة والزكاة فلا شترط في الوضو والغدل ومنع الخفن وازالة العباسة المحقيقية عن الثوب والمدن والمكان والاواني للعمة (وأمااشتراطهما) للتيم فلدلالة أيته عليمالاته القصدر وأماغسل المت) فقالوا لا تُشترط لحدة الصلاة عليه وتحصيل طهارته واغاهى شرط الاسقاط الْفُرصْ عن ذمة المكافين (وتفرع عليه) ان الغريق بغسل ملاما في قول أبي وفى رواية عن مجدانه أن نوى عندالاخراج من المساء يغسل مرتين وان لم ينو فَثْلَاثَاوَعَنَهُ مُعْدَلُمُونَ وَاحْدَةً كَافِي فَتْمُ القَدَمُ ۚ (وَأَمَا فِي الْعَبَادَاتُ) كَاهَافُهِي شرط معتما الأالاسلام فانه يصع بدونها انتهى (غُمْ قَالَ) بعد ذلك وأما قراءة القرآن قالوا ان القرآن يخرج عن كونه قرآنامالقصد فوز واللعنب وانحائض قرآة مافيه من الاذكار بقصد الذكر والادعمة بقصد الدعا ولكن أشكل عليه قولم الوقرأ بقصد الذكرلا تبطل صلاته وأحساعنه في شرح الكنزمانه في عله فلا يتغير معزعته انتهى (وقال في القاعدة الشائمة الامور عقاصدها في عث تعسن المنوى مانصه) وقالوا فياكتهم لاحس القينزيين انحسدث واعجنساية حتى لوتيم الجنب يريديه الوضو حازخلافاللعصاص لكونه بقع لمماءلي صفة واحدة فيمزمالنية كالصلاة المفروضة فألوا وليس بصيرلان امحاجة اليماليقع طهارة واذاوقع طهأرة جازان يؤدى بهماشاه لان الشروط براعى وجودها لاغير ألاترى انه لوتهم للمصرحازله ان بصلى بدغيره انتهى (مُ قَالَ بعدد لك أخريحت تعين المنوى في ضابط في الذاعين وأخطأ ما نصه) وامااذالم كنالنوى من العبادات المقصودة واغماهومن الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم فالوافى الوضو لاينويه لانه ليس بعبادة (واعترض) الشارح الزبلعي على المحتزفي فوله ونبته بساعلي عود الضمر الى الوضو وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوى الطهارة والمذهب ان ينوى مالا يصم الامالطهارة من العسادة أورفع الحدث وعند البعض نبية الطهارة تحكفي (وأمافي التيم) فقالوا انه بنوى عبادة مقصودة لاتصم الابالطهارة مثل سجدة الملاوة وسلاة

الغاهرقالوا واوتيمه لدخول المسجد اوالاذان أوالاقامة لايؤدى به الصلاة لائه ستُ بِعِبَادَةَمَقُصُودَةُ وَاغَاهِي تُبِعِ الْغِيرِهَا ﴿ وَفِي النَّهِمِ ﴾ لَقُمَا ۚ وَالْقَرَآنُ رَوا يَثَانَ فعندالعبامة لاعوز كافى الخباشة وهومجول على مااذا كان عدام أمااذا كان بافتيمه اجازله ان يصلى به كافي البدايع وقدأ وضمناه في شرح الكنزانته بي (ثَمَقَالَ) فَيَالُوا بِعِ فَي صَعْدًا لَمْنُوى مِنَ الْفُرْ يَضَدُّ وَالنَّاطُ الشَّرَاطَ النَّهِ فَهِما وأما التهم فلأ يشترط له نية الفرضية لانه من الوسائل (وقدمنا) ان نية رفع المحدث ةوعل هذاااشروط كلهالاشترطالمانية الفرضية لقولهمانه براعى حصولما ملها انتهى (م قال في السادس في سان المحمد سن عماد تسمانهه) فانكان فى الوسائل فان المكل مصبح (قالوا) لوأغنسل الجنب يوم الجمه للعدمعة وارفع الة ارتفعت جنَّـا يتَّهُ وحُصل له ثواب غسل الجعة انتَّهي (ثمَّقَال في السابـ ع فى وقتهاأى النية مانصه) وأماالنية في الوضو فقال في الجوهرة ان محلها عند غسل الوجه وينبغيأن تكون فيأول السنن عندغ سلاليدين الى الرسفين لينال ثواب السننالمتقدّمة على غسل الوجه (وقالوا) الغسل كالوضو في السنن وفي التهم ينوى عند الوضع على الصعيد إنتهى مم قال وأمانية التقرب لصير ورة الماه متعلافوقتها عندالاغتراف انتهى (مُقال العاشر في شروط النية) الأول الاسلام ولذالم تصح المبادات من كافر صرحوابه في ابالتيم عند قول الكنز وغيره فاغاتهم كافرلا وضوء ولان النية شرطالتيم دون الوضوء فيضع وضوء وغسله واذا أسلر بعدهما صلى بهما (لكن قالوا) اذا انقطعهم الكتابية لاقل من عشرة حل وطنها بحردالانقطاع ولأيترقف على الغسل لانها است من أهله وان صعومتها ولصة طهارة الكافرة بل اسلامه انتهى (فائدة) قال في الملتقط قال أبو حنيفة أعلاالنصراني الفقه والقرآن لعله يهتدى ولاعس المصف وان اغتسل ثممس فلا مأس به انتهى مُقال (الشاني) التمييز الى انقال وينتقض وضو السكر ان لعدم عَييزه وتبطل صلاته بالسكر كافى شرح منظومة ابن وهدان انتهى (ممقال بعدداك في الفروع مانصه ) ومنها لوقر أا مجنب قرآ نافان قصد التلاوة حرم وأن قصد الذكر انتهى (مُوَالُ تَكَمِيلُ فِي النَّمَانَةُ فِي النَّهِ ) قَالَ فِي نَهِمَ الْقَنْيَةِ مِ يَضَّ عُمَّهُ غَيره فالنية على المريض دون الميم اله (ثم قال القاعدة الثالثة) البقين لايزول السكودليله امار والمسلمان الي مربرة رضي الله تعمالي عنه مرفوطا اذاوجد

أحدكم فيطنه شيئافا شكل عليه اخرج منه ثنئ ام لافلا يخرجن من المحدستي يمعم صُوتا أوجِدُرجِ الوَقَى فَتَمَ القديرِ) من باب الأَضِّاس ما يوضعها فنسوق صارته بقيا مهياقوله تطهيرا لغيبال ةوأجب مقيدمالامكان وأماآذا لم يتمكن من الأزالة كخفاه خصوص المسل المصاب معالملم بتنجس الثوب قبل الواجب غسل طرف منه فان غسله بتحرأ وبلا تعرطه روذ كالوجه سن أن لا أثر النصري وهوان بغسل بعضه معان الاصل طهارة الثوب وقع الشكفي قيآم النعساسة لاحمال كون المفسول علهآفلا مقضى مالعياسة مالشك كذا أورده الاسبيعابي في شرح الجامع الكبيرقال وسعت الامام تاج الدن أحدث عدد المزيز يقوله ويغيسه على مسسلة في السمير الكبيرهي اذا فتحنا حصنا وفهم ذمي لا يعرف لا يحوز قتلهم لقيام المانع يبقن فأوقتل البعض أواخرج حل قتل ألب فن للشك في قيام الهرم كذاهنا (وفي الخلاصة) بعدماذكره محرداءن التعلمل فلوصلي معه مسلوات مظهرت الْنِعِاسة في طرفَ آخرتُعب اعادة ماصلي انتهى ﴿ وَفِي الْعَلَمُ يَرِيةٍ ﴾ الثوب فيه نجاسة لامدري مكانها بغسل الثوب كله انتهي وهوالاحتياط وذلك التعليل مشكل عندي فان غسل طرف توجب الشك في طهرالثوب بعدالتيقن بضاسته قبل وعاصله انه شكفى الازالة بعدتيقن قيام الغياسة والشك لابرفع المتقنقيل واعتيان ثبوت الشهك فى كون العارف ألغه ول والرجل الخرج هومكان العباسة والمصوم الدم بوجب البتة الشك في طهراليا في واماحة دم الساقين ومن ضرورة صبر ورته مشكوكا إرتفاع البقين عن تغيسه ومعم وميته وإذا صارمشكروكا في نحاسته حازث الصيلاة معه الآآن هذاان مع لم يق لكامتهم الجمع عليها أعنى قولهم اليقين لامرتفع بالشك معنى فانه حدثثذلا يتصوران شتشاك في عل ثموت المقن لتتصور ثموت شك فيه لا رتفع به حكم ذلك البقين فعن هذا حقق بعض المحقق من المراد لا برفع حدكم اليقن وملى هـ ذاالتقدر مخلص الاشكال في الحركم لا الدليك فنقول وان ثدت الشك في طهارة الماقى ونج أسسته لكن لا يرتفع - كم ذلك اليقين السابق بنج استه وهوعدم جوازالصلاة فلا بصص بمدغسل الطرف لأن الشك الطارى لامرفع حسكم اليقن السابق على ماحقق من أنه هوالمرادمن قولم اليقين لامر تغم بالشك فقتل البَّاقَى وانحَكُم بطهارة الباقى مشكل والله تعالى أعلم (وَنظير، قولهم) القعمة من المطهرات بعنى لوتغيس بعض البرنم قسم طهرلوقوع الشبك في كلَّ جزه هل هو

المتمنيس ولا (قلت) يندرج في هذه القاعدة قواعد (منها ) قولم الاصل بقاحما كان علىماكان (ويتفرع عليهامسائل) منهامن تيقن فى الطهارة رشـ لهر (أُوتِيقَنَى الحُدثُ) ونسك في الطهارة فهو محدث كما في السراج ها (لكن ذكرعن مجد) إنهاذادخل بيت انخلاوجلس للاستراحةوشك خرج منه شي أولا كان محدثا (وان جلس) الوضوء ومعه مأنم شك هل توضا ، فيهمًا ﴿وَفَيْ فَإَنَّهُ اللَّكُلِّ ﴾ استيقن بالتيم وشك مه وكذالواسته من ما محدث وشك في المهم أعدما لمقن كما فى الرضو ﴿ وَلُوتِيقُنَ الطَّهَارُهُ وَالْحُدْثُ ) وشَكْ فَي السَّائِقَ فَهُ وَمِنْظُهُمْ ﴿ وَفَي الْمِزَانِيةُ ﴾ بعلاله لم بغسل مضوالكنه لا يعله بعينه غسل رجله البسرى لانه أخرالهل (رأى لمان بعد الوضوم) سائلام ذكره بعد دوان كان بعرض كثيراولا بعلمانه بول أوما الايلتفت البه وينضم فرجه وازارها لمساقطعا الوسوسة (واذابعد) عهده عن الوضوموعلم أنه يول لآتنفعه انحيالة انتهى (ثم قال) شــَكْ في وجود العبس ل بقياه الطاهرية ولذاقال مجدحوض يملا منه الصغار والعبيدمالايدي والجرارالوسفة مجوز للوصو منهمالم وسلمان يه نجاسة ولذا أفتوا يطهارة طان (وفى الملتقط) فارة فى كوزلامدرى انها كانت فى انجرة لا يقضى فسأد انجرة بالشك (وفى خرائة الاكل) رأى فى فوبه قذرا وقد صلى فيه ولايدرى متى اطاوعلامالظاهرانتهى (وقال في قاعدة ما ثبت بيقن لاير تفع الابيقين مثله والمرادبه غالب النان مانصه) وفي الجنبي اذاشك انه كبر الافتتاح أولا أوهل ث أولاا وهل أصابت العاسة ثويه أولا أومسع رأسه أولا استقبل آن كان أول مرة والافلاانتهى ثم قال شك في الخسارج امني أومذي وكأن في النوم فان تذكر احتلاما وجب الغسيل اتفاقا والالمعب عنداى يوسيف علامالا قل وهوالذي عندهما احتماطا كقولهما بالنقض بالمماشرة الفاحثة وكقول الامام في الفيارة المتفاذاوجدت في الشرولم يدرمتي وقعت انتهبي (وقال قاعدة الاصل افة الحادث الى أقرب أوقاته) منها ما قدّمناه فعالوراًى فى ثويه نجاسة وقد صلى فيه ولايدري متى أصاليته يعيدها من آخر حدث أحدثه والمي من آخررقدة ويلزمه الغدل فالشانى عندأبي حنيفة وعمدوان لم بتذكرا حتسلاماوفي البداقع

بعيدمن آخرماا حتلم وقيل في البول يعتبر من آخرمابال وفي الدم من آخرمار هف (وُلُوفَتَقْ جِبةً) فَوَجْدُفُهِمَافَأَرُ وَمِبَةً وَلَمْ يَعْلَمْتَى دُخُلْتَ فَهِمَاهَا نَالْمِيكُن بوم وضع القطن فم اوازكان فها ثقب معيد هامنذ ثلاثة أمام الف الامام الاعظم فاستحسن اعادة صد لاة ثلاثة أ مام ان كانت م تفسعة والامذيوم ولدلة عملامالسبب الفاهردون الموهوم احتماطا كالجروح اذالم رزل ما حب فراش حتى مات محمال به على انجرح اه (ثم قال في خاتمة فها فُوالد في تلكُ القاعدة) أعنى اليقين لامرُ ول ما اشكُ الفائدُ وَالاولى . . ـ تثني منهامسائل (الاولى) المستحاضة التحديرة بلزمها الاغتسال لـ كل صــ لاة وهو وجود الشُك (الثالثة) أذاوجه دفارة ميتة ولأيدرى منى وقدت وكان قد توضأ مُنْهَا قَدْمنا وحور الاعادة عليه مفصلامع الشك (الرابعة) قدمنا اندلوشك هل كبرالافتتاح أولاأ وأحدث أولا أوصع راسه أولا وكان أول ماعرض له أستقل المدة الصاب ثويه نجاسة ولايدري أي موضع اصابته غسل الكل على ماقدمناه عن الظهير يدمع مافيه من الاختلاف انتهى (ثم قال السابعة) لوأكلت وفأرة قالوا انشر رتءلي فورها المساء ينجس كشار سامخرا ذاشر بالمساء وره ولومكثت سياعة نثم ثسريت لايتغيس عنييد أبي حنيفة لاحفيال غييلها فهأبلها بهاوعند معهد يغيس بنساءعلى أصدله من أنهالا ترول الأبالماء المطلق مية إه (مُقال وهه المسائل تحتاج الى المراجعة ولم أرها الآن الى أن قال) ومنها ما حب العذراذ اشك في انقطاعه وصلى بطهارته وينبغي أن لا تصم اه (مُقَالَ فَي الفائدة الثانية مانصه) وغالب الفان عندهم ملحق باليقن وهوالذي تنبني عليمه الاحكام يعرف ذاكمن تصفح كالامهم في الأيواب مرحوا في فواقض و بأن الغالب كَالْمَحْقَقُ ﴿ ﴿ مُوَالُّ فِي القَاعَدُةُ الرَّابِعَةُ المُشْقَةُ تَحْبُابِ التَّهِسِير ه) واعلمان اسباب التعفيف في العبادات وغيره اسبعة (الاول السفر) وهو ن منه ما يحتص الطويل وهو ثلاثه أيام والمالم الموالقصر والفطر والسم كثرمن ومولسلة وسقوط الاضعمة عدلى مافى غاية البيان والثاني مالا يختصمه

والمراديه مطلق الخروج عن المصروهوترك الجعمة والعبدين وانجساعية والتنفل على الداية وجواز التيم أه (ممقال الثاني المرض) ورخصه كثيرة التيم عند الخنوف على نفسه أوملي عضوه أومن زيادة المرص اوبعلته 🕒 (ثم قال) السادس العسروهوم السلوي كالصلاة مع القياسة المفوعنه اكادون ربع الثوب من ففةوقد رالدرهمهن المغلطة وضاسة المذورالي تصدب ثبابه وكان كلساغسلها ودم البراغيث والمق في الثوب وان كثر ويول ترشرش على الثوب قدر رؤس الامرومان الشوارع وأثرنحاسة عسر زواله وبول سنورني غيرأ وانى الساء وعلمه الفتوى ومنهممن أطلق في المرة والفارة وخره عمام وعصفور وان كثرونوه ة في رواية وماليس له نفس سائلة وريق النائم مطلقاء للي المفي يه وافواهالصمان وغيارالسر حين وقليل الدخان المسي ومنفذا محبوان والعفوعن الرجح والفسااذا أصاب السراويل المتلة أوالمقعدة عسلى المفتى به وكان المحسلواني لاسلى في سراويله ولاتا ويل لفعله الاالتعرومن الخلاف (ومن ذلك) قولنا مأن النار وطهرة للروث والعددرة فقانا بطهارة رمادهما تدسرا والالزمت نحاسة الخديز في خالب الامصار (ومن ذلك) طهارة يول الخف التي ونره والبعراد اوقع في الحاب ورمى بدقسل تفتته وتخفيف نعساسة الارواث عنسدهم اوما بسيم الثو ب من مخارات النهاسة على الصير وما يصديه عماسال من المسجنيف مالم مكن أكبر وأبدالعساسية وما الطائق أستفسانا وصورته احرقت العيذرة في مت الطابق ثورانسيان وكذا الاصطبلاذا كان حاراوعلى كوته طآبق ت الوعة اذا كان عليه طابق وتقاطر منه وكذا المحام اذا كان اهر بق فيه طانها وكوتهاوتقامار وكذالوكان فيالاصطدل كوزمعاق فترشير في اسفل الكوز والقول مطهارة المدكوان كان أصله دما والزماد وانكان عرق حيوان محسرم الاكل والتراب الطاهراذ اجعل طينا بالمساء النجش ا وعكسيه والفتويء بل إن العيرة **ال**طاهر أجهما كان وماترشش على الغاسل الاعكن الاحترازمنيه وماءرش بهالسوق اذاابشل نماه ومواطئ الكلاب والطين المسرقن وردغة الطريق ومشروعية ستنجاما نجرمه اندليس بمزيل متى لونزل المستفهى مهفى ما منجسه والقول يأن كلمائع قالم مزيل المباسة الحقيقية ومسالمعف الصديان التعلم وليس المخففى

ضراشقة نزعه في كل وصنواوم مثمو حنسنزعه للغسل لعدم تسكره واله لاح على الميام الأستعمال مادام متردِّدا على العضو ولا فعاسة الميام والأقي المتضمر . لعنه وانهلا بضره التغير بالمكث والعاس والطملب وكلسا يعسر صونه عن (مُهَال) ووسَع أبوحنيفة في العبادات كلها فلم يقسل ان مس المرأة والذكر أنلاصدمكانايأ ويدولا ثوبايدفئه ولامامه منسا ولاحسامآ والصيع أنه لايجوز المعدث الاصفركافي الخساسة لمدم اعتبارذاك الخوف في أعضا الوضو المراخ قال الشااشة متوسطة بن ماتن كريض في رمضان يخاف من الصوم زمادة الرضاو بطؤالمر وفيجوزله الفطروكذافي المرض المبيح التيم اه (نمقال) ومن المشكل التيم فانهم اشترطوافي المرض المبيح له ان يخساف من المساء مسلى نفسه شوهذها بأاومنفعسة أوحسدوت مرض اوبسو يرءوا ييصوه ببطلق المرض مسع وأماح النص يخلافه فلامانصه) وقال أي الزيلي في ماب الانجاس ان الامام ارعنىده بالبيلوى فىموضيعالنص كمافى يولاالا دمىفان البلوى فسه ماه (وفي شرح منيسة المصلي) من المتاخرين من زادفي تفسير الغليظة على قول أبي حنيفة ولاحرج في اجتنابه كافي الاختيار وفي الغليظة على قوله ماولا بلوى في اصَّابِته كافي الاختبار أيضا (وفي الحيط) وهي زيادة حسنة بشهد ښ فروع الياب والمراديک ويه ولا حرج في اجتنابه ولا بلوي في اصابته على اختلاف العيارتكن اغماهو مالنسمية الىجنس المكلفين فيقم الاتفاق على صدق القضية المشهورة وهيان ماعت بليتبه خفت قضيته 🛛 🕻 وقال في الثنانية

ما بيم الضرورة متقدر تقدر هامانسة ) وأسواما لعفوص بول السندور في الثمات دون آلاواني لاية لاضرورة في الاواني تحرمان المآدة بقنم مرها (وفرق) كثير من المشايخ في البعر بين أبار الفياوات عن قلسله الضرورة لانه ليس لمنارؤس وة والآبل تبعر - واساو بين امار الأمصار لعدم الضرورة بخلاف السحث والكن المعقد عدم الفرق سنامار الفلوات والامصار وسن الصيح والمسكسروس الرطب واليابس (ويعني) عن ثياب المتوضى اذا اصابه امن الما المستعمل على روايد النماسة الضرورة (ولايعني) عمايصيب توب غيره لعدمها (ودم النهيد) رفي حق أفسه نجس في حق غيره لعدم الضرورة (والجبيرة) بعب أن لا تستر من الصيح الابقدرمالابدمنه اه (نمقال) تذنيب يقرب من هذه القاعدة مأجاز لعدريط ليزواله فيطل التيماذاقد رعلى استعمال الماءفان كان لفقد الماء بطل مالقددة عليه وان كان الرض بطل برئه وان كان لبرد بطل بزواله والمسع على الجبيرة اذاسقطت بطل لزواله اه (وقال في بعث دره المفاسدا ولي من جلب آلمما مح مانسه ) ومن ذلك مادكر والمزازى في فتاوا وومن لا يحد سترة ترك الاستنصا ولوعلى شطنهرلان النهى راج عسلى الامرسستي استوجب النهي الازمان ولم يقتض الأمر التكرار اه (والمرأة) اذاوجب علم الغدل ولم تحدد من الرحال تؤمره (والرجل) اذا لم عد سنرة من الرجال لا يؤخره و يغتسل وفي الاستنف اذا لم عد سترة تركه فالفرق أن العاسة الحكمية أقوى (والمرأة) بين النساء كالرجل بن الرجال كذافي شرح النقاية (ومن فروع ذلك) لمالعة في أحفه فقوالا ـ تنشأ في ونة وتكره المائم وتخليسًا الشعرسينة في الطهارة ويكر والمعرم اه ( رقال المة مانسه عما فرع على هذه القاعدة حدائم ارى اىالمساءاكيساريالاصمانهما عدءالنساس جاريًا (ومنها) وقوع البعرالسكثير في المترالاصم ان الكثير ما يستكثر ما الساطر (ومنها) حدد الما الكثير الملق بالجارى الاصم تفويضه الى رأى المبتلى به لاالتقرير بشي من العشر في العشر ونحوه (ومنها) الميمو والنفاس قالوالو زادالدم على الكثرا كيم والنفاس تردالي امام عادتها اله (ثَمُقال وفي ذلك فروع) الاول العبادة في باب الحيض اختلف فيهما فمندأى حنيفة وعجدلات بتالعادة الاعرتين وعندأي يوسف تثبت عرة واحدة قالواوءا والفتوى وهمل الخلاف في الاصدارة أوفي الجعلية أوفيهما مستوفي

في الخلاصة وغيرها له (وقال في القاء دة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مانصه ) ومنهالوكان رجل ثوبان أحده مانجس فقرى وصلى بأحده ما عُمْرِقُ عَصْرِيهِ عَدِلَى طَهَارِةَالاَ سُنْرِلْمِ يَعْتَبُرَالنَّسَانَى آهِ (ثُمَّ قَالَ) ومَقْتَضَى الأول (أى وهوالتحرى في الثوبين كذافي شرحها) الدلوت عرى وظن ما هارة أحد الافائسن فاستعمله وترك الاتخرثم تغيرظنه لايعمل بالثاني بليتيم لكن هذاميني عملى حوازالقرى في الاناثين (وفي شرح الجمع قبيل التيم) لوكانا أنائن يريقهما وبتيم اتفاقا اه (وقال في القاعدة الثَّانية اذا اجتمع اكلال واعرام غلب انحرام الحلال مانصه ) وذكر بمضهم ان من هـذا النوع حديث لك من المحيائض مافوق الازار وحدديث اصنعوا كل شئ الاالنكاح فانالاول يقتضى تحريم مابين السرة الى الركبة والساني يقتضي اباحمة ماعدا الومائي فرج التعريم احتياطا وهوقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشيافي وخصعيم شعار الدم ويه قال أجدع لا بالثاني أه (ثم قال وخرج عن هذه القاء هـ: مسائل الي انقال) الثانيمة الاجتهاد في الاواني ادا كان بعضه اطاهراو بعضه انجسا والافل نجس حاثز ومريق ماغاب على ظنمه المفيس مع ان الاحتياط أن يريق السكل ويقيم كااذا كان الاقلطاهراعلابالاغلب فيهما (الثالثة) الاجتمادفي مياب مختلطة بعضها نحس وبعضها طاهر حائرسواه كأدالا كثرنجسا أولا (والفرق)بين الشاب والاواني انه لاخلف لمسافي سترالعورة وللوضوء خلف في التطهدر وهو التيمه وهدذا كلسه حالة الاحتيسار وأماحالة الضرورة فيتحرى للشرب انفساقا فذافى شرح المجمع فبيل التهمانتهى وقدنقلنا بقية ذلك في كتاب الحظر ونقلنا بعضه في كتاب الصلاة آه (ممال) وقد جوز أمعابنامس كتب ا تفسر العدث ولم مفصلوا بن كون الاكثر تفسيرا أوقرآ ناولوقيل به اعتبار اللغالب لـكان حسنا اه (مُ قَالَ) السادسة إذا اختلط ما شمط الدرياء مطاق فالعبرة للغالب فان غلب الماء كأزت الطهارةبه والافلاو بيناه في الطهارات من شرح الكنزيا فانتسيرالغلبة اه (مُمَال) وايسمنه مااذانوي المم افرضين لانانقول معوزلد أن يصلى بالواحد ماشاً من الفرائض والنوافل اله (نمقال) ومنهاما اذا استنعبي البول بحجر نمنام متسلم فأمنى فأصاب نويه لم يطهر بالفرك لان البول لايطهر بالفرك فلايطهرالمني مرحوابه وله له المال أهم الاعمة السرخسي مسئلة الني مشكلة لانكل فل

عدّى أولا والمذى لا طهرمالفرك الا أن عمل تما اه (وقد مثال) عكن-البول الباقى بعد الاستغيان بعا أيضا (وجوابه) أن التبعية في الهولازم له وهو المذى بغلاف البول ولم أومن تبه عليه أه (مقال) تنبيه وليس من القاعدة مااذا اجتمدع فيالعيسادة حانب المضر وجانب السنفرظنا لانفلب جانب الحض و قتضاها تعليه لأنه اجتمع المبيع والهرم لأن أصل بساقالوا في المنع على الخفين لوابتداالتيم فسأفرقيل عام وموليلة انتفلت مذته الى مددة السافر فيمسم ثلاثا انتقلت الى مدَّة المقيم ومقتضاه العتباره مدَّ، الاقامة فيهما بانسائحنرومه فالرالمشياني وعند الومسم احدى الحفن حاضرا مفرا فكذلك على الاصم طرد اللقاعدة وأماعندنا فلاخف افيان مذته افر الم (ثمقل في قاعدة إذا تعارض المانع والمقتمى فانع قدم المانع) فلوضاق الوقت أواكماه عن سنن الطهارة حرم فعلها اه (نم قال في القناعدة الثالثة الإيثار في القرب) قال الشافعية الايثار في القرب مكرو، وفي غيرها محبوب قالالله تعالى ويؤثرون ملى أنفسهم ولوكان بهم خصاصمة قال الشيخ عزالدين لااشار في القربات فسلاا شارعا الما لما مارة ولا وستراله ورة ولا بالصف آلا وللان الغرض بالمبادات التمطيم والاجسلال فنأثريه فقسدترك اجلاله الاله وتعظيمه وقال الامام لودخسل الوقت ومعهما يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ يدلم يصزلا اعرف فالان الايثارا نمسا يحكون فيمسا يتعلق بالفرب (نمقال) وقال الشيخ أبومجدف الفروق من دخل عليه وقت (رلوأراد) انضطرا يشارغيره مالطعام لاستيقاء مهيسته كان له ذاك وان خاف فوت ته (والفرق)ان الحق في الطهارة لله تعالى فلايسو غفه الايشار والحق اه وقدنقلنا يقية ذلك في كتاب الصلاة وفي الحظرا يضا (وقال فى القاعدة الثامنة ادااجتم أمران من جنس واحد واعتلف مقدودهم مادخل دهمافي الا خرغالبا ) فن فروعها اذااجتمع حدث وجنابة أوجنابة وحيمن كفي الغسل الواحد اه (وقال في القاعدة الثالثة عشر الفرض أوضل من الفل) الافيماثل (الاولى ابرا المعسرمندوب أفضل من انظاره الواجب (الشانية) ابتدا الملامسنة أفضل من رده الواجب (الثالثة) الوضو قبل الوفت مندوب أفضل من الوضو بعد دالوقت وهوالغرص وقد : قلنا ذلك أيضا في المنظر (وقال في القاعدة الخامسة عشرمن استعلى الشي قيدل أوانه عوقب بحرمانه مأنصه وخرج عنهاما تل الى أن قال السادسة شررت دوا فحاضت لم تقض الصلاء ا وقد تقلناها في كتاب السلاة أيضا (وقال في القاعدة السادوة عنرلاعبرة مالغان السن عطأه صرحها أصابنا فيمواضم الى انقال ومنها لوظن الما منجس فتُوصًا مه ثم تمن اله طاهر حاز وضو م كذا في الخلاصة أه ( ثم قال ونوج عن هذه القاعدة مسائل الى ان قال الثانية لوصلي وعنده انه يعدث تم ظهر آنه متوضأ المأن قال والثبانية تقتضيان تحمل مستلة الخلاصة سباءها على مااذالم يصل امااذاصلى فانه دسد اله وقد نقلنا مقدة ذلك في كماب الصلاة أيضا فراجعه (وقال فى الفنّ النّال في أحكام الصبير إن مانصه ) ولاتنتقض طها ربّه بالقهقهة في صلاته وان أسطلت المسلاة الم وقد نقلناها في الملاز أيضا (نم قال) وهو كالبالغ في نواقضُ الوضو الاالقهة م اه (ثم قال) ولا ينعُ من مسُ المُصفُ اه (وقالُ في أحكام السكران مانصه واختأف في حدالسكران فقيل من لايعرف الارض من السما والرجل من المرأة وبه قال الامام الاعظم (وقيل) من في كلامه اختلاط مان وهوقولماويدأ عد كثيرمن المشايخ (والمعتبر) في القدح المسكر في حق الحرمة ماقالاه احتياطاني الحرمات (والخلاف) في الحد (والفتوى) على قولهما في انتقاض الطهارة مدوني عيده أن لا يسكر كابيناه في شرح الكنزاه وقد نقلناه ف كابالاعان (وقال فأحكام العبيدمانصه) وأذا لم يقدر صلى الوضوء الاممين فعلى السيدان يوضيه مخلاف انحر اه (وقال في بعث الاحكام الاربعة ه) والاستنادوهوأن شدت في الحال ثم ستندالي ان قال وصحطهارة تحاضة والمتيم تننقض عندخروج الوفت ورؤية الميام ستندا الى وقت وحود ثراهذاقلنالا يجوز المع لمدمآ اه (وقال في عث الساقط لا يعرد مانصه) ولاتعود العباسة بعدامح كميز والمافلودبغ الجلدبالشمس وضوه وفرك الثوب من الني وجفت الارض بالشيش ثم أصابها آما ولا تعود العباسة في الاصيروكذا البستراذاغارماؤها ثم عاد اه (وقال في بعث النام كالمستيقظ في ومن آلسائل مانصه) الخامسة عشراذامرت دابة المتيم على ما يكن استعاله وهوعلها نام ينه فض تهمه اه (وفال في أحكام الأنثي مأنسه) ومنيم الأيطهر بالفرك في قول اهـ

(وقال في أحكام الذمي مانصه) ولا يصم نعمه و يصم وضوء وغدله فلوأ سلم حازت صلاته مه اه (ثمقال) تنثيبه الاســـلام محــــماقـــله •ن حقوق الله تعـــا لى دون حقوق الآدمين كالقصاص وضمان الأموال الافي مسائل لوأحنه المكافرهم أسرلم يسقط آه (وقال في أحكام الذمي أيضامانصه) ولاعتم من دخول المسجد المخلاف المسلم (ولا بتوقف) حوازد خوله على اذن مسلم عندنا ولوكان المحد وقد نقلنا في كتاب المجهاد (وقال) في أحكام انجان ومنهالوومائي ل علمه ( قال قاضيخان في فتاواه ) امرأ ، قالت مي جني " بأننى فيالنوم مرارا وأجدفي نفسي ماأجدا ذاحامعني زوحي لاغسه لءلمها اه والكال عِلاَذَا مُنزل المااذا أنزلت وجبِّكا تُله احتلام اله (ثم قال) ومنها لاهُوزالاً سَنْصَا مِزَادا مجن وهُوالْعَظْـمُكَاثَبِتُ فِي الْحِـدِيثُ اهُ (وَقَالَ فِي أَحْكَامُ غيبومة اتحشفة مأتمه يترتب عليها وجوب الغسل وتحريم الصداة والسعود والخطمة والطواف وقراءة القرآن وحل المحف ومسمه وكابته ودخول المحمد وكراهة الاكل والشرب قبل الغسل ووجوب نزع انخف والكفارة وجوبا أوندما في أول الحيض بدينــاروفي آخره بنصف دينــار آه وقد نفلنا بعطــه في كتاب أولاليكن شرطآن تصل الحرارة معه كذاذ كروافي التحليل فعجري في ساثرا لايواب (الثانية)ماثنت للعشفة من الاحكام ثبت لقطوعها ان بق معه مقدارها وان لم سق قدرهالم يتعلق مدشئ من الاحكام ويحتاج الى نقل لكونها كايدة ولم اره وقد نقلنا ذلك في كتاب الطلاق (الثالثة )الومائي في الدمر كالومائي في القبل نيجيب مه الغسل اه وقدنقاناه في كال النكاح وكاب الطلاق وكاب المحدود (مقال التاسعة) الذي صرمهل الرحل وطائ زوجته المنكوحة مع بقاءالنكاح الحيض والنفاس أه وقد أبقية ذلك في كتاب المدكاح فراجعه (ثم قال) العباشرة اذاحرم الومائي حرم دواعيه الافي الحيض والنفاس اه (وقد) نقلنا فيته في كتاب النكاح (وقال في أحكام الاشارة مانصه) وهذا فروع لم أره االاكن (الاول) اشارة الاخرس بالقراءة وهو جنب ينهى انضرم عليه أخدامن قولهمان الاخرس يجد عايه ضريك اسانه فِعَمَاوَا النَّعَرُ يُكَ قَرَاهُ أَهُ وَقَدَ نَعَلَنَاهُ فِي كُتَابُ الصَّلَاةُ (وَقَالُ فَي بُحِثُ مَا يُمْعَ الَّذِينَ وجويه ومالا يمنع مانصمه ) الاول الما في العامارة عِنم الدين وجوب شرابه لقول

الزيلعي في آخرياب التهم والمراديالفن الفاضل عن حاجته اه (وقال في محث ماية دّم عند الاجفاع من غير الديون مانسه ) ثلاثة في السفر جنب وحائض وميت وغةما يكفى لأحدهم فأن كأن الماء ملكالاحدهم فهوا ولى مه وان كان لمم جيعالا بصرف لأحدهم ومحوزالتهم لا كل والكان المامم احاكان الجنب أولى به لأن غسله فريضة وغسل المت سنة والرجل يصلح اماماللرا ف فتسل الرحل وتتمم المرأة ويعم المت ولوكان الماوين الاب والآن فالاب أولى مدلان له حق علاء مال الان ولووهب لهم قدرما مكفى لاحدهم قالواالرجل أولى مه لان المت المسرمن أهل القدول الهمة والمرأة لا تصلح لامامة الرحل قال مولانا وهدذا المجواب اغما يستقيم على قول من بقول ان هية المشاع فعما يحمل القسعة لاتفيد الملك وأن ا تصل مه القيض كذا في فتاوي قاضيف ان آه وقد نقاناه في كتاب المية (ثم قال) ومراده من قوله ان غسل المتسنة ان وحوبه بها يخد الف غسل الجنب فانه في القرآن وينبغي أن يلحق عااذا كان مباحامااذا أوصى به لاحوج الناس ولايكني الالاحدةُمُ اله وقد نقلنا م في كتاب الوصايا (ثم قال) وأمامَن به نجياسة وهو محدث ووجدما يكفى لاحدهما فانهجب صرفه ألى النصاسة كافي فتح القديرمن الانجاس وعلى هذالو كان مع الثلاثة ذونجاسة ينبغي ان يقدم علم م ولمأره اه (وقال في بحث اجمماع الفضيلة والنفيصة مانسه) فنه االصلاة أول الوقت مالتم وًا ترومالوضو فعند دنا يستعب التأخر براذا كان طرمع في وجود الماء آخره والأ فالتقديم أفضل ولمأرلا صحابنا انه يتعيم فيأوله ويصلى فاذا وجده في آخره توضأ وصلى تأنساولا سعدالقول بأفضليته (وقاات) الشافعية إمالنهاية في تحصيل الفضيلة A (مُقال) ومنها غسل الرجلين أفضل من المسم على الخفين النرى جواز والافهوأفضل وكذا بعضرة من لايراه (ومنها) التوضي من الحوض أفضل من التوضي من النهر بحضرة من لايراه والآلا أه (وقال في بحث القول في من الثل مانصه) اماغن المثل فذكروه في مواضع منها باب ألتيم قال في المكنزوان لم يعطه الابتمن المثل وله غنسه لايتيم والاتيم وفسره في العناية عثل القيمة في أقرب موضع بعزفيه الماءأو بغين يسير وفسروالز يامي بالقيمة في ذلك المكان الكن لم يسد منافة فى وقت عرته أوفى أغلب الاوقاد والطاهر الاولفان الاعتبار القيمة حال التقوم يتعينأن لايعتبرغن أنثل عندا كماجة لسدار ءق وخوف الملاك ورعائصل

الشرية الى دنا نبر فعي شراؤها على القادر ماضعاف فهتها احماد لنفسه اله وقد نقلناه في باب الشرب و في الحظر (وقال في أحكام السفرمانسه) رخصة الق والفطروالم ثلاثة أمام بلمالها أه وقدنقلنا بقيته في كتاب الصلاة (وقال في بحث أحكام المدهد مانسه ) فنها مرم دخوله على الجنب والحائض والنفساء ولوعلى وجه العمور وادخال نجياسة فيه مخياف منها التلويث اهه وقد نقلنا نفيتيه في كتاب الصلاة (وقال في محث أحكام يوم الجمعة مانصه) واستنان الغسل لما اله وقد نقلنا بقيته في كتاب المدلاة (ثم قال ماً افترق فيه الوضو و والفسل) سين تحديد الوضوء عندأ ختلاف المحلس وتبكره تحدمدالغسل مطلقاة سيحفيسه الخف وينزع بليسن فمه الترتيب مخلاف الغسل تسن المضمنة والاستنشاق فهيه مخلاف سال ففريضة يمسح الرأس فيسه يخلاف الغسل على قول (ماافترق في الخفوغم لالرجل يتأفث المسم دونه ورأبت في بعض كتب الشافعية يجوز ل الرحل المفصومة ملاخسلاف ولايحوزمسيم الخف المفصوب وص المفصوبة أن يسقحق قطع رحله فلاءكن منها تسن يثلث الغسه لي دون المهجره تعيم الرجل دون الخف لأينقضه المجذابة بخلاف المسم هوأ فضل من المسم آن مراه (ماافترق فيه مسح اثخف والرأس) يسن استيعاب الرأس دون انخف لوثلث مسم ارأس لا بكره وان كم يندب ويكره تثايث مسمح الخف (ماا فترق فهــه الوضوع والتيمم) كوبدمن الوجه واليدين فقط ولابحوز الالعذر ولايسيم بها كخف ويفتقرالي النية نتحزيده ولاتثلثه بسرزفه النغض ويستوى فيهامجدث الاصغر والاكبر فترق فيهم بم المجبيرة ومسم الخف) لايشترط شدها على وضوو يشترط ابسه على كالاالطهارة ومحمع معالغسر مغلاف مسوائخف ومحب تعسمهاأوا كثرهما يخلاف الخف وتصيرالملاة مدونه في روامة وهوالمعتم مغلاف المسيرعلى الخف ان لم مغهلهما ولايقد رءد محلافه ولاينتقض إذا سقطت عن غيمرير وقلاقعت إعادته يخلاف الخف اذاسقط ولاتنزع للعنامة بخلاف الخف واداكان على عضوجه مرقان قطت احداهما أعادها اللااعادة وسعها يخلاف نزع أحدا مخفين (ماافترق فيه الحمض والنفاس) أقل الحمض محمدود ولاحدلا قل النفاس وأكثره عشرة أمام وأ كثرالنفاس أريه ون ويكوز به البلوغ والاستبراء دون النفاس ا ﴿ (وقوله ) دون النفاس أى فان الملوغ في صورة النفاس مضاف الى الحمل لا الى النفاس

وقد نقاناً، في كمَّابِ الأذن والحجروفي كتابِ النكاح وفي الحفار (ثم قال) والحيض لايقطع التتابيع فيصوم الكفارة يخلاف النغاساه وقدنقلناه فيكتأب السوم (نمقالً) وتنقضى المدَّمَّيه دون النفاس و يحصـ ليه الفصل بين طلاق السـنة والبدعة بخلاف المنفاس أه وقد نقلناه في كتاب الطلاق (ثم قال) فهي سبعة هُـأَفَىالَمْ اللهُ مَنَالا فَتَزَاقَ بِأُربِعِـةَ قَصُورَ اهُ (ثَمَقَالُ مَاافْتَرَقَ فَيَـهُ غَسَل الحي داءة بغسل وحهالمت يخسلاف انحي فانه سدأ يغسسل بديه عمن ولايستنشق بخلاف المحى ولا يؤخره ولرجلمه بخلاف الحوان كان في مستنقم الما ولا عسير أسه في وضو والفسل يخلاف الحي في روانه اله (وقال فى آخرف الغرق في قاعدة اذا أنى الواجب وزادعليه على بقع المكل واجباأم لا مانصه) واختلفوا في اذامس جبيع راسه فقيل يقع الكل فرضا والمعمد وقوع الربع فرضا والماقى سنة وأختلفوا في تحكرار الغسل فقيل يقع الكل فرضاوالعقدان الاولى فرض والشانية معالثالثة سنة مؤكدة الى أن قال ولعل فاثدته في النبة هل منوى في السكل الوجوب أولا وفي الثواب هل شاب على السكل ثواب الواجب أو ثواب النفل فيازادالى أن قال عمرا بتم قالوافي الاضمية كاذكره إبن وهبان معز باللغ للصة الغنى اذا ضي بشاتين وقعت واحدة فرضا والاخرى تطوعاوقيل الاخرى محم اه (نمقال) ولمأرجكم مااذا وقف بعرفات أزيدمن والواحدأو زادعلي حالهمافي نفقسة الزوجة أوكشف عورته في الخلا زاثدا على الفدرالمختاج المه هل يأثم عسلى المجرم أملا اه وقد نقلناه في الحفار وغسره (وقال في فن الالغارمانصه الطهارة) ما أفضل المياه فقل ما نسع من أصابعه صلى الله تمالى عليه وسلم (أى) حوض مغيرلا ينجس بوقوع النجاسة فيه (فقل) حوض ماذا كان الغرف منه متداركا (أي) حيوان اذاخرج من البرحيا ينزح مع وان مات لا (فقل) الفارة اذا كانت هارية من المرة ينزح كله والالا (أي) بنزح دلو واحدمتها (فقسل) بترصب فيه الدلوالاخيرمن بترتنع ستُعوتُ هُووَالْرِزْ (أَى) ما و كَشْمِرِلا يَجِوزُ الْوَضُو بِهِ وَانْ نَتْصَ حَازِفَقُلْ هُوْ الْمُحْوَلُ عُلاه صَيْقُ وَاسُفَلَهُ عَشَرُفَى عَشْرُ (أَى) مَا عَلَاهُ رَجِوزَالرَّضُو ۚ بِهُ وَلَا يَعِوزَ شَرِيهِ فَقَلَ مه مسفدع بصرى وتفتت اه (وقال في فن الالفار في بعث البيع به)أى خبرلا يحوز بيعه الامن الشافعية (فقل)ما عجربما و نجس قليل المج

سمه من الهودوالنصاري لانهادًا أعلهم لا بشترونه ولمصر بغيراعلامهم يخلاف الشاذمية فالدعندهم طاهر فيجوزمنهم بلااعلام اه وقدنفلناه فى كاب السوع (وقال في فن الالف أزمن محث الكراهية مانصه أي) انا مساح الأستعمال يكره الوضوممنه (فقسل) ماعينه لوضوئه دون غيره اه وقدنقلباه في المحظر (وقال أول الفن السادس فن الفروق مانصه) المعرة اذا سقطت في المثرلا ينعس الما ونصفها يعبسه (والفرق) إن البعرة عليها جلدة تمنع من الشوع ولا كـ ذلك وفي الهلب على هذا القياس (الاعجب) عليه أن ومن أمر ته المريضة بخلاف عبده وأمته (والفرق) ان العبدما كله فيعب عليه اصد الآحه الأالمرأة لاينز ع) ماء البير كلم مالفارة وينزح منذنها (والفرق) ان الدم يخرج من أُوْرِيْزُ حِالِكُلُهُ الْهُ وَقَدْ نَقَلْنَاهُ فِي كَابِ الْمُسِلَّةُ (ثُمَّ قَالَ) ورة الفَّارة الاضرورة اله وقدد نقلناه في كاب الصدلاة (وقال أحوالمؤلف في تكملته لافن السادس فن الفروق من كاب الإشربة مانصه) قطرة خروقعت باه في خاسة خيل تنعيس ولووقعت القطرة ابتسداه في اتخل لا يتفيس اوالفرق) انها إذا وقعت في الماه تنعس المأثم لا يطهر الما الانه لا يتخال مغلاف ما أذا وقعت في الخـ للانها تتخلل اه (وقال) أخوا والف في التكملة إلذ كورة منكاب الاشربة) الدقيق اذا عجن بخمر ثم حبز والتي في حل لا يطهر والا مزادا الفي في خرتم في خـل يطهر والفرق انه اذ بحن استزحت والخــل لا تقطله فلا ملهر يخلاف الخمز لان الخبر يتخال على ظاهره فقط ا ه (وقال أخو الوَّافَ فِي الَّذِكُورَةُ مِن كَابِ الاستحسانُ مانصه ) يَكُوهُ دُخُولُ الْجِنْبُ المسعدولا يكره دخول المشرك (والفرق) ان منع الجنب منه داع الى التطهير وفي منع المشرك تبعيدله من الاعبان فلايمنع اه وقد نقلناه في كتاب اتحظر (وقال احب الاشياء في الفن السامع فن الحكامات مانصه) المأجلس أنو تُوسف بسمن غيراعلام الاعظم فارسل البه أبوحنيفة رجلافسا له عن مسائل أسة الىان قال الثألثة طيرلة مل في قدرعلى النّارفيه تحم ومرّق هل يؤكلان أم لا فقيال يؤكل فطأه فقيال لا يؤكل فخطأه (مُمَوَّالُ إِن كَانِ اللهم مطبوعًا قبرل سقوط الماير يغسل ثلاثار يؤكل وبرمى المرقة والابرمى المكل اه (ثم قال في الفن السابع أيضامانصمه) وقال الامام خرجنام حمادلتشييع الاهش

وأعوزالما الصدلاة المغرب فافتى جماد بالتيم ملاول الوقت فقلت يؤخرالى آخر الوقت فان وجدالما والانيم فف لمت فوج دفى آخر الوقت وهد داول المسألة خالف في المساذه الهرائية وقال في الفن الشافى في كتاب الصلاة مانصه القرآن يخرج عن الفرآنية بقصد الثناء فلوقرأ المجنب الفاتحة بقصد الثناء الايحرم اله (ثم قال بعد ذلك في كتاب الصلاة أيضا مانصه) لا يكرد المعدث مس كتب الفقه والحديث على الاصم (وضع) المقطفة على الكتاب مكر وه الالاجل الكتابة (وضع) المقطفة تقت الرأس مكر وه الالاجل المحفظ اله (وقال في كتاب العنق مانصه) والتؤمان كالولد الواحد فالثانى تبع للاقل في أحكامه الى أن قال الا في مسئلتين الى أن قال الثانية نفاس التؤمين من الاقل ومارأته عقب الثانية اله (قال صاحب الاشباه)

## \* (كتاب الصلاة)

ذاشرع في صدلاة وقط عاقبل اكالهافانه يقضها الاالفرض والسنن فلاقضاء - ماواغا يؤديم ماوكذا اذاشرع ظافاان الميه فرضا ولميكن عليه (اقتدى) الأنسان أدنى حالمنه فسدمطلقا وبالاعلى محييم مطلقا وبالمسائل صحيح الاثلاثة تحاضة والضالة والخنثي (القراءة) في الفرضار باعي فرض في ركعتبين الافعااذا أحدثالامام ومدالاولدين ولميكن قرافيهما فاستخلف مسبوقابه مافانها فرضَعليه في الاربع (المسبوق) مُنْفردُفهُ القضيه الافي أربع لاية دى ولايقتدى بهولو كبرناو باللاستثناف صحويتا بعامامه في سعبود المهوفان لم يعد المه معدد في آ حرها ويأتى بتكييرات التشر بق اجماعا (المسوق) لابكون اماماالااذا استخلفه الامامالحدث كاذكر.منلاحسرو (المسبوق) يقضىأول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهدوة عامه في البزازية (لاا - تبار) بنية الكافر الااذا قصدالسفر الائة ثم أسلم في اثناه للدة فانديقصر بناه على قصد الق مخلاف الصي اذابلغ كإفي الخلاصة (اذاكرر) آية السعده في مكان مقدد كفته واحدة الأفي مستملة اذا قرأها خارج الصلاة ومعرد لمسائم أعادها في مكانه في الصلاة فاند بلزمه أخرى (لايكبرجهرا) الافي مسائل في عبد الانهيى وفى يوم عرفة التشر بق وباز إعدو وبأز إقطاع الطر بق وعند وقوعر بق وعند المخاوف كذافي عبد البناية (النية بالقلب) ولايقوم الاسان مقامه الاعدر المعدركافي الشرح (الدعوة المستعامة) يوم الجمة في وقت العصر عندنا على قول عامة المشايخ كذا في اليتيمة (اذاصحت) صلاة الامام محت صلاة المأموم الرادا أحدث الامام عامد أبعد المتعود ألاخير وخلفه مسبوق فان صلاة الامام صحيحة دون هذا المأموم (اذا فسدت) صلاة المأموم لاتفسد صلاة الامام الافي مسئلة اقتداه قارئ أمى فصلاته ما فاسدة والمشلة ان في الايضاح (اذا أدرك) الامام راكعا فشروعه اتحصيل الركعة في الصف الاخبر أفضل من وصل الصف الاول مع فوتها (شرع)متنفلابثلاث وسلم لزمه قضاه ركمتين. (شرع في الفحر) ناسباسذنه مضى ولايقمنها (الاشتفال) طالسنة عقب الفرض أفضل من المدعا و (قراء في الفائحة أفضل من الدُّعا الأور (كلُّ ذكر) فاتعله لم يأت به فلا يكمل التسبيدات بمدرنع رأسه ولا يأتى بالقديمة بدر فعرأسه من الركوع (صلى) مكشوف الرأس لم يكره (الرباعية) المسنونة كالفرض فلايصلى في الفعدة الأولى ولا يستفتح اذاقام الى الثالثة الافي-قالقرا ففانها واحمة في جمع ركماتها قرأ في كلركمة الفاقعة ورة (الاولى) انلايصلى على منديل الوضو الذي تمسيميه (كل صلاه) أديت معترك واجب اوفعل مكروه تخريما فانها تعاد وجوما في الوقت فاذاخرج لا تعاد (اذارفع) رأسه قبل امامه فانه يعود الى السعود (منجع) بأهله لا يذل ثواب اعة الااذا كان بعذر (دخل المسعد) في الفير ووجد الأمام يصليه فانه بأتى منة بعيداعن المفوف الااذاعاف سلام الآمام (مسجد) المحلة افضل مراتجامع الااذا كان الامام عالما (ومسجد) الحلة في حق ألسوقي نهاراما كان عند حانوية وليلاما كان عند منزله ( يكره ) ان لايرتب بين السور الااله افلة ( بقليل القرمة ) في سنة الفير أفضل من تطويلها (نذر الناقلة) أفضل وقيل لا (التكام) بين السنة والفيرلا يسقطه اولمان ينقص المرواب (بكره) أن يخصص لصلامه كنا في المحدوان فعل فسبقه غيرولا يزعجه (بكون شارعا) بالتكبيرالا إذا أراديه التجعب دون المعظيم (اذا تفكر) المصلى في غيرصلانه كقيارته ودرسه لا تبطر وانشغه همومه عن خشوعه لم ينقص أحروان لم يكن عن تقصر والا يستعب اعادتها نترك الحشوع (لايدبني) الامام والموذن نتفارأ - دالاان يكون شريوا (يصم افتدا) الرجل بالمدلى وان لم ينواما مته ولا يصم افتدا الرا والا اذانوى الملمتها الافي الجمة والعبدين ويصح نيدة المانتهن في غيبتهن (خرج الخطيب)

بعد شروعه مت فلاقطع على رأس الركعتين (الااذا) كان في سنة الجعة فاله يتمها على العجم (لمعد) الانوب و ترصلي فيه بلاخيار بخلاف الموب المعسدين يَّضِيرِ فَلُولِمَ عَدَّالًا هُمَاصَالًى فَيَّالِمُوبِ أَكْثَرَ مِرْ (فَمْنَاالْمُعَدُ) كَالْمُعَبِدُ فَيْضَم الاقتداوان لم تتصل الصغوف (المانع من الأقتداه) طريق قرفيه الجلة أونهر تحرى فيه الدفن أو خلافي المحراء يسم صفين والخلافي المحدلا ينع وان وسع صفوفالان له حسكم بقعة واحسدة واختلفوا في الحاتل بينهسما والاصحاليحة إذا كانلايشتبه عليه لحال امامه (المسافر) اذا لم يقعد على رأس الركعتين فانها تعطل الااذا نوى الافامة قبل أن يُقيد الثالثة بالحجدة (الاسير) اذا خلص يقضى صلاة المقع ن الااذار حل العدوية الى مكان أراد واالاقامة فيه خد يقضيها صَلاَة المسافرين (ولن) بِهُ شَقِيقَة برأسه الاعَمَا (لوكان) المر يض يُحَمَّال لوخرج الى المحاعة لا يقدر على القيام واوصلى في بيته قدوعليه الاصم اله يخرج ويصلى قاء دالان الفرض مقذر بجياله على الافتدا وعلى اعتداره سيقط القهيآم واختلفوا فيمريض انقام لايقدرعلى مراعاة سنة القراءة وان قعدقد رالاصمالية يقعدوبراعها (قدر)المربض على مص القيام قام بقدره (اذا كرر) معدة واحدة في محلس وأحد فالافضل الأكتفاء بمجدة واحدة واذاكر راسم الني صلى الله تعالى عليه وسلم فالافضل تكر ارالصلاة عليه وانكفاه واحدة فيهما (لايرفع) يديه احجودالتلاوة ولافديه أسجودالتلاوة ولابحب نية التعيين لمأوالسنة القيام كمسا (اذا قرأ) الامام آية مبحدة فالافضل الركوع لمسافي صلاة المخبأ فتة والاستجدلمسا (يكوم) ترك السورة في الا تحريين في التطوع عداوان سهوا فعليه السهوولون عافى انُعرى الفرض ساهم الا يعجدوعليه الفتوى (لا مجوز) الاقتداء بالشافعي في الوتر وان كان لا يقطعه (القرآل) يخرج عن القرانية بقد دالثناء فلوقرا المجنب القائحة بقصدالثنا الاصرمُ اه وقد نقلناً وفي كتاب الطهارة (ثم قال) ولوقصد بها الثنا افي أنجنازة لم يكر وألا أذا قرأ المسلى قاصدا الفنا واله يعز يه (لاربا و) في الفراد من في حق مقوطها (اذاأراد) فعل طاعة وخاف الريا ولايتركما (قراءة الفائعة) لاجل الهمات عقب المكتوبة بدعة (الغراءة) في المسام جهرامكر وهمة وسرالاوهو المختسار (لابكره) للمعدث مسكتب الفقه واتحديث على الأصع أه وقد نقلناه في كتاب الطُهارة (ثم قال) وضع المقلمة على الكتاب مكروه الالآجل الكتابة (وضع)

لمصف تحت الرأس مكر وه الالاجـ ل الحفظ اله وقد نقذناه في كاب العلهـ وكتاب المحظر (ثمقاً ل) لاينه بني نأقيت الدعاه الافي الصلاة (بكره) الاقتدام في صلاة الرغائب وصلاة البراءة ولملة القدر الااذاقال نذرت كذاركه فمهد االامام مانجماعة كذافي البزازية (تُعدّدالسهو) لابو-ب تُعدّدا اسجودالافي المسبوق (مكره) الاذان قاعد اللالنفسه (الاسفار بالفير) أفضل الابالمزدلفة للعاج (تأخير المغرب) مكر وه الافي السفرأوعلى ما قدة والله سيمانه وتعالى اعلم (يقول جامعه) • هـىالمـاثل الجوعة المحقة بكتاب العلاة (قال في القـاعدة الاولى لاثواب ة مانصه) فلأتعر صلاة مطلة الوصلاة حنازة لابهاأى النه فرضا أر واحمة أوسنة أونفلا وآذانوى قطعها لايخر جعنها الاعناف ولونوى الانتقال عنماالى غيرهافان كانت الثانية غيرالاولى وشرع مالتكمر صارمنة قلاوالا فلا ولا يصيح)اقتدا مامام الابنية وتصع الأمامة بدونها (ولوحاف) لايوم أحدافا قتدى به انسكان صح الاقتداء ولامعنث خلافالا كرخي وأبي حفص المكمر كافي المنامة الااذاصلى خلفه النساء فان أقتداهن بديلانية للامامة غيرصيم (وأستشني) بمفهم ة والعيدين وصعيرقال في الخانية بعنث قضا ولاد مانة الااذآ أشهد قدل النبروع فلاعتث قضاء وكذآلوا عالناس هذا الحالف في الجعة صحت وحنث تضاه ولاعينث أصلَّااذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة (ولوحلف) ان لايوم فلإنا فا ما الناس ناويا انلايؤمه ويؤم غيره فاقتدى وفلان حنث وان لم يعلم به أه ولكن لاثواب لى الأمامة وسيجود التلاوة كالصلاة وكذا معدة الشكر على قول من مراهبًا روعة والمعتمدان انخبلاف في سنية الافي الجواز وكذا بعود السهو ولانضره مهوقت السلام (وأماالنية) في اكنطبة للصمعة فشرط صمتها حتى لوعطس وده المنسرفقال اتجدلله للعطاس غبرقاصد لمالم تصيركما في فقم القدر وغيره فالثالة ولهم شترط لماما شترط للعمعة سوى تقديم الخطمة االإذان) فلاتشترط لتحته واغهاهي شرطالا واسعله (وأمااستقيال القيلة) فشرط المجرحانى لصحته النية والصيم خلافه كماني المبدوط وحل بعضهم الاول على مااذا كان يصلى في الصراء والشانى على ما ذا كأن يصلى الى محراب كذافي البناية (وأماسترالعورة) فلانشترط لعمته ولمأرفيه خلافا (ولايشترط) للثواب محمة العبادة بل يثاب على فيته واركانت فاسدة بغير تهد كالوصلي عد ثاعلى ظن طهارته

وسيأتى تحقيقه اه (ثمقال) بعددلك وأماقران القرآن قالوا ان القرآن بخرج عَنْ كُونِهِ قُرْآنَا مَالُقَصِدُ فَحُورُ وَاللَّهُ نَبُ وَانْجُمَا نُصْ قَرَا ۚ قَمَا فَيِهِ مِنَ الاذِ كَارِ بِتَصَدّ الذكروالادعية بقصد الدعا ولكن أشكل عليه قولهم لوقرأ بقصدالذكر لاتبطل صلاته وأحساعته فيشرحال كمنز أنه في عله فلامتغيير بعزءته وقالوا ان الأموم إذاقرأ الفاتحة فى صلاة آنجنازة بنية الذكر لاصرم عليه مم انه مرمعليه قراقها فى الصلاة اه (مُ قال فِي آحرها في بعث التروك) ونُعَامِره المهم والمامُ والكافر والعلوف والساغة حمث لامكون مسافر اولامفطرا ولامسك ولاساغة ولاعلوفه عمدر دالنبة ومكون مقهما وساثما وكافر امالنية لانداترك العمل كإذكره الزيامي أه (وقال في القاعدة الثانية الاموريمة أحدها مانصه) وكذا فولهم ان المصلى اذا قُرأ آية من القرآن جوالاً لكالم بطلت صلاته (وكذا اذا) أخد ل عِما سروفة ال الحدالله قاصد االشكر نطلت أوعما سُوه فقال لاحول ولاقوة الابالله إلعلى العظيم أوبموت انسان فيقول إنالله وأبااله وأجعون قاصدا له مطلت اه (مُقال معدداك الثالث في سان تعدس المنوى وعدمه) الاصل عندنا اناانوى أماأن مكون من العمادات أولافان كأن عمادة فان كان وقتراظرفا للؤدى بمعنى اله يسعه وغيره فلايذمن التعيين كالصلاة كاثن سوى الظهرفان قرنه باليوم كعامراا ومصعوان عرج الوقت أومالوقت ولمسكن غرج الوقت فانخرج والإيجزية في أتسميم (وفرض) الوقت كفاهرالوقت الآني الجومة عانه ابدل لاأصلالا أن يكون اعتقاده انها فرض الوقت فالنوى اظهر لاغسرا ختاف فيه والاصم الجواز (قالواوعلامة) التعيين للملاء أن يكون بحيث لوسش أى صلاة تملي عَكمنه أن محسر الماأمل اه (مُمقال) ولا يسقط التعيين في الصلاة بضيق الوقت لان السعة ما قمة ععني اندلوشرع وتنفلا صهروان كان حراما ولابتعين خزمين أجزا الوقت بتعمن المبدقولا واغمايتعن دفعله كالحمانث في المعن لا يتعمن واحد من خصال الكفارة الافي ضمن فعله هذا في الادا وأما في القضا و فلا من التعسن صلاة أرم وما أوجها اله (نمقال) وأماقضاه الصلاة ذلا محوزما لم يعين الصلاة و يومها بأن يعير ظهر يوم كذا ولو نوى اول ظهرعليه أوآ خرظهر عليه حاز وهذاهو الخاص الله بعرف الاوقات الفائية أواشتهت عليه أوأراد التسميل على نفسه (وذكرفي الهيط) ازنية التوين في الصلاة لم تشترط باعتباران الواجب مختلف

لتعذد مل ماعتداران م اعاة الترتاب واحب عليه ولا تمكنه م اعاة الترتيب الامنمة التعمن عير لوسقط الترثيب بكثرة النواثث تكفيه ندة الظهر لاغير وهذا كل وماذكره أمهالنا كقاضي خان وغيره خلافه وهوالمعتمد كذافي التدين اه (نمقال بعددلك في ضابد في هذا المجدث) التعيين لقييز الاجناس فنية التعيين نسالواحد لغولعدم الفائدة والتصرف اذالم تصادف عدله كان لغوا الجنس باختلاف السب والملوات كلهامن قسل المتلف ن أوالعصر س من يومين اله (ثمقال) كالذانوي ظهرين اعن عصراً ونوى ظهر يوم السيت وعليه ظهر يُوم الخنس [٨] أي فانه لا تلافالسبب (نمقال)هذا كله في الفرائض والواحيات كالنذور والوثر على قول الامام والعبد على الحقيم و ركعني الطواف على المختار و منوى الموترالوتر لاالوترالواجب للإحتلاف فسه وفي مدلاة انجنازة بنوى اصلاة لله والدعا للبت ىن في معود التلاوة لاي تلاوة معدلها كإفي القندة (وأما النوافل) فاتفق اصحابنا انها تصمء علق النبية (وأماا المن الروتب) فاختلفوا فاله تراط تعيينها والعيم المعتمدعدم الاستراط وانها تصمينية النفل وبطلق النسة ويفرح عليه لوصيتي ركعتين على ظن انهما تهجعد لظن يقياه الليل فتدس الهما بعدد طأوج الفعركانت عن السنة على الصيح ولا يصلم ابعده الكراهة وأما من قال اذا صلى ركعة قبل العالموع وأخرى بعده كآنت اعن السنة فبعيد لان السينة لابدِّمن الشروع فيهافي الوقتُّ ولم يوجــد(وقالوا) لوقام الي الخــامـــة في العلهر ساهياوة دهابآ استجدة بمدما قعدالآخيرة فانه ضم سادسة وتكون الركعتان نفلا ولايكونان عنسمة الظهرعلى الحيم حذالابدل على اشتراط التعبين لانعدم لكون السنة لم تشرع الابتحر عة مبتدأة ولم توجيد (واختلف التصيم) لتقع تراويح يمطلق النيسة أولاءذمن التعسمن فصحير قاضي خآن لافه كالسننالرواتب روتفرع) أيضاعلىاشتراطالتعبين للسنن الرواتب وعدمه مستلة أخرى هي اوصلى يعد الجعة أربعا في موضع يشك في صحمة الجعمة ناوما آخر ظهر على ه أوأوله أدرك وقته ولم يؤده ثم ته بن صحة الجممة فعلى العجيم العقد ينوب عن سنة الجعة حيث لم يكن علميه ظهر فائت وعلى القول الآخرلا كمافى فتح القدرير (وهوأيضا) يتفرع على أن الصلاة ادابطل وصفها

لا يبطل أصلها في قول أبي حنه فه وأبي يوسف خلاد للجهد فيه أن يضال فهاانها : معلى السنة الاعلى قول عمد اله (مم قال تكميل) السنن الرواتب في الموم والله له اثنتاء شرة ركعة ركعتان قبل الفير وأرسم قبل الظهر وركمة ان وعدالظهر وركعتان بعدالمغرب وركعتان بعدالعشاه وفي صلاما مجعمة أوسع قبلها وأرسم بعددها والتراويح عشرون كمة بمشر تسلمات بعد العشاء فيلساني لاة الوترع لى قولهما وصلاة العسدين في احدى الروايتين وصلاة كسوف على العميم وقسل واجسة وصلاة الخسوف والاستسقاء عملي قول (واماالمستعب)فأربع قبل المصر وأربع قبل المشاهوركعتان بعدركعتي المغلهر وركعتان بعمدركة تي المشاموست بعد ركعتي المغرب وسنة الوضوه وتحدة المعدد وتنوب عنها كل صلاة أداها عندالد خول وقيل تؤدى بعدالقه ودوركع تأالا وام ك ذلك تنوب عنها كل صدلاة فرضا كان أونفلاو صدلاة الضي وأقلها أربع وأكثرهاا ثنتاعشرة ركعة وصلاة انحساجة وصلاة الاستفيارة كافي شرح منسة المصلى وتمامها مأتى مع الكلام على صلاة الرغائب وليلة البراة مذكورة فيمه لابن أميرحاج انحلى (ضابط فيمااذاءين وأخطأ) انخطأ ويمالا يشترط التمسن لم ممتنه كأن الصلاة وزمانها وعدد الركعيات فلوعين عدد ركمات الفله الملاثا أوخسام علان التعين أيس بشرط فالخطأف ولايضر (فأل في البنساية) ونهة توالسعدات لس وشرط ولونوى الفاهر ثلاثا أوخساصع وتلغونه الوقت خرج أوالقضا فبانانه باق اه (ثم قال) وأما فيها يشترط فيه المعمن كالخطأمن الصوم الحالصلاة وعكسه ومن صدلاة الطهرآلي العصرفانه (ومنذلك) مااذانوي الاقتداء يزيدفاذا هو عمرو والافضل اللايعس الأمام عند كثرة المحماعة كملا يظهركونه غيرا اسن فلاصورف بنجى أن ينوى الفاحم في المحراب كاثنامن كانولولم ينطربها وانهزيدا وعمرو خازالا فتدا ولونوى الافتدا وبالأمأم الفائم فى الحراب وهو برى اله زيدوه وعمر وصم الاقتداء لان المعرة المانوي لااسا رأى وهونوى الافتيدا وبالامام (وفي انتتار خاسة) صلى الظهر ونوى ان هذا ظهر يوم الثلاثاء وتبين اله من يوم الاربعاء جازظهره والغلط في تعيين الوقت لا يضر اه (ثُمْ قَالَ) وَلُو كَانَ بِرِي شَفْعَهِ فَنُوي الْاقْتَدَا مِهِذَا الْامَامُ ٱلذِي هُوزِيدُ فَادَا هُو

خلافه حازلانه عرفه مالاشيار وفلغت التسمية وكذا لوكان آجاله فوف لامرى شمصه فنوىالاقتدا مالامام القائرني الحراب الذي هوزيدفاذا هوغيره حازأيضا (ومثل)ماذكراني اتخطأفي تعيين الميت فعند الكثرة ينوى المث الذي مشلى علمه الامام كدا في فتم القدير (وفي عدة الفتاوي) لوقال اقتديت بهذا الشاب فأذا هو شيخ لم يصم واوقال اقتديت بهذا الشيخ فاذا هوشاب صع لان الشباب يدهي شيخيا معلاف عكسه اه والاشارة هنا لاتكف لانهالم تكن إشارة الى الامام اهى الى شاب أوشيخ فتأمل (وعلى هذا) لونوى الصلاة على الميت الذكر فمان اله أنثى أوعكسه لم صح (ولم أرحكم) مااذاعين عدد الموفى عشرة فمان انهم اكثر أواقل وينبغى أن لا يضرالا اذابان انهم أكثر لأن فيهم من لم ينوالصلاة عليه وهوالزائد ملة) ايس لنامن ينوى خلاف مايؤدى الاعلى قول محدفي الجمة فالمدادا أدرك الامأم في التنهدأ وفي معبود السهونوا هاجعة ويصلها ظهراعنده والذهب يصلمها جعة فلااستثناءا ه (ثمقال الرابع في صفة المنوى من الفريضة والنافلة والاداه والقضام) اما الملاة فقال في المنابة إنه سنوى الفريضة في الفرض فقال مااليالمجتبي لابذمن ندية العيلاة ونسةالفرض ونبة التعين حتى لونوي الفرض محزنُهُ اه (يقول جامعه) كلام البناية هكذا في النسخ ولدلَّ كله لاساقطة من القلم أىلامحزنه لابه المصرحيه والضالا يصم تفريع هذاعلي ماقيله والذي في العراج عن المجتنى لا محزيَّه كذا في شرحها اه (والواحِمات) كالفرانُّض كما في التنارخانية (وأماالنافلة) والسنة الراتمة فقدمنا انها تصميمطاني النية وبدية مباينة (وتفرع) تراط نمية الفريضة الدلولم يعرف افتراض الجنس ألاأنه بصابها فيأ وقاته الأ محوز وكذالواعتقدا زمنها فرضا ونفلا ولاعيز ولمبنوا لفرض فيهافان توي الغرض في المكل خاز واوظن الكل فرضا حازوان لم نظن ذلك فكل صلاةً صلاهامع الامام حاز أننوى صلاة الامام كذا في فتح القدر (وفي القنية) المصلون ستة (الاول)من علم الفروض متهاوالمهن وعلم معنى الفرض انهما يستحق الثواب يفعله والعقاب بتركه سنة مايستحق انثواب بفعلهاولا بعاقب بتركها فنوى الغاهرأ والفحرأ جزأته وأغنت نيبة الفلهرعن نيسة الفرض والشاني من يعلم ذلاث وينوى الفرض فرضا ولكن لايعلم مافيه من الفرائض والسنن يجزئه (والثااث) ينوى الفرض ولايعلم معناه لا يحزئه ( والرابع) علم ان فيها يصليه الناس فرانص ونوافل فيصلي كإيصلي

لت سود عيزالفرا نص من النوافل لا يحزثه لان تعيين النه شرط وقسل يحزئه سلى في الجمَّاعة ونوى صلاة الامام (وأنخامس) اعتَفران الكل فرض حازت الله (والسادس) لا يعلمان لله تعالى على عباده صلوات مفروضة والكنه كان مِالُاوَقَامُ الْمِصْرُهُ آهُ (ثُمُقَالَ) بِعَدْدَلَكَ بَعْلَافَ تَجْسِيلَ الصَّالَةُ عَلَى وَقَهَا الزراكون وقتها سيالا وجوب وشرط الصعة الاداء اله (ثم قال) بعد ذلك وتكون صلاه المحنازة كذلك لانهالاتكون الافرضا كاصرحوامه ولدا نفلا (و الرحكم) صلاة الصي في نية الفرضية و يندفي ان لا تشترط لـ كونها ملكن بنبغيان ينوى صلاة كدا التي فرضها الله تعالى على المكاف في هذا الوقت (ولمأرا بنيا) - كمزية فرض العين في فرض العين وفرض الكفاية فيه والظاهرء ـ دم الاشتراط (وأما) الصدلاة لمعادة لارتكاب مكرره أوترك واجب فلاشك انهاحائزة لافرض لقوله مسقوط الفرض مالاول فعلى اينوى كونها حائزة لنقص الفرض على انها نفل فعقمقا وأماعلى القول بان الفرض يسقط بها فلاخه افي اشتراط نية الفرضية (وأما) نية الادا والقضاء ففي التقارخانسة اذاعين الصلاة القي يؤديم اصع نوى الأدا أوالنضاء (وقال غر ول في معث الادا والقصاء ان أحده. ورحتي محوزًا لادا بينية القضا ومالعكس (وسانه)ان مالا يوصف بهما بصلى الظهر وأماما نوسف بهدحا كالصلوات انخس فقبالها 'يشترط أيضـا (قال في فتع الفدير) لونوي الادامعلي ظن يقاء الوقَّت فتسنَّ خِأُهُ وَكُذَّاعَكُسِهِ (وَفَى الْبِنَايَةِ) لَوْنُوى فَرِضَ الْوَقْتَ بِعَدَمَانُو جِأَاوُقَتْ ف فيه (وفي التتارخانية)كل وقت شك في خروجه فنوى لافاذا هوقد خرج الحتارا نجواز (واختلفوا) ان الوقتية هل يجوز نية القضا والمختسارا مجوازادا كآن في قليه فرض الوقت وكذا القضا وبندة الأداء والمختسار (وذكر) في كشف الاسرار شرح أصول فرالاسلام ان الاداء يصع بندة

لقضاء حقيقة كنسة من فوي ادآ ظهر الهوم بعدنه و جالوقت على ظن ال الوقت ماق وكنهسة الاسير الذي اشتمه علىهشهر رمضان فتحرى شهرا وصامه مذية الاداء فوقع صومه بمدرمضان وعكسه كندة من فوى قصا الظهرعلي ظن ان الوقت قدنوج ولمحفرج بعد وكنية الاسترالذي صامر مضان بنية القضاعلى ظنانه قدمضي والععمة فمه ماءتسارانه أنى أصل النسة ولكن أخطأفي الفان والخماه في مثلة معفو ( ه ( ثم قال الخيامس في سان الاخسلاص) صرح الزبلعي مان الصلى يحتساج الىنسة الاخلاص فهساولم أرمن أوضعه الكن صرح في الخلاصة ما مُه لاربامقي الفرائض (وفي المزازمة) شرع في الصلاة بالاخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ولارط في الفرائض في حق سقوط الواجب (ثم قال) الصلاة لا مرضاء الخصوم لاتفدد بل مصلي لوجه الله تعالى فانكان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة (حادقي بعض الكتب) أنه يؤخذ للدانق ثواب سبعمائة صلاة بالمجماعة فلافائدة في النهة وان كان عني فلا تؤاخذ به فالفائدة حسنند اه (وقد أفاد الـمزازي)بقوله في حق سقوط الواجب أن الفرائض مع الرُّ ما معيدة مُ الراجب اه (نم قال) وفي التنارخا بـ قالوا فتنم خالصاً عله أعالي نم دخل في قلبه ما وفه وعلى ماا متم (والرماع) العلوخلي عن الناس لا يصلى ولو كان مع الماس يصلى فامالوصلي مع الناس تحسنها ولوصلي وحده لايحسن فله ثواب أصل الصلاة دون الاحسان ولايدخل الريا في الموم (وفي النابيع) قال ابراهم بي يوسف ملى رياء فلاأجرله وعليه الوزر رقال بعضهم المستخفر وقال دمعهم لاأجرله وزرعليه وهوكان لم يصل (وفي الولوانجية) وادا أرادان يصلى أو يقرأ القرآن ويخاف ان مدخل عليمه الر ما فلا نيفي ان يترك لانه أمرموهوم اه (ثم قال) وقَالُوالُوفْتُحِ المدلَّى عدلي غيرًا مامه بطلت صد لاته لقصد التعليم (و رأيت فرعا) في كتب الشافعية حكاه النووي فهن قال له انسان صل الظهر والثدينار فُصلي بهذه النبية آنه تحزُّ نَه صلاته ولا يستعق الدينار اله (ولم أر)-ثله لاصحابنا وشفى على قواعدنا ان مكون كدنك أما الاحزاء فلساقدمنا ان الرما الاندخل الفراثض فيحق سةوط الواحب وأماء له ماستحقاق الدينارفلا وأداءا فواثض لامدخل تحتءقدالاحارة اه وقدنقلنا مقسته في كتاب الاحارة (ثم قال)وأما وعفيها بظاهره وباطنه فمستعب (وفي القنية) شرع في الفرض وشغله

الفكر في التحارة أوالمسدّلة حتى أثم مبلاته لا تستعب اعادتها وي وهن البكرة يعيدوفي بعضهالم ينقص أحره إذا لم يكنءن تقصيرمنه اهـ (ثم قال في الس ان المجمع بن عمادتين مانصه) وان كان في القاصد فالمّا أن ينوي فرضين و فاين أوفرضاً ونفلااما الأول فلا عنياواما أن مكون في الصيلاة أوفي غيرها فان كان في الملاة لم أهم واحدة منهما (قال في السراج الوهاج) لونوى صلافي فرض كالظهر والمصرلم يقيحا تفاقا اه (ئُمْ قَالَ) وَا وَنُوكَ مَكَتُوبَةُ وَصِلاَهُ جَسَازَهُ فَهِ مِي عنالمكنوبة وقدظه ربهذاانه اذائوي فرضن فان أحدهما أقوى انصرف اليه فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة (الى أن قال) وأما في الصلاة فيقدّم الاقوى أيضاولذاقدمناالمكنوبة على صلاة الجنازة (ولذا فالفي السراج الوهاج) لونوى مكتو شنفهوللتي دخل وقتهاواوبؤي فاثتتن فهبي للاولى منهماولو نوى فاثنة بة فهبي للفاثتية الاان مكون في آخرالوقت دلو نوى الغلهر والمغجر وعلميه الفيرمن ومسهفان كان في أول وقت الطهرفه بيعن الفير وان كان في آخره فهي وَ الْعَلَهُمُ اللَّهِ (بقي) مااذا كبرناويا الصَّريمة والرَّكوع ومااذاطاف الفرض والوداع (بقول جامعه) قال شارحها كذابخط المصنف ولميذ كرحكم ذلك ففي الصورة الاولى الكنرقاءكما كان القر عة لان الفرض أقوى مع أن الحيل له وفي بة طواف الوداع واجب وقدل سنة ففيده الجدع بمن فرض وواجب كل فيقع عن الفرض ان طاف في المام المتحرسوا ، نواه مع غيره اونوى غيره فقط وانطأ فسعد ماحل النفرفه والوداع وان نوى غيره اه (وان نوى فرمناونفلا) فان نوى الظهر والتطوع قال أبو بوسف محمر له عن المكتوبة وبيط لا التطوع وقال محدلا بعزته لا المكتوبة ولا النطوع اه (ثمقال) ولو نوى نا فلة وحنازة فهي نافلة كذا في السراج (وأمااذا) نوى نافلتين كُمَّا اذا نُوى بِرَكَ مِنَى الفِيرِ الْعَدِيةِ وَالْسَنَةُ أَجِزَأْتَ عَنْهِمَا اهْ ۚ (ثُمَّ قَالَ) وأما اذا نوى عيسادة ثم نوى في اثناثها الانتقال عنها الى غسيرها فان كرنا و تاالانتقال الى غيرها ارخار جاعن الاولى وان نوى ولم يكر يكون خارجا كااذ نوى تحديد الاولى وكبروتمامه في مفددات الصلاة من شرحنا على الكنز اد (ثم قال السابع في وقتما) أى النيــة الاصــل أن وقتها أول العبادات ولـكن الاول حَقَّيقي وحكمي (فقــالوا) فى الصلاة لونوى قبل الشروع فعن مجد لونوى عند الوضو أمه يصلى صلاة الظهر

أوالعصرمع الامام ولم يشتغل بعدالنية عاليس من جنس الصلاة الأأنه الماانة ي الىمكان الصلة المخضر والنمة حازت صلاته بتلك النسة وهكذار ويءراني وأبي يوسف كذا في الخلاصة (وفي القبنيس) ا ذا تُوضأ في منزله ليصلى الظهر صلاة يصلي يحببء لي المديهة من غيرتفكر فهونية نامة والواحتاج الي التأمل لا يحوز (وفي فَنْمُ القدس) فقد شرط واعد مماليس من جنس الصلاة الصحة الث النية مرجه مبانها صحيحة مع العلم بأنه وتخلل بينها وبين الشروع اشي الى مقام لاة وهوادس من جنسه افلامد من ون المرادع اليس من حنسه اما مدل على راض بخدلاف مالو اشتغل مكالام أو ألل أونقول عدداشي الهدامن الْمُمَاءُ لِمُرقاطع للنهِ مَهُ (وفي الخلاصة) أجمع أصحابنا أن الافضال أن تميزون مقارنة لاشروع ولايكون شارطاء تأخرة لانمآ في لم يقع مادة لعدم النية فكذا الباقي المدم المجزى (ونقل ابنوه بان) اختلافا بن المتابخ خار حاءن المدفع موافقالما نقلءن الكرخي منجواز لتأخيرءن القعريمة فقيل اليالثناء وقيسل الىالتعوذ وقبل الىالركوعوةمل الىالرفع والكل ضعيف والمعتمـــــــــــــــــانه لابدمن أوحكماوني الجوهرة ولامعتبر بقول الكرنجياه (ثمقال)ولم مةللثوات ويندغ ان كوزوقت انتدا أحديه كماانه ينبغيان للثواب وأمالععة الاقتداء مالامام فقال في فتع القدير الافضل السنوي الاقتهداء افتتاح الامام فاننوى حمن وقف عالما آنه لم شرع مازوان فوى ذلك على ظن رعوا يشرع اختلف فيه قباللهجوز آه (نم قال) فائدة وهوفي عمادة أخرى قال في القنية نوى في صلاة مكتوبة أونا فلة الصوم تَصم نيته له ولاتفسد ملاتها ه (ثم قال النّامن في بيان عدم الشراطها في النقا و حكمها مع كل ركن) قالوا في الصلاة لا تشترط النية في المقاه الحرج كذا في المناية فكذا في بقية العبادات (وفي القنية) لايلزم نسبة العبادة في كلُّ جز الما تلزمه في جلة مايفعله في كل حال أه (وفي البناية) افتتح المكتوبة ثم ظن انها تطوع فاتمها

على بدة التطوع أحزأته عن المكتوبة (ومن الغريب) ما في المحتى ولا يدمن به العبادة وهي التذلل والخضوع على ابلغ الوجوه ونية الطاعة وهي فعل ماأرا دالله تمالى منه ونهة القرعة وهي طلب الثواب طلشقة في فعلها وينوى اله يفعلها مصلحة لدفي دينه مان بكون أفرب المي ماوجب عقبلامن الفعل وأداء الامانة وأبعد عامر علمه من العلم وكفران النعة ثم تستديم هذه النياث من أول الصلاة الى أخرها خصوصاعند دالانتقال من ركن الى وكن ولايد من سته العدادة في كاركن والنغل كالفرض فهما الاقي وجه وهوان سوى في النواغل انهمالطف في الفرائض وتسهيل إلها اله (فانحساص) ان المذهب المعتمدان العبادة ذوات الافعال يكتفى بالنية في ولما ولا يُحتاج الهافي كل فعل الكنفاء بانسطابها عليما الاادا فوى برمض الانعمال غريرما وضع له قالوالوطاف طالباللغر يم لايجزئه اه (ثم قال) وفي مُ إِن كَانِ فِعِلَا لا تُمِّ الْعِسَادة مَدُونِهِ فَسَدّتُ والأفلاو قدأسا • اه (التاسع) في عاها علها العلب في كل مرضع وقدمنا حقيقتها (وهذاأصلان) الأول لا يكفى اتلفظ باللسان دونه وفي القنبة والمجتبي ومن لايقدران محضرقليه لينوي قلمه أو بشك في النبة تكفيه التبكام بلسانه لا بكلف الله نفسا الاوسعها اله المتم قال ا) ولا دوَّاخذ بالنبة حال سموه لانما بفعله من الصلاة فعا بمعوم عفو عنه لَاتُه مُحْزَّنَّهُ وَانْ لَمُ يُستَعَقُّ لِمُ الْوَايِا ﴿ وَمِنْ فَرُوعِ هِــَذَا الْأَصَّـلُ أَنَّهُ لواختلف الأسان والقلب فالممتبر عبا في القلب اه (مُمَالً) الاصل الشاني من التاسع وهوأنه لايشترط مع نبية القاب التلفظ في جيه العبادات ولذا قال في المجهم ولامعتبر بالاسان وهل سقب التافظ في جميع العسادات أو يسن أوتكره اقوال احتار فيالهبداية الاولىان لمثحتمع غزمته وفي فتحالفيدس لمنتقلءن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه التآفظ بالنية لافى حديث صحيم ولاضعيف وزاداس أمبرحاج الهلمينقل عزالائمة الاربعة وفيالمفيدكره يعض مشايخنا النطق باللسان ورآه الآخرون سنة (وفي المحيط الذكر ماللسان سنة فينمغي أن بقول اللهم انى أريد صلاة كدذا فيسرهالي وتقلهامني ونقلوافي كتاب أعجان طلب التيسيرلم ينقل الافى انحج بخلاف بقية العبادات وقدحققناه في شرح الكنز وفى المقنيبة والمجتى المختــآرانه يستعب اه اىالتلفظ باللســان [نممقال) وأماتوقف شروعه فىالصلاة والاحرام على الذكر ولاتكفي النية فلانه من الشرائط للشروع أهم (ثمقال في العاشر في شروط النمة الاول الاسلام مانصه) وقدكتينا في الفوائدان سذال كافرلا تعتبر الافي مسئلة في البزازية والخلاصة هي صبى ونصراني نرجاالي مسمرة ثلاث فملغ الصي في بعض الطريق وأسلم المكافر قصرالكافرماءتمارقمده لاالصى في المختار اه (ممقال) الشاني أي من شروط النية الفييزفلا تصم عبادة ضي غير ميزولا مجنون اه (م قال) وينقض وضوااسكران لعدم تميزة وتبطل مسلاته بألسكر كافى شرح منظومة أن وهان (ثمقال) الثالث العلما النوى فن جهل فرضية الصلاة لم تصعيمنه كلقدمناء عن القنية اله (مُقال) الرابع أن لا يأتى عناف بن النه والمنوى قالوا ان النه المتقدِّمة هـ أن التعريمة حائزة تشرُّط أن لا مأتي معدها عناف ليس منها وعلى هـ ذا تبطل العبادة بالارتداد في اثنائها اه (ثم قال) ومن المنافي نبية القطع فان نوى قطع الاعمان صارم تدالله ال ولونوى قطع العدلاة لم تمطل وكداسائر الممادات الأاذا كبرفى الصلاة ينوى الدخول فيأخرى فالتكبيره والقاطع للأولى لامحردا لنسنة وأماالصوم الفرض اذاشرع فسه معدا لفعرتم نوى قطعته والانتقال الىصوم نفيل فاندلاسطل والفرق أن الفرض والنفيل في الصيلاة ان عتلفان لار هان لاحدهما على الآخر في التعربمة وهمما في السوم والزكاة حنس واحد كذافي الهبط وفي خزانة الاكل لوافتتم الصلاة بنسة الفرض مُغيرنته في الصلاة وحعلها تطوعا صارت تطوعا ولونوي آلا كا والجاع في الصوم لم نضره وكذالونوى فعل مناف في الصلاة المتمطل اله ("قال) ولونوى قطع السفر بالافامة صارمقها ويطل سفره بخمس شرائط ترك السيرحتي لونوي الاقامة ماترالم يصع وصلاحية الموضع الاقامة فلونواها في محراوخ برة لم يضم واتحادالموضع والمدوالاسة قلال بالرأى فلاتصح نية التابع كذافي معراج الدراية وادانوى المسافر الاقامة في اثنيا صلاته في الوقت تحول فرضيه الى الارسع سوا ا نواهانى أولماأوفي وعطها أوفى آخرها وسواء كان منفردا أومقتدما أومدركا أومسموقاأمااللاحق لائتم سنتها بعد فراغ الامام لاستعكام فرضه بفراغ امامه كذافى الخلاصة اه (ثمقال) ورعوبقرب من نيدة القطع نية القلب ودى نقل الصلاة الى أخرى قدَّمنا اله لا يكون الأمالشروع بالتحريمة لأبيع رد النبية

ولابدأن تبكون الثانية غيرالاولى كان شرع في العصر بعدا فتتاح الفا الظهرلا الظهر يعدركعة الظهروشرطه أن لايتلفظ مالنمة فان تلفظ م ايطات الأولى مطلقا وقدد كرناتف ربعهافي فسلدات الصلاة من شرح الكنز اه (ثمقال) وينبغي على هـ ذا انه لو كان عليه فائتة فشك انه قضاها أولا فقضا ما ثم تبرين انها كانت علمه أن لا تحزيه للشك وعدم المجزم في تعيينها فلوشك في دخول وقت العبادة وأقى بها فيأن انه فعلها في الوقت لم بحزوه أخدذا من قولمه م كافي فنم القدير ولومه لي الفرص وعنيده ان الوقت لم يدخل فظهرانه قيد دخل لاعزنه اه و في خزاية الإكل أدرك القوم في الصلاة ولم بدرانها المكتوبة أوالنروعيَّة مكبرو بنوى المكتوبة عملي انهاان لم تكن مكتوبة يقضمها بعني العشا فاداهو في المصموانكان في التروصة يقع نفلا (فرع) عقب النية بالمشيئة قدمناانه ان كان عمايتعلق بالنيات كالموم والمسلاة لم تبطل وانكان عمايتعلق مالا قوال كالطلاق والعناق بطل اه وقلدنقلناه في كالدالصوم وفي كالسالطلاق والعتَّاقُ (ثُمُّوالُ تَكْمَيلُ) النَّيْهُ شُرطُ عَنْدُنَا فِي كُلُ الْعَبَادَاتُ مَا تَفَاقَ الْاحْجَابُ لاركن وأغبأوقع الاختلاف بينهم في تبكييره الاحرام والمعتمدا نهباشرها كالنسبة يتهآ إه (ثمقال في الفروغ مانصه) ومنهالوقرأ الجنب قرآ بالهان التلاوة حموان قصدالذ كرفلا ولوقرأ الفياضة في صدلانه عدل الحنازة ان والدعاء لمركره وان قصدالتلاوة كرو عطسر الخطيب فقبال الجدلله دلله كذلك وان ذكرالمصلي آمة أوذكرا وقصدمه جواب المتكام فسيدت والافلا اه (مُقالف خامّة) تحرى قاعدة الامور بمقاصدها في علم العربية i . ضافاً ولما اعتبرواذاك في الـكالم فقال سدويه والجهو ما شتراط القصد فيه ولا يسعى كالأمامانطق مدالناتم والساهى ومايحكيسه انحبوانات المعلمة وخالف بضهم فه مشترعًا وسمى كل ذلك كالرماواختاره أبوحيان الى ان قال ولوسم آية المحدة من سرحوا بعده وجوبها على المختار أمدم أهلية القارئ بخلاف مااذا سععها أوحائض والمصاعمن المحنون لايوجيها ومن النسائم يوجيها على الهتار كذا صب سماعهامن سكران اله (وقال في قاعدة ما ثبت بيقي لاير تفع يتمين مثله ) والمرادمه غالب الغان ولذاقال فى الملتقط ولولم يفته من الصـ لموات

شيُّ وأحبأن مقضى صلاة عرومن في أدرك لا يستحب ذلك الااذا كان المَرْطنه ادها يسدب الطهارة أوترك شرط فحنثة فيقضى ماغل على ظنه ومازاد على ذلك مر والنهي عنه اه شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت شك في ركوع أوسمود وهوفها أعادوان كان يعدهافلا وانشكانه كمصلي فان كان أول مرة يتأنف وال مشرعرى والاأخذ مالاقل وهذا اذاشك فهاقمل الفراغ فان كان شم عليه واذا تذكر بمدالفراغ المترك فرضاوشك في تصينه قالوا يسمد واحدة ثم همد ثم يقوم فعمل ركحه إحصد تان ثم يقدم بمصدالهم كذائي فقر القدم ولوأخيره عدل معدالسلام انك قدصلت الظهرار معاوشك تتلاف بن القوم والامام فانكان الامام عسلي يقين لاحسد والاأعاد بقولم كذا في الخلاصة ولوصلي ركمة منية الغاهرهم شك في الساسة المه في المصر غمشك فى الثالثة اله فى التطوع تمشك فى الراحة اله فى الظهرة الواحكون فى الظهروالشك المس نشئ ولوتذ كرمصلى العصرانه ترك مصدة ولامدرى هل تركما من الكلهر أوالمصرالذي هوفهالقرى فانالم تقرمه على نبئ يتمال صرويه عبد مصدة واحدة ثم بعيدااظهرا حساطام بعيد المصرفان لم بعد فلاشي عليه وفي الجتهادا شكامه كرللافتتاح أولاأوهل احدث اولااوهل اماءت النياسة نومه اولاارمسم أولااستقبل انكان أول مرة والافلااه ولوشك انها تكسرة الافتتاح أو ارعاويتاميه فيالشرح من آخرمعودالمهواه (ثمقال)وفي يهتشك فيالقمام فيالغصرانها الاولى أوالثانمة رفضه وقمدة نرأ لتثتر لي ركعتين بفاقعه وسورة إثم أثم وسعيد للمهوفان شك في مصدته انهاء انية عضى فهاوانشك في المعدة الثانية لالان الحامها لازم على كابطال واذاروع رأسه من المحدة الثانية قصد في قام وصلى ركعة وأثم بسعدة ـَكُ فَي مُعِدِتُهِ اندَصـ لِي الْضِررَكَعتُ مِنْ أَوْثَلَا ثَاانَكَانِ فِي الْمُعْدَةُ ت ملاته وانكان في السعدة الأولى عكن أصلاحها عند مجدلان تمام المباهبة مالر فعرعنده فترتفع المصدة مالرفع ارتفاعها ماتحدث فيقوم ويقعدو يعصب للسهو الحان قال أى في السزازية نوع منسه تذكرانه ترك ركا قوليا فسسدت ملاته وانكان فعلما بحمل على ترك الركوع فيهمد ثم يقوم و يصلى

كمة بسعدة سحدة مصلى مذلاة يوم وليله ثم تذكرانه ترك القراءة في ركمة ولم معلم لاة اعاد الفيروالوتر وان تذكر الهترك في ركعتب فكذلك وان تذكر الترك في الار مع ف فوات الاربع كلهااه (عمقال) وهنافر وعلم أرها الآن لى أن قال الذال شك في عليه من المسام أل المشكت في علم امن العدة هلهى عدة طلاق أووفاة بنبغى ان بلزم الاكتراما وعلى الصائم احدامن قولم ماوترك مدلاة وشكانها اله صلاة بازمه صدلاة وم وليلة علامالا - تماط ا (مُقَالَ) في خاتمة فيها فوائد في الله القاعدة أعنى الدقمن لامزول ما أشاك الى ان فالاالعة قدمنااله لوشك مل كبرالافتتاح أولاأ وأحدث أولاأومسع راسه أولا وكان أولما عرض له استقدل الم الم قال) وهمنامسائل تحتاج الى الراجعة ولمأرهاالآن منها شك مسافرأ وصل ملده أولا ومنهاشك مسافر هدل نوى مة أولاو منه في الاحوزله الترخص بالشاك مم رأت في التشارخاسة لوشك فى الصدلاة المقيم أم مسافر صلى أر يعاوية على المانية احتياطا وكذبك الذاشك في نبية الاقامة أم (ثم قال) ومنها جامن قدم مراث المتقدم عليه أملا ومنهاشك هلس قالامام بالتكبيرة أولا تمرأيت في التسارخانية وادالم يعلم وم هل سنق امامه مالتكميرة أولافان كان أكبر رامه الله كبر بعده أخرأه وان كان أكررامه انه قدله لمحزوان المتوى الظنان أجزأه لان أم مجول على السداد ظهرالخطا اه و منه في ان مكون كذلك حكم المسئلة التي قبلها وهـ الشك في التَّقدُّم والتأخر ومنهامن علمه فائتمة وشك في قضائها فهي سبت وفي ارخانسة رحل لامدري هـ ل في ذمته قضا العواثث ام لا مكره له ان سوى الفوائث (عُمقال) واذالم مدرالرجل المديق عليه شئ من الفوائث أم لا الافضل أن مَقَرَأُ فِي سَنَّمَةُ الظُّهِرُوالِ مِسْرُوالِعَشَافِي الأربِعِ الفَاقْحِيةُ وَالسَّورَةِ الْهِ (وَقَالَ فَي الشقة تحلب التيسيرمانسه ) وأعلم ان اسباب التخفيف في العبادات وغيرهاسبعة الاول السفروهو نوعان منيه ماعتص بالطويل وهوثلاثة أيام ولمالم اوهوالقصر والفطروالهم اكثرمن يوموليلة وسقوط الاخصية على مافي عاية البيأن والشاني مالاعتسص مه والمرادية مطاق الخروج عن المصروه وترك المجعة والعيدين والجماعة والتنفل على الدابة وجواز التمم واستحياب القرعة بين حائه والقصر للسافرعنمدنا رخصة اسقاط يمني العز يممة يعني الالتمام

روعاحتي أثميه وفسدت لوأثم ولم مقعدعلي رأس الركعتهن ان لم بنوا فامة لسعودالنالثة الثبانى المرض ورخصه كثيرة التهمءنداتخوف على نفسه أوعلى عضوه أومن زمادة المرض أومطؤه والقعود في صلاة الفرض والاضطماع اوالاعبا والتناف من الجماعة مع حصول النمسيلة اه (وقال في عث السابع المنقص مانصه) وعدم تكايف النساء بحكثيرتم أوجب على الرَّعَالُ كَالْمُحْمَاعَةُ وَالْجُعَةُ الْمُ (ثُمُقَالُ) السَّادُسُ الْعَسْرُوعُ وم البِّلُوي كَالْعَلَاةُ مع يهما في صلاة الخوف واماحة النافلة عهلي الدامة خارج المصر مالاعه في روامة عن أبي توسف واماحة القعود فيها يلاعذر اله (ثم قال) ووسع أبوحنه فية هاالى انقال ولم بشاترط مفارغة النبة للتكسر ولم بعسن من القرآن بالىفاقر ؤاماتسرمن القرآن والتعمين عدث لاحوز سر واسقط القراءة عن المأموم ول منعه منها شفقة عبلي الامام دفعا للقواسط عنمه كإيشاهد بالجامم الأزهر ولمخص تتكميرة الاجرام بلفظ وانميا جوزها مكل ما يغيد دالتعظيم واسقط نظمالة رآن عن المدلى فحوزه بالفيارسي تعصيراع لى شعين وردى رجوعه واسقط فرض الطمأنسة في الرصكوع والمعبود (مُ قَالَ) ومن ذلك الايراد بالظهر في شدة المحرومن ثم لا ايراد في الجعمة ا التبكيرالهاء لي ماقسل وليكن ذكر الاستيجابي إنها كالفاهر في الزمانين أكباعة للطر والجعبة بالاء لمزارالعروفة ولذاأسقط أبوحنيفة عن الاعمى انجمه وانجوان وجدة تدادفعاللشقةعنه وعدم وجوب قضاءالملاةعلي الحائض كرره الخالف الصوم ومخلاف المستحاضة لندورذلك وسقوط الغضاءن مى عليمه اذازاد على يوم وليه له وعرا لمر بض العاجز عن الاعهام الرأس كذلك على الصحيح وحوازب لاة الفرض في السفيشية قاعدام مرالقدرة عيلي القيام كلوف دوران الرّأس اه (ثمقال) و-وازنقديم النية على الشروع في الصلاة أدالم يفصل أجنى اه (مُ قال) الف قدة الثالثة تخفيفات الشرع أنواع الحان قال فنف تنقص كلقصرفي المفرعلي القول بأن الاتمسام أصل وأماعلي قولنا من ان التَّصَرُ أُصلُ والاتِمَام فرض بِعَدَه فلا الأصورة الله (ثم قال) الرابيع تخفيف تقد ديم كالمجمع بعرفات اه (ثم قال) اكخما مس تخفيفُ تأخم ركا لمجمع

بزدلفية وتأحسر رمضان لأريض والمسافر وتأخسوالصيلاة عن أوقاتها فيحق ل مانغاذغر يقوقحوه السادس نخفيف ترخيص كصلاةالمستعمر مع بقية و وشرب الخرالغصة السامع تخفف تغيير كتغيير نظم الصلاة الغوف اله وقال القاعدة الاولى من الخامسة الضرورات بنيج الخطورات مانصه وقالوالودفن يترمالتراب مقامع وكذا فالوالودفن الاغسل واهبل التراب عليه صليء لي قبره (وقال في صدادا تعمارض مفسد تان روعي أعظمهم مارة كاتِ أخفهماً) قال الزيامي في باب شروط الصلاة ثم الاصل في جنس هذ ثل ان من امتلي سلتين وهما متسأو بتان مأخذ بالمهما شأووان اختلفت آيختا. اشرةاكمرام لاتحوزا لاللضرورة ولاضرورة فيحق الزمادة مثاله رحل ال حرحه وانام استحدام بسلفانه بصلى قاعدا بومي ماركوع لـُ السعود أهون من الصلاة مع اتحدث الاترى ان ترك السعود . ارفىالتطوععلى الدابةومعا كحدث لايجوزجال وكذاشيخ لايقدر على القرانة قائما ويقدر علمه قاعدا يصلى قاعدالانه معوز حالة الاختما ولاعو زرك القراءة بحال ولوصلى في الفصلين قائمامم الحدث وترك القراءة ولوكان معه ثوبان نحاسة كلواحد منهماأه سلغ أحدهمار بعالثوب لاستوائهمافي المنع ولوكان دم أحدهما قدرالربيع الاتحراقل بصلى في أقلهما دماولا صورة كمسه لان للرب عجم الكل ولو كان في كا اواحد منه ما قد درالرم ع أوكان في أحد هما أ كثر لدكن لاسلم ولائة ماعهوفي الاترودوالر بعصلى في أيهماشا ولاستوائهما في الحركم والافضلان وصلى في أفلهما نجاسة ولوكان ربع أحدهما طاهرا والا توأقل من الربع بي في الذي ربعه ما هرولا بحوز في العكس ولوان امرأة لوصلت فائمة سنكشف منءورتهاماعنع جوازالصلاة ولوصلت قاعدة لابنكشف منهاشئ فانهيآ تصيل قاعدة الماذكرناان ترك القيام أهون ولوكان الثوب يغطى جسدهاور بعراسها كث تغطمه الراس لا محور ولوكان يغطى أقل من الربع لا يضرلان للربع حكم الكل ومادونه لايعطى أه حكم الكل والمترأ فضل تقليلا للانكشاف اه ومن هـ ذا القبيل ماذ كروفي الخلاصة الهلوكان اذا وج الى المجاعة لايفدره لى

القيام ولوصلي في يبته صلى قائم ايخرج الهاويد لي قاعدا وهوالصيم ونقل في منية المدلى تعديدا آخرانه بصلى في بيته قاتماره والاظهر اه (مُمَوَّالُ في بعث در النفاسد أولى من - لب المصالح مانصه ) وقد تراعي الصلحة لغليم اعلى المفسدة هن ذلك الملامم اخدلال شرط من شروطها من الطهارة أوالسترا والاستقال فان في كل ذلك مفسدة لما فعد من الاخلال معلال الله تعالى في اله لاساعي الاعلى أكل الاحوال ومني تعذرشي من ذلك حازت الصلاة مدونه تقدع الصلحة الصلاة على هذه الفسدة اه (وقال في القاعدة السادسة العادة عكمة مانصه) ومن ذلك العل الفسد الدلاة مفوض إلى العرف انكان عيث لورآه راعظن المة خارج الصلاة اه (مُمَال) ولاخصوصة إلرياوا غاالعرف غيرمعتبر في المنصوص عليه قال في الظير رية من الصلاة وكان مجد بن الفضل يقول السرة الى موضع سات الشعر من العانة ليُّس بعورة لتعامل العمال في الابدا عردلك المرضع عندالاضطرار وفي النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج وهذا ضعيف و بعيد لان التعامل مخلاف النصلايعتبر اه يلفظه اه وقد تقلناه في العارة في الحفار أيضا (وقال في القَـاْعِدُة لاولي الاجتهاد لا ينقض ما لاجتها دمانصه) ومن فروع ذلك لوتغيير اجتماده في القله على الثاني حتى لوصلى أربع ركعات الاربع جهات بالاجتماد فلاقضاه واغا اختلفوا فمالوصلي ركعة بالتعرى الىجهة ثم تغدرالي أخرى ثم عاد الى الاولى وقديينا وفي الشرح وذك رفيه اختلافا في الخلاصة ومنهم من قال لايستقيل اه (وقال في القياء من الثيانية اذا اجتم الحلال والحرام غلب الحرام الملالمانف- م) ومنهااذاصلى على جي وميت ويذ في أن تصم على المت (مُهال) وخرج عن هذه القاعدة مسائل الحان قال الثالثة الاجتماد في تياب مختلطة به ضهائي س و بعضها طاهر حائز سواء كان الا كثر نحسا أولاالخ و قد نفايا بقيته في كتاب الطهارة فراجعه (ثم قال) وأمالوأ حرم قاصرا فبلغت سفينته داراقاه تسه فانه يتم ولوشرع في المدلاة في دارالاقامة فسارت سد فسئته فلس له القصر ولمأرهماالات وعندناها تتة السفراذا قضاها في الحضر يقضه أركعتين وعكسه يقضى أربعالان القضاء يحكى الاداء اه (ممقال في قاعدة اذا تعسارض المانع والمقتضى فأنه يقدم المانع مانصه وخرج عنه امسائل الاولى لواستشهد بجنب فانه يغسط عندالامام ومقتضاها أنهلا يغسل كفولهما الثانية لواحتاط

وقى المسلمن عوتى الكفارة فتضادعه مالتغسيل للكل والشافعية فالوابتغسيل المكل ولم مقصلوا وأحدابنا فصلوا فقال انحماكم في المكافى من كاب المحري واذا اختلطموقي المسليز وموتى الكفارفن كان علمه علامة المسلين صلى علمه ومن كان علمه علامة الكفارترك فانلم تكن علم علامة والمسلون أكثر غسلوا وكفنوا لى علهم وينوون بالصدلاة والدعاءالمسلمين دون الكفار ويدفنون في مقساير لمن وان كان القريق ان سوا اوكان الكفار اكثر لم اصل علم و العسلون ويَكُفُّنُونَ ويدفنُونَ في مقـابِرا اشركين إله (ثمقال القـاعدة انْثَالَتُهُ الايشيار في القرب) قال الشافعية الابثار في القرب مكر و و في غيرها عبوب قال الله تعالى ويؤثر ون على أنفهم ولو كان بهم خصاصة قال الشيخ عز الدين لا اشارفي القربان اشمارعا الطهارة ولاسمرا لعورة ولامالصف الاول لان الغرض مالعمادات التعظيم والاحلال فن أثريه فقد ترك اجلال الاله وتعظيمه اه (ثمقال) وقال انتقلالي العدمن الامام كرمقال احصابنا لانه أثر مالقرية (ثم قال) قال السوطي من المشكل على هذه القياعدة من حاء ولمحد في الصف فانه بحراليه مضحا بعدالاحام ويندب للعروران ساعده فهمذا منوت عمل نفسه قرية وهوأم الصف الاول اه وقد نقلنا همة ذلك في كاب العلهارة وفي الجنارابط (وقال في القاعدة الرابعة التابع تابيع مانصه) الثانية التابيع قط سقوط التدوعمنها من فاتته صلاة في أمام الجنون وقلنا بعدم القضاء لاءة ضي سسننها الروانب 🕻 (ثمقال في بحث النسانسية التساميع بسيقط بسقوط المتدوع مانصه) ومما نرج عنها الانوس يلزمه تحريك اللسان في تسكسرة الاحوام والتلبية على القول به وأمايا لقراءة فلاعلى المختارمعان المتبوع قدسقط وهو التلفظ اه وقد نقلنا صدر هده في المج إنم قال الشالشة التابع لا يتقدم على المتبوع) فلا يصم تقدم المأموم على امامه في تسكيرة الافتتاح ولافي الاركان ان اركة الامام وفرع عليه قاضي خان في الفتاوى مااذاسسى امامه في الركوع والسعود في الرماعسة (ه ﴿ وَالْ فِي الْقِياعِدُ وَالْنَامِنُهُ اذَا اجْتُمُوا مِ انْ نس واحدولم يختلف مقصودهما دخلا حدهما في الاخرغالبا مانصه ) ومنها لود خل المعدد وصلى الفرض أواراته دخلت فيه العيد اله (مُقال) مولوصلى

ب ماواف بذمغي أن لاتكفه عن ركعة الماواف مخلاف تحمة المعد لان ركعتي العلواف واحمه فلاتسقط هعل غيرهم امخلاف تحمة المعدد وقد نقلنا هذه المبارة في الحج ولوتلي آية معدة فسعد صلسة قبل أن يقرأ اللاث آيات كفت عن التلاوة محصول المقصودوه والتعظيم وكذالوركع لمافورا أخرأت فيأساوهذه من المواضع التي يبحل فيهها مالقياس كإمدناه في شرحرا لمنار وكذالوتلي آنة وكرره ب صود السهور عم أنف الشهطان وقد حصل مالسعد تمن آخوالصلاة نى حمرهتك الحرمة فلكل جعرفا ختلف المقصود أه وقد نقلناه في كتاب الج (وقال في القاعدة الخامسة عشرمن استعلى الشي قبل أوانه عوقب محرمانه مانصه وخرج عنهامسائل الى أن قال السادسة شريت تقض الصلاة اه وقد نقلناها في كتاب الصهارة أيضا (وقال في القاعدة الر لاعبرة مالظن المدن خطأه) صرح بهاا صحيا بنافي، واضع منها في يأب قضاء الفواثث قالوالوظن ان وقت الفعرضاق فسلى الفعرثم تهين انه كان في الوقت سعة معال الفعير فاذا يطل متعارفان كان في الوقت سعة يصلى العشاء ثم يعيد الفحر وان لم يكن فيه عة بعدد الفعر فقط وعمامه في شرح الزياعي اه (ثمقال) وخرجءن، إأل الىان قال الثانية لوصل في ثوب وعا صلى فانه بعمد فق هذ دالماثل الاعتمار لماظنه المكاف لالمافي نفس الام وعل وكسماالآء تداركما في نفس الامرفلوم لي وعنده أن الثوب طاهرأ وأن الوقت قد دخـــــل أوأنه متوضئ فمان-لافه اعاد اه وقد نقلنا بعض ذك في كتاب الطهارة ا وقوله ان تحول مسئلة الحلاصة سابقااي وهي قوله ومنه الوظن الما نحسا فتوضأمه غمتهن الهطاهر حازوضوه كذافي الخلاصة اه وقد نقساها في كتاب الطهارة أيضا (مُ قال) وقالوالور أواسوادا فظنوه عدوًا فصاوا صلاة الخوف فمان خلافه الموصم لأن شرطها حضرة العدو اه (وقال في الفرالسال في أحكام

الناسى مانصه) فن نسى صلاة أوصوما أوها أوزكاة أوكفارة اونذر اوجب فضاؤه بلاخلاف اله وقدنة لمناذلك في كتاب الجج أيضا (ثم قال) ومنها من صلى بنجاسة مانعة ناساا ونسي ركامن اركان الصلاة اوته قن خطأ في الأجتهاد في الما اوالثوب اووقت الصلاة والصوم ارتدى نية الموم اوتكام في الصلاة ناسيا اله اى فانه العمد في جميع للذكورات وقيد نقلناذاك في كاب الصوم أيضا (ثم قال) وكذا لوسلم ناسيا في الملاة الرباعية إلى رأس الركعة بن لم تبطل أه (ثم قال) وقد جمل لهاى النسان اصلافي القرر وفقال انه ان كارتم مذكر ولاداعى له كا كل المعلى لم سقط لتقصيره بخلاف سلامه في القعدة اولا معه معداع كا كل الصائم سقط اولاولافأولي كترك الذا إالتحمية اله وقد نقلنا ذلك في كاب الموم أنضا وفي الذمائي (مُمَال) والنَّالث الجهل في دارا تحرب من مسلم لم يهاحر وانه مكون عــذرا آه (وقال في أحكام الصيان مانصـه) واتفقواع لي وجوب العشر والخراج فيأرضه الى انقال وعدلي بعالان عماداته يفعل مايفسدها من نحو كالام فالصلاة اه (ثمقال) ولاتنتقض طهارته بالقهقهة في صلاته وان الطلت الصدلاة اله ونقلناهافي الطهارة (مُقال) وتصم عباداته وان لم عباعد راختلفوا في ثوابها والمعقدانه له ولامله ثواب التعليم وكذّا جسع حسناته أه وقد نقلناها في الحظراً مضا (ثمقال) ولاتصحاماً متمواختلفوا في محتما في التراويح والمتقدعدمها وتحب سعدة التبلاوة على سامعها من صي وقب للاندمن عقله وقصل فضيلة الجاعة بصلاته مع واحدالافى الجعة فلاتصع بثلاثة هومنهم وليس هومن اهل الولامات فلا يلى الانسكاح ولا القضا ولا الشهآدة مطلقال كن لوخطب باذن السلطان وصلى بالغ غير وجاز وتصم سلطنة عظاهرا قال في النزازية مات السلطان واتفقة وعبته عيلى سلطنه الن صغيرله المدغى أن الهوض امورالتقليدالي والى و معدهـ ذا الوالى نفسه تعالان السلطان اشرفه والسلطان الرسم هوالان وفي الحقيقة هوالوالى لعمدم صحة الاذن بالقضاء وانجعة من لاولاية له أه وقد نقلناها في القضا أيضا (ثمقال) و عمداد الهمع الكراهة كافي المجمع اكن فى السراج الوهاج الهلاكراهة في أذان الصى العافل في ظاهر الروامة وآن كان البالغ افضل وعلى هذا يصيع تفرير وفى وظ فيه الاذان وأماقيامه في صلاة الفريضة فظاهركلامهمانه لابدمنيه للمسكم بصحتهاوان كانت اركانها وشرائطها لأتوصف

مالوجوب في حقه اه (ثمقال) ولوقال السلطان لصي اذا ادركت فصل مالناس انجعة حاز وفي المزازمة السلطان اوالوالى اذا كان غسر مالغ فبلغ محتاج الى تقلمد حديد اه وقد نقلناذلك في القضاء الضا (وقال في احكام الكران مانصه) مرحوا مكراهة أذان السكران واستعماب اعادته وبذهي أن لا يصيم أذانه كالمجنون (ثمقال تنديه) قولممان المكر من مباح كالاغماه يستثني منه سقوط القضاه فاندلا يسقط عنسه وان كان اكثرمن يوم واسله لانه بصد معه كذافي الحيط اه (وقال في أحكام العبيدمانسه) لاجهة عليه ولاعيد ولاتشريق ولا أذان ولااقامة (مقال) وعورتها كالرجل وتزادالمان والفاهر و صرم أظرف مرصرم الى عورتها فقط وماعداها إن اشتهى اه وقد نقل اذلك في الحظر أسل (وقال في أحكام الاعي) هو كالمصير الافي مسائل منهالاجهادعاء ولاجمة ولاجاعة ولاج وان وجدقائدا اه (نم قال) وتكره امامته الاأن يكون أعلم القوم اه (وقال في بعث الساقط لا يعود مانصة ) فلا يعود الترتيب بعد سقوطه بقلة الفوائت يخلاف مااذاسقط بالنسمان فانه بعود بالتذكرلان النسا كان مانعا لامسقطافهو مرباب زوال المانع اه (رقال في بحث النائم كالمستبقط في مماثل مانصه) المأدسة عشراذانام المصلي وتكام فيحال النوم تفسد صلاته السامعة عشراذانام المصلى وقرأفي حال نومه تعتسرتاك القراءة في رواية الشامنة عشراذا تسلي آية المحدة في نومه فسمعها رجل تلزمه السعدة كالوسم من المقظان الساسعة عث اذاامتية ظالنائم فأخره رجل بذاك كانشمس الاغة يفتي بأنه لاحب عليه سعدة التلاوة وتعب في بعض الاقوال وعلى هذا لوقرأرجل عندنام فانتبه فأخر فهوعلى هذا اه (نمقال) الخامسة والعشرون اذانام المصلى في صلاته واحتمام الغيل ولأعكنه المنا وكذلك اذابق ناغما وماوله أويوه من ولملتين صارت الملاة دينا في ذمته اهُ (وقال في أحكام الخشي بانصه) " بيّم اذا مات و يسجعي فسبره ولابدفنه الاعرم ويكفن كفن المرأة اهم (ثمقال) ولايصلى الابقناع ويقوم امام النساه خلم الرحل وال وقف في مف النساء أعادها وان في صف الرحال لابعدها ويسدهامن على عينه ويساره وخلفه محاذياله ويوضع في المجنازة خلف الرحال والمرأة خلفه ويحمل خلف الرجل في القبرلود فنا للضرورة مع حاجز بينهما من الصعيداه (مُم قال) ويقعد في صلاته كالمرأة اه (مُم قال) وحاصلة انه كالانثى في

جدم الاحكام الافي مسائل الى ان قال ولا يقف في صف النساء اهر وقال في أحكام الانتي مانصه) و يكره اذانها واقامتها وبدنها كله عورة الاوجهها وكفه اوقدمها على المعتمد وذراءما على المرجوح وصوتها عور في قول اه وقد نقلنا في الحظر (مُمَال) ولاترفع يديما حد وأذنها ولاتعهر مقراعتها وتنضم في ركوعها ومعودها ونضم أصابعها ولانفرج أصابعها في الركوع وأذانا بهاشي في مدلاتها صفقت ولاتسبع وتكره جماعتهن ويقف الامام وسطهن ولانصلح امامالارحال ويكره حضورها الجماءة وصلاتها في بيتها أفضل وتضعينها على شمالها تعت يدما ونضع يديهانى التشهد عدلى ففذيها نبلغرؤس أصابعها ركبتها وتتورك ولا جعمة علم الكن تنعقد بها ولاء مدولاتكمير نشريق اه (ممقال) ولا بمعط مطلقاالى ا نقال وتصكف في خدرة أثواب ولا توم في الجنازة ولواعلت سقط الفرض يصدلاتها ولاتحد مل الجنسازة وانكان الميت انتي ويندب لمسانحو القسة في التابوت 🗚 (ثم قال) وتقدّم عدلي الرحال في المحضانة الي ان قال و في الانصراف من الصيلاة وتؤمر في حياء في الرحال والموقف وفي اجتماع الجنب الز عندالامام فقعه ل عندالقيلة والرجل مندالامام وكذا في اللحد اه (وقال في أحكام المجان) ومنهاانعقاد الجهاعة مامجرذكره السيوطىءن صاحب اكام المرجان من أصحاب المستدلا يحديث أجدءن من مسعود رضى الله تعالى عنه في قصة المجن وفيه فلماقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدركه شعد مان منهم فقالا مارسول الله انانحت أن تؤما في مالاتنا فصفه ما دلفه تمصلي بهما ثم نصرف ونظير ذلك ماذكره السكى ان انجماعة تحصل بالملائمكة وفرع على ذلك لوصلي في فضاء بأذان واقامة منفردائم حلماله صلى بالجماعة لمجنث ومنهاصمة الصلاة خلف المجنى ذكره فيأ كام المرحان ومنهااذا مرامجني بين يدى المصلى يقاتل كإيقاتل الأنسى أه (وقال في أحكام المحارم ما نصه) و غسل المحرم قريبته اه قال في الشرح هـ فداسه ووالصواب وييم المحرم فربيت الح فراجعه (ثم قال) وتختص الاصول بأحكام الى أن قال ومنها ادادعا أحدا بويه وهوفي الصلاه وجمت الحابته الاأنبكون عالما بكونه فيها ولمأرح كم الاجدادوا تجدار وينبغي الاكماق اه (مُقَالً) واختص الاب والجدبا حكام الى ان قال وأماولاية الانكاح فلاتختص بمدهافشت احكلولى سواء كانعصمة أومرذوى الارحام وكذاالصلاة على

الجنازة لا تعتصبه اله (مُقَالَفائدة) يترتب على النسب النساء شرحكما الى انقال وولاية غسل الميت والصلاة عليه أه (وقال في أحكام غيرونة الحشيفة مانصه) يترثب علما وجوب الغسل وتحريم الملاة والمعبود والحطية اه وقد نقلناتمامه في الطهارة (وقال في أحكام العقود مانصه) تكيل الماطل والفاسد عندنافي العبادات مترادفان اه (وقال في أحكام الأشارة منصه) وهنافروع لم أرها الاسنَ الاول اشبارة الانوسُ ما اقراءة وهوجنب ينه في ان تَصْرِم عليه أحذًا من قولهمان الاخرس يحب عليه تحر يك لسانه فعلوا المتحر مك قراءة اه وقيد مُقلناه في الطهارة (مُم قال في قاعدة فيما اذا اجهمت الاشارة والعبارة مانسه) وفي ماب الاقتدا وقالوالونوى الاقتدا وبهذا الامام زيد فيان عروم يصع الاقتدا ولونوى الاقتدا والامام القنائم في الحرابء لى ظنه اله زيد فبان اله حرو يعم ولو نوى الاقتدا بهذا الشاب فاذاه وشيخ لم إصم الاقتداء ولوفوى الاقتدا بهدأ الشيخ فاذاهوشاب يصمولان الشاب مدعى شحالعله وقداس الاول انه لوصلي على حنازة على انه رجل فمان انه امرأة أيضم واستنبطمن مستلة الاقتدامشيخ الاسلام العينى فى شرح البخارى عندالك لأم على الحديث صلاة في مسعدى هذا أفضل من ألف صدلاة فعاسواه انالاء تسارالتسم يتعند أصمابسافد يختص الثواب عماكان فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم الى آخر ماقاله اه (وقال في بحث ما عنم الدين وجوبه ومالايمنع مانصه) الثماني السائرة كذلك فيماً بنبغي ولمأره أه (يقول جامعه ) وقوله السترة أى في الصلاة وقوله كذلك أن عنع الدين وجوبها (وقال في بحث ما يقدم عند الاجتماع من غير الدون مانصه الجمعت عنازة وسنة وقتيمة قدمت امجنازة وأمااذا اجتمع كسوف وجعمة أوفرض وقت لمأره ويذبنى تقديم الفرض اذاضاق الوقت والاالكسوف لانه يخذى فواته بالانجلاء ولواجتمع عيدوكسوف وجنازة ينبغي تقديم الجنازة وكذالوا جمعت معجمة وفرض وقت ولم يخف خروج وقته وينهني أيضا تقديم الاسوف على الوثر والتراويح اهر (رقال في عث مسائل اجتماع الفضر ملة والنقيصة مانصه) ومنه الوصلى م فرداصلي في الوقت المستعب وان تأخر عنه صلى مع الجياعة فالافضل التأسير ومنه الواسم الوضوء تفوت الجماعة ولوا قتصرعلي مرة أدركها فيندغي تفضيل الأقتصار لادرا كها اه (ثمقال) ومنهالرخاف دوث الركعة لومثى الى الصف دفي اليتيمـة الافضــل

ادراكه فىالركوع وقول النووى فى شرح المهذب لمأرف ه لاصحابنا ولالغيرهم ثاقصور ومنهالوكان بحيث لوصلى في يبته صلى قاءً باولوسلى في المسجد لم يقدر علمه نفي الخلاصة مخرج الى المسعدو بصلى قاعدا ومنه الوكان محث لوصلي قاعدا قدرعلى سنة القراءة وان صلى قائما لاقعد وقراها ومنهالوضاق الوقت عن سنن الطهارة والصلاةأي وعن سننالصلاة تركها وجويا ولوضاق الوقت المستعبءن استىعاب السنن منىغى تقديم المؤكدة ثم الصلاة في المستحب اه (ثم قال) ومنها باب الامامة يقدم الاعلم تمالا قراءتم الاو رعثم الاسن تم الاصبح وجُهاثم الاحسن غلقائم الاحسن ووجية ثم من له جاه ثم الأنفلف ثوباثم المقيم على المسيافر ثم الحر الاصلى على المعتق ثم المتهم عن الحدث على المتهم عن الجنابة وقدامه في الشرح اه (وقال في بحث القول في أحكام السفرمانصه) رخصة القصر والفطر والمسوئلا ثمة أمام المالها وأماالتنفل على الدامة فحكم خارج المصرلا السفر ومنها سقوط الجعة والعسدين والاضمية وتكسرالتشريق وأماصة انجعة فن أحكام المصراه وقدنقلنا بعضه في الطهارة والصوم والاخدسة (وقال في بحث أحكام المسجد مانصه) هي شرة حداوقدذكر ها الاحصاب في الفتاوي في كتاب الصلامة في ماب على حدة فنها تعرم دخوله على المجنب والحائض والنفسا ولوعلى وحه العمور وادخال نحامة فيه بخياف منهاالتلويث اه وقد نقلناه في الطهارة (مُمَّقَال) ومنعاد غال الميت فيه والصيم ان المنع اصلاة انجنازة وان الميكن الميت فيه الألعذر مطروندوه واختلف في علمه فنهم من عله بخوف التلويث ومنه ممن علامانه لمينن لهاوء لى الاول هي تحريب قوعلى الثاني هي تنزيه ية ورج العلامة قاسم الأول ولم يعلك أحدمنا بنجاسة المنلاجاعهم على طهارته بالغسل حيث كان مسالا ومنهاصة الاعتكاف فيه اه وقد نقاناه في الصوم (ثمقال) ومنها ومةادخال الصيبان والجانين حيث غاب تنجيسهم والافيكره ومنهامنه القاه القملة بعدقتاها فيه ومنها يحرم البول فيه ولوني أناء وأما الفصدفيه في أناء فلم أره وينبغى أن لافرق ومنهامنه أحدثشي من أخرائه قالوا في ترامه ان كانا محتماً عاز الأخذمنه ومسحالر جلعليه والالا ومنها حرمة البصاق والقاء ألنفامة فوق المحسير أخف من وضعها تحته فان اضطراليه دفنه وتكر والمضمضة والوضو فه الاأن كور غةموضع أعد لذلك لا يصلى فيه أوفى أنا ويكر مسع الرجل من الطين على

ع دد والبزاق على حيطانه ولا تعفر فيه بثرما وتثرك القدعمة ويكره غرب الاشصار الالمنفعة ليقل النزولا هووزا تخاذطر يقافيه للرورا لالعذر وتكرواله نماعة فيه من خماطة وكاية بأحروثعلم صنبان بأحرلا بغيرهالاتحفظ المستعبد في رواية وبكره الحلوس فمه للصمة وتستعب التعمة فمه لدا - له فاركان عن متكر ردخوله كفته ركمتان كإيوم ويسقب قدانكا جفمه وحلوس القاضي فديه اه وقد نقانا وفي الذكاح وفي القضاء (نم قال) و يحدم الوطئ فيه وفوقه كالتغلى و يكرو دخوله لمن أكل ذاريج كريهة ويمنح منه وكذا كل مؤذفيه ولو بلسانه ومن البيمع واشراه وكإعقد لغترا لمعتكف فيجوزله بقدرها جنهان لمعضرالسلعة وانشاآه الضالةوالاشعار والاكل والنوم لغبرغر يسودهتنكمف والكلام المباحوفي أتح القهدمرانه بأكا انحسنات كماتأكل المارانحماب ورفع الصوت بالذكر الالمتفقهة واخراجالر يحونمه من الدمر والخصومة ويسن كنسبه وتنظمفه وتطمده وفرشه وايقاده وتقدم العني على السرى عنددخوله وعكسه عندخروحه ومزاءناد الرورفيه ماثم ويفدق ويكر مقنصيص مكان فيه لصلاته ولايتعين مالملازمة فلامزعج غبره لوسيمته المه ولاهل المحلة حعل المعهد الواحد معهدين والاولى ان يكون لكإبطائفه مؤذن ولهم حعل المحتدين واحدا وقد نقلناه في الوقف (ثم قال)ولا عوزاعارة أدوات مسعد اسعدآخر ولاشغل المحدمالمتاع الاللغوف في الفتنة العامة (خاتمة) أعفام المساجد عرمة المتصداكرام تمسعد المدينة تم مسجد بيت المقدس ثم المجوامع ثم مساجد الهال ثم مساجد الشوارع ثم مساجد البيوت ا (وقال في أ-كام الذمي مانصه) ولا يمنع من دخول المسجد جنب ايخلاف الم. لم ولايتوقف جوازد- وله على اذن مسلم عندنا ولو كان المجدا كرام اه وقد نقلناه في الجهاد (وقال في آخرفن المرق والجمع مانصه) حادثة سئلت عن مدرسة لهاصفة لايصلي فبهاأ حدولا يدرس والقاضي حااس فهالله كم فهل له وضع خزانة تحفظ المحاضروال يحلات للنفع العام أملا فأجمت مانجواز أخذامن قولهم لوضاق الطريق على المارة والمحدوآسع فلهم أن توسعوا الطريق من المحد ومن قولمم لووضعأ ثاث مدته ومتاءه فهي المحد للغوف في الفتنة لعامة حازولو كان المحموب ومن قولهم بأن القضاه في انجهامه إولى وقانواله اطرأن وحرفناه والتحارا يتحروا فيه الصلحة المحجد ولدوضم المرر بالاحارة ولانك ار هذه الصفة من الفناه وحفظ

المحدلات من النفغ العام فهم حوز واجعل بعض المهجد طريقاد فعا للضرر العمام وجرزوااشغاله بأتحبوب والاثناث والمتاعدفهاللضررا لخياص وجوزوا وضغ العلاعلى رفه وصرحوا أناالقضاء في الجامم اولى من القضاء في بيتمالخ وقد وفي الوقف ايضا ﴿ (ثم قال احكام بوم الجعة ) اختص باحكام لزوم صلاةا مجعة واشتراطا كجاعة لها وكونها ثلاثة سوى الامام والخطمة وكونها قدلها شرطا وقراءة الدورالخصوصة لما وتعريم السدفرقياها شرطه اه وقدنقلناه في الطهارة (نم قال) والتطيب وابس سن وتقليم الاظفار وحلق الشعر والكن يعدها أفضل والبخور في المحدد والتكراما والاشتغال بالعبادة الى نووج الخطيب ولايسن الابرادلما ويكره افراد مالصوم وافراد ليلنه بالقيام اله وقد نقلناه في الصوم (نمقال) وقراءة الكَمِفْ فيه ونفي كُراهم النافلة وقت الاستواءه لى فول أبي ومنف المضم المعتم وهوخيرأ بامالاسبوع ويوم عيد وفيه ساعة احابة وتحتمع فيه الارواح وتزارفيه القبور و بأمن الميت فيه من عذاب القبر ومن مات فسية أوفي ليلته أمن من فتنة القر وعذابه ولاتسجرفيه جهنم وفيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام وفيه أخرج منامجنة وفيه تقوم الساعة وفسه مزورأهل الجنة ربهم سعيانه وتعيالي اه (وقال في عشماا فترق فيه الاذان والاقامة مانصه) يحوز تراخى الصلاة عن الاذان بخلاف الاقامة يسن التهل فيه والاسراع فها يكر واقامة الحدث لاأذانه (ماافترق فيه مجود المهوو التلاوة) هومع دتان وهي واحدة هوفي آخر صلاته بعد ألسلام وهى فيها وهولابتكر ربخلافهالا يقوم له ويقوم لهايتشهدله ويسلم بخلافها الذكرالمشروع في محود التلاوة لايشرع فيه (ماا فترق فيه محبود التلاوة والشكر) معودالشكر لابدخل الصلاة بخلافها واتفقواعلى وجوب معودالتلاوة بخلاف معجدة الشكر فانه حائز عند أبي حندفة لاواجب وهومهني ماروي عنه انها ليست مشروعة أى وجوبا (ماافترق فيه الامام والمأموم) نية الاثنمام واجبة على المأموم دون الامام الااعدة صلاة النساء خلفه أوكسول الفضيلة ولاتمطل صيلاة الامام أذا بطلت صلاة الأموم بخلاف عكسه اذاعين الامام وأخطألم يصنع افتراؤه بخلاف الامام اذاعين المأموم وأخطأ (ماافترق فيه الجمعة والعيدان) الجمعة فرض والعيد واجب ووقتهاوقت الظهر ووقته يعدطلوع الشمس الحازوالها وشرطه اانخطمة

وكونها قبله بخلافه فبهما وان لاتتعدد في مصرعلي فول مرجوح بخلافه ويستعم في عبد دالفطران بطع قبل نروجه الى المصلى مفلافها إلم (عُمَّالُ في آخرفن الفروق والمجمع) قاعدة إذا أتى بالواجب وزادعلمه هل بقع الكل واجما أم لاقال أصابنالوقرأ ألقرآن كلهفي الصلاة وقع فرضا ولواطال الركوع والحصود فهاوقع فرضا الى أن قال ولعل فالدنه في النه على سنوى في الكل الوحوب أولا وفي الذواب هل ينساب على المكل ثواب الواجب أوثواب النف ل فعمازاد الى أن قال ثمراً متهم قالوافي الاضمة كإذكره النوهمان معزما الى الخلاصة الغني اذا نحى بشاتين وقعت واحدة فرضا والانرى تعاوعا وقيه لالانرى كحم 🗚 (وقال في آخرفن الفروق والجم مانصه) فالدة في الدعاء مرفع الطاعون سمثلت عنه في طاعون سنة تسم وستتن وتسفائه مالقاهرة فأجمت بأنى لمأره ولكن صرح في الغابة وء زاه الشهني المهامأيه اذانزل مالمسلم نازلة قنت الامام في صد لاة الفعر وهوقول الثورى وأحدوقال جهورأهل الحدث القنوت عندالنوازل مشروع في الصاوات كلها اه وفي فتم القديران شرعية القنوت للبازلة مستمرا يتسمخ وبه قال جاعة من أهدل الحديث وجلوا عليه حديث أبي حعفر عن أنس مازال تقنت حسي فارق الدنيا ايءندالنوازل وماذكرنامن أخمارا تخلفاه يفيدتة تررولفعلهمذلك يعده صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قنت المد قرضي الله تعالى عنه في محارية العيامة مسيلة وعند عاربة أهل الكتاب وكذلك ونت عررضي الله تعالى عنه وكذاءل رضى الله نعيالي عنه في محارية معاوية وقنت معاوية رضي الله نعيالي عنه في محاربته اله فالقنوت عند نافي النازلة ثابت وهو الدعاء أي برفعها ولاشك إن الطاعون من أشد النوازل الى ان قال وذكر في السراج الوماج قال الطعاوي ولايقنت في الفعرعندنا في غدر بلدة فان وقعت بلدة فلا تأس به كافعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانه قنت شهرا فه ايدعوع لى رعل وذكوار وبني محمان ثمرتركه كذا في الملتقط أه فإن قات هل له صلاة قلت هوكا لحسوف لمسافي مندة المفتم فدل الزكاة في الخدوف والفلاء في النهار واشتداداله يجوالمطر والثلج والافزاع وهموم الامراض بصلون وحددانا اه ولاشك ادالطاعون من قسل عوم الامراض فيسن له ركعتان فرادى وذكراز يلعى في خسوف القراله يتضرع كل واحددلنفسه وكذافي الفلدة المسائلة بالنهار والريح الشددد والزلازل

والصواءق

والصواءق وانتشارا لمكوآكب والضو الهائل بالليل والثبلج والامطار الدائمة وعوم الامراض وأمخوف الغالب من العدوونعوذ لك من الافزاع والاهواللان كل ذلك من الأكات المخوفة اه فان قلت هل دشرع الاجماع لرفعه الدعاء كأيف عله الناس القاهرة ما كيل قلت هوكم فسوف القروقد قال في خزانة المفتسن والصلاة في خصوف القرر ودي فرادي وكذلك في الظلمة والربيح والفزع ولا بأس بأن يصلى فرادى ويدعون ويتضرعون الى أن مزول ذلك اه فظاهر ، انهم معتمعون للدعاء والتضرع لانه أقرب الى الاحامة وأن كانت الصلة فرادي رفي المجندي في خدوف القروقيدل الجماعة حائزة عند دنالكنم الست يسدنة اد وفى السراج الوهاج بصلى كل واحدامفسه في خسوف القروكذ أفي غرا لخسوف من الافزاع كالريح الشديدة والظلم الماثلة من العدووالا مطار الدائمة والافزاع وسكمها كمخسوف القمركذافي الوجيز وعاصله أن العديذ في له أن يفزع الى الصلاة عند كل حادثة فقد كان علسه الملاة والسلام اذا حربه امرصلي أه وذكرشيخ الاسلام العيني في شرح المداية الريح الشيديدة والظلمة المباثلة بالنهبار والنطج وآلامطار الداغة والمواءق والزلازل وآنتشارا لكواكب والضوء الهاثل مالليل وعموم الامراض وغسيرذلكمن النوازل والاهوال والافزاع اذاوقعت صلوا وحدانا و- ألوا وتضرعوا وكذلك في الخوف الغالب من العدو أه متماع والدعا العوم الامراض اه وقد نفلنا بقيته في الحظر ومسائل مناورة جعه (ثمقال) فائدة لاتكره الصلاة على ميت موضوع على دكان ولاينا في ه الأمام وهو يكره انفراده على الدكان لانه معلل بالتشيمه مأهل الكاروهوممتوده اوالاصل عدم الكراهة ومه أفتيت اه (وقال في فر الالغازمانصه) الملاة اي تكميرلا بكون به شارعا فيها فقل تكبيرالتعبدون التعضيم أى مكاف لا صب عليه العشاء والوتر فقل من كأن في بلدا داغر بت الشمس فهماطلعت أي مصل تفسد صلاقه بقرا والقرآن فقل من سقه الحدث اذا قرأ في ذهامه أي صلاة قراءة بعض السورة فهما أفضل من سورة فقل التراويح لاستصاب الختم في رمضان فاذا قرأ بعض سورة كان أفضل من قراءة سورة الاخلاص وتمكن ان يقال في غيرها أيضالان المعض اذا كان أكثر آماتكان أفضل أي مديرة ت خمساً واي صلاة صحعت خمسا فقل رجل ترك صلاة وصلى بعدها خمسا

ذاكواللفائمة فان وضي الف ثمة فيدت انجنس وان صلى السادسة قبل فضائها صحت الخس ولى فيها كالرم في شرح الكنز أي صلاة فسدت أصلحها المحدث فقل مصلى الارسم اذاقام الى الخمامسة قدل الفعود قدر التنهد فوضع جمته فاحمدت قبل الرفع تت ولورفع قبل المحدث فسدوم ف الفرضية وفيه قال أبوبوسف زه صدادة فسدت أصله هاا كدث تجداهن قول عديه اى ممل قال نم ولم تفسد صلاته فقل مناعتادها في كالرمه اي ممل توضي رأى الما فسدت فقل المقتدى ما مام متم اذار أى الما ودون امامه اى امر أو تصلح لاما و الرحال فقل اذا قرأت آية مجدة ومعدت تبعهاالسامعون اى فريضة يحب أداؤها ويحرم قضاؤها فقل الجعة اى رحلكررآية معدة في معاس والكررالوجوب عليه فقل ادا تلاها خارج الصلاة ومعدد لما ثم أعادها في الملاة اه (وقال في فن الالغاز في عث المتق م فصه) أيَّ عبدرعلق تقه عملي شئ ووجد درام يستق فقل اذاقال اذاصليت ركعمة فأنتحر فملاهائم تكام ولوصلى ركمتين عتق والركعة لابدمنضم أخرى البهالتكون جائرة اله وقد نقلناه في العتنى (وقال في فن الالغاز الصامن بحث الكراهية مانصه) اي مكان في المحدد تكره الصلاة فيه فقل ماعينه لصلاته دون غيره اه وة انتاناه في المحظر (وقال في فن الجميل مانصه) وفيه فصول الاول في الصلاة اذاصلى الفاهرفاقيت في المحمد فاعملة أن لا معلس على رأس الراءمة حتى تنقلب هـ ذونفلاو يصلى مع الامام اه (ثمقال) الرآبع في الفدية أراد الفدية عن صوم أبير أوصلاته وهوفقير يعطى منوين من أنحنطة فقيرا ثم يستوهمه ثم يعطمه هكذا الى ان يتم اه وقد دنقلناه في الموم والزكاة (ثَمْ قال في الفن الدادس وهوفن الفروق مانعه) كتاب الدلاة وفيها بعض مسائل الطهارة البعرة اداسقطت في المرلا ينجس المناه ونصفها ينجسه والفرق ان المعرة علم اجلد فتنع من الشيوع ولاكذلك النصف وفي المحلب عدلي هذا القياس لاعد عليه ان يوضى امرأته المريضة بخلاف عسده وأمته والفرق ان العدر ملكه فيعب المسه اصلاحه لاالمرأة لاينزحما البتركله بالغارة وينزحمن ذنبها والفرق ان الدم يخرجمن ذنبهافينزح الكلله اله وقدنقلناه في الطهارة (ثمقال) ولونظر المصلى الى المصف وقرأن وفسدت لاالى فرج امرأة بشهوة لان الأول تعليم وتعلم فده لاالثاني قال الامام عدشهركنت معوسيا فلااعاد عليم واوقال صليت بلاوضو أوفي ثوب

فجس أعادوا انكان متقما والفرق ان اخماره الاول مستدكر بعد دوالساني محقمل أقيمت بعسدشروعه متنفلالا يقطعها ومفترضا يقطعهاو يأثم والفرق ان الشاني لأصدلاحها لاالاول سؤرالفارة نحس لابولم اللضرورة أه وقد نقلنــاه في كتاب الطهارة (ثم قال) وجــدميتــا في دارا كحرب مــم زيار و في حجر. مصحف بصلى علمه وفي دارالاسلام لالأمه في دارا كمرب قيد لاعد أمآنا الاره عظوفه في دار الاسيلام اه (وقال أضافي الفن السادس فن الفروق مر بحث الزكاة مانصه )شَكُ في أَدانَها بِعِدُا تحوِلُ أَدَّاها وفي الصلاة بِعدالوقت لا والغرق أن جميم العروة ثما فهدي كالصدلاة اذاشك في أدائها في الوقت اه وقد د فقلنا ، في الزكاة (وقال أخوا الواف في تكملته للفن السادس في كتاب القضافمانصه) القاضي مقغلافالاماذن بمخلاف المأمور ماقامةانجومة والفرق تحتثق الضرورة في الثاني مجوازان سلمقه حدث قبل الصلاة يخلاف الاول اله وقدد نفلناه في القضاه (وقال أخوا لمؤلف في المتكملة المذكورة من كتاب الذمائع ما تعمه ) قال الجد لله اعطاسه وذبح لا تحل والخطيب اذاعطس فقال الجددلله مقتصرا علسه حاز والفرق ان الواجب عندالذ بح التسمية على المذبوح ولم توجد وفي المجعة بجردالذكر وقدوجيد اه وقيد نقلنا في الميدوللذبائم (وقال أخوا وافي في التكملة المذكورة من كتاب الاستحسان مانصه) عن الآمام أنه سجر على خوقة عنى فقال له رجل هددامكر ومفقال من أين أنت قال من عوار زم فقال جا النكير من ورائي أفى ساحدكم حشيش قال عمقال أفيجوز على الحشيش ولايحوز على الخرقة اه (وقال أخوا الله المنك الدائد كورة من كاب الوصا مامانصه) عن ابن القاسم حل العامام الى أهل المصيمة في الموم الاول والماني غير مكروه وفي المالث لا يستحب والفرق انه في الثالث مجتم النائحات فيكون اعانة لهم على المعصبة بخلاف ما قبله اه وقد نقلناه في كتاب الوصية (وقال صاحب الاشياه في الغن السابع فن الحكايات مأفسه) لماجلس أبو يوسف للتدريس من غيراعلام الامام الاعظم فأرسل اليه أبوء في فقر حلا أله عن مسائل خسسة الى ان قال المانية هل الدخول في الصلام الفرض أم بالسنة فقال بالفرض فقال أخطات فقال بالسنة فقال أخطأت فقد مزابو بوسف الهارجل بهمالان المدكم يرفرض ورفع اليدين سنة اه (ثمقال في الفن السابع) الرابعة مسلمله زوجة ذمية مات وهي حامل منه تدفن في أي المقابر فقال

في مقاير المسلمين فحطأ وفقال في مقابراً هل الذمة فخطأه فتمير فقال تدون في مقسام المودواكن يحول وجههاءن القراة -ق يكون وجه الولد الى القملة لان الولد في البطن يكون وجهه الى ظهرامه اله (وقال في الفن الثاني في كتاب الجم مانصه) اذاج عربين الصلاتين بعرفة لايتنفل بعدهما كلف البتيمية اه (وقال في كتاب المير والردة مانصه ) وانمات أوقتل على ردنه لميدون في مقار أهل والها يلقى ف- ميرة كالـ كاب اه (وقال في كاب القضار) القاضي اداقضي في عبتم د فُسَّه تفدَّد قضاؤه الافي مسائل الى انقال أو بعجة صلاة الحدث اه (وقال فيه أيضا) لا يندزل القاضي بالردة والفسق ولا ينعزل والى المجعد بالعلم بالعزل حتى يقدم الشانى الخ (وقال فيمه أيضامانصه) ولاتقبل شهادة من قال لاادرى أ. ومن أُولَالِمُنْكُ فِي الْأَعْمَانُ وَكَذَا الْمَانِسُهُ كَذَا فِي شَهَادَاتَ الْوَلُوا لِجُمَّةُ الْهِ (وقال في كتاب الغمب) - فرقبرافد فن فيه آخرميتا فهوء لي ثلاثة أوجه فان كان في أرض علوكة للما فرفلا الكا نيش عليه واخراجه وله التسوية والزرع فوقها وانكان في أرض مماحة ضعن الحافر قيمة حفره من دفن فيه وان كان في أرض موقوفة لا يكره ان كان في الارض سعة لان الحافر لايدرى بائ أرض عوت ذكر هذه الغروع الثلاثة في الواقعات الحسامية من الوقف و مذفى أن يلاون الوقف من قبيل المساح فيضمن قعة الحفر وعمل سكوته عن الفعان في صورة الوقع علمه فهري صوركان في أرض عملوكة فللمالك المخدار وفي مساحة فله تخمين قيمة المحفر اله وقدنة لمناه في كأب الوقف وكاب الاحارة قال صاحب الاشاء

## \* (كاب الزكاة)

الفقيه لا يمكون عنه المته المستاج الهاالا في دين العباد فتها علقها الدين كذافي منظومة ابن وهبان اهم وقد فقلناه في كاب القضاء وكاب المداينات وكاب المحر والاذن (ثم قال) الاعتمار لوزن مكة من له دين على مقلس مقرفة سرعلى المنتأر المريض مرض المورد ادفع زكاته الى أختمه ثم ماث وهي وارثته اجراته ووقعت موقعها فان كان له وارث آخر ردت لا فعلا وحسية لوارث تصدق بطعام الغير عن صدقة فطره توقف على اجازته كان أجاز بشرائطها وضعف عازت المأمور دادام لن كان اذا تصدق بدراهم المأمور دادام

نائمية اه وقددتقلناه في كتاب الوكالة (نَمْ قال) نوى الزكاه الااله عماه قرضا اختلفوا فيهوالصيم انجواز عبدالخدمة اذأ أذن لدما العبارة لايكون التحارة فتعي صدقة فطره عن الناذرم سكمنافله اعطا عنره الااذالم معن المنذور كالوقال لله على ان أطعره ذا المسكن ششافانه يتمن فلوعين مسكمنين فله الاقتصارعل واحد قد نقلنًا وفي كان الاعمان وكاب الصوم (مُمقال) يحيس المتنع عن أداء الزكاة ات حرام على مني هياشم زكاة أوعميالة فيهيأ أوء شراوكه ارة أومنه فدورة الأ وقد نقلنا وفي كاب الوقف (غمقال) شك انه أدى الزكاة أم لا فانه وقدم الانوقتها العر أودع مالا ونسمه م مذكر الم تحسال كان الااذاكان المودع من المعارف دين العمادمانع من وجوبها الاالمهرا الوحل اذا كان الزوج لامر مداداه مكره اعطاء نصاب لفقر منها الااذا كانمد يونا أوصاحب عدال لوقرقه علمهم لأيخص كالامنهم نصاب كيكره نقلها الاالى قسراته أوأحوج أومن دار رب الدوارالاسلام أوالى طالبء لم أوالى الزهاد أوكانت زكاة معملة الختسار انهلابحوزدفعهالاهل المدع دفعهالأخته المتروجية اذاكان زوحها معسراجاز وان كأن موسراوكان مهر ها قلمن النصاب فكذلك وان كان المعل قدره لم تُعز وبهيفتي وكذافيلز ومالانحية آه وقدنقلنا.فيكتابالاضعية (ثمقال) لولد م الزنالاشت نسمه من الزاني في شئ الافي الشهادة لا تقسل شهادته لازاني اه وقد نقلناه في كتاب الشهادات (ثم قال) وفي الزكاة لا يجوزد فع زكاة الراني الى ولده من الزناالااذا كان من امرأة لهاز وجمعروف كما في حامع الفصوات الزكاة واجمة بقدرةماسرة فتسقط مهلاك المال بعداكول وصدقه الفطر وحدت بقدرة مكنة فلوافتقر يعديومالعبدلم تسبقط انفق على أقارمه بنبة الزكاة حازالااذا حكم عليمه بنفقتهم وقحل الصدقة انله غلة عقار لاتكفه وعساله سنة من معه ألف فمثلها كرهله الاخد فواجر الدافع لوكان له قوت سنة يساوى نصابا أوكسوة شتوية لاعتساج الهافي الصيف فالعجيج حل الاحد عجلهاءن نماب عنده فتم الحول وعنده أقل من نصاب ان دفعها آلى الفقيم لا ستردها مطلقا والى الساعي ستردهاان كانت قائدة وان قسعها الساعى بن الفقراء ضمنها من مال الز كاة خلافا لهمد ولوعجازكاة على السوائم يعدوجوده جازلاقىله وفي الملتقط من الاحارة

المعلماذا أعملى خليفته شيئانا وباالز كاذفان كان بحيث يعمل لهلولم يعطه يصع عنهب والالاوالله سيمانه وتعالى اعلم اله (يقول حامعه ) وهذه هي السائل المجموعة المحقة بِكَابِ الزِّكَاةِ (قَالَ فِي القَـاعَدُ الأولى لانُوابِ الامالنية مانصه) وأماالزُّكاهُ فلا يصه أداؤها الامالنسة وعلى هذا فاذكره القاضي الاسبهابي ان من امتنع عن أدامها أخدفها الامآم كرهاو وضعهافي أهلها وتحزئه لان الأمام ولاية أخدها فكام أخذهمة امدفع المالم فاختياره ضعيف والمعقد في المذهب عدم الاخذ كرها قال في المحبط ومرامة عن اداء الزكاة فالساعي لا يأخذمنه كرهاولو أخذلا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ولكن يحدره نامحيس امؤدى بنفسه اه وخرج عن اشتراطها مااذا تصدق يجميع النماب بلانية فأن الفرض يسقط عنه واختلفوا فيسقوط زكاةالمعض أذآتمدق به قالواو بشترط نبة المحمارة فى العروض ولايدان تكون مقارنة القيارة فلواشترى شدينا المقنمة ناو باانهان لمدريحناباعله لازكاة عليله ولونوي القسارة فمساخوج من أرضه العشرية أوانخراجمه أوالمستأحرة أوالمستعارة لازكاة فآمه ولرقارف ماليس مدل مال عمال كالممة والمدقمة والخلع والمهر والوصية لا تصمع على العميم وفي السائمة لامدمن قصداسامته اللدرو النسال أكثرا تحول فان قصديه التعارة ففها ز كاة التحارة ان قارنت الشراءوان قعه له ما عمل أواز كوب أوالا كل فلاز كأة أصلا اه (مُقَالُ في آخرها في بعث التروك) وعلى هذا قالوا لوفوي في الزكاة ماللحوارة ان يكون الغدمة كان الغدمة وان لم يعل مغلاف عكسه وهوما ذانوى فهما كان للغددمة ان بحكون القارة لايكون الغيارة عتى يعمل لان القمارة عل فلايتم بمعرد النبة والخدمة ترك العبارة فيتم بها قالواونظيره المقيم والصائم والبكافر والعيلونة والسباغمة سبث لانكون مسافراولامفطرا ولامسل ولاساغمة ولاعلوفية بحردالنية و حكون فقهاوصاغا وكافرامالنية لانها ترك العمل كاذكره الزياعي اه (ثمقال في القياعدة الثيانية الامور عقاصدهما في عث صابط اختلاف الجنس وعدمه مانصه) وأما في الزكاة فقالوالوعدل خسة سودا عن ما ثتى دره مسود فه أيكت السود قبل الحول وعند ونصاب آنوكان المعل عن الماقى اله (ثمقال) ومدذلك وفي الخسانية لوعجل الزكاة عن أحدالم المن فاستعق ماعجل عنده قيد لأمحول لميكن المجل عن المافى وكذالواسقيق وهدد أمحوللان

هُمَّاقَ عِجَامِهَا لِمِنْ فِي مَلَّكُهُ فَيَطِّلُ النَّهِ لِي الْهِ وَنَهَا أَيَا لَكَانُهُ مَا الوكان لهخمس من الابل الحوامل دعه ني انجيل فعدل شاة بن عنها وعن ما في تخساقسل الحول احزأه عما عجل وان عجل جما تعمله في السنة ةلاصور اله (ثمقال بمددلك في الرابع في صفة المنوى من الفريضة سة لزكاة العله فظا هركال مهمانه لأبدمن تسبة الفرض لانه تعم وبالادا بخلاف تعسل الصيلاة عرلى وفترا فانه غسرحا رطالعهةالادا» أه (ثمقال في السادس في سان المجمع سن عبادتين ») ولونوي أي بالتصدق الزكاة وكفارة الظهار حعيله عن أجرماشاه ولونوي زفان أحبدهماا قوى انصرف البه فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة واناستوبا فى القوة فانكان فى الصوم فله الخيارككفارة الغلهار وكفارة العين وكذا الزكاة وكمارة الظهار وأما الزكاة مـم كفارة المين فالزكاة أقوى اه (ثُمَّ قال) وان نوى فرضا ونفلا الى ان قال وان نوى الزكاة والتماوع تكون عن الزكاة دمجده ن التطوع اه (ثم قال في السامع في وفتها اليالية مانصه) وأما وقتها في الزكاة فقال في المدامة ولاحو زأدا الزكاة الاستة مقارية للإدا أو مقارنة لعزل مقددارماو جدلان الزكاة عمادة فيكان من شرطها الندة والاصل فهما الاقتران الاان الدفع يتفرق فاكتفى يوجودها حالة العزل تيسمرا كتقديم النمة فقدجوزواالتقديم على الاداه لكن عندالعزل وهل تحوزشه متآخرة عرالاداء قال في شرح المحم أودفعها بلاسة ثمنوى بعده فان كان المال الاالدَّمَى فانه مُصرَف للفطرة دون الزكاة اله (ثم قال) في العاشر في شروط النية الاول الاسلام الى ان قال الرابع أن لا يأتي عناف سن النية والمنوى الى ان قال ولو فوى بمال القيارة الخدمة كان للغدمة مالنية ولوكان على عكسه لمتؤثر وفى الملتقط عن مجدفهن أشسترى خادما الغدمسة وهوينوي ان اصاب ربحها باعه

ركاةعلمه اه (نم قال آخرالقاعدة الشائية الامور عقاصدها في تكدر فى النيابة فى النية مانصه ) وفي الزكاة قالوا المعتبرنية الموكل فلونوا هافد فع الوكيل بلانسة أجزأته كاذكرناه في الشرج اه (ممقال في فاعدة ما المت بيقين لا يرتفع بيقين مشله والمرادبه غالب الفان مانصه) وهنا فروع لم أرها الآن ألى ان قال الثانى لهابل ويقر وغنمساغة وشكف انعلمه زكاة كلهاا وبعضها بذغيان يلزمه زكاة الكل اه (وقال في القاعدة الرابعة المشقة تحلب التيسير مانصه) واعلم ان أساب التخفيف في العمادات وغيرها سبعة الاول السفر الي ان قال السادس مروعوم الملوى الحانقال واسقط أى ابوحد فقلز وم التفريق على الاصناف الشانية في الزكاة وصدقة الفطر اله (تمقال) وكان الصوم في السنة شهرا والجج فى العرم ووالزكاة ربع العشر تيسيرا ولذا قلنا انها وجيت بقدرة ميسرة حنى سقطت بهلاك المال اله (ممقال في آخر الفياعدة المذكورة مانصه) الرابع تخفيف تقديم كامجع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطرف ومضان وقدا على الصيم بعدماك النصباب في الأول ووجود الرأس بصدغة المؤنة والولاية اه (وقال في القاعدة الثانية إذا اجتم الحلال والحرام غلب الحرام الحلال مانعده) وليس منه مااذ بعجل زكاف نتين فآنه ان كان بعد ملك النصاب فهومعه فيهما والافلافيهما اه (وقال في القاعدة الرابعة عشرما حرم أخذه مرم أعطاؤه مانصه) وهل يحل دفع الصدقة ان يسأل وعنده قوت يومه ترد الاكل في شرح المسارق فيه فقتضى أصل القاعدة الحرمة الاان يقال ان الصدقة هناهمة كالتصدق على اه وقد نقلناذلك في الحظرا يضا (وقال في القاعدة المامية عشرمن استعلى الشي قيدل أوانه عوقب بحرمانه مانصه ) وخرج عنها مسائل الى ان قال السابعة باعمال الزكاة قبل الحول فراراعنها صفح ولمنجب إه (وقال في القاعدة العبة عشر) لاعبرة بالظن الدى خطأ مرحبها أصابنا في موامع الى ان قال ومنه الوظن المدفوع المه غيره صرف للزكاة فدفع له ثم تدين الممصرف أخراه اثفاقا وخرج عن هذه القاعدة مسائل الاولى لوظنه مصرفالازكاة فدفع ثم تسنانه غني أوابنه أجزأه عنددهما خلافالابي يوسف ولوتبين انه عبده أومكاته أوحربي المعزه اتفاقًا اله (وقال في الفن الثالث في أحكام الصيبان مانصه) فلا تكايف عليه في شئ من العبادات حتى الزكاة عندنا اله (وقال) واختلفوافي وجوب صدقة

الفطرق ماله والانحدة والمعتمد الوجوب فدؤدم االولى اهم وقد نقلناها في كماب الاضعية (ثمقال) ويصم توكيله الى ان قالر وكذا في دفع الركاة والاعتبارانية الموكل الهُ وقد نقلناه عانى كتاب الوكالة (وقال في أحدكام الدييد مانصه ولاَ عَوْزُ كُونِهُ شَاهِدَا الى ان قال ولاعاشرا اهُ (ثُمَّ قال) ولاز كا أعليه ولا فعارةً والمناهي على مولا وان كان الخدمة اله (م قال) وليس مصرفا الصدقات الواجبة الااذا كان مولا ، فقيرا أوكان مكاتبا اه (وقال في عث الاحكام الارسة مانصه) والاستنادوهوأن شت فيامحال ثم ستنداليان قال وكالنصاب فانه تحب الزكاة عند ما الحول مستندا الى وقت وجوده اله (وقال في عدالقول في الملك مانسه) الثانية عشرا المك امالله ينوالنفعة معاوه والغالب اوللعن فقط اوالنفعة فقط كالعدد الموصى عنفعته امداورقسته للوارث الى انقال واماصد ققة فطره فعلى المالك كافى الظهرية وأماما في الزباعي من اله لا تجب صدقة فطره فدرق قلم كافي فتح القدمر ويمكن جله على ان المراد لاتحب على الموصى له يخلاف نفقته اله وقد نقلماً وفي كتاب الوصا ما (وقال في أحكام النقدوما يتعين فيه ومالا يتعين مانصه) ولابتعين في المهر ولو يعهد الطلاق قبل الدخول فتردمه ل نصفه ولذا لزمها زكاته لونصاباً حوليا عندنا اه وقد نقلناه في كتاب النكاح (وقال في أحكام الدين مانصه) وفي منية المفتى من الزكاة لو تصدق بالدين الدي على فلان على زيد بنية الزكاة والمروبة منه فقيضه اجزأه اه وقد نقلناه في المداينات (وقال في أحكام الناسى والجساهل مانصه) كالمتفاوضين اذا اذنكل واحسدمنهما الصاحمه بأداء الزكاة فأذى أحدهماعن نفسه وعن صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فأنه يضمن مطلقا اه وقد نقلناه في كماب الشركة (ثم قال) واجعواعلى اله لووكل مدنونه بأن يتصدق بماعليه فانه يصم اه وقد نقلناه في الوكالة وفي المداسات (مُمَّالُ) الْخَامس لا تعب الزكاة فيسه اى الدين اذا كان المديون حاحداً ولولد علمه فلو كانعلى مقروجيت الااذا كان مقلسا فاذا قيض أريع من مااصله مدل تحارة وجب علمه درهم وقديينافي كاب الزكاة من شرح الكنزانوا عالديون اه اى القوى والمتوسط والضعيف ومايحب فيه الزكاة ومالآيعب (وقال في يعث ا ماعنع الدين وجوبه ومالاعنع مانصه ) الثالث الزكاة والمرادبه فيراماله مطالب من جهدة المباد فلايمنع دين السدروالكفارات ودين الزكاة مانع اه رثم قال)

مسرصدقة الفطرواتفقواء ليمنعه وحوجها تندمه دسالعمداى الرقمق لاءنموحو مصدقة افطر وءنم وجوب زكاته لوكان للتمارة اه (ثمقال) لأخسمة بمنعها كإيمنع صدقة الفطراه وقد نقلناه في كاب الاضعية (ثم قال) وببيم أى الدَّينُ أُحدًا لزكامُ وَالدفع الى الديون أفضل اه (ثم قال في صُنَّما يُعبُّ فى ذمة المعسر ومالا شدت ) إذا هلك الل في الزكاة بعد وجوبها الاتبقى في ذمته ولو بعد التيكر. مُن دوء عاد طلب الساعي صلاف ما أذا استهلكه وصدقة الفطر لا تسقط معد وجوبها بهلاك المال وكذا انحج بخلاف مااذا كان معسرا وقت الوجوب اى وجوب الفطرة ووجوب الحجرة أيسر بعده فانهم الاحيان اه (ثم فال في جثما يقدم على الدين وما يؤخر عنه ما نعنه) اما حقوق الله تمالى كالزكاة وصدقة الفطر فيسقطان كالكلام فيحقوق العمادفان وفت التركة مالكل فلاكلام والاقدم بن ميل ما متماني الذمة ولذا أومي صقوق الله تعالى قدمت الفرائمني وان آخرها كامجيروالزكاة والكفارات اه وقد نقلنا فيته في كاب الوساماوفي رائض (وقال في جد المكالم على أجرة الثل مانصه ) ومنها عامل الزكاة يستحق اح مثل عله بقدرما يكفيه وسكني أعوانه وفائدة ان المأحود أجواله اوا يعل مأن حُدل أرماب الاموال أموالمم الى الامام فلاأ بوله اه (وقال في بعث ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر) يشترماني نصاب الزكاة النمو ولوتقد مراجغلاف نصابه اولا يحوز دفهها الىذمى جنلافها ولاوقت لها ولصدقة الفطروةت عدودما ثمالتأخرعن الموم الاول ولاصور تعداها قبل ملك النصاب يخلافها بعدوج ودالرأس اهروقال في آخرالفن السالث في قاء ـ دواذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجما أم لامانصه) ولمأرالا "ن مااذا أخرج بعميرا عن خمس من الإبل همل يقع فرصنا أوخسه ومأاذانذرذبح شاة فدج بدنة واعل فاندته في النية هدل ينوى في النكل الوجوب أولاوفي الثواب هل شاب عبيلي الميكل يؤاب الواجب أوثواب النفه ل فهما وفي مستلة الزكاة لواستعق الاسترداد من العامل هل مرجم مقدر الواجب أو كل ثمراً يتهدم قالوافى الاخدية كهاذ كروان وهسان معز ما آلى المخلاصة الغنى اذاضمي بشاةبن وقعت واحسدة فرصا والانوى تعلوعا وقسل الانوى تحسم اه (وقال في آخرفن الفرق والمجمع مافسه) الاالاب السفيه فانه لاولاية له على مال وُلده الى ان قال وله ـ ذا لا يدفع الزكاة بنفسه ولا ينفقء لى نفسه الخ وقد نقلنك

بقيته في كاب الوقف فراجعه (وقال في فن الالف أزمانهه) زكاء أن مال وجب زكاته ممسقطت بمدائحول ولميملك فقل الموهوب اذارجم الواهب فيه بعد الحول ولاز كاةعل الواهب أيضا أي نضاب حولي فارغ عن الدين ولاز كاذفيه فقل المهر قبل القيض أومال الفهار اله ومو مكسر الضاد المال المدفون ( مُ قال) أي رجل مزكى وصلله أخذها فقل من ملك نصاب سائمة لا يساوى مائتي درهم أي رحل ملك نصامن النقد وحلت له فقل من له ديون ولم قيضها أي رحل شغيله اخفا اخواحهاءن بعض دون بعض فقل المرمض اذاخاف من ورثت بخرجها سرا عنهم أى رجل يسقب له اخفاؤها فقدل الإعان من الطلة لللا يعلون كثرة ماله أى رجمل غنى عندالامام فلاتحل له فقرعند مجد فقل له فقه ل من له دور يستغلها ولا علك نصابا اه (وقال في فن الحيل ما نصه) الثالث في الزكاة من أه نصاب أرادمنع الوجوب عنسه فالحيلة ان بتصدق بدرهم منه قدل القام أوسهب النصاب لابنه المغيرقبل المسامييوم واختلفوا في الكراهة ومشايخنا أخذوا يغول مجد دفعها للضررون الفقراء ومن لهء على فقه مردن وأراد جعه لم عرز كأة الدين فاعملة أن يتصدق علمه ثم بأخذه بنه عن دينه وهوأ فضل من غيره ولوامتذم المدنون من دفعه له مديده وأخد دمنه ليكونه ظفر يجنس حقه فانمانيه رفيه الى القِبائي فيكافه قنسا الدين أو توكل المددون خادم الدائن بقيض الزكاة ثم يقضى دينه فيقيض الوكيدل صارمل كالوكل ونظرف مامكان عزله فيدافسه وتأنىماتقدم وبرقعه بان بوكاه والغب فلاسلم المالي الوكرل الاني غسته ومنهم من اختاران مقول كلاعزلتك فانئه وكملي ودفع مان في معه التوكيل اختلافا فان كان للعالب شرمك في الدين هاف أن شاركه في القروض فاعملة أن يتصدق الدائن بالدين ويع بالمددون ماقمضه للدائن فلامشاركه والحملة في التكفين مهما التصدق بهاعلى فقرتم هو يكفن فبكون الثواب لمما وكذافى تعمر المساجد ﴿ثُمَّةَالَ﴾ الرابيع في الفِيدية أرادالفدية عن صوب أبيب أوصلاته وهوفتير بعطى منون من الحنطة فقيمرا ثم يسترهده ثم يعطمه هكذا الى ان يتم اه وقد نقلناه في كتاب الصوم والسلاة (ثم عال) في الفن السادس وهوف الفروق كاب الزكاة صورتعملهاءن نصب بعدملك نصاب وقمل الحول ولاحوز تعمل المشر يعدالزرع قبل النبات والفرق ان فهما تعيلا بعمد وجودالسيب وفيه

س صدقة الفطرواتفقواء لى منعه وجوبها تندسه دس العمداي الرقسق يلاءنبروحو ببصدقة الفطر وءنع وحوب زكاته لوكاب للتحارة اه (ثم قال) الاغدمة عنامها كإعنع صدقة الفطراه وقد نقلناه في كاب الاضعمة (عمقال) و ببيم أى الدَّينُ أَحَدُ الزَّكَامُ وَالدُّفِعِ الى الدُّيونَ أَفْضَلَ اللَّهِ (ثُمَّ قَالَ في صِتْ مَا يَتُوت في ذمية المعسر ومالا شدت ) إذا هلك المال في الزكاة بعد وحوبها لا ته في في ذمته ولو بعد التيكي. م. دؤه هاوطلب الساعي صلاف مااذااستهلكه وصدقة الفطرلا تسقط معد وجوبها بهلاك المال وكذا انحج بخلاف مااذاكان معسرا وفت الوجوب اى وجوب الفطرة ووجوب الحيم أيسر بعده فانهم الايجيان اه (مُ فال في عدم القدم على الدين وما يؤخر عنه ما نعنه) اما حقوق الله تمالى كالزكاة وصدقة الفطر فد المطان مالموت واغساال كالرم في حقوق العمادفان وفت التركة مالكل فلا كلام والاقدم بالدين ميل مايتهافي بالذمة ولذا أوصى صقوق الله تعالى قدمت الفرائمن وان آخرها كامجيروالزكاة والكفارات اه وقد نقلنا فيته في كاب الوصاماوفي لفرائض (وقال في بعث المكالم على أجرة المثل مانصه ) ومنها عامل الزكاة يستحق اح مثل عمله بقدرما يكفيه وسكني أعوانه وفائدة ان المأخود أحواله اوا يعل بأن حُدل أرماب الاموال أموالهم الى الامام فلاأ جوله اه (وقال في بعث ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر) يشترماني نصاب الزكاة النم وولوثقد مراجغلاف نصابه اولاحوز دفههاالىذمى صلافها ولاوقت لما ولصدقة الفطروقت محدودما تمالتأخبرعن الموم الاول ولاصورته اهاقسل ملك النصاب يخلافها بعدوج ودالرأس اهروقال في آخرالفن الشيالث في فاعدد اذا أفي مالواجب وزاد علمه هل يقيم الكل واجما أملامانسه) ولمأرالا "نمااذا أغر ج بعيراءن خس من الإبل هيل يقع فرصنا أوخسه ومااذانذرذبم شاة فدجع بدنة واعل فاندنه في النية هـل ينوى في النكل الوحوب أولاوفي الثواب هل شاب عدلي المكل بؤاب الواجب أوثواب النفه ل فهما كل ثمراً ممدم قالوافى الانعية كاذكره ابن وهيان معز ما آلى المحلاصة الغنى اذاضمي بشاتهن وقعت واحسدة فرصا والاخرى تعلوعا وقسل الاخرى تحسم اه (وقال في آخرفن الفرق والمجمع مافسه) الاالاب السفيه فانه لاولاية له على مال ولدوالى انقال وله فد لايدفع الزكاة بنفسه ولاينفق على نفسه الخ وقد نقلنا

بقيمة في كماب الوقف فراجعه (وقال في فن الالف أزمانهه) زكاء أن مال وحبت زكاته ممسقطت بمدائحول ولمملك فقل الموهوب اذارجم الواهت فمه بمداكول ولازكاة على الواهب أيضا أي نصاب حولي فارغ عن الدَّن ولازكاة فيه فقل المهر قبل القيض أومال الفهار إهروم ومكسرا لضاد إلمال المدفون (ثم قال) أي ل له أخذها فقل من ملك نصاب سائمة لا يساوي ما تني درهم أي ل ملائ فسامن النقد وحلت له فقل من له ديون ولم بقيضها أي رحل رنيخ إله النواجهاءن بعض دون بعض فقل المريض اذاخاف من ورثته بخرجها سرا م أي رجل يستعب له اخفاؤها فقدل الإعان من العلمة لثلا يعلون كثرة ماله أى رجدل غنى عندالامام فلاتحوله فقيرعن يعدفقوله فقدل من لهدور يستغلها ولا علك نصابا اه (وقال في فن انحيل مانسه) الثالث في الزكاة من له نصاب أرادمنع الوجوب عنسه فالحيلة ان يتصدق بدرهم منه قبل القيام أويهب النصاب لابنه الصغيرقبل المماميوم واختلفوا في الكراهة ومشايخنا أحذوا مقول عهد دفعها للضررعن الفقراء ومن له عهلي فقية مردين وأراد حمه له عن زيكاة العنافا كحالة أن متصدق علمه ثم بأخذه منه عن دينه وهوأ فضل من غره ولوامتنع المدنين من دفعه له مديده وأخر فرمنه لكونه ظفر محنس حقه فانمانه مرفعه الى القيامي فيكافه قضيا إلدين أو يوكل المددون خادم الدائن ، قيض الزكاة ثم مردينه فمقيض الوكسل صارملك للوكل ونظرفسه بامكان عزله فيدافعه وبأنيمانقدم ورقعه بان تركاه وغب فلاسلم المالي الي الوكرل الافي غيبته ومنهم من احتاران يقول كاعزلتك فاز وكملي ودفع مان في صعفا لتوكدل احتلافا فان كان العالب شرمك في الدن عناف ان شاركه في القوض فاعملة ان يتصدق الدائن بالدين وموسالم ديون ماقدمته لادائن فلايشاركه والحماة في التكفين مهما التصدق بهماعلى فقبرتم هو مكفن فدكون الثواب لممما وكذافي تعمير المساحد اه (مُمَال) الرابِع في الفِدية أرادالفدية عن صوم أسب أوصلاته وهوفته هلى منوين من انحنطة فقسيرا ثم يستوهبه ثم يعطيه هكذاً إلى ان يتم اه وقد مقلنها وفي كتاب الصوم والسلاة (ثم عال) في الفن السادس وهوفن الفروق كآب الزكاة صوز تعملهاءن نصب بعد ملك نصاب وقبل الحول ولاعوز تعمل المعشر يعدالزرع قبل النبات والفرق ان فيهيا تعسلاه بيدوحودالسدب وفيه

سله الوكييل بدفعهاله دفعهاالى قرابسه ونفسه وبالبيعلا والغرق النميي الصدقة على الساعمة والمعاوضة على المضايقة اه وقد نقلناه في كما الوكالة (مُقَال) شك في ادام إيعدا يحول أداه اوفي الملاة بعد الوقت لاوالفرق أن جيع ألعروة تهافهي كالصلاة اذاشك في ادائها في الوقت اله وقد دنقلت ا في كاب المسلاة (مُقال) اشترى زد فراناليجعله على كمك التجارة لازكاة فيه ولوكان سمسما وحبت والغرق ان الاول مستهلك دون الثاني والمؤوا كعماب الطساخ والحرض والصابون القصار والشب والقرظ للدماغ كالزعفران والمصفر والزعفران المسباغ كالسعسم والفرق ظاهراه (وقال أخوالمؤلف في تكملته الفن السادس فن الفروق مركمًا بالاضعية مانسته عب الاضعيدة وصدقة الفطرفي مال الصقير يخلاف الزكاة والفرق ان الزكاة عسادة من كل وحده كالصلاة وهيءن الصيمرفوءة يخلاف الاضعية وصدقة الفطرلانهما مؤونة من وخدونفقةمن وحه ولداحازالا كل منها ووحبت صدقة الفطرعن عمده موسرا اهرق دنقلناه في كتاب الاضعية (وقال المؤلف في الفن الثماني في كتاب الصوم مانسه) المسافر يعملي صدقة فطرهعن نفسه حيثهوو يكتدالي أهله يعطون عن أنفسهم عيث هموان أعظى عنهم في وصعه حاز اه (وقال في كاب الجيمانصة) أومي المت مالحج فتمرع الوادث أوالوصى لمعز ولواحم الوصى أوالوارث عساله ايرجع صع ولدالرجوع وكذا الزكاة والكفارة بخلاف الآجني ا ه (وقال في كاب الطلاق مانصة) ولد الملاعنة لاملتني نسمه في جميع الأحصك ام من الشهادة والزكاة اه (وقال في الفن النَّانَى أول كَابِ البيوع في بعث المل مانسه) وكذا لا يتدمها في حق الربوع في الهيمة ولافي - ق الفقرآ ، في الزكاة في الساغة اله (وقال في كتاب الوكالة مانسه) الوكدلاذا أمدا الموكل ونقدمن مال نفسه فانه يكون متعد ماالى ان قال الا في مسائل الى ان قال المحسمة الوكيل ماعطا الزكاة اذا أمسكه وتصدق عله ناوماالرجوع الراء كافي الفنية اله (وقال في كتاب الامانات) الامن اذا حلط معض أموال النياس ببعض أوالامانة عياله فانه ضيامن والمودع اداخلطهاء اله بعيث لاتقيرضهم فافاوانفي بعضها فرده وخلطه بهاضهما والعامل اذاسأل الفقراء شيئا وخلط الاموال تمدفعها ضمنهالاربابها ولاتجز يهم من الزكاة الاان يأمره الفقراء أولابالاخد اه الخ فراجعه (وقال في كتاب الفرائض) الجدكالاب الافي

احدى عشرة مسئلة الحان قال وفي صدقة الفطر يحب صدقة فطرالولد على أبيه الغنى دون جده اه (ثم قال فيه أيضا) ومن المت كالاب الافي مسائل الحان قال التاسعة لا يؤدى من ماله أى مال الموسى صدقة الفطر يخلاف الاب اه وقد تقلناه في كتاب الوصارا قال صاحب الاشياه

## \* (كأب العدوم) \*

نذرصوم الامدفأ كل اعذر يغدى اساأكل نذرصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم معدما فواه تعاوعا ينوب عن النذر الزوج ان عنع زوجته عن كل صوم واجب ماجابهالاعن صوم وجب بايجاب الله سبعه أنه وتعاتى وتوقف المشايخ في منعها عن قضا ورمضان إذا أفطرت مفرعذر قال بمض أحصابنا لاباس مالاعتمادعلي فول المنجدين وعن محددين مقسآتل انه كان يسألم ويعقدة ولمسم بعدان يتغق على ذاك جماعةمنهم ورده الامام السرخسي الحديث من صدق كاهنا أومفيما فقد كفر عاأنزل على محد نية الصوم في الصلاة معيمة ولا يفددها اذا أكل أوشرب بانتغذى مدأو بتسداوي مدفعليه الكفارة والافسلاالالدم اذاشرمه فإن علسه الكفازة فاندطمام بعض الناس الصوم في السفرا فضل الااذا غاف على نفسه أوكان له رفقة اشتركوامعه في الزادواخت اروا الفطر صوم يوم الشك مكروه الااذانوى تطوعا أو واحما آخرعلى الصيم والافضل فطره الااذا وافق صوماكان يصومه أوكان مفتسا لايصوم العبدوالاسة والمدبروام الولد تطوعا الاياذن المولى لاتصوم المرأة تطوعا الاياذن الزوج أوكان مسافرا لايصوم الاجيرتطوعا الاماذن المستأعراذا تضرر بالصوم لايلزم النذرالا اذا كان طاعة وايس واجب وكان من جنسه واحب على التعين فبلايصم الندر بالمعامي ولابالواجيات فلونذرجة الاسلام لم تلزمه الاجمة واحدة اله وقد نقلناه في كاب الحيم (ممقال) ولوندرصلاة منة وعن الفرائص لاشي عليه وانعن مثلها لزمته و يكمل المغرب ولونذرعيادة لمريض لمتلزمه في المشهور ولونذر التسبيحات ديرا لصِيلوات لم تلزميه الزوج اأذن لزوجته في الاعتكاف ايسله الرجوح ومولى الامنة يصير رجوعه ويكره اذادعاه واحمد مناخوانه وهومسائم لايكره له الفطرالااذا كان صائماءن قضاه رمضان سافرفي رمضان ثمرجع لاهله تحساجة نسهافأ كلعندهم فعليه القضاه

والمكفارة رأى صائما يأكل ناسما يخبره الااذاكان يضعف عنسه المسافر يعطى قة فطره عن نفسه حيث هو ويكتب الى أهدله يعطون عن أنفسهم حيث هم وان اعطى عنهم في موضعه حاز اه وقد نقلناه في كاب الركاة (ثمقال) قال الامام الاعظماذ اشهد واحدما لملال فصاموا ثلاثهن ولمروا الملال لم يفطروا حتى يصوموا يعمأآخر رمضان يقطع التناسع في -قالمة يم لأفرق بين المجنونة والعاقلة فى وجوب الكفارة بجماعها المحاع في الدير يوحد الكفارة الفاقاعلى الاصم الخمازفي نهار رمضان لاعوزله ان جمل عمالاسل مهالى الضعف فمعمل نصف النهار ويستريع الباقي وقوله لايكفيني كذب وهوماطل بأقصرأمام السنة ظن مالوع الفروقاكل فاذا هوطالع الاصم وجوب الكفارة والله سعانه وتعالى أعلم بقول مامعه) وهذه في السائل المجموعة الملحقة بكتاب الموم (قال المؤلف في ة الأولى لا ثواب الا بالنية مانصه) وأما النية في الصوم فشرط معته ليكل بوم ولوعلقها بالمشيئة محت لانهااغا تبطل الاقوال والنية ليستمنها الفرض والسنة والنفل في أصلها سواء اه (ثمقال) والقضاء في الكلكالادا من حهة أصل النية وأماالاعتكاف فهيئ شرطعته واحماكان أوسنة أونفلاوأماالكفارات فالنبة شرط مصتهاءتما أوساما أواطعاما اه ذكره فى المقاءدة المذكورة (ثمقال) في آخره افي بحث التروك ونظيره المقيم والصائم والمكافر والعلوفة والسائمة لايكون مسافراولامفطرا ولأمسل ولاساغة ولاعلوفة بجدردالنية ويكون مقما اثماوكافرامالنية لانهاترك العمل كإذكره الزيلبي آه (وقال في الفاعدة الثانية الأمور عقاصدها) وان كانوقتها اى المادة معيارا أماعه في المهلايسم غبرها كالموم في يوم رمضان فان التعدين المس مشرط ان كان الصائم مصعامة عما فيصم بمطاق النيسة وبنية النفل وواجب آخرلان التعيين في المتعين لغو وان كان يضافنيه روايتان والاصم وقوعه عن رمضان سواءنوى واجما آخراونفلا وأما افرفان نوىءن واحبآ خروقم عانواه لاعن رمضان وفى النفل روايسان والتحييروتوعه عن رمضان اله (ثمقال) هذا في الادا وأما في الفضاء فلابدمن التعدين صلاة اوصوما اوجها واماأن كثرت الفوائت فاختلفوا في اشتراط التعسن التميز الفروض المتعدة من جنس واحد والاصمائه انكان عليه تضامه نرمضان واحدقضاه يوماناو ماعنه ولمكن لميعين انهءن يوم كذأ فاله يجوز ولايجوز

ومطانت مالم بعسن اله صائم عن رمضان سنة كذا ابط أختلاف المجنس وعدمه مانصه ) التعيين التييز الأجنساس فنية التعيين في المجنس الواحد لغولعه م الفائدة والتصرف اذالم وسأدف عمله كان لغواو سرف اختلاف المجنس باختلاف السعب فالصلوات كلهآمن قسل الهتلف حتى الظهرس كثرفسام وماعن قنسام ومن حاز مغلاف مااذا فوى عن أونوى ظهر بومالست وعلمه ظهر بومانخيس وعلى هبذا أداءالكما بالنعسن فيحنس واحبدولوء بناغي وفيالاحنياس لايدمنه فى الظهار من شرح الكنز اله (ثم قال) وفى فتم القدير من الصوم ولووج عومهن من رمضان واحدالا ولى أن ينوى أول توم وجب على قضاؤه من هذا كفارة فطرفصام احدى وستمن وماعن القضاء والكفارةولم بمنابوم القضاماز اه (ثمقال في مسابط التعين لفيزا لاجتباس انوى من الفريضة والنافلة مانصه ) وأما في الصوم فقدَّ ع شمترط لصوم رمضان أدا فهمة الفريضة حتى قالوآلونوى ليلة الشك صوم آخوشميان عمظهر معد الصوم انه أول رمضان أخراء اه (عمقال) لكولامده يرنسية الفرض فياأبكة ارات ولذاقالوا ان صوم البكة ارة وقضاء ضان معتاج الى تسدت النمة من اللمل لان الوقت صاع لصوم النفل اه (تم قال) وذكر في كشف الاسرارشر م أصول فرالاسلام ان الادا العصر شدة القضاء قة كنية من نوى أدا · ظهر الموم بعد خروج الوقت على ظن ان الوقت ما ق ةالاسسيرالذي اشتبه عليه شهرومضان فقرىشهراوصامه ينية آلادا وفوقع

صومه بعدرمضان وعكسه كنية من نوى قضاه الغاهر على غان الوقت قدخرج ولمعفرج يعدد وكشة الاسرالذي صامرمنان ينيسة القضاعلي ظن الدقدمني اعتبارانه أفي ماصل النهة والكن أحطأ في الخان والخطأ في مشهره مس في سان الاخلاص مانصه ولم أرحكم مااذا فوي الصوم مة ويشملهامااذا أشرك من صادة وغمرها فهل تصوالعمادة واذاصت همل اب بقدره أولا ثواب له أصلا اه (مُمَّال) في السَّادس في بيان الجم بن ادتتمانصه ولونوى في الصوم القضاء والكفارة كان عن القضاء وقال عهد مكون تطوعا ولونوى كفارة الظهار وكفارة العن عمله عز أمهماشا وقال عسد أحدهما أقرى انصرف اليه فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة وان استوما فى القوة فان كان في الصوم فله الحمارككفارة الناهار وكفارة اليمن اله (مقال) وأمااذانوى نافلتن كااذانوى بركعتى الفعرالعية والسنة أجزأت عنهماولم أرحكم مااذا فوى سنتن كااذا نوى في موم الاثنين صومه عنسه وعن موم فه إذا وافقه فان كانت ضمنا للسنة تحصول المقصود اه (ثمقال) في الماسع فيوقتها ايالندةمانصه وأماالصوم فلاصلوأماأن مكون فرضاأونفلافان كأن ا فلا يخلوا ماأن يكون أدا ومضان اوغسر فان كان أدا ومضان عاز منية متقدمة من غروب الشمس وعقارنة وهوالاصل وعتأخرة عن الشروع الى ماقيل نصف النهار الشرعي تسعراعلي المائمين وانكان غيرادا ومضان من قضاه أونذر اوكفارة فعوز بندة متقدمة منغروب الثمس الىطاوع الفعرو معوز بندة مقارنة لطلوع الفدرلان الاصل القران كافي فتاوى قاضي خان ولا يحوز عثا خوة عن طلوع الْهُمر وانكان نفلافكر مضان أداه اه (مُقال) فالده هـل تصع به عبادة وهوفي عبادة أغرى قال في القنية نوى في صدلاة مكتوبة أونا فلة الصوم تصيم نيته له ولاتفددُصلاته اه (ثمقالُ في العاشر في شروط النية) الأول الأسلام ألي ان قال الرابع أن لايأنى عساف بين النية والمنوى الى ان قال ومن المسافى نية القطع فأننوى قطع الاعبان صارم تداني انحيال ولونوي قطع الصلاة لمتبطل وكذاسائر العيادات الآاذاكر في الصلاة منوى الدخول في أحرى فآلتكمرهو الفاطع للأولى لامجردالنية وأماالصوماافرضاذاشرع فيده بعدا لفجرتم نوى قطعه والانتقال

الى صوم نفسل فانه لاسطل والفرق ان الفرص والنفل في الصلاة - نسان عيتلفان لاردان لاحده ماعلى الاخرق القرعة وهمافي الصوم والزكاة جنس واحدكذا سط (ثمقال) ولونوى الاكل أوامجهاع في الصوم لم يضره وكذالونوي فعل فى الصلاة لم تبطل ولونوي الصوم من الله ل ثم قطع النية قبل القير سقط حكمها مااذارحه بعدماأمسك بعدالغمرفانه لاتبطل كالاكل بعدالنه مناللل المها اه (مُمَّقَال) فصل ومن المنافى الترددوعدم الجزم في أصلها الى أن فال وقالوالونوى يوم الشك أنه ان كان من شعيان فليس بصائم وان كان من رمضان كان صائمًا لم تصم نيته ولورد د في الوصف بأن نوي ان كان من شهران فنفل والافعن رمضان محتنبته كإيينا في الصوم اه (ثم قال) فــرع عقب النية دمناانهان كان مماسعلق مالنسات كالصوم والملاة لمسطلوان كان ايتعلق بالاقوال كالطلاق والعتاق يطل اه وقددنقلناه في كابـــاامـــلاة (وقال في القاعدة الثالثة الية من لامر ول ما اشك في الاصل مقامما كان على ما كان مُانصه) اكل في آخر الليل وشِك في مالوع الفعرصين صومه لان الاصل بقا الليل وكذافي الوقوف والافضل أن لاما كل مع الشك وعن أبي حنيفة الدمسي الإ كل معالشك اذا كان سصره علة أوكانت الله له مقرة أومتغمة أوكان في موضع ن فسه الفحر وان غلب على ظنه طلوء هلاياً كل فان اكل فان لم يستمن له شي المه في ظاهر الرواية ولوظهرانه اكل بعده يقضى ولاحتكفارة ولوشك في الغروب لم ما كل لأن الأصل بقيا والنهارفان لم يستنن له شي قضي وفي الكفارة لارتفع الابيقين مثله مانصه )وهنا فروع لم أرها الآن الى انقال الثالث شـ ك فيما عليه من المسمام الراسم شكت فعما علمهامن المدة هل هي عدة طلاق أووفاة ينمغيأن يلزمالا كثرعلهآ وعلى الصائم أخذامن قولهملوترك صلاة وشكانها أية لاة بازمه صدلاة يوم وليلة علامالا - تساط اه (وقال في القاعدة الراسة المشقة تعلب التدسيرمانمه) واعلم ان أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة الاول هونوعان منهما يحتص بالطويل وهوثلاثة أيام ولياليها وهوالقصر والفيار (ثمقال) الشانى الرص ورخصه كثيرة الى ان قال والفطر في رمضان الشيخ الفانىمعوجوبالفديةعليه والإنتقال من الصومالىالاطعام فى كفارةالظهار

والفطرفي رمضان واكنروج من المشكف اله (تم قال) السادس العم وعوم البلوى الحان قال وجوزأى أبوحنيفة تأخسيرالنية في الصوم وعدم التعين اصوم رمضان اه (ثمقال) وكان الصوم في السنة شهرا اه (ثمقال) وتقديم النية على الموم من الليل وتأخرها عن مالوع الغمر الى ما قبل نصف النم أرالشرعي دفعاللشقة عن جنس الصاغير لان انحائض تطهر بعدموا له كافر يسلم والصغير سِلْغُ كَذَلِكُ اه (ثَمَقَالُ فَ آخرالقاعدة اللَّذُ كُورة مانصه) الثانية مشقة خفيفة كأدنى وجمع فأصب وأدنى صداع فذالاأس أوسومن اج خفيف فهذا لاأثرا ولاالتفات المالان عصيل مصالح الموادات أولى وندفع هذه الفددة التي لاأثرالما ومن هناردعل من قال من مسايخناان المريض ادانوى الصوم في رمضان عن واجب آخرفانه يقع عمانوى اذاكان مرضا يضرمعه الصوم والافيقع عن رمضان بأن مالانضراس ورخص فطر في رمضان فكلامنا في من رخص له الفطر (مُقَال) السَّاللة متوسطة بن هاتين كمر يض في رمضان بمناف من الصوم زيادة المدرض أو يعاو السرة فيجوز له الفطر اله (ثمقال) الخيامس تخفيف تأخمير كامجمع عزدلف وتأخير رمضان الريض والمسافر اه (وقال ث دروالفاسد وقدم على جاب المالح مانصه) ومن فروع ذلك المالغة في المفهضة والاستنشاق مسنونة وتكره المآم اله (فال في القاعدة السادسة العادة عكمة مانصه) وفي صوم يوم الشك فلا يكرم لمن له عادة وكذا صوم يومين قبله والمذهب صدم كراهة صومه بنية النفل مطلقا اه (وقال في القاعدة الثانيدة اذا اجمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال مانصه ) معدة يدخل في هذه القاعدة مااذا جمبن حلال وحرام في عقدأونية ويدخل فرذلك أبواب الى ان قال ومنهاما ب المبادات فلونوى صوم جيم الشهر بطل فياعدا اليوم الاول اه (مقال) وأماباب الصوم فاداصام مقيما فسافرقها ثناه النهار أوعكسه حرم الفطراء (وقال في القاعدة السادسة المحدود تدرام النيم اتمانسه والكفارات تثبت معمالي مهااشهة أيضاالا كفارة الفطر فى ومضار فانها تسقطها ولذالا تحيي مع الفسيان والخطاء وبافساد صوم مختلف في صحتمه كاعلم في عله فاما الفدرية فهل يسقطها المارهاالآن اله وقد تعلنا ذلك في المحدود أيضا (قال في القاعدة السامنة اذا اجتم امران من جنس واحدولم يختلف مقدود هما دخل أحدهما في الاستر غاليا ماقصه) ولووطئ ف نهادرمضان مرارالم يلزم بالثسانى وما بعد شئ ولوفي يوم ن مان كان من رمضائن تعددت والافان كفولاً (ول تعددت والاافعدت أه (وقال في الفاعدة الخامسة عشر من استعل بالشي قبل أوانه عوقب بحرما به مانسه ونوبج عنهامسائل الحان قال الثامنة شرب شيئاليرض قبل الغدر فاصبيم يضا عارله الفطراه (وقال في القاعدة الماسة عثر لاعرة ما اظن المن خطأه ما نصم ولوأ كل صلى ظنه ليلافيان الديعد الطلوع قضى الاتكفير ولوظن الفروب فأكل خ تبين بقامالنها رقضي اه (وقال في المن السالث في أحكام النامي مانصه أوتنقن خطامني الاجتهاد في الما الوالثوب أورقت الصلاة والصوم أونسي نية المصوم اله أى فانه يعيد في جميع الذكورات وقد اللنابة يتم في الصلاة (ثم قال) وعماسقط حكمه فى النسان لوآكل أوشرب أوجامع ناسيا فى الصوم لم يبطل اله (ثمقال) وقد جعل له أى للنسيان أصلافي الشر مرفقال أنه ان كان مع مذكر ولا داعى لدكاف كل المصلى لرسقط لتقصيره بخلاف لامه في القعدة أولامعه مع داع كا "كل الصائم سقط أوْلاولافأولى كَتْرَكْ الذابح التَّسمية اه وقد تَمْلنا ذَلْكُ فَي كاب الملاء أينا (م قال) والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصبيع أوفي موضع الشبهة واند يصلح عذرا وشبهة كالمحتبم اذا طن انها فطرته اه (وقال في أحكام بيانمانصه كالفقواعلى وجوبالعشروانخراج فيأرضه ألىان قالوعلي المطلان عباداته يفعل مايفسدهامن تحوكلام في الصلاة وأكل وشرب في الصوم الم ل في أحكام السكران مانصه ) وأماصومه في رمضان فلااشكال أندان سير. فللخروج وقت النية أنه يصعمنه اذا نوى لانالانشترط التبييت فيهاواذاخرج وْقْتْهَا فَهِدُ لَهُ وَوْ فَنْ وَلا يَبْعَالُ الاعتَّـكافِ بِسَكَرُهُ أَهُ (رَقَالُ فَيَأْحُكَامُ العبيلمائسه) ولايكفرالابالصوم ولايصومة يرفرض الاباذن السيد ولافرضأ حطبه بأصابه وكذا الاعتكاف ه (مُقال) ويصم عنقه من الكمارات وتدنقلنا هافي الطلاق أيضا (وقال في أحكام الاعيم مانسه) ولا يصم عتقه عَن كَفَارَةُ الْمُ (وقال في أحكام النقدوما يتعين فيه ومالا يتعين ما فسه )ولا يتعين فى الندر اه (وقال في جث النام كالمستيقظ في بعض المسائل ما فسه ) الاولى اذنامالصائم على القفاو فوهمفتوحة فقطرقطرة هن ما المطرفى فيسه فسدصومه وكحدا لوأقطرأ حمد قطرة من المناه في فيسه وبلغ ذلك جوفه الثنانيسة اذا

و بصحاءتها قدعن الكفارة اه (وقال في أحكام الانثي مانصه) وتعتكف في في بيتها اه (وقال في أحكام الذمي مانصه) ولا يصم نذره اه (وقال في أحكام غيبوبة الحشفة) يترتب عليها وجوب الغسل الحان قال وفسادالصوم ووجوب قضائه اه (ثمقال) وعدم العقادة اذاطلع الغمرمخ العالما وقطع التناسيم المشروط فسه وُفُو الاعتبكاف وفسادالاعتبكاف اه (تُمقال) فوآندا لى أن قال السالقة الومائ في الدير كالومل في القيل الى ان قال و ينسد الصوم اتفاقا واختلفوافي وجوب الكفارة والاصم وجوبهااه اثمقال و بفديه الاعتكاف اه (مُ قال) العاشرة اذا حرم الوطئ حرم دواعيه الأفي الحيض والنفاس والموم ان أمن فصرم في الاعتكاف والاجرام مطلقاً اه وقد نقلنا بقيته في كتاب النكاح (وقال في بعث ما ينع الدين وجوبه ومالا يمنع مانصه ) از ابع الكفارة واختلف في منعه وجوبها والعجيرانه عنعه اى الدين التكفير مالمال أه وقد تقلناه في الاعمان (وقال في عدما شدت في ذو ما المعسر ومالا شدت مانصه )وما يكون الصوم مشروطا بأءساره ككفارةالفطرفى رمضأن وكفأرةالظهارؤكفارة القتكودم التمتسع والقران فنفرق فبسه بينهما أىالغني والفق يرفالاعتبار لاعساره وقت التكفير بالسوم وكذا يفرق في فدية الشيخ الف انى فلاوجوب على الفقير فاذا أيسرلا ملزمه الاخراج آه وقدنقلياه في الطلاق والمجنامات والمحج (وقال في بحث أحكام السفر مانصة) رخصته القصر والفطراه وقدد كرنا بقيته في كتاب الصلاة (وقال في بحثأ حكام المحدمانصه) ومنهاصة الاعتكاف فيهاه وقدنقلنا بقيته في كاب الصلاة (وقال في أحكام يوم الجعة مانصه) و يكر ما فرادم بالصوم اله وقد نقلنا بقيته في كاب الصلاة (وقال في بعث ماا فترق فيه الحيص والنفاس مانصه) واكحيض لايقطع التتابع فى صوم الكفارة مجنلاف النفاس اه وقدنقلناه فى كتاب الطهارة (وقال في فن الالغــازمانسه) الصوم أي رجل افطر بلاعذرولا كفارةعلسه فقله مزرأي الملال وحده وردالقاضي شهادته ولاشان تقول من كان فى صَّمة صَّومه اختلاف أى رجـ ل فوى صوم رمضان فى وقت النيـ ة ووقع نفلا فقل من بلغ بعد العالوع أى صائم ابتلم بن غير وعليه الكفارة فقل من ابتلعريق حبيبه أى صالم افطر ولأفضا معليه فقلمن شرع فيه مظارنا كن

مرغ بنية القضاه فتربن الاقضاء عليه أى رجل فوى النطوع في وفته ولم يميم فقل الكافراذا أسلم قبل الزوال ونواه (وقال في فن الحيل مانصه) المُالِي موم التزم صوم شهرين متتابعين وصبام رجب وشعبان فاذا شعبان تقص يوما فالحئلةان سافرمذة السفرفينوي المومالاول من شهر رمضان عياالتزم ولوحلف لا يصوم رمضان هذا بسافر و مقطر اهم ( عُمَّالَ ) الراسع في الفدية أراد الفدية عن صوم أسه وصلاته وهوفقير يعملي منوس من انحنطة فقيراثم يستوهبه وقد نقلناه في كاب الصلاة والزكلة (وقال في الفن السادس فن الفروق مانصه ) كتاب الصوم تذرصوم يومين في يومعلا يأزمه الاواحد ولونذرجتن في سنة زمتاه والفرق امكان المحتن فها بنفسه ومالنات بخلافه اه وقدنقلّناه في انج (ثم قال) ذاق في رمضان من الملح قلبلاكفر ولو كثيرالا لائن قليله نافع وكثيره مضر وتنبي وكفرما بتلاع سمسمة من خارج لاان منعها لانها تتسلاشي بالمضغدون الابتسلاع اله (وقال أيضافي الفن السادش من بحث المجم مانصه) ولوغلط وإفى وقت الوقوف فلااعُلدة ﴿ وَفِي الْصُومِ والانْعَيْمَةُ أعادوا وآلفرق آذندارك انحج متعذروفى غديره متيسر اه وقدنقلناه فى كتاب المحمج (وقال أخوا لمؤلف في تكملته للفن السيادس من كتاب الاستعسان ه) وعن أبي يوسف صوم السنة بعني يعدرمضان مكروه الااذا كان متفر قالان رى زادواعلى صومهم وهذا تشبه بهم وهذا أحسن ماسمعنا اه (وقال المؤلف في الفن السانى في كاب الركاة مانصه ) عين الناذر مسكينا فله اعطاء غيره الااذالم يمكن المنذور كالوقال للدعلى ان أطعم هذا المسكين شيئافآنه يتعين فلوعين سكسنسن فله الاقتمار على واحمد اله وقد نقلناه في كَابّ الاعمان (وقال قي كاب الحيم مانصه) أومى المت ما محير فتبرع الوارث أوالومي لم عز ولو أج الومي أو الوارث عماله ليرجع مع وله الرجوع وكذا الزكاة والكفارة بخلاف الاجنى اه (وقال في كاب القضام) يقبل قول العدل في احدعشر موضعاً الى ان قال ومرؤية رمضًان عند الأعتلال اهم (وقال فيه أيضا) القضاء الفعني لايشترط فيه الدعوى والخصومة الحانقال وتفلره مافى اتخلاصة في طريق المحكم بثبوت الرمضانية أن معلق رحل وكالة فلان مدخول رمضان و مدعى محق على آخر و متنازعا في دخوله فنقوم البيئة على رؤياه فشت رمضان ضمن ثبوت التوكمل . (وقال أيضا

فى كاب القضاء تسمع الشهادة بدون الدعوى فى المحدا كالص الى ان قال وفيها تمد ضرالله سجاند وتعالى كرمضان اله (وقال) أيضا فى كاب القضاء تقبل الشهادة حسبة بلادعوى فى طلاق المرأة وعتق الامة والوقف و هلال رمضان وغيره الاهلال الفطر والاضى اله (ثمقال) فيه أيضا تقبل الشهادة حسبة بلادعوى فى شائية مواضع مذكورة فى منظومة ابن وهبان فى الوقف الهان قال موهلال رمضان اله (ثمقال) وعلى هذا لا تسمع الدعوى من غير من له المحق فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تحوز والشهادة حسبة بلادعوى جائزه فى هذه المواضع قالحفظ اله (ثمقال) واعلم ان شاهدا كمسة اذا أخرشهادته بلاعدر يفسق ولا تقبل شهادته نصواعليه فى المحدود وطلاق الزوجة وعتى الامة وظاهر ما فى القنية انه فى المحلومي فى الطهرية والبقيمة وقدا لفت فيها رسالة الهما فال صاحب الاشاه

## \* (كتاب الج)

ضعان الفعل بتعدد بتعدد الفاعل وضعان المحللا فلواشترك عرمان في قتل مسيد تعدد المجزا ولوحلالان في قتل صيد الحرم لا كضعان حقوق العباد اله وقد نقلناه في كتاب المجنا بات وفي كتاب الغهب (ثمقال) حامع مرارا فعليه للمكلم و مراد المان يكون في بحلس واحد فعليه دم واحد لايا كل من المدايا الاثلاثة هدى المتعة والقران والتطوع المجع طوعاً فضل من الصدقة الشافلة يكره المجع على المحيار بنساء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من المجة الثانية الموقع على المحيار بنساء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من المجة الثانية فالحج فرض والالا ج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخيلاف الفل اذالم يكن فالحج فرض والالا ج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخيلاف الفل اذالم يكن الاب مستعنبا لم حل المخروج وعن ابن المسيب كان اذاد خل العشر لا يقل أظفاره ولا يأخز من شعر رأسه قال ابن المبارك السنة لا تؤخر و به أخذ الفقيه اله وقد نقلناه في كتاب الاضعية (ثمقال) معه ألف درهم وهو يجاف المزو به فعليه المجوز وبه أذا كان وقت خروج أهل بلده فانكان قبله حازله التروج اله وقد نقلناه في كتاب النجاح (ثمقال) المحاج عن الميت اذا خاط مادفع المه عله يحوز فان أخذ المأه و والمال كاتحر به و رجوج عن الميت قالا لا يجزيه المحيخ خلافا لهمه فان أخذ المأه و والمال كاتحر به و رجوج عن الميت قالا لا يجزيه المهم خلافا لهمه فان أخذ المأه و والمال كاتحر به و رجوج عن الميت قالا لا يحزيه المحيخ خلافا لهمه فان أخذ المأه و والمال كاتحر به و رجوج عن الميت قالا لا يحزيه المحيخ خلافا لهمه فان أخذ المأه و والمال كاتحر به ورجوع عن الميت قالا لا يحزيه المحيخ حلافا لهمه فان أخذ المأه و والمال كاتحر به ورجوع عن الميت قالا لا يحزيه المحيخ الماله عليه من الميت قالا لا يجزيه المحين الميت قالون المنابع المحين الميت قالون الميال المحين الميت قالون الميال المحين الميت قالون الميال المحين الميت قالون الميال المحين الميت والميال الميال المي

الحرم من لابحوزله نسكاحها على التأسدالاالصي والفاسق والمجنون انفق المأمور الحج المكل فى الذهاب ورجع من مالد ضعن المال يبدأ ما مج الفرض قبل زيارة الىعليه وسدلم ويخيرانكان تطوعا حجالغني أفضل منجالفقير ةالتطوع أذاجهمين الصلاتين بمرفة لايتنفل بعدهما المف كاب الصلاة (ثم قال) المأ مورما مجم له أن يؤخوه عن السنة الاولى ج ولا يضمن كافي التتارخانية ولوعين **له ٥ ـ ذ** «السنة لان ذكره لا التقييد كافي الخانية والصيح الوقوع عن الا مروالفاصل من النفقة الا مرولوارثه إن كان مستاالا أن مقول وكلَّتكُ لتربُّ الفضدل من نفدك وتفيله لنفسك والوصي دالاطلاق المحبّر بنفسسه الااذاقال ادفع المسال لمن مجع عنى أوكان الوصى وارث الميت فيتوقف على أجازتهم الأمورالانفساق من مالالا مرالااذا أقام ببلسة عشرىوماالااذاكانلا يقدرعلي الخروج تسلالقافلة واقامته بمكة بعدالمجج متادة كسفره وعزمه على الاقامة زمادة على المتاده مطل لنفقته الااذاعزم على الخروج فانها تعود الااذا اتخذ مكة دارا ونفقة خادم الأمور عليه الااذ كانعن لامخدم نفسه والمامور خلط الدراهم معالرفقة والايداع وانضاع المال عكدا وبقرب منهافانفق من مال نفسه رجع به وان كان بغير فضا الاذن دلالة لمثمؤ ونة الكراموج مأشا يضمن المال ادعى المأمورا نهمنعءن المحج أنفق في الرجوع لايقيل الاآذا كان أمراظا هرا شهدعلي صدقة واذا ادعى المدج وكذب فالقول له الااذا كان مدون المت وقدأ مرى الانفاق منه ولا تقل بدنة الوارث المه كان وم الخرمال كوفة الااذار هنواعلى افرار وأمه لم يحج اه وقد نقلناه في كتاب الشهادات (ثمقال) ليس المأه ورما محج الاعقمار قبله أو بعده وكل دم وجب عدلي المأمور فهوفي ماله الآدم الاحصيار في قول الامام أوصى المت ما تحج فتعرع الوارث أوالومي لمعز ولوأج الومي أوالوارث عاله ليرجع صع وله الرجوع وَكُذُ [ الزكاة والكفارة تخلاف الاجنبي اله وقد نقلنا ، في كاب الزكاة وفي كاب الصوم وكاب الوصايا (ممقال) ليس المأموريا محج الامرياعج ولوارض الااذا قال له مراصنع ماشتت فله ذلك مطلقا يصهاستثمارا كحساج عن الغيروله أجرمثله اه مع صوابه لا يصم وقد دنقلناه في كأب الاجارة (ثم قال) والمأموراذا

أمسك المدمن وج مالمقمة حازو يضمن ماحلف وادا أنفق من ماله ومال المت فانه يضمن الاإذا كان أكثرها من مال المت وكان مال المت سكني لانكراموعامية النفقة كذافي انخيانية والله سبعانه وتعيالي أعيلم اه (ية ول حامعه) وهذه هي المسائل المحوءة المحقة بكتاب المجج (قال الواف في القاعدة الا ولى لا يواب الا مالسةمانصة) وأما تحيرفهمي شرط معته أيضافرضا كان أونفلا والعرة كذلك ولاتكون الاسنة والمنذوركا افرض ولونذرجة الاسلام لايلزمه الاحجة الاسلام فى القباعدة الاولى أيضاما نصه) قالواوا له دا يا كالضما يا اه وقد نقلنا بقيته في كتاب الاضمية فراجعه (ثم قال) بعد ذلك وأما الضمان فهـ ل يترتب في شئ بمعروالنمة من غسرفعل فقالوافي الهرم اذالس ثوما ثمنزعه ومن قصدمأن معودالي لسه لا يتعدد الجزا وان قصد أن لا بعود البه تعدد الجزاء ملسمه اه (مُ قال في القاعدة الثانمة الامورعفاصدها في تحث تعمن المنوي) وان كان وقتها أى العبادة مشكلا كوقت المج يشبه المعيارها وتبارانه لايصح في السنة الاحجة واحدة والظرف ماء ثيبار أن أفعاله لا نستغرق وقته فيصاب عطائق النيه نظرا الى المعيارية وإن نوي نغلاوقع عمانوي نظرا الى الطرفية اله (ثم قال) هذا في الاداء وأما في القضاء فلابد من التعمن صلاة أوصوما أوهما اله (ثم قال بعددُ لك في الراسم في صفة المنوي من الفريضة والنافلة مانصه) وأماا محيج فقدمنا نه يصم بمطلق النية ولكن علاوه بمسأ يةتضىانه نوى في نفس الامرالفريضة قالوالانه لا يُعْدَمُ المشاق الكشرة الالاعجل الفرض فاستنمط منه المحقى اس الممام انه لوكان الواقع انه لم ينوالفرض لم يجزئه لأن صرفه الىالفرض جيلاله عاميه عيلاما إغلاه روهو حيين حدا ولامد فيه من نمة الفرض لانه لوبرى النفل فيه وعليه هجة الاسلام كان نفلااه وفي هذه العيارة تأمل معلمين مراجعة شرحها (ثم قال معد ذلك في بحث نبية الاداء والقضاء ما نصيه) وإما الحج فه نلمغي إنه لا تشترط فيمه نهذا الجهيز بن الادا والقضام (ثم قال في اتخامس في سأن الاخلاص مانمه )كاكماج اذا الصرق طريق الحج لاينقص أجره ذكره الزيلعي زظاهره ان انحاج اذا مرج مّا حرافلا أحرله وصرحوا أنه لوطاف طالباغه عه لا بحزيَّه ولووقف بعرفة طاآم اغريمه أَجْزأ موالفرق ظاهر اه (مُمَقَال في السادس في بيان الجُبع بين عباد تين مانصه ) بقي ما اذا كيرنا و ما التحرية و الركوع وما إذا طاف الفرض

والوداع أه (ثمقال) وإماالتعددفي المجرفة الفي فتع القدرم من ماب الأحراء لوأحر منذرا ونفلا كان نفيلا أوفر صنا وتطوعا كان تطوعاً عندهما في الاصم ومن افةالاحرام الى الاحرام أي وقال أيضافي فتم القدير في باب اصافة الأحرام الى الاحرام لواحرم محمت معااوعلى التعاقب لزمتاه عندابي حنيفة والي يوسف هدفي المعمة تلزمة احداهما وفي التعاقب الاولى فقط وإذا لزمتاه عنسدهما احداهما ماتفا قهما الكن اختلفا في وقت الرفض فعند إلى يوسف عقد مرورته محرما الامهلة وعندالي حنيفة اذاشرع في الامعمال وقبل اذا توجه سائرا ونص في المسوط على انه ظاهر الروآية وغرة الخولاف تطهر فيميا ذايعني قدل الشروع فعليه دمان العناية على الرامين ودم واحدعند أي يولف ولو حامع قبل الشروع فعليه دمان للمماع ودم فالشالرفض فاندبر فض احداهما وهفي في الاخرى و يقضى أى يؤدي التي مضى فم اوجية وعرة مكان التي رفضها ولوقتل دافعلمه قمتان أوأحصرفدمان وملي هذا الخلاف إذا أهل بعرتن معاأوعلى ب للنصدل اه (ثمقال في السايع في وقتم الى النية مانصه) وأما الحج ابقةعلى الاداه عندالا حرام وموالنية مع التلية أومايقوم مقامهامن سوق المدى ولاعكن فيسه القران والتأخرلانه لاتصم افعساله الااذاتقدم الاحرام وهى ركن فيه أوشرط على قواين 🐧 (ئمقال في الثامن في بيان عدم اشتراطها في المقاعمانصه ) فالحاصل أن المذهب المعتمد أن العمادة ذات الافعال يكتفي مالنية في أولما ولا يحتاج الهافي كل فعل اكتفاعا نعصابها علها الااذانوي بيعض الافعال غسرماوض مله قالوالوطاف طالماللغريم لاعتزئه ولووقف كذلك ومرفات احزأه وقدمناه والقرقان الطوافء هدقر بةمستقلة بخلاف الوتوف وفرق الزيلعي بينهما يفرق آخروه وان النية عندالاحرام تضمنت جيم مايفعل في الاحرام فلاعتاج المتحديد النبة والطواف يقم بسدا لقليل وفي الاحرام من وجه فاشترط فده أصل النية لأنعين الجهمة وقالو الوطاف بنية التطوع في أيام المخروقع عن ص ولوطا ف بعدما حل النفرمن منى ونوى التماوع اجزأه عن الصدر كانى فتع التطوع في بعض الاركان لا تبطله اه (نمقال) في الاحل الشابي من التابيع والهلاشترطهم نبية القلب القلفظ فيجسع العبادات مانصه ونقلوافي كأب الحيج

نطاب التيسرلم ينقر الافي أنج بخلاف بقية العبادات وقدحققناه في شرح السكتر اه (ثمقال) وأماتوقف شروعه في الصلاة والاحرام على الذكر ولا تكني النهة فلانه من الشرائط للشروع اله (ثمقال) في الماشر في شروط النيـة الأولُّ الاسلام الى أن قال الشالت العلم مألذوى فن جهل فرضية الصلاة لم تصعمنه كإقدمناه عن القنية الافي المج فانهم معموا الاحوام المبهم لان عليا أحرم عاآحرم به الذي ملى الله تعلى عليه وملم وصععه فان عين حجا أوعرة صعان كان قبل الشروع في الافعال وان شرع تعينت عمرة اله (ممقال في آحرالقاء حدة الثانيك الامورة قاصدهافي تحيل في النيابة في النية مانصه )وفي الجعن الغير الاعتبارانية المأمور ولدس هومن مابّ النبيامة فيها الا "نّ آلا" فعال أغماص تدرت منّ المأمور فألمتّم اه (وقال في القياعدة القالثة القن لامزول ما لشك في الاصل مقاه ما كان عَلَى مَا كَانَ مَانِهِ - ا كُلِ فِي آخِوا لِلسِلِ وَسُكَّ فِي طَلُوعَ الْفِيرِضِيمَ صُومِهِ لان الاصل بقاء اللهل وكذافي الوقوف أه (وقال في قاعدة مأ ثبت بيقين لا يرتفع الاسقىن مثله والمرادمه غالب الظن مانسه ) ولوشك في أركان الحيرذ كرامجساس أنه بغيري كإني الصلاة وقال عامة مشاعنا بؤدي ثانيا لان تبكزاراله كن والزيادة علمه لايفسد المحيروز بادة الركعة تفيدالملاة فيكان الغيري في باب الصلاة أحوط كَذَا فِي الْهُمَا وَفَي الْمِدَاتُمَا لَهُ فِي الْمُحْجِ مِنْيَ عَلَى الْأَفْلُ فِي ظَاهُرَا لُرُوا يَهُ الْهِ (وَقَالَ فِي القاعدة الرابعة المشقة تحرب التيسير مأنصه ) واعلم ان أسباب التحفيف في العبادات وغيرها سبعة الحان قال الثاني المرض ورخصه كثيرة التم عندا مخوف على نفسه الى أن قال والاستنابة في المحج وفي رمى الجارواباله محظورات الاحوام مع الفدية إهرام قال السارس العسروعوم الملوى الحانقال ولمعفل أى أبوحد فقة المعم الاركنين الوقوف وطواف الزمارة وأم يشترط الطهارة له ولااله تروام عدل السعة كالهااركانا مل الاكثرولم يوحب لعرة في العركل ذلك للتنسرع لى المؤمنة بن اه (ثم قال) ولذا أسقط أوحنيفة عن الاعمى الجعدة والجران وجدقائداد فعاللشقة عنه أه (مُقال) وكارالُصُومُ في السنة شهرا والحج في العمرمرة اله (ثم قال) والإحة التحللُ من الحجَج بالاحفار والفوات واباحة الي بودف رعى حشيش الحرم للعاج في الموسم تدسرا ى ومن المسروعوم المنوى الماحة المقال النح (مُمَال) في آخر الفياعيدة الذكورة وأماالمشقة التي تنفك عنها العبادات غالبها فعلى مراتب الاولى مشقة

عظمة فأدحة كشقة الخوفء لي النفوس والاطراف ومناقع الاعضاء فهدي موجبة للتخفيف ولذا اذالم يكن للدبرطر يق الامن البحروكم ن الغالب عدم السلامة لم يعب اه (مُمَال) المُاللة متوسطة بين هاتين الى ان قال واعتبروا في المجازاد والراحلة المناسين للشغص حتى قال ف فتم القدر يعتسر في حق كل انسآن ما بصيح مدمد وقالوالا يكتفي العقدة في الآحدة مل لامد من شق محل أورأس زاملة اه (مُقال الفائدة الثالثة المشقة وانحرج المايعت ران فيما لانصفيه وأمامم النص بخلافه فلا) ولذاقال أبوحنيفة وع دبعرمة رعى حشيش الحرم وقطعه الاالاذمر وجوزأ يويدف رعيه للمرج وردعليه بماذكرناه كاذكره الز ملى في جنايات الاحرام اله (وقال في عث اذا تعارض منسد تان روعي أعظمهماضر والمارتكاب أخفهما مانصه ) ولوأضطر المحرم وعنده ميتة وصيد أكلهادونه على المعقد وفي البرازية لوكان الصدم فيوحا هالصداولي وفاقا ولواضطروءنده صدومال الغبرفا اصدأولي وكذا الصدأولي من محمانسان ومن مجد الصدأولي من الخنزيراه (وقال في معددرا المفاسد أولي من جلب المصالح مانمه ) وتخير الشعرسنة في الطهارة و يكر وللعرم اله (قال في القاعدة المساسة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام المحلال مانصه ) ومنه الوكان بعض الشعرة في أنحل و بعضها في انحرم ومنها لوكان بعض الصد في انحــ ل و بعضه في الحرم والمقول في الثانسة كما نقله الاستصابي أن الاعتبار لقوامم لالأأسه حتى لو كان قاعًا في الحلور أسه في الحرم فلاشئ قتله ولا يشترط ان يكون جيم قوالمه في الحرم حتى لو كان ينضها في الحرم والبعض في المحل وجب المجراء بقتدله لتغلب الحظرعلى الاماحة اه وقد نقلنا هذه في كاب الصيد أيضا (مُقال) وأما المنقول فيالاولى ففي الاجناس الاغمان تابعة لاصلها وذلك على تلائة أقسام أحدها ان يكون أصاها في الحرم والاغمان في الحل فعدلي قاطع اغصانه االقيمة والثاني ان محكون أصلها في الحل واغدانها في الحرم ف الاضمان على القاطع في أصلها واغدانها والثالث بعض أصلهاني الحل وبعضه في الحرم فعلى القاطم الضمان سواء كان الغصن من ماند الحدل أومن جانب الحرم اله (ثم قال) وخرج عن هذه القاعدة مسائل الى ان قال الخامسة ان يكون الحرام متهد كافلوا كل الحرم شيثا قداستهاك فيه الطيب فلافدية وقد أوضعناه في شرح الكنزمن جنايات

الاحرام اه (ثمقال) وليس منه أيضاء اذا فوي جنين واحرم لممامعاه فا نقول مدخوله فم مالكن اختلفوافي وقت رفضه لاحده ما كاعلم من باب اضافية الاحرام المالاحرام اه (وقال في القاعدة الرابعة التابع تابع في عد الثانية التابع مسقط بسقوط المتبوع مانصه ومنها من فاته المحير وتعلل مافعال العمرة لا مأتى الرمى والمست لا نهما تا يعان الوقوف وقد سقط آه (ثم قال) ومما يرج عنهاالأخرس يلزمه قحر يك اللسان في تكميرة الاحرام والتلبية على إ غول يه اه وقد نقلنا بقية هـ ذه في كتاب العدلاة (ثم قال) ومنه الرا الموسى أي في القعل لمن الاحرام على رأس الا قرع فانه واجب على الهتار اه (وقال في القاء له الثامنة اذا اجقع امران من جنس واحد ولم مختاف مقصوده مما دخل أحده مما في الاتنم غالبامانصه) ولوماشرالحرم فيمادون الفرج ولزمت مساة عممامع ففتضاهما الاكتفاء بموجب انجاع ولمأره الاكن صريحالا مصابنا ومنهالوقص آلحه رماكافار يديه ورجليمه فيمجلس واحدفانه محب علمه دم واحدا تماقا واركان في محالس فمكذ الثعند عمدوهلي قولهما محب لكل يددم ولكل رجلدم اذا وجدداك في محالس حتى محب عليه أربعة دما اداوجدني كل محلس قسلم بدأورجه ل فجعلناها حنابة واحدة معنى لاقعادا لمقصود وهوالارتفاق فاذا اتحد المحاس بعتبر المعني وادا اختلف معتمر حنامات لكونهااعضا ممتمانة وعلى هذا الاختلاف لوحامع مرة بعدأ نرى معامراً وواحدة أونسوة الاأن مشايخنا قالوا في المجاع بعد الوقوف في المرة الاولى علمه مدنة وفي المرة السانسة علمه شاة كذافي المسوط وفي الخاسة مان حامعها مرة أخرى في غسر ذلك المجلس قسل الوقوف دخر فه ولم يقمديه رفض المحية الفاسدة الزمه دمآ خرمامجاعالثاني في قول أبي حنه فقر أبي بوسف ولو فوي مامجاع الثانى رفض اعجة الفاسدة لا يكرمه ما مجاع الثاني شي آه (مُم قال) ولوطاف القادم عن فرض أونذرد خل فيه طواف القدوم بخلاف مالوطاف للافاضة لايدخل فيه طواف الوداع لان كالرمنهما مقصود ومقصودهما مختلف ولودخل المحجز انحرام فصلى معامج ماعة لاتنوب عن تحسة المنت لاختسلاف الجنس ولوصلى فريضة عقس طواف شغيان لاتكفه عن ركعتم الطواف مخللف تحمة المسدلان ركعتى الطواف واجسة فلانسقط مفعل غيرها مخلاف تعبة المسعيد اه وقد نقلناهذه في كتاب الصلاة أيضا (ثمقال) ولوتعدد المهوفي الصلاة لم يتعدد الجامر

بخلاف المحابر في الاحرام فانه يتعدد بتعدد الجذابة أذا اختلف حنسها لان المقصود وسجود المهورغمأنف الشطان وقدحصل بالسعدتين آخوالصلاة والمقصودمن الشاني جرهتك انحرمة فلكل جسرفا ختلف المقصوداه وقد نقلنا هذه أرضافي كاب الصلاة (مُقال) ولوقتل الحرم صيدافي المحرم فعليه خراه واحد الأحرام أكمونه أقوى ولوليس الحرم ثوبامطيبا فعليه فديتان لاختلاف انجنس ولداقال الزيلى في قول الكنز أوخض رأسه صناء هذا اذا كان مائع اوان كان مليدا دمان دم الطب ودم لتغطية الرأس اه ويتعدد الجزاعلي القارن فيما على المفرديه دم ليكونه محرمايا حامين عندنا وقولهم الاان يتعاوز المقات غرمرم يتثنامهنة طع لانه حالة المجيا وزة لم يكر قارناا ه (قال في القاعدة الحيادية عثه السؤال معادف الجواب)قال المزازى في فتاوامم آخرالو كالة وعن الشاني لوقال فقال زيدنع كان حالف الكاله لان الجواب يتضمن اعادة مافي السؤال ولوقال اخت ذلك ولم يقط نع فه ولم حاف على شي ولوقال احزت ذلك على ان دخلت الدار أوالزمته نفسى أن دخلت لزم وان دخل قب ل الاجازة لا يقع شي الخ اه وقد نقلنا والعبارة في الطلاق أيضا (وقال في القاعدة السابعة عشر لاعسرة مالظن المن خطأه مانه \_ م) وقالوا لواستناب المريض في ج الفرض ظاما اله لا يعيش مم صم أداه منفسه اه (وقال في القاعدة الثارية عشرذ كربعض مالا يتعزى كذ كركاه مانصه) اذاقال أحرمت بنصف نساك كان عرماولم أروالا تنصريحا (وقال في القاعددة التاسعة عشراها اجتم المساشر والمتسب أضيف الحيكاله الماشرمانصه) وخرج عنهامسائل الى ان قال الرابعة دل محرم حلالاعلى صد فقتله وحسا تجزاءعي الدال يشرطه في عله لازالة الا من علاف الدال على صمد الحرم فانها لا توجب شدمًا لمقاء أمنه مالم كان دميدها اه (وقال في الفر إلمَّالَثُ فيأحكام الناسي مانصه) فن نسى صلاة أوصوما أوجيا أوزكاة أوكفارة أونذرا ب فضاؤه ملاخلاف وكذا لورقف بغيرعر فةغلطاعب القضاء اتفاقااه وقد نقلناذلك في كتاب الصلاة أيضا (نمقال) والناسي والعامد في المين سوا وكذا في الطلاق الىان قال وكذاف العتاق وكذافي محظورات الاحرام اه وقدنقلنا ذاك في كاب الأيمان أيضا (وقال في أحكام الصيبان مانصمه) وانفقواعلى

وحودا لعشروا كراج فيأرضه الحار فالوعلى بطلان عاداته فعل ما فسدها من فعوكاً لام في العدلاة وأكل وشرب في الصوم وجداع في الج قيد لى الوقوف لكن لادم عليه في فعل محظورا حرامه اه (وقال في أحكام السكر ان مانسه) ويصم وقوفه أمرفات كالمغمى عليه العدم اشتراط النية فسماه (وقال في أحكام العبيد مانصه الاجعة عليه الى ان قال ولا جولا عرة اه (ممقال) ولا أضعيه ولاهدى عليه اه ونقلناهافي كاب الاضعية (عُمَالُ) ولا يصوم غير فرض الامادن السدالي ان فالوا كم بعوالعمرة اه (مُمقال) ولا يقمل عنه مولاه مؤونة الادم الاحصار عن احرام مأذون فيه اه (وقال في أحكام الاجمى مانسه) وكاليصر الافي مسائل منهالاجهادعليه ولاجعة ولاجاعة ولاج وان وحدقائدا اه (وقال فيعث النبائم كالمستدفظ في ومض المسائل مانصه) السالثة لو كانت عرمة فيامعها زوحهاوهم ناغمة فعلماالكفارة الرابعة الهرماذانام وحاورحل وحلق رأسه وحب الجزاءعلمه الخآمسة الحرم اذانام فانقلب على صد فقتل وجب علمه الجزاء السادسة اذانام المحرم على بعيرود خل في عرفات فقد أدرك الج أه (وقال في أحكام الخني مانصه) و يابس اباس المرأة في الاحرام اه (وقال في أحكام الا انفي مانه\_ه) وَلانسافر إلا بزوج أوعرم ولا بجب المج علم االاباحدهما ولاتلى جهراً ولاتنزع الخيط ولاتكشف رأسها ولاتسعى بن المالين الاخضرين ولاتحلق واغما تقصر ولاترمل والتباعد في طوافهاعن البدت افضل ولا تخطب مطلفها وتقف في حاشة الموقف لاعند العفرات وتكون قاعدة وهوراكس وتلس في احرامها الخفين وتنزك ماواف الصدولعذرانحيض وتؤخرطواف الزمارة لعذرانحيض اه (مُقَال) وتقدم على الرحال في الحضانة والنفقة على الولد الصغير وفي النفرمن من دافقة الى مني اه (مُقال) وتؤخر في جاعة الرحال والموقف اه (وقال في أحكام الحارم مانصه) وتعتم الاصول بأحكام الى ان قال ومنها كراهة عدون اذن من كرهه من أبويه ان احتاج كخدمته اه وقد نقلناه افي الحظر (وقال في أحكام غيبوية الحشفة مانصه) ويترتب عليها وجو بالغدل وتحريم الصلاة والسعبود والخطية والطواف اله وقد نقلنا عمامه في كاب الطهارة (مُ قال) وفساد الاعتكاف والجج مسلالوقوف والعدرة قسل طواف الاكثر ووجوب المضىفي فاسـدهماوقضا وهماووجوبالدم اه (ثمقال) فوائد الىانقال الثالثة

لوظ في الديركالوط في القبل الي ان قال ويفسيد الحجرية في الوقوف على قولم واختلفت الرواية على قوله والاصم فساده به كافي فتم القدر ر اه (ثم قال) العاشرة اذاح مالوط ومدواعسه الافيالحمض والنفاس والصومان أمن فعرم في أحكام الاشارة مانسة) وان لم كن معتقل اللسان لم تعتبرا شـــ آرته مطلقا الافى أردم الى أن قال و مزاداً يضا الاشارة من عمرم الى صيد فقتله يحب المجراء على ير آه وقدنقلنابقيتــه في مسائل شني (وقال في جعث ما يمنع الدين وجو به ومالاَعْنعِمانصه) السادس الج عنعه اتفاقا اه (وقال في بحث ما يثدِث الغيق والفقير كزاء المسدوفدية الحلق واللباس والطب اسدر وكفارة الهن كفرمالموم اله وقدنقلناه في كتاب الصوم وانجنامات والطلاق وكتاب ان (وقال في بعث القول في عن المثل مانصه) ومنهايات المج فقن المثل للزاد والرَّاحلة والماءالقدراللا ثق به كلف فق القدير أه (مُ قَال) ومنها قيمة الصيد المتلف في الحرم أوالا حوام فني الكنز في الماني بنقويم عداين في مقتله أوأقرب م اليه ولم يذكر الزمان والظاهرة م مايوم قتله كافي المتلف اه وقد نقلناه كُتَّابِ الْفُصِبِ (وقال في أحكام السفرماتصه) ومن أحكام السفر حمته على ةىفىرزوج أومحرم ولوكان واجبا ومنثم كان وجودأ حدهما شرطالوجوب عَلَّهَا بِنَّا عَلَى الله شرط وجوب الاداء ويُستَثنى من حرمية خروجها الابأحدهما رتها من دارا محرب الى دار الاسلام ومن أحكامه منم الوادمنه الايرضي أبويه الأفياكيمِ اذا استغنباً عنه اله وقد نقلنا بعضه في كَابِ الْمَخَارِ (ثَمَّقَالُ) ويحتَّص ركوب آلبعر بأحكام منها سقوما المج إذا غلب الهلاك اه وُقُدَّ تُقلناً • في المحظر مُمَّالُ في عِدَ القولُ في أحكام الحرم مانصه ) لأيدخه أحدالا عرما وتكره

لحاورة بهولا يقتل ولا يقطع من فعل موجهم اخارجه والتعااليه اهر وقد تقلناه في كاب الجنايات (مقال) وعرم التعرض اصيده وعد الجزاء بقتله وعرم لاالاذخرو سن الغسل لدخوله وتضاعف فه شاته و تؤاخد فنه مالم ولاسكن فعد كافر وله الدخول فيه ولاغتم ولاقران لمكي وتختص الهدا بامه وسكره انواج جيارته وترامه وهومساو وعندنافي القطة والدبةعلى الغاتل فيه نبطأ آه وقد نقلناه في كاب القطة وفي كَابِ الجنايات (تمقال) ولاحرم الدينة عندنا فلاتثبت فيه هـ ذما لاحكام الااستنان الغدل لدخولها وكراهة الجاورة بها ١٨ (وقال في عدما افترق فيه القتع والقران) يتعلل من العرة بعدا افراخ منهاان لرسق المدى يخلافه عرم مالمرة وودهامن الميقات ويأتى بأفعالم التمصرم المحج من الحرم بخلاف القارن فأنه مرم به مامعامن المقات أه (وقال في آخرالفن الثالث في قاعدة اذا أني مالواجد وزادعليه هل مقع المكل واجبأ أم لامانمه ) ولم أرحكم مااذا وقف بعرفات زائدا على القدر المحتاج اليه هدل يأثم على المجسم أملا اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق وفي الحفار (وقال في آخرفن الفروق والجميع مانصه) فائدة اذا اجتمع الحقان قمدم حق العبد لاحتياجه على حق الله تعمالي لغناه ماذنه الافهما اذا أحرم وفيملكه صيدوجب ارساله حقبالله تعبالي ومنهمن يقول اندمن بابانجع بينهمالاالترجيم ولهذا يرسله على وجه لا يضيع اه (وقال في فن الالغازمانصة ) المحج أى قارن لادم عليه فقل من أحرم بهماقيل وقته ثم أنى با فعالمما فى وقته أى فقيريازمه الاستقراض المير فقسلمن كان غنياو وجب عليه ثماستهلكه أى آماقى ماوزالمقات بلاإحرام ولادم عليه فقل من لم يقعد دخول مكة أومن جاوزاول المواقبت اله (وقال في فن الحبل مانصه) أنخسامس في المجمج اذا أراد الآفاق دخول مكة بغيرا حوام من المقات قصد مكانا آخردا خل المقات كستان بني عامر اذا أراد أن يكون لسنته محرم في السفر مزوجها من عمده بعلما فقط اه (وقال في الفن السادس فن الفر وق في عث الصوم ما نصه) نذرصوم يومين في يوم لامازمه الأواحدد ولونذرحتين فيسنة لزمتاه والفرق امكان المحتين فهسا ينفسه التائب علاقه اله وقد نقلنا وفي كاب الموم (وقال أيضا في الفن السادس

مائمه) كاب المجهوري بالبعر جازوبا مجواهر لا لا تن الاول استعماما بالسيطان الوقي الشانى اعزازه لودل المحرم على قتل صدار مما مجزاه ولودل على قتل مسلالا والفرق أن الاول معظور احرامه والشانى معظور بكل حال ولوغلطوانى وقت الوقوف فلااعادة وفى الصوم والاخصة أعادوا والفرق أن تداركه فى المجهمة در وفى عبر متيسر اه وقد نقلناه فى كاب الصوم وفى كاب الاخعية (نم قال) المسيب فى حقى الفقير دون العبد والصى كالعبد والاحمى وازمن والمراة بلامير كالفقير اه (وقال أحوالمؤلف فى تكلته الفن السادس فن الفروق من كاب الاخصية والوق من كاب الاخصية والوق من المراة بلامير الاخصية ولووق فوافتهدوا أنه الماشرلاة قبل والفرق أن التدارك محكن الاخصية ولووق فوافتهدوا أنه الماشرلاة قبل والفرق أن التدارك محكن الاخصية ولووق فوافتهدوا أنه الماشرلاة قبل والفرق أن التدارك محكن الاخمية والوقي كاب الاخصية وقال المؤلف فى الفن المائد والمن كاب الاختياد الموروا اله (وقال فى كاب الأحسب) لا يجوز التعرف فى مال غيره بغيراذ تدولا ولاية الافى مدائل لى أن قال ومنها البرام وفيقه لاغائه اه (قال صاحب الاشياه) ولاية الافى مدائل لى أن قال ومنها البرام وفيقه لاغائه اه (قال صاحب الاشياه)

## \* (كتاب النكاح أى والرضاع والنسب) \*

المقبوض على سوم النكاح مضمون حكد الى جامع الفصول با المحابنا فى الفروج الافى مسئلة ما اذا كانت المجارية بين شريك بن ادعى كل المخوف عليها من شريكه وطلب الوضع عند عدل لا يجاب الحدقات والجمات كون عند كل يوما حشمة الملك كذا فى كراهية الموراج الهودن قلناه فى كاب الشركة (ثم قال) ما ثبت مجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك الافى مماثل الاولى ولاية الانكاح المعنور والصغيرة ثابتة الاوليا على سبيل المكال لكل الثانية القصاص الموروث بشت لكل من الورثة على الكال حتى قال الامام الوارث الكبيراسيفاؤه قبل بلوغ الصفير بخلاف ما اذا كافوا بالغين فان الحمام الوارث الكبيراسيفاؤه أتفاقا لاحقال العفو الثالثة ولاية المطالبة باؤالة الضرر العام عن طريق المسلين بشت لكل من له حق المرور على الكال الهوقد نقلنا هما في المجنايات (ثمقال)

والنسابطان الحقان كأن بمالا يتعزى فانه يثدت أبكل على السكال فالاس في الملوك مما يغيزي اه وقد نقلناه في كاب الشركة (ممقال) ليس لناعادة شرعت وعدد آدم عليه المدالة والسلام الى الآن م تسترق الجنة الاالاء ال والنكام المولى لاستوجب على عيده دينا فلامهر إن زوج عده من أمته ولام مان عليه ما تلاف مالسده الم وقد نقلناه في الغصب ( ثم قال ) ولوقتل العددسمده ولدابنان فعني أحدهما سقطالقصاص ولمحب شي لغيرالمافي عند الامام اه وقدنقلناه في الجنايات (نمقال) الفرق ثلاثة عشرسيعة منها نحتاج القضاه وستدلا فالاول الفرقة ماتجب والعنة وبخدار الملوغ وبعدم المكفاءة وبنقصان المهروماما والزوج عن الاسلام وماللعان والشاني الفرقة يخيا والعتق ومالايلا ومالدة وبتيان الدارين وعلاء حدال وحين صاحبه وفي النكاح الفاسد النكاح يقبل الفسخ قبل القيام لابعده فلم تصمع فيه الاقالة ولا ينفسخ ما مجود الافي مسئلتين فيقيله بعده ردة أحدهما وملك أحدهماالا يخر اه وقدنقانا هذا وماقبله من الفرق في كاب الطلاق (عمال) يكمل المهر بأربعة بالدخول وبالخلوة الصعدة وتوجوب العدة علمامنه سابق وعوت أحدهما الزوج أن يضرب زوحته على أردع وماءهناها على ترك الزينة بعدطام اوعلى عدم احاسها الىفراشه وهيطا هرةمن امحيض والنفاس وعلى خووجهامن مغزله يفعراذنه يفعر حق وعلى ترك الصلاة في رواية وقد سنافي شرج الكنزة ولم وما كان عمناها لمان تخرج بفهراذنه قدل إيضا والمعل مطلقا ومدحده الذاكان لهاحق أوعلما أوكانت قابله أوغسالة أولزمارة أبويهافي كلجمة مرةولز مارة الهمارم كلسنة وفيماعدا ذلكمن زيارة الاحانب وعسادتهم والوله فلاتخرج ولوباذنه ولوخرجت ماذفه كانا عاصيين واختلفوافي ووجهاالي انجيام والمعقد الجواز بشرط عددم التزين والتطيب ينعقمه النكاح بماأفاد وللثالصين للممال الافي افظ المتعمة فانه يفيد ملك العبن كإفي همة الخيانية لوقال متعتك بهيذا الثوب كان هسة معان النكاحلاسعة دمه اه وقد نقلناه في كتاب الهسة (تم قال) الوط عندارا لاسلام لاعلوعن حداومهرالافي مسئلتن تزوج صي امرأه مكافة بغراذن وليه تمدخل بهاموعا فلاحدولامهركافي الخانسة ولورط المائع المبعة قبل القبض فلاحد ولامهرو يهقط من المن ماقا بل البكارة والافه لا كاتى بيوع

ولواتحية اله وقدنقلناه في كتاب البيوع وفي كتاب انحدود (ثم قال) لا يجوزللرأ شعرها ولوباذن الزوج ولاعدل لماوصل شعرغرها شعرها مقلناه في الحظر (ممقال) تزوجها على انها ، كرفاذا هي ثبت فعلمه كال المهرلان رة تذهب ماشاه فالحسن الظن بها كذافي المنتقط ولوغاط وكماها مالنكاح فياسم الهاولم تمكن حاضرة لا ينعقد النكاج تزوج امرأة وغاف انتزوج أخرى لابعدل لاسمه ذاك وان علم أنه بعدل بينهم الفيا القسم والنفقة وجوسل لكل واحدةمسكناوا حداحازله ان يفعل فان لم يفعل فهومأ جورلنرك الغم علما وني ومانذاومكاننا ينظراني معسل مهرمثلهامن مثله وأماذصف المسي فلاستدره لازه بنألف دسنار ولايعمل الاأقل من ألف ثمان شرط له اشيئاه علومامن المهرمعلافأوفاهادنك ليسفاان تتنع وكذاااشروط عادة نحوا يخف والمكفب ودسلجواللفافة ودراهم السكرعلي ماهوعرف سمرقند وانشرماوا انلامدفع من ذلك لا محدوان سكتوالا محد الاماصدق العرف من غرر دد في الاعطاء لمثلها من مشله والعرف الضعيف لأيلحق المسكوث عنده بالمشروط كذافي المأتقظ الحفة بزلانكون كفؤا للغنية كسيرة كانت الغنية أوصفيرة الاان يكون عالميا أوشر يفاكذا في الملتقط ادعت معدد الزفاف انهاز وحت يغسر رضاها فالقول لماالااذاطاوءت فيالزفاف ولوزوج ينته وسلها الاب اليالزوج فهر ت ولأ مدري لايلزم الزوج طلبها كذافي الماتفط اهر وفيد نقلنا في كآب الجنايات والفصب والكفالة (تمقال) لاينبغي للفاضي انبزو جصع يرة الااذآ كانت مراهقه تطلب ذلك منه أيضا يحبس من خدع بنت رجل أوامر أته واخرجها من بيتهالىان إتى ماأويعلم وتهاكذا في الملتقط ه وقد نقلناه في كاب امجنايات وفي الغصب (ثم قال) اختلفا في العبة والفياد فالقول لمدعى العبية كذا في الخانسة د تَّ لاَيكُونِ اقرارا يعلاقها اله وقد نقلنا وفي كَابِ الطلاق (ثم قال) وقولماأعطني مهرى اقرار بالندكاح كدافي اقراراليقيمة يحوز خاؤ لنكاحءن الصداق والنكاح بأقدل من مهرالمشل الافي صفير نزوجها غيرالاب وانجد ومجمورة وموطة عنته النكاح لايقبل الفسم بمدالة اممكذاذ كرواوبنوا علمان حوده لايكون فعضاقلت يقبله بعده في ردة أحدهما كاكتبناه في الشرح

وأماطر والرضاع عليه والمصاهرة فعندنا بفسده ولايف عنه كلف الشرحاه وقد نقلناه في كاب الطلاق والله سبعانة وتعالى أعلم اه (بقول جامعه) وهذه هي المسائل المجموعة المعقد بكتاب النكاح (قال المؤلف في القاعدة الاولى لاثواب الامالنية مانصه) وأمااله كاح فق الوا أنه أغرب العدادات حق ان الاستخال به أفضل من -لى له صالعبادات وهوعند الاعتدال سنة ، و كدة على العهيم فيعتاج الى النية لعصل الثواب وهوان يقصداعفاف نفسه وغصينها وحصول ولد وفسرنا الاعتمدال فيالشرح المكبرشرح المكنزولم تمكن فيه شرط معته ستي قالوا يصم السكاحم المزل لكن قالوا لوعقد الفظ لايعرف معناه ففيه خسلاف والفتوى على معتمة قلم الشهود أولا كافي البزازية وعلى هذا باثرالقرب لابدفها من النية بمعنى توقف حصول الثواب على قصدال قرب بها الى الله تعالىمن أشر المر تعليما وافتاه وتصنفااه (وقال في القاعدة الثالثة اليقيين لامرول مالسك في عث الاصل بقاءما كان على ما كان مانسه) ولوا عتلف الروحان في التمكين من الوطاه فالقول لمنكرهلان الاصلء دمه ولواختلفافي السكوت والردفالقول لهمالان الاصل عدم الرضا أه وقد نقلناتهام هـ ذه العسارة في كاب الطلاق فراجعها (وقال في قاعدة الاصل المدم مانص، ومنها لوأدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيم ولاتدرى أدخه لالمن في - لقد أم لالا يحرم الذكاح لان في المانع شكا افي الولواعجية وسيأتى عامه في قاءده أن الاصل في الآبضاع الصريم اه (وقال) في قاعدة الاصل في الابعداع العريم ولذا قال في كشف الأسرارشرح أُسول فوالاسلام الاصل في النكاح المحظروا بيم الضرورة اه فاذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت انحرمة ولمذالا يجوزا المحرى في الفروج وفي كافي الحماكم الشهددمس اب المصرى ولوان له رجلاله أرسع جوارى أعتق واحدة منهن سها فلم يدرأ يتهن اعتق لم يسعه ان يقرى الوط ولا السيع ولا يسع الحسا كمان ه وينهن حتى يبن المتقة من غرها وكذلك اذاطاق أحدى نسائه اثلاثائم نسيها وكذلك أن ميزكان الأواحدة لم يسعه أن يقربها حتى بعلم أنها ذاك عنده القياضي منهاحتي مغرانها غرا اطلقه فان أحر بذلك انه ماطلق هذه بعينها ثلاثا تم خلي بينهما فأن كأن حلف وهو حاهل فلاينبغىله ان يقرجا حتى يممأنها غيرالمطلقة وانماع في السألة الاولى ثلاثا

رانجواري فحبكا محاكمهان أجازبيه مهن وكان ذلك من رأيه وجعدل الساقية ه المعتقة تمرجع البه بعض مزياع شراء أوهية أومراث لاينبغي أن يطأهالان بأضي قضي فيه مغرعلم ولايذ بغيان بطأشيثاه نهن بالملك الاان يتز وحها فسنثذ لامأس لاخساز وخسه أوأمته ولايحوزا لقرى فيالفرو جلانه عوز في كل ماحاز الضرورةوالفروج لاتحـل بالضرورة اه وقدنقانا بقيةهـنمالمارة فيكأب المتق فراجعه (ثم قال) ونرج عن هذا الاصل مدألة في فتّا وي قاضيعًا ن انّ صدية أرضعها قوم كثيرمن أهل الفرية أقلهم أوأ كثرهم ولايدرى من أرضعها وأراد واحدم أهل تلك القرية ان يتزوجهاقال أبوالقاسم الصفاراذالم تطهراه علامة ولاشهدا ويناف وزركاحها وهنامن ماب الرخصة كيلاينسد باب النكاح فالواخذاطت الرضيعة بنسا بعصور لمأره الاتن تمرأيت فيالكاني للساكم الشهيدمايف مدامحل وافظه ولوأن قوما كان ليكل واحدمنهم حاربة فاعتق أحدهم حاريته ولم يعرفوا المعتقة فلكل واحدمنهم أن يطأحار يته حتى يعلم أنها المتقة بعنهاوانكانا كررأى أحدهم أنه هوالذي أعتق فأحب الهان لامقرب حتى ستبقن ذلك ولوقرب لم مكن ذلك حراما ولواشتراهن رجل واحدقد علاذاك لمحدله أن يقرب واحددة منهن عني يعرف المعتقمة ولواشه تراهن الاواحدة حلله وطثهن فان فعيل ثماشتري الماقسة لمحسل له وطعشيخ منهن ولا بمعهاحتي يعلم المتقة منهن اه وقدنة لناه في كتاب العتق (ثم قال) ثم اعلم أن هذه القاء لم أغاهم فعاادا كان في المرأة سيب عقق للحرمة فلوكان في الحرمة شك لم متمرولدا قالوالواد خلت المرأة حلة تديماني فمرضيعة ووقع الشك في وصول أللبن الى جوفها لمتحرم لان في المانع شد كاكافي الولواعجسة وفي القنمة امرأة كانت تعطى صبية اديها واشتهرذاك فعابينهم تم تفول لميكن في ادي ابن حين ألقمتها مديى ولا يعلم ذلك الامن جهتها حازلا بنها ان يتزوج بهذه الصيية اهوفى انحانية صغير وصغيرة بينهماشهة الرضاع ولاسلم ذلك حقيقة فالوالا بأس بالنكاح بيتهما هذا اذالم عنسر مذلك أحدفان أخبرعدل ثقة أخذ بقوله ولامحوز النكاح بينهما وان كان الخبر بعد النكاح وهما كبران فالاحوط ان يفارقها اه (مُقال) والم كان الأولى الاحتياط في الفروج قال في المضمرات اذاعقه دعلي أمنه متنزها عن

ولأنهاح اماعلى سدمل الاحتمال فهوحسن لاحتمال ان تبكرون وأومعتقة سرأومحسلوفاعلمها يعتقها وقبدحنث اتحالف وكشمرامايقه لاسميااذا تداولتها الايدى اه فاوقه لعض الشافهمة من أن وط السراري اللاف علن اليوم من الروم والهند والترك حرام الاأن ينتمب في المعام من جهـة الامام يحسن قدمتها فيقسمهامن غيرحيف ولاطلم أوتحصل فسمته من عكم أوتز وج بعد العثق باذن القياضي والمعتق والاحتماط احتناجن مملوكات وحراثر آه تورع لأحكم لأزم فان المجارية المجمولة الحال المرجوع فهااله صاحب البدان كانت صغيرة والى اقرارهاان كانت كسيرة وانعلم حالما فلااشكال اه (وقال) في قاعدة الاصل في الكلام الحق قدمانصه روعلى ذلك فروع كثيرة منها السكاح للوطه وعلمه ول قوله تعالى ولا تفتكه وأمانكم أراؤ كممن النساه فرمت مزنية الابكلسته ولذالوقضي شافعي محلهالم سفد فضالفة الكتاب بخلاف القضاء بعل وسته والفرق في فالهارشر حنا وجرمة المقود على اللاوط والرفال وأومنك حتبهان نسكتك فعلى الوطوفلوعقدعلي الامة بعداعتا قهاأ وعل الزوجة بعداما نتهالم بحنث كاني كشف الاسرار اه وقد نقلناه في كاب الطلاق وكتاب العتق (وقال في القاء دة الرابعة المشقة تحاب النيسرمانسه) ومنه أماحة النظر للطيدب والشاهد وعندا تخطية والسيد ومنه حوازالنه كاحمن غيرفظ رلما في اشتراطه من المشقة التي لا يقعملها كشرمن الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب فناسب التيسرف لم يكن فيه خيار رؤية بخلاف البدع بصع قبل ار و مه وله الخيارلعدم المشقدة ومن عم قلنا ان الامراصاب في النكار يخلاف السم اه وفدنفلنا مضه في كتاب الشهادة وكتاب البيوع وكتاب الحظر (ثم قال) ومن هنا وسم فيه أبو حنيفة فجوزه ، لا ولي ومن غيراشتراط عدالة الشهود ولم بالشروط المفسدة ولهضمه بلغظ النكاح والتزو يجبل قال ينعقد عايفيد ملك المين للعال وصعمه بحضوراني العاقدين وناعسين وسكارى بذكرونه بعد الهجو ومسارة النساء وحوزشها دتهن فمه فانعقد محضرة رحل وامرأتين كلذلك دفه المشقة الزنا وما نترتب علمه ومن هناقسل عجست محنفي كيف رنى ومنه بأحة أربعة نسوة فسلم يقتصرعلي واحدة تيسيراع لي الرجل وعملي النساء أيضا له كثرتهن ولم يزدعلى أربع اسافيه من المشقة على الزوجين في القسم وغيره اه

(ثم قال في آخرالقاعدة المذكورة ما نصه) تنبيده مطلق المرض وان لم يضران كان بالزوج مانع من محمة خلوته بها بخلاف مرضها اه (وقال في الثانية ما أبيم الضرورة يتقدر بقدرهـامانمه) وفرعالشافعية عليهاأن المجنون لايحوزتزوهـ أكثر من واحدة لاندفاع امحـاجة بها ﴿ أَوْ وَلِمُ أَرِّهُ لَشَائِخُنَا ۚ اهُ ﴿ فَالْ فِي الثَّالُّنَّةُ الضرر لامزال بالضروماتصه) ولاتعبر السيدعلى تزويم أمنه أوعبده وان تغيروا الم (وقال في فصل تعارض العرف مع الشرع مافصة) المالة والمالات كم فلافة ننث بالمقدلانه النكاح الشائع شرعالآمالوماء كافي كشف الاسرار بخلاف لَا يَسْكُمُ زُو جَنَّهُ فَانُهُ لَاوِطْ ۚ اه وَقَدْنَقَلْنَا ۚ فِي ݣَابِ الْآيَانِ (مُمَّالُ) وهنا فرطان عز حان لمأره ماالا تن صريحالي أن قال الثاني حلف لا مطألا صنات بوطء الدبراه وقد نقلناه في كاب الاعان (قال في المجث الثالث المادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط بمانصه ) ونما يقرع على ان المعروف كالشروط لوجهز الأب ينته جهازا ودفعه لمائماذعي اندعارية ولابينة ففيه اختلاف المشايخ والمتتار لافتوى اندان كان العرف مُستمرأ أن الآب يدف عناك المجهازمل كالآعارية لم يقبل قوله وان كان العرف مشد تركافالة ولللاب كذا في شرح منظومة ابن وهب ان وقال قاضىخان وعندىأن الاسان كان من كرام الناس وأشرافهم لم يقبل قوله وان كان من أوساط الناس كان القول قوله اله وفي الكرى الخياصي ان القول الزوج بمدموتها وعلى الاب البينة لان الظاهرشاهد للزوج كن دفع ثوما الى قصارلة قصره ولم بذكر الاحزفانه محمل على الاحارة بشهادة الظاهر اله وعلى كل قول فالمنظورالسه العرف فالقول المفتي به نظرالي عرف بالدخسما وقاضي خان نظرالي حال الا " بالمعرف وما في السكري نظر الي مطلق العرف ان الاساف العيهز ملكا اه (وقال في القُـاعدة الثانيـة اذا اجتمـم اكحلال وانحرام غلب الحرام المحلال مانسه ) ومن ثم قال عقمان رضى الله تعمالي هذه لمماسل عن المجمع دين الاختىن علك اليمن أ -لتهما آية وحره تهما آية فالتحريم أحب الينا اه (تمقال) ومنهالواشتيه عمرمه باجنبيات عصورات لمضل كأقذمناه في قاعدة الاصل في الابضاع القريم أه (ثمقال) ومن صورها مالوأ المعلى أكثر من أربع فأنه يحرم عليه الوطء قبسل الاختيار على قول من خسره وهومجدوا لشسافهي وأمآ المشيخان فقالا ببطلان النكاح قال في الجمع ف فصل نكاح الكافر ولوأ الم وتحته

أن أوأمّ و منت معال النكاح فان رتب فالآخر وخسره في اختيد أر بعامطلقاً أواحدي الاختىن والمئت أه (مُقال) وخرج عن هذه القاعدة مساثر الاولى من أحدابويه كمايي والاتنومي وسي فانه صل نكاحه ودبهته ومحعل ماساوه م تقتضي أن معل معود ماوية قال الشافي ولو كان الكلافي الأب فالاظهرعند وتغلسا كمسأن العريم لكن أمعاساتر كواداك نظر اللصغرفان وشرمن الكاني فلاصعل الولدتا بعاله اه وقد نقلنا صدر هـ دوالعادة (مُقَال) السابعة لواختلط لمن المرأة عناه ومدوا أو ملمن شناة الحرمة اذاأستو بااحتماطا كإفىالفيانة واختلف فيميأ اختلط لين أمرأة بلين أحى والعفيم ثبوت الحرمة منوحما من غيراعتبار الغلبة كإبينا في الرضاع أه (مُقال تقية) يدخيل في هذه القاعدة ما اذا جيم بن دلال وحرام في عقد أونية و مدخل ذلك في أواب منها الف كاح قالوالوجم بن من محل ومن لاتحل كدرمة ومحوسة ووثنة أوحللة ومنكوحة أومعتدة ومحرمه صع نكاح الحلال اتفاقا واغسا الخلاف سنالامام وصاحسه في انقسام المسمى من الهر وعدمه وهي في الهداية وليس منه مااذا جع بن خس أو أختين في مقدفانه يبطل فىالكل لان المحرم المجمع لااحداهن أوأحداهما فقط وكذالوتزوج أمة وحرة معافى عقديطل فبهما ومنها المهرفاذا سمي مامحل ومالا يحلكا وتزوجها على عشرة دراهم ودن من خركان لما العشرة و بطل الحنر ومنها الخام فكالمهرفقيرا غلب الحلال عسلي الحرام اسان اشتراطه عنزلة الشرط الفاسد وهمالا يبطلان به وأمااذا زوج الولى الصغيريا كثرهن مهرا لمشال فان كان أما أوحذا صمعليه والافسد المسكاح وقبل اصم عهرالثل اه وقد نقلناه من هذه السارة أعنى قوله ومنها المهرومنها اتخلع في كتاب الطلاق أيضا (وقال في القاعدة الرابعة التابيع تابيع تُ يَغِتَفرِقَ الْتُوابِعِمالا يَعْتَفرْ فَي غيرِهُ أَمانَتُهُ ) ومنه فسولي زوجه امرأه برضاهاتم الزوج وكله بعده مزوجه امرأة وقال نقضت النكاح لم منتقض دلولم سقضه المددلك انتقض النكاح الاول اله وقد نقلناه افي كاب الوكالة أيضا (وقال في آخر بعث تصرف القاضي فيماله فعمله في أموال الستامي والتركات والاوقاف مقيدما لصلحة فان لرتكن مشاعلها لريصومانصه) وفي الملتقط القاضي إذا زوج المغبرة من غير كفؤلم عز اه فعلم أن فعلم مقدماً لصلمة اه

وقال في القاعدة الساسة اتحرلا بدخــل تحت البدمانصه) ومن فروع القاعدة اوعتسمت وعلى الزنا فلامهر لماكاني الخاسة ولوكان الواطئ صسا فلاحد ولأد وهذاهما بقال لناوط مخلاعن العقر والعقر مخلاف مااذاطاوعته أمةلآ وقدنفلناه في كاب الحدود (قال في القاعدة الثامنة ' ذا اجمَّه جنس واحدولم يحتلف مقصودهما دخل أحدهما في الاتخ رالوطء بشهة واحرة فانكان شهمة ملك لمعب الامهر واحدلان الثاني ف ملکه وان کانت شیم فراشتهاه و حب لیکل بط مهرلان کل وط م مك الغبر فالاول كوط مارية ابنه أومكاتيه والمنكوحة فاسدا ومن الشاني ودالشريكهن امجارية المشتركة ولووطء مكاتبة مشتركة مراوا اتحد اوتعدد في نصيب شر مكه والكل لما ولا يتعدد في امجه وقد تقلناذلك في كاب الحدود أرضا وفي كاب المتق دودفراجعه (وقال في القاعدة الثانية عشرًا بنسب الى ولمانعه) ولوسكت عن وط أمته أى نشهة أوعقد فاسد رحها لم يستقط المهر وكذاعن فطع عضوه أخبذا من سكوته عند داتلاف دنة لمناهبا في كاب الجنبامات أيضا وكالالغمب (ممال) ولورأى قنسه ينزوج فسكت ولمينهمه لايصسراذناله فيالنسكاح ولوتزوجت كت الولى عن مطالسة التفريق فليس برضه ه في كاب الطلاف ( نم قال) وخرج عن هذه القاء إكاانطق الاولى سكوت الس بانية سكوتها عندقيض مهرها الثالثة س حلفتان لاتتزو جفزوحهاأ بوها فسكتتحن ان أيضًا (ثم قال) الثالثة والعشرون سكوت المكرء ندَّ الاخ مطلقا ولوفاسقااه من الشرح (ثم قال) و ودث الاثاا ثنين من القنية الاولى

دفعت لقيهبزها لمنتها اشياءمن امتعة الإب وهوسا كت فليس له الاستردادالمائية أنفقت الامفيجهازهما ماهومعتباد فيسكت الاب لم تَضُمن الاماه (وقال في القاعدة السأدسة عشرالولاية الخاصة أولى من الولاية العامة ) ولمذاقالوا ان القاضي لايزوج البتم والبتم مالاعد عدمولي لمماق النكاح ولوذارهم محرم أوأما أومعتقااه (ممقال ضابط) الوان قديكون وليافي المال والسكاح وهوالاب رد وقد مكون ولساني النكاح فقط وهوسائر المصات والام وذووا الارحام وقدديكون فىالمسال فقطوه والوصى الاجنبى فظاه ركالام المشايخ انهسامرات الأولى ولاية الاب والجدوهي وصف ذاتى لمما ونقل ان السكى الاجاع على انهمالوعزلاأنف مهمالم ينعزلا اه وقدنقلناذلك فيكتاب أنجروالإذن أرضاوفي كاب الوصاياً (وقال في القاعدة السابعة عشرلا عبرة بالطن البين خطأه مانصه) وينسغي انهلوتزو جامرأة وعنده انهاغر عل فتسنانها عدل أوعكسه ان يكون الاعتسار المافىنفس الامراه (وقال في الفرالة الثالث في أحكام الناسي مانصه والثالث الجهل فى دارا محرب من مسلم أيها جوراً نه يكون عندرا و يلقى به جهل الشفيع وجهل الامة بالاعتلق وجهل البكر بنكاح الولىاه وقد نقلناه في كتأب العتق وكتأب الشفعة (ثمقال) وقالوالولم تعلم الامة بان لما خيار العتق لا يبطل بسكوتها ولولم تعلم مرة كِغُيـاً (البَّاوِغُ بِطَلِ الْهُ وَقَدْ نَقَلْنَا هَا فَى الْعَنِّقِ (ثُمَّ قَالَ) وَقَالُوا ان الجهلُّ مندنا لدفع الفسآد فلاخمان على الكبيرة لوجهات أن الأرضاع مفسدكافي ية اه (مُمَوَّال) ولوماعمال أبيه ولم يعلم عوته معلم جازاه (مُمَّال) ومقتضى م الوارث الله لوزوج اما • أبيه عمان ميتا أفذاه وقد نقلنا عمام ذلك في كاب البيوع (مُقال) وفي وكالة المنية أمررج -الايبيع غلامه عائة دينار فماعه بألف درهم ولميه لم الموكل بماما عه فقال المأمور بعث القلام فقسال أخرت حاذ السم وكذأ والنكاح وانقال قداجزت ماأم تك مهلمعزاه وقدنة لذاهافي كاب الوكالة (وَقَالَ فِي أَحَكَامُ الصِّبِيآنُ مَانَصَهُ) وَاتَّفَقُواعَـلَى وَجُوبِ الْعَشْرِ وَالْخُرَاجِ فِي أرضه وعلى وجوب نفقة زوجته وعياله وقرابته كالداغاه وقدنقلنا سفه فى كاب المجهاد (مُ قال) ولبس هومن أهل الولايات فلا يلى الانكاجاء (مُ قال) وتمنع الصبية المطلقة والمتوفىءنها زوجها من التزويج الى انقضاه ألعدة ولانفول جوبهاعلهاعلى المعتداه (ثرقال) وتثبت مرمة المصاهرة بوطئه انكان عن

شتهي النسساء والافلا وتثدت أيضابوطه الصيبة المشتهاة وهي بذث تسع سنبن على اراه (نمقال) والصنية التي لانشته ي محوز السفر بها يفرمحرم أه وقدد مُقلناها في المُعَلَمُ (وقَالَ في أُحْكِام السكران مانصه) وقدمنا في الغوالد أندمن عرم كالماجي الافي ثلاث الى إن قال وزدت على الثلاثة ثرو يجالصغير والصفيرة القل من مهرالمثل أوياً كـ شرفانه لا ينفذاه (وقال في أحكام المبيد مانصه) ولا دا الىان قال ولا وايانى نـكاحاه (ثمقال) ولاية مردبترويج نفسه و بجبرعليه و يحمل صدافاه (م قال) و بنكم أثنتين ولاتسرى له مطالقا (ثَمْفَالُ) ولاتَنْسَكُم على مرّ ذاه (ثُمَقَالُ) وقسمها على النصف من قسم الحرة كغرها ١٨ (غمقال) ولاخادم لماولوجيلة ولاتحب نفقتها الابالتبوثة كن وإحديدون الرضااء (تمقال) ولاحو قال) ودواءمر بضاعلي مولام غلاف الخرولوزوجة اه ونقلناها في كماب العتّني (ئمقال)ولايتزوج الاباذن مولا. ومهر متعلق برقيته كالدين ويساع في نفقة تصادق المبدوالامة على النكاح الافي السيين قبل القعمة يخلاف المحر بن كأفي التشارخانية اه (مُمَّال) والاذن في العزل الى مولاها وهو المطال ازوجها العنس والجبوب في النفريق اله (وقال في أحكام النقدوما يتعين فيه ومالا يتعين مانسه) ولايتعنن فيالمهر ولويعدالطلاق قبلالدخول فترد مثل نصفه ولذالزمهاز كاتة لونمانا خولياء ندنآآه وقدنقلنا فيكتاب الزكاة أيضا (وقال في بحث ما يقدل الاسقاط من الحقوق مانسه) ومنهاحق القسم الزوجة يسقط باسقاطها وانكان االرجوع في المستقبل أه (وقال في بحث الساقط لا معود مانصه) وأماءود النفقة بمدتسة وطهما بالنشوز بالرجوع فهومن بابزوال المانم لامن ماب اقط اه (وقال في بعث النسائم كالمسدّ فظ في وهض المعا ثل مانصه) المحادية عشررجل خلابام أتهونم قرجل مائم لانصع الخلوة الثافية عشررجل فام في وته بع فارتضع من أديها تثبت ومة الرضاع اه (ثم قال) الثالثة والعشرون اذا كانالرجل ناتج اوحاءت امرأه وأدخلت فرجه ي فرجها وعمارجل بفعلها تثبت

حرمة المصاهرة الرامعة والعشرون افاحاءت امرأة الهناثم وقيلته بشهوة واتفقاعلي أن ذلك كان بشهوة تثبت حمة الماهرة اه (وقال في أحكام الحني مانصه) واذا له رجل شهو: حرم عليه أصوله وفر وعه وان زوجه أبوء رجلافوصل اليه حاز والافلاعلم لي بذلك أوامراء فوصل الهاجازوالا أجل كالعنين اه (ثم قال) ولوقال المسكل أناذ كرأ وأنئ لميقيل قوله أه وقد نقلناها في كتاب الدعوى (تمقال) ولوتزو جمشكل مثله لم عرحتى يتسن ولايتوارثان ما لموت اه (ثم قال) و حاصله انه كالانثى في جميع الاحكام الافي مسائل الى ان قال ولا مزوج من رجل اه وفال في أحكام الأنثى مانسه ) ويضعها مقايل ما الهردون الرجل وغيرالا . تعلى النكاح دون العدد فرواية والمعقد عدم الفرق منهما في الجمر وتغرالامة اذا أعتقت مخلاف المبدولوكان زوجها را ولينها عرم في الرضاع دونه اه (وقال في أحكام الذمى مانصة ) ولا يتعرض لمملو تنا كحوافا سدا أوتبا يعوا كذلك ثم أسلوا ا ه وقدنقلنا . في كتاب المبيوع (ثم قال) ولا تعتبرا الكفاء مبين أهل الذمة الااذا كانت بنت ملك حدء ها حائك أو كناس في فرق المسكن الفتنة كذافي البرازية (بُمُ قال تنبيه آخر) اشترك اليهودوالنَّصَّاري في وضَّم الجزية وحل المناكمة والذائي وفالدية وشاركهم الجوس فاعجزية والدية دون الاخرين واستوى أهل فتماذ كراه وقدنقلنا بقسه في الحذا مات وغيرهام أبوابها (وقال في احكام انمانصه ) ومنها السكاح قال في السراجية لاتحور المنا كه بين بني آدم واكحن وانسان الماءلاختملاف انجنساه وتمعه فى منهدة المفتى والفيض وفي علاعسن المصرى عن التزويج عندة فقال عوز يلاشهود عمر قم (حم) لايحوزثمرقم(انو) يصفع السائل محمافته وقال في البقيمة سئل على اس أحد عن التزويج بامراه مسلمه من أتجن هل محوزاذا تصور ذلك أم يحتص الجواز بالا دميين فقال بصفع هذا السائل محاقته وجهله قلت وهد الايدل على حاقة السائل وانكان لأيتمور الاترى ان أما الليث ذكر في فتاوا وأن الكفار لوتترسوا بني من الانتياء هــل مرمى فقسال يسأل ذلك النبي ولا يتصور ذلك بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم ولكن أحاب على تفدير التصوركذا هذا وسئل عنها الوحامد فقال لاعوز إه وقداستذل بعضهم على تحريم نكاح الجنبات بقوله اجمانه وتعالى والله جعل الكمن أنفكم أزواجاأى من جندكم ونوعكم وعلى

خلقه كم كاقال تمالى لقدما كمرسول من أنسكم أى من الادمين اهرو بحارواه وبالكرماني في سائله عن أجدوا معاق قال حدثن يحى القطيعي حدثنا بشرب عرن لميصة عن وفس ان بز يدعن الزهري قال نهى رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن سكاح الجن وهووان كان لافقد اعتضد بأقوال العلا فروى المنع عن الحسن البصرى وقتادة والحاكمن قتيبة واسعاق نزراهوية وعقبة الآمم قاذا تفررا لنعمن نكاح الانسى الجنية فأننع من سكاح الجئى الأنسية أوتى ويدل عليه قوله في السراجية لاتحوزالمنا تحة وهوشامل لمسما لكن روى الوعف أن سعدن عساس الزازي فى كاب الالمام والوسوسة قال حدثنامقاتل عن سعد من دود الزيدى قال ووم مرأه ك العن الومالك سألونه عرز كاح الجن وقالوا ان هنار حلامن ويخطب اليناحارمة مزعمانه مربد اتحلال فقسآل ماأرى مذلك اساى الدن فى الاسلام مذلك أه (وقال في أحكام الحارم مانصه) الحرم عندنامن م م نكاحه على التأسد بنسب أومصاهرة أورضاع ولو يوط و حوام فخرج بالاول ولدالعومة والحذولة ومالثاني أخت الزوجة وعتها وخالتها وشمل أم الزني بهاو بنتها ألزانى وابنه وأحكامه أى الهرم تحريم النكاح وجواز النظر اه وقد تقلنا في المحظر (مُقال) وحرمة النكاح على التأبيد لامشاركة للحرم فهافان لإذاأ كذب نفسه أوخرج عن أهلية الشهادة والجوسية تحل بالاسلام أوبتهودهاأ وتنصرها والمطلقة ثلاثالد خول الشاني وانقضاه عذته ومنتكوحة بربطلاقهاوانقضا عدتها ومعتدة الغبربانقضائها أهروقد نقلناه فيكاب الطلاق (مُقال) وتختص الاصول والفروع من بنسا الرالهارم بأحكام الى أن قال ومنها تحريم موملوأة كل منهـ حاعلي الا تنرولو مزنا ومنها تحريم منكوحة كل مُهماعلى الأسر بمحرد الصقد اله (بم قال) وتحتص الاصول بأحكام أنقال ومنهالوادعى الاصل ولدجارية اينه يشت نسبه واعجد أب الاي كالاي دمه ولوحكالعدم الاهلية بخلاف الفرع اذا ادعى ولدحارية أصله لم يصيع دين الاصل أه وقدنفلناها في العنَّق وفي كاب الدعوى أيضا وكاب لطلاق (ثمقال) واختص الاصول الذكور بوجوب الاعفياف اله وقد

نفلناه في كأب الطلاق أسنا (ممقال) واختص الاب والمجد بأحكام الى أن قال ومنهاعده خيارالبلوغ في تزويح الأبوا عجد فقط وأماولاية الانكاح فلاغتص افتنت لكر ولم سوا كان عصة أومن ذوى الارحام اه (مُمَال فائدة) على النسب اثناع شرحكا الى أن قال وولاية الترويج اه (وقال في أحكام غيبوبة انحشفة مانصه) يترتب عليها وجوب الغسل الى أن قال و وجوب مهر الالبالوط بشبهة أوبنكاح فاسد اهر (تمقال) وبيسع العبد في مهرها اذاتكم ماذن سده وتحرجال بيبة وتحرج أصل الموطوءة وفرعها علسه وتحريم أصله وفرمه علها أه (مُقال) وتعريم وط الخترااذ ا كانت أمدة اه (مُقال) والطال خنارالعتىقة والطأل خياراليلوغاذا كانتبكرا وكالالسمى ووجوب مهرالشل للفوضة واستقاط حسما نغمها لاستنفاء معلمهرها على قولهما اه (نمقال) ومنعرز وصواقبل الاستبراعلى قول عدالمفتى به اه (نمقال) وتُ النَّسِيَّاهِ ﴿ وَقِدْ نَعْلَنَاهِ فِي الطَّلَاقِ (ثُمَّ فَالْ فَوَائَدُ) الْأُولَى لَا فَرَقَ في الأيلاج بنان مكور صائل أولالكن بشرط ان تعسل الحرارة معه كدادكر وافي بقءنه مقدارها وانالمييق قمدرها لميتعلق بهشئ من الاحكام ويحتماج الى نقهل لكونها كامة ولمأرو المالثة الوء في الدمركالوط في القبل فعد بدالغيل وعرم بهما عرم بالوط في القبل اه وقد نقلناه في كتاب الطهارة وكتاب الحدود وَكُمَّا بِٱلطَّلَّاقِ (مُمَّال) الأفي مسائل لا يثبت به حرمة الصَّاهرة أهم أي بالوطُّه فى الدراه (مُقال) ولا ضرج بهاعن كونه آمراف كمتفى سكوتها ولاصل عسال والوطه فيالقُمل حلال في الزوَّجة والامة عندعدممانع ﴿ هُمُّ قَالَ ﴾ وفي جامع الفصول بن حامعها في درها بنكاح فاسدلا صب المهر والعدة الوطاء في الديرلانوجب كال المهرفي الذيكاح الصير ولا تحب العدة لوطلقه اسده من غـ مرخلوة الرابعـة الوط و سنكاح فاسدك لوط وبنكاح صعيم الامسائل الاولى وجوب مهراكل ولأرادعلى المدهى وتى العدم عب المسمى السانية الحرمة اه أى فلايجوزنكاح أمنة علىمرة تزوجة بذكاح صهيبخلاف الفياسد اه شرح (مُقَالَ) انخامه أى الفائدة اتخامه للوطاء على العين أحكام كابكام الوطه شكاح فبوجب تحريها عملي أصوله وفروعه وتعريم أصولها وفروعها عامه

عوب الاستبراه وحرمة ضمُ أختها الها اله (نَمْقَالُ) السَّادِمة لايخلو الوط ملك اليمن عن مهرأ وحــدُالا في مسَّائل الأولى الذمه أذا أوكانوأ مدسنون بأن لامهر فلامهر الثمانية نكم صيى بالغة حرة بغسراذن شمهة فلامهرأ خدامن قوامم في الثالثة ان المولى بعلىء للمدينا الخيامسةلووط وحرسية فلامهر ولمأرهالآن اه أى ولاحداً يضاكاني شرحها (نم قال) السادسة الوقوف عليه اذا وط • الموقوفة ينبغى أن لامهرولم أرم السابعة لبائع لووط المجسارية فيل التسليم الى المشتري وهي في حفظي منقولة كذلك أه أي في الاحدد ولا مهركافي شرحها (عمقال) الثامنة أذا أذن الراهر للرتين في الوطُّ فوطُّ ظامًا الحدل و منَّ في أن لامهر ولمأره اه أى ولاجدءا وأيضا كإأفاد والشارح وقد نقلنا هذا المجث في كتاب المحدودأيضا (نمقال) التاسعة الذي بحرم على الرجل وط وزوجته المنكوحة مع بقاء النكاح الحيض والنفاس والموم الواجب وضيؤ وقت الصلاة والاعتكاف و لايلاءوالظهارقسل التكفير وعدةوط الشمة واذاه وفي كتب الشافسة أنه محرم وطء من وجبء لمها قصاص وليس بهاحسل ظاهر الثلامحصل حريمت من استنفاعما وحسعلها اه وقد نقلنا بعض ذلك في كاب المهارة وفي سحة بالطلاق (ممقال) العاشرة اذاحرم الوط عرم دواعيه الافى الحيص والنفاس والصوم لمنأس ومحرم فى الاعتماف والاحرام مطلقا والظهار والاستبراء اه وقد نقلنا ، في كاب الطلاق ونقلنا بعضه في كاب الصوم وكتاب المج وكتاب الطهارة (ثمقال) الفائدة الحادية عشراذا اختلف الزوحان فى الوط فالقول لنافه الافى مسائل الى أن قال التالثة لوقالت طلقنى ومدالد خول ولي كالاالمهر وقال قسله ولاك نصفه فالقول لمالوحو سالعدة علما وله في المهر والنفقة والسكنى فى العبد. وفي حل ينتها وأربع سوا ها وأحتما للعبال فلوحا • ت بولدلزم معتمل ثبت نسبه وبرجع الى قولما في تسكم بل المهرفان لاعن بنفسه عدنا لى تمديقه هكذا فهمته من كالرمهم ولم أروالا تنصر بحسا اه وقد نقلنا ذلك

في كتاب الطلاق (ثمقال) الرابعية إذا ادّعت المعلقة ثلاثًا إن الثاني دخل بها اى وأنكراا شانى الدخول فالقول لها محله اللطاني لالكال المهر اله وقد نقلناه في كتاب الطلاق (وقال في أحكام العقودمانسه) هي أقسام لازم من المجانبين السيع الى أن قال والصداق اه (مُقال) والنكاح الخالي عن الخيادين ي عيارالملوغ والعنق والاولى أن يقال ونسكاح السالخ العاقل الحرام أه كذاك (مُقَالَ : كَمَمل) الماطل والفاسد عندنا في العماد أت مترادفان وفي الدكاح أسكن قالوا فسكاح الهمارم فاسدعند أي حندفه فلاحدد وماطل عندهما وفي حامع الفصولين دكاح الهارم قيل باطل وسقط الحدلشجة الاشتباه وقبل فاسدوسقط اكدائب م العقد اه (وقال في أحكام الفسوخ مانصه) خاعّة جودماعدا النكاح فسفه اذاساعد مصاحد عليه اه وقد نقلناه في كاب الغيناه (وقال في أحكام آلكامة مانصه) ومافي المسوط من تصويره بقوله به في بكذافقال بعته يتم فليس مراده الاالفرق بين البيدع والنكاح في شرط الشهود اه وقدنقلناه في البيوع (مُمَال) ويصم النكاح بها قال في فتم القدير وصورته أن يكتب الماعظم فأذابلغها الكاب احضرت الشهودوقر أته علمم وقالت زوجت نفسي منه أوتقول ان فلافا كتب الي ليخط في فاشهد وا الى قدر وحت نفسي منه أما لولم تقل مصضرتهم سوى زوجت نفسى من فلان لاينه قدلان سماع الشطرين شرط ومأسماعهم الكتاب أوالتعسر عنه منها قد سمعوا الشطرين أي شطري المقد يخلاف انتفها ومعيني الكتاب ماتخطية أن تكتب زوحيني نفسك فالحارغيت فدك ونحوه ولوحا الزوج مالكا الى الشهومعتوما فقال هذا كأعى الحوفلانة فاشهدوا على بذلك لم يجزني قول أبي حنيفة حتى يعلم الشهود مافيه وجوزه أبويوسف من غير شرط اعلام الشهودهافيه وأصله كاب القاضي الى القاضي قال في المصفى هذا اذا كان بلفظ التزويج أما إذا كان بلفظ الامركة وله زوحي نفسك مني لا شـــ ترط اعلام المشه ودعافي آلكتاب لانها تتولى طرقى العقد يعكم الوكالة وتقله من الكامل قال وفائدة الخلاف فعيااذ اجدالزوج الكتابة بعدما أشهدهم عليهمن غبرقراءة علمم واعلامهم عافيه وقدقرأ المكتوب البه الكتاب عليم وقبل المقد بعضرتهم فشهدوا ان هدذا كابه ولم يشهدوا عافسه لا تقبل الشهادة عندهما ولا يقضى مالنكاخ وعنده تقبل ويقضى به أماالكتاب فعميم بالااشهاد وهذا الاشهاد لهذا

وهوأن تقلكن المرأة من البات الكتاب عند جود الزوج الكياب أه (ثم فأل) وفي احارة البزازية أمرا اصكاك بكتابة الاحارة وأشهدا ولمصر المدقد لابنعقد علاف صل الاقرار والمهر اله وقد نقلناه في كتاب الاحارات (وقال في أحكام رةمانصه ) فاعدة اذا اجمَّه ثالا شارة والعبارة وأسحاسًا بقول ن إدا ا وامة من ماب المهر الأصل ان المسهر إذا كان من المشاراليه بتعلق العقدمالمشاراليه لانالمج بموحود فيالمشارذا تا والوصف يتبعه وانكان من خلاف جنسه يتعلق بالمجي لان المجي مثل الشار اليه واس بتابيع والتسهيسة أملغ في التعريف من حث انها تعرف الساهية والاشسارة تعرف الذات ألاترى أن من أشتري فصاء لي أنه ما قوت فاذا هو زحاج لا ينعقد العقد لا ختلاف المجنس ولواشترى على أنه ما قوت أجرفاذا هوأخضرا نعقد العقد لاتصادا تحنس ذا الاصلمنفق عليه في السيم والنكاح والأحارة وسائرالمقود لكن أبوحنيفة جعل انخل وامخرجنسا والحر والعبدجنسا واحددا فتعلق مايشاراليه فوحب مهرالثل فهمااذا تزوجها على هذا الدن من انخل وأشار دا العدوأشارالي و ولوسم حراماوأشارالي حلال فلها كدلال مفى كالسوع أن (مُقال) وأمانى النكاح فقال منتم فاطمة لاستعدالنكاح ولوكانت المرأة حاضرة فقال الاسزودت منتي هذه وأشارالي عائشة وغلط في احمها وقال الزوج قبلت حاز 🛮 اه ومقتضاه أغهلوقال زوجتك هذا الغلام وأشارالي منته العجه تعو ملاعلي الاشارة وكذالوقال زوحتك هذه العرسة فاذاهى عجمة أوهده العجوزف كانتشابة أوهذه البيضاء فكانت سوداه أوعكمه وكذااله الفافة فيحسم وجوه النسب والمسفات والعلو والنزول اه (وقال في بعث القول في الملك ما أصم) وفيه مسائل الاولى أسماب المُقلك المعارضاتُ المالية والامهار اه (تم قال) الشانية لايدخل في ملك ان شم و بغيم اختماره الاالارث اتفاقا الى أن قال ونصف الصداق بالطلاق ــل الدخول الكن يسقفه الزوج ان كان قــــل القمض مطلقا وان كان مده اكافى فتح القدم اه (ثمقال) العاشرة مملك الصداق للقدوالزواثد لمباقسل ألقيض واغبا الكلام في تنصيف الزيادة مم الاصر

الطلاق قسل الدخول وقدزكنا تفاصيلها فيشرح المكنز وقدمنا انالنصف بعودالي ملك الزوج بالطلاق قدل الدخول وقبل القمض مطلقاو دمده مقضماء أورصاوفاتدته في الزوائد اه (نمقال) الحادية عشر في استقرار الملك الملك مستقرق السيع امخالى من الخيار مالقيض ويستقرا امداق مالد حول أواكناوة أوالموت أووجو بالعدة علمامنه قبل النكاخ كاأوضعناه في الشرح والاحسر من زياد في أخد ذامن كالامهم والمرادمن الاستقرار في السيع الامن من انفساخه مالملاك وفي الصداق الامز من تشه طروما لطلاق قدل الدخول وسقوطه مالردة وتقسل النالزوج قسل الدخول ولايتوقف استقراره على القيض لاله لوهلك لينغه ضالنه كاحولا فرق بين الدين والعين اه وقد نقلنا بعضه فى كتاب المسوع (ثم قال) الثانية عشر الملك أمالله بن والمنفعة معاوه والغالب أولاء من فقط أوللنفعة وته كالعبد الموصى بمنفعته أبدا ورقبته الوارث الى أن قال ولمأرج كم كابته من المالك الحانقال وحكروما والمالك وينبغى أن يحسل لدلانه ناسع المك الرقية وقده الشافعية بأن تكون عن لاتحسل والافلا اه وقد نقلنا بقيته في الوصايا (وقال في بعث أجمّاع الفضيلة والنقيصة مانصه) ويقرب من هذه السائل بعض خصال الكفاءة تقابل المعض فالمالم العبي كفؤالعربية ولوشريفة وعلميقابل نسمها وكذاشرفها اله (وقال في بحث القول في غن المثل مانصه) ومنها قيمة الصداق اداتنه ف بالطلاق قبل المسيس وكان والتكاولم أرومر عداويني أن ومتسروم التضاء والتراضى اساق دمنااله لايعود الى الزوج النصف الاراحـدهمااذا كاربعددالقيض اله (وقال) في صدالقول في مهرالمسل الاصل فياعتداره حددث مروع بذن واشق وبيناني الشرح ماهوو بمن يعتسبر واغماالكلام منافي المواضع التي يحب فهما فععب في النكاح الصيم عند عدم التمية أوتسمية مالايصل مهراكانخر والخزير وانحروالقرآن وحدمة زوج مروز كام أمرى وهوز كام الشفار ومعهول الجنس والتسم فالسيء لي خطر وفوات ماشرطه لهام المنافع بشرط الدخول فى الحكل أوالوت وأمااذا طلقها قدله فالمتعسة ولايتنصف وفي النكاح الفاسد يعدا لدخول وفي الوطء بشهة انالم يقدرا لملك سابقا كافي أمة ابنه اذا أحملها فلامهر علمه اه وقد ثقلنا دلك في كاب المتقوق كماب الحدود (مقال بيان ماية مدفيه المهر بتعدد الوط

ومالا يتعدد إأما في النكاح الصبع فحمله أبوحنيفة منقده اعملي عدد الوعامات تقدر مراولا يتعدد كالايتعدد وطئ الاب حارية ابنه اذا لمضمل وكذا بوط السد مكاتبته وفيالنه كاحالفاسد ويتعدد يوملئ الابن حارية أسهأوالز وجحارية امرأته وافتى والدالصدرالسهد بالتعددفي الجار بذالمشتركة وعامه في شرحنا على الكنزاه وقد نقلناه في كاب العتى وفي كاب الحدود (مُ قال تنسه على الكنزاه مهران فبمبااذازني بامرأة ثمرتز وحهاوه ومخيالط لمبامهرا شبل بالاول والمسهى مالعقد ومهران ونصف فهالوقال كلياتز وجتك فانت طالق فتز وجها في يوم واحد اللاث مرات ولوزاد مائن ودخل بهافي كل مرة فعليه خسة مهور ونصف وسانه فى فتاوى قاضيفان اه وقد نقلناه فى كتاب الطلاق وفى كتاب اتحدود (وقال فى يعث أحكام المحدمانمه) ويستحبء قدالنكاح فسه اه وقد نُقلناه في كتاب السلاة (وقال في عشما افترق فيه المحيض والنقاس مانسه) ويكون به البلوغ والاستمرأ وونالنهاس اه أي فإن الماوغ في صورة النفاس مضاف الى الحمل لاالى النفاس وقدنقلناً ، في كتاب الطهارة وفي المحظر (وقال في بحث ماا فترق فيه الزوجة والامة) لاقسم للا ممضلافها ولاحصراء ددالاما مخ للف الزوحات ولاتقدرنفقته ابخلاف الزوحة فانها بحسب حالهما ولاسقطها النشوز يخلاف إن وحة ولاصداف لما عند في النوحة اله وقد تقلناه في كما ب الطلاق (وقال فيصثأماا مترق فيه النه كاح والرجعة إلا يصح الايشه وديخ للفها لايد فيسهمن رضاها علافها لامهرفيها يحلافه لاتصم الآا تدة بحلافه اه وقدنقلنا في كماب الطلاق (وقال في آخرالفن الثالث في الفرق والجمع مانصه) وكذا النسكاح يدخله الاحكام الخمس اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق وفي الجنَّا مات يقيتُه (ثُمَّ قَالَ) فاثدة اذابطل التي بطل مافي ضمنه الى ان قال وقالوالوجد دالنكاح متسكوحته عهد لميازمه فقلت لان المسكاح الثانى لم يصع فلم يلزم مافى ضنه من المهر وقداستشى فى القنية مسئلتين بلزم فمهما لوجدد الربادة لالاحتماط ولوقال لما الرثيني فاني أمهرك مهراجديدافاير أنه فددامامهرافيلزما مجديد في هذه الصورة اه (وقال فى فن الالغازمانصه) النكاح أى رجل زوج المنته من كفو ولم ينفذ عند الامام فقل الاب السكران اذا زوجها بأقل من مهرمناها أي امرأ أأخذت الائة مهور من ثلاثه أزواج في وم واحد فقل امرأة حامل طلقت ثم وضعب فلها كال المهريم

زوجت وطلقت قبل الدخول ثمتزوجت نسات أي رحل مات عر أر يع نسوة واحدةمنين تطلب المهر والمراث والثائبة لامهرانساولامبراث والثالثية لمساالمهر دون المراث والراهة لمسأ المراث دون المهر فقل هوعد دروحه مولاه أمته ثم أعتقه ثمتز وبجرة ونصرانية أى صغر وفف النكاح على احازته فقل المكاتب الصغيراذاز وجهمولاء أى أبزوج ابنته فلمرض الولى فيطل فقل العيد أى جاعلا وُجب المصاهرة فقل جاع الصفير والمُنتَة أي مطلقة ثلاثاد خدل بهما الثباني ولمقبل فقل اذاكان العقد فأسدا أي معتدة إمتنعت رحمتها ولمضل لغبره فقل إذا اغتسلت وبغيت لمدة بلاغسلاه وقد نقلنا وفي كاب الطلاق (وقال فى فن الالغاز في بث الطلاق مانسه ) أى رجل له امرأ تان أرضعت احداهما حرمت الاخرى عليه وحسدها فقل رجل زوج ابنه الصف مرأمية فاعتفت رت نفسها فعروجت ما تنووله زوجة فارضعت المي الذي كان زوج ضرتها نهذا الرحلء مت ضرته اعلى زوجها لانه مسارا بنه من الرضاء فصارمتزوجا ﻪﻓﻼﻋﻮﺯﺍﮪ وﻗﺪﻧﻘﻠﻨﺎ。ﻓﻲﯕﺎﺏﺍﻟﻄﻼﻕ{ﻭﻗﺎﻝ,ﻓﻲﻓﻦﺍﻻﻟﻔﺎﺯﻧﻲﻋﺚ المبيع أى رجل باع أباءوصم حلالاله فقل رجل أذب لعبده ان يتزوج حرة ففعل فولدت ابنا وماتت فورثها ابتهافطال الانمالك أبيه بهرامه فوكاه المولى فيسمأيه واستنفاه المهرمن غنه ففعل حازاه وقد نقلناه في كاب الموع وكاب العتق أى رجل اشترى أمة ولا تحلله فقل اذا كانت موطؤة أسه أوابنة مجوسية أوأخته من الرضاعة أومطلقته بثنتن اه وقد نقلناه في كالالسوع قِلْ فِي فِن الحِيلِ مانصه) السادس في النكاح اذا ادعت امرأة نسكاحا فانكر بينة ولاعين عليه عندالأمام لاعكنها التزوج ولأيؤس بتطليقها لانه يعسرمقرا مالنكاح فاتحملة ان مأمره القاضى ان يقول آن كنت امراني فأنت طالق ثلاثا ولوادي أ- كاحها وأنكرت فانحيلة في دفع البين عنها على قولهما ان تنز و ج بأخر واختلف في صدة اقرارها بسكاح غائب والحبلة في صدة هية الابسينا من مهر نروج انهاان كانت كبيرة فانه مهدله كذاماذ نهاعلى انهاان أنكرت الاذن فأناضا وترقيصم وانكانت صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدرعلى الابان كانمليافيصع ويبرأالزوج والأرادان بروج مسدهء ليال يكون الامراء مزوجه على أن أمرها يدالمول يعلقها المولى كل أراد واذاعافت المرأة الاخراج

من بلدهاتتر وجهعلي مهركذاعلي ان لامنر حهامن ملدها فاذا أخرجها كان لم تمام مهرمناها أوتقرلابها أوولدها بدين فاذا أوادا خراجها منعها المقرله فانخاف المقرله ان صلفه الزوج الله عليها كيداماعها مذلك المال ساما فاذا علف لاماء والاولىان تشترى شيئامن تثقمه أوتكفل لهليكون على قول الكل فأنعدا يخالف فيالاقرار أرادان متزوحها وخيف من أولياثها توكليه إن مزوجهامن ثم تقول محضرة الشهودتر وحت المرأة التي حعلت أم هاالي مصداق ك كذا - وزه الخصاف ان كان كفؤا وذكرا محلواني ان الخصاف رحدل كسرفي العيل يصح الاقتدامه ولوادعت عليه مهرها وكان قددفعه الى أسهاوخاف أنكارهما سنكرأ صل السكاح وحازله انحلف أنه ماتز وجهاعلى كذا قاصدا البوم والاعتبار لنعته حسكان مظلوما حلف لايتز وج فانحيلة ان مز وجه فضول وهمزه بالفعل وكذالا تنزوج ولوحلف لابزوج بنته فزوجها فضولى وأحازه الاتأبي عنث 🗚 اسفه في كتاب الاعبان (وقال في الفن السادس فن الفروق ما نصه) النكاح شت مدون الدعوى كالطلاق والملك السيع ونحوه فلاوالفرق ان المكاحفيه حقالله تعيالي لان اتحل واتحرمة حقه تعالى مخلاف الملك لانه حق العبداه وقدنقلنا في كتاب الطلاق وفي كتاب البيوع وفي كتاب الدعوى (ثم قال) الاب قيض صداقها قبل الدخول وهي بكر مالغة لاقدض ماوهمه الزجلما ولوقيض لما كان له الاسترداد والفرق انها تسقع من قيض صداقها ف كان أذنا دلالة عنلافها في الوهوب اه وقد نقلناه في كتاب المدة (مُمَال) لومس امرأة بشهوة مرم أصولهاوفر وعهاان لم ينزل وان أنزل لالان الاول داع للهماع فأقم امه بخيلاف المانى مس الدبر بوجب حرمة المصاهرة لاجهاء له لآن الاول داع الى الولد لا الشانى تزوج أمة على ان كل ولد تا حده موصع النكاح والشرط لكفددلان الثاني خده الشرط لاالاول أه وقد نقلناه في بالبيع وفي كتاب العتق (وقال أيضافي الفن السادس في عد الطلاق ه)تقسلان ازو جالعتدة من ماثن لا عدرمها ولها النفقة وحال قدام النكاح بخلافه لعدم مادفته النكاح في الاول بخلاف في الشانياه وقدنقاناه في كتاب الطلاق (مُقال في الفن السادس في جث الطلاق مانصه) يقع الطلاق والعتاق والابراء والتدبير والنكاح وان لم يعلم المعنى بالتلقين بخلاف البيع

والمبة والأحارة والافالة والفرق ارتلك متعلقة بالالفاظ ملارضا مخلاف الثائمة وقد فقاناه في كتاب الطلاق (وقال أخوا أولف في تكملته الفن السادس في كتَأْبِ ٱلْوِكَالَةُ مَا نُصُهِ ﴾ الوكيل بشراً بشئ بعينه لواشتراه لنفسه لا يصهم الآاذ اخالف فيالثن الى حسرأ والى جنس آخرغرالذى سماه والوكمل بذكاح امرأة بعنها وحهامن نفسه صير لانه فيه سفيروم عبراه وقيد نقلنياه في كتاب الوكالة ﴿ وَقَالَ أُخُوا لِمُؤْلِفَ أَنْضًا فِي النَّكُمُلَةِ المُـذَّكُورَةُ فِي كَتَابُ الْآحَارُةُ مَا نُصِّهُ احردابة لمركم األى وقت موته لا يحوز ولوسكه هاالى هذا الوقت بحوز والفرق أن التأنيد سطَّل الاحارة بخلاف النُّكام اله وقد ثقلنا ، في كما الاحارة (وقال أخوا اواف في التكلف المذكورة من كتاب المكات مانصه ) كاتب عمام على بذت ولوتز وجرأمة عدلي قهمها حاز وألفرق ان الكذابة تفسد مالشرط والنكاح والخلعلااه وفد نقلناه في كتاب العنق (وقال أحوا لمؤلف في السكملة ذ كورة في كتاب الا كراه مانصه ولوا كرهت على الارضاع بنبت حكم الارضاع الم وقد نقلناً وفي كتاب الاكراه (وقال المؤلف في القن السابع فن الحكايات مانصه ) الماجلس أبو يوسف التدر بس من غدراء الامام الأعظم فأرسل آليه أبوحننفة رجلافسأله عن مسائل خسمة الىان قال الخامسة أمولد لرحيل تزوحت بغيرأ ذن مولاها فياتااولي فهيل تحب العدة من المولى فقيال تحب فعطأه فقال لاتحب فعطأه مقال انكان الزوج دخل بهالاتحب والاوحيت اله وقدنقلناه فى كتاب الطلاق (وقال فى الفن السابع أينسا مانصه) وكان الامام حارة لما غلام أصاب منهاما ، ون الفرج فيلت فق آل أهلها كبف تلدوهي كرفقال الامام هال لماأحد تثف به فالواعتها فقال تهب الغلام منهائم تزوجها منه فأذا أزال غدرتهاردت الغلام الهيافسطل النيكاح وقدنقاناه في كتاب العلاق (وقال أرضافي الفرالسابيم مانصه) وكان أبو منيفة في ولهمية في البكوفة وفهماعليا واشراف وقدز و برصياحها النسه من اختىن فغلط النسا فزفتكل بنت اتى غبر زوحها ودخل بها فافتي سفيان فقضها بالغلامين فأتى بهما فقال ايحبكل منككاان يكون الماب عند دقال نعم فقال أحكل متهماطلق التي تحت أحبك ففعل ثمأمر بقعد يدالنه كاح فقام سفيان فقيل

سنعشه اه وقدنقلناه في كاب الطلاق (ثم قال في وصية الامام لا بي يوسه مَّانصهُ) ولا تَكْثُرُ الْكَلَّامِ في بيتَكْ مَعَ الرأَيْكُ فَى الفراشِ الأوقت عَاجِتَكُ ٱلَّهِ رذاك ولاتكثرمه بهاواسها ولاتقربها الابذكرالله تعالى ولاتنكام بالرنساه ولامأم انجواري فانهاتند طالمك في كالرمك ولمك اذا تكامة تعنالر حال الاحانب ولأنتزوج امرأه كان لمسايسل أوأب ماك أن ترضى أرتزف في بيت أبيه افانهم بأخد ون أموالك ويطمعون فهاغاية العلمع واماك أن تتزوج مذات البذين والبنيات كورة (وقال في كاب الجمانصه) معه الف درهم ة ولا يتزوج اذا كان وقت غروج أهل بلده فان كان قبله عالاحكام من الشهادة والزكاة والقصاص والمناكحة أه (وقال في كتاب العتاق مانصه التأقيت الى مدة لا يعيش الانسان الها فالباتا بيد معنى في التديم على الهنتارفكون مدر امطلقا وفي الأحارة مفسدالي تحوماً له سنة الافي النكاح تِ فِيفُسَدُ اهُ وَقَدَنَقَانَاهُ فِي كَابِ الآجَارَةُ (وَقَالَ أَيْضًا )المُتَكَلِّمُ عَالَا يُعْلِمُ مَنَّاه ه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير اله وقد نقلنا ه في كاب لاق (وقال أيضافي كماب العتق مانصه) المدير في زمن سعابته كالمكاتب انىأول كاب السوع في محث الجلمانصه) ولمأرحكم مااذا جلت أمة كافرة لكافرمن كافرة الم هل يؤمر مالكها بديمه الصير ورة الحل مسلما بالسلام اليه والحال أن البيوع في بحث العبرة للعني

لاالالفاظ مانصه) ولوراج مهابلفظ التكاح صمت للمنى ولؤنكها للفظ الرجعة صم أيضا اه وقدنقلناه في كتاب الطلاق (ثم قال في البعث المذكور مانصه) وسعقد التكاح بمايدل على ملك المين العسال كالبيدع والشراء والمبة والمليك اه (وقال أول كاب البيوع أيضافي بعث المحلمانصه) ويثبت نسبه اه قال شارحه أى المحل من ذي الغراش أوالسد اله وقد نقلناه في كتاب الطلاق (ثمقال في كاب البيوع أيضامانصه) كل عقد أعيد وجدد فان الثاني باطل فالصطربعدالصلم ماطل كافي حامع الفصولين والنكاح بعدالنكاح كذلك كافي الغنية اه وقد نقلنا بعضه في كتاب الصلح (ثمقال) الحقوق المجردة لا مجوز الاعتماض عنها الحانقال ولوساع احددى ذوجتيه بمال اتترك فوبتها لميلزم ولاشي لما اه وقد نقلناه في كتاب الصلم (مُ قَال أيضافي كتاب السوع) المقد الفاسداذا تعلق به حق عبدازم وارتفع الفساد الافي مسائل آحرفاسدا فالجر المستأعرصه يعافلا ولانقضها والمشترى من المكره لوماع صحيحا فالمكره نقضه والشترى فاسدا اذاآ جرفالمائع نقضه وكذا اذازوج آه وقدنقلناه في كتاب الاحارة (ثم قال أيضافي الميوعمانهـ ) المشترى أذا قبض المبيع في الفاسد باذن بالمه ملكه ويثبت له أحكام المك كلها الافي مسائل لاعدل له أكله ولالدسه ولاوطئهالوحارية ولووطئها فعنء قرها ولاشفقة تجاره لوكان عقار اكخامسة لا يحوزان يتزوجها المائع من المسترى كاذ كرنا ، في الشرح اه وقد نقلنا بعضه في الحظر وكتاب الشفعة (وقال في كتاب الكفالة في بحث الغرور لانوجب الرجوع مانصه) وكذالوأ خرورجل أنها وة فتزوجها تمظهرت عملوكة فلارجوع بعمة الولدعلي المخبر الافي ثلاث الاولى اذا كان مالشرط كمالوز وجه امرأة على أنها مرة ثم استعقت فأندبر حم على الخبر بماغرمه السقى الخ وقد نقلناه في كتاب الدءوى وكتاب السوع (وقال أيضافي كتاب الكفالة مانسمه) لايلزم أحد احدارا حدالافي مسائل الى أن قال الرابعة ادعى الاب مهرابنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخه لبها وطاب من الاب احضاره افان كانت تغرج في حواقعها أمر الاب الفياضي بإحضارهما وكذالوادعى الزوج عليماشه ثاآخر والاأرسل البهما أمينامن أمنائه ذكره الولوامجي اه وقد دنقلنا ه في حكمنا بالدعوى (وقال في كتاب القضاء مانصه) من عليه حنى إذا امتنع عن قضائه فانه لا يضرب ولذا

قالوا ان المدنون لأبضرت في المحدس ولأيقيدولا بغل قلت الافي ثلاث اذا امتنع عنَّ الْأَنْفَاقَ عَلَى قَرَّبِيهِ كَاذَكُرُوهُ فَى النَّفَقَاتُ وَاذَالْمُ يَقْسُمُ بِينَ نَسَائُهُ وَوَعَظَ فَلَمْ يَرْجَ كذافى السراج الوهماج من القسم واذا امتنع عن كفارة الظهارمع فألدرته كإصرحوابه فىبابه والعله انجسامعة أن انحق يقوت التأخسر فهمسا لآن القسم لايقضى وكذا نفقة القريب تسقط يمضى الزمن وحقها فى انجساع بفوت بالتأخسر خلف اه وقدنقاناه في كتاب العلاق (وقال في كتاب القدا مانسه) القمناء يقتصرهل المقضي عليه ولايتعدى اليغيره الافي خسة فغيأر يعبة يتعدي الى كافة الناس فلاته مع دعوى أحدفيه يعده في انحرية الاصلية والمنسب وولاء العتاقةوالنكاح كافي الفتاوي الصغرى اه وقدنقلناه في كتاب العتق وكتاب الطلاق (وقال أيضافي كتاب القضاء مانصه) اختلاف الشاهدين مانعمن قسولها ولامدمن التطامق لفظا ومعهني الافي مساثل اليأن قال الثانيية في المهراذا اختلفافي مقداره يقضي مالاقــل كمافي البزازية (ثمقال) الرابعة شهدأ حدهما مالنكاح والآخر بالتزويج ١٠ (وقال أيضافى كتاب القضامانسه) كل موضع تغرى فيدوالو كالة فان الوله ينتصب خصماعن المبغير ومالافلا فأنتصب عنيه فى التفريق بسيب الجب وخيار المادغ وعدم الكفاءة ولا ينتصب عنه في الفرقة الاباء عن الاسلام واللعبان كذافي الهيدط اله وقد نقلناه في كتاب الطلاق وقال فيه أيضا) القاضي اذا قضى في مجتمد فيه نفذ قضاؤه الافي مسائل الى أن قال وبعة نكاح مزنية أبيه أوابنه عندأبي يوسف أوبعة نكاح أم مزنيته أوبنتها وبنكاح المتعة أورسة وطالمهر بالتقادم اه (وقال في كتاب القضاء أيضا مه) القضاء الضمني لا يشـ ترط له الدعوى واتخصومة الى أن قال وعلى هـ ذا لداان فلانة زوجة فلأن وكات زوجها فلانافي كذاءلي خصم منكر وقضي كتاب الوكالة (ثمقال فسه أيضام نصه) فعل القاضي حكم منه فلمس له أن وجالبتهة التي لاولي لمنامن نفسه ولامن ابنه ولاعن لاتقبل شهادته له [ثمقال) الافي مسئلة الى أن قال وفيااذا أذن انولى للقاضي في تزويم الصغيرة فزوجهاالقاضي كانوكيلافلا يكون فعله حكاحتي لورفع عقده آلي مخالف كانله نفضه كذافي القاسمية اه (وقال) أيضافي كتاب الفضاء تقبل

لنهادة حسمة ملادعوى في طلاق المرأة الى أن قال وحرمة المسلمرة الى أن قال الذكاح يثدت مدون الدعوى كالعلاق لانحل الفرج وحرمته حق الله تعمال ازئىوتدمن غير دعوى كذافي فروق الكرابيسي من النكاح اه (مُمَال فيدأيضا تقبل الشهادة حسبة بلادموى في غمانية مواضع الى أن قال وحومة المساهرة أه (بُمَقَال) وعلى هذالاتسمع الدعوى من غير من له المحق فلاجواب افالدعوى حسبة لاتحوز والشهادة حسبة بلادعوى جائزة في هذه المواضع اه (ثمقال) واعلمان شاهد الحسسة اذاأ نرشهادته بلامذر يفسق ولا تقبل شمادته نصواعله فيالحدودوطلاق الزوجة وعتق الامة وظاهرمافي القنية اله في الكل وهي في الظهيرية والبتيمة وقد الفت فيهارسالة اه (وقال فيه أيضا) الجمهالة فالمنكوحة تمنع العدروق المهران كأنت فاحشة فهرالشكوالأفالوسط كعدد اه (وقال في كتاب الاقرارمانمه) من المالانشاه المالاخباركالوصي والولى اه أى الولى في النكاح فانه لوأ قر الولى بالنكاح ولي الصدفير لمصر الانتهود أوتصديقه بعدالبلوغ عندالامام وفالابصدق كذانى شرحها أروقال في كتاب الأقرار أسنامانه - أ اذا تعدد الافرآر عوضه من يلزمه الشيئان الافي الاقرار مالقتىل لوقال قتلت أبن فلان نم قال قتلت ابن فلان وكان له ابنان وكذا فى المدد وكذا في انزويج وكذا في الا فرار ما تجراحة فه مي ثلاث كافي منه المه تي اه وقد نقلناه في كتاب آنجنامات (مُقال فيه أيضاً) ادا أقرمالدين بعد الايراه منه لم يازمه كما في التنارخانية الااذا أقرار روحته عهر بعد هيتها له المهزء لي مأهوا لهنتار عندالفقيه ومحماز بادةان قبلت والاشمه خلافه لعدم قصدها كافي مهر البزازية واذا أقربان لماني ذمته كدوتماضة ففي فتداوى الهداية انها تلزمه وأكن بنسفي لقاضي ان يستفسرها اذا ادمت فآن ادعتها بلاقضا ولارضالم يمهمها للسقوط والاسهمها ولايستفسرالمقراه يعنى فاذا أقربانها في ذمته جل على انها يقضاه أورضا فيلزمه اللهم الااذاصدة قت المرأة أنها مغير قضاء أورضا معداقرارهالمطافي فيندغي ان لا يلزمه اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق (وقال في كاب الصلح مانهــه) إذا استعق المسالح عليه رجه الى الدعوى الااذا كان جما لايقبل النقف فانديرجه بقيمته كالقصاص والمتقوالنكاح والخلماه (وقال في كاب الداينات) القول الملك في جهة القايدا الحان قال ولواد عي الزوج ان

المدفوع من المهر وقالت هددية فالقول له الافي الهيأ الاكل كذافي حامع الفصوليناه وقدنقلناه في كاب الدعوى (وقال) فيه أيضا وفي مداينات الفنية أحالت أنسانا على الزوج على ان يؤدى من المهرثم وهبت المهرمن الزوج لا يصع قال أستأذنا وله ثلاث حمل احداها شراقشي ملفوف من زوحها بالمهر قبل المهة والتانية صلحانسان معهاعن المهر دعي ملفوف قدل المية والثالثية هدة المرأة المهرلاس صغيرله بأقبل الهسة اه وفي الاخبرة نظريذكره في أحكام الدنءمن المجمع والفرق اه وقد فقلناه في كاب الحية وكاب الموالة (وقال فيه أيضاً) إذا أقربان دينسه لفلان مع وحل على أنه كان وكيلاءنه ولمذاكأن حق القيض للغر وسرأ المدنون بالدفع الى أمهما كان كافي انخلاصة والبزازية الاف مسئلة هي ماأذاقالت الرأة المهرالذي لى على زوجى افلان أولوالدى فانه لا يصفح كانى شرح المنظومة والقنية وهوظها هرلعدم امكان حله على انهها وكملة في دا المهركمالا جنى وانحيلةنى أن المقرلا يعمع قبضه ولاابرا ؤدمنسه بعدا قراره مسذكورنى فن الحيلمنه اه وقدنقلناه في كَاتَالافرار ﴿وَقَالَ فِيكَابِالْمَهِ ۚ ) تَلَيْكُ الْدَسُ مَنْ غَيْرُ علسه الدن باطل الااذاسلطه على قبضه ومنه لو وهمت من انتهاماعلى أسه المافالمعتد العمة التسليط اله (وقال في كاب الحير والمأذون مانسه ) السفية اذا سهامن كفؤميم فان قصرت عن مهرمثلها كان الأولياء الاعتراض اه (وقال فيه أيضا) وقال آلزيلي وغيره من باب المقالف اذا اختلف الزوحان في قضى الأبرهن فان برهنا هن شهد له مهرالمدل لم تقبل بينته لانها الأثمات لماالطاهر لمتفيلاه وقدنقلناه في كاب الدعوى والشهادات (وقال في كاب الاكراه) أكره على النكاح بأكثر من مهر المشل وجب قد دره وُ بِطَلْتُ الزَّيَّادَةُ وَلَارَجُوعِ عَلَى المُكَرِّهِ بِشَيَّاهُ ﴿ وَقَالَ فِي كُابِ الْغَصَبُ } المباشر صامن وان لميتهد والمتسب لاالااذا كان متعدا ألي ان قال ولوارضعت الكميرة الصغيرة لم تضمن نصف مهرالصف رة الأبتهد الأفساديان تعدر بالنسكاح وبكون الارضاع مفدداله وان يكون لغسرهاجة والجهل عندنا معتسر لدفع الفسادكاني رضاع لمدايدا ه وقد نقلنا ه في كاب الطلاق (وقال في كاب الحفار ) يكره معاشرة من لا يصلى ولوكانت زوجته الااذا كان الزوج لا يصلى لم يكر والرأة معاشرته كذا في نفقاً ن انظهر بداء وقد نقلناه في كاب الطلاق (وقال في كاب الوصا بإمانصه)

وصرح أيضافي الكافى قيدل القسامة بان المدير في زمن سعايته كالمكاتب عنده وحمد يون عنده ما الى ان قال وعلى هذاليس المديرة تزويج نفسها زمن سعايتها لان المكاتبة لا تتزويج نفسها وعنده هماله اذلك لانها عرة وقد أفتيت به اهوقد نقلنا بقيته في كاب المجنايات فراجعه وفي العتق (وقال) في كاب الفرائس الارث مجرى في الاعيان وأما الحقوق فيها ما الاميرى فيه كمق الشفعة الى ان قال والنه كاح لايورث اهم أمقال فيه أيضا المجدك الافي أحد عشر مستملة الى ان قال السادسة في ولاية الانكاح لوكان المسعير أخ وجدة فعدلي قول أبي يوسف قال السادسة في ولاية الانكاح لوكان المسعير أخ وجدة فعدلي قول الامام محتص المجدد ولوكان مكانه أبدا ختص اتفاقا اهم الانتكام مع العصمات ولاعلك التصرف في مال الصغير اهم (ثم قال فيمه أيضا) المجد الفي المناقل الى ان قال السادية الإيلى الانكام بخدلاف الاب وصى المبتكالاب الافي مسائل الى ان قال السادية الإيلى الانكام بخدلاف الاب اه وقد نقلناه في كاب الوصايا (قال صاحب الاشياه)

\* (كَاب الطلاق أي والرضاع والحضانة والنسب والنفقة)

السكران كالصاحى الافى الاقرار بالمحدود الخدالصة والردة والاشهادي شهادته كذافى خلع الخدانية اله وقد نقلناه في حكتاب المجهادوكتاب المحدود وكتاب الشهادات (ثم قال) الندا والمؤعلام فلايثبت به حكم الافى الملاق بياطالق وفى المتق باحراه وقد نقلناه فى كتاب العتى (ثم قال) وفى المحدود بإزانية وفى التعزيز بأسارق اله وقد نقلناه فى كتاب المحدود (ثم قال) في فرع على الاول مالوقال تجاريته بإسارقة بإزاينة بالمجنونة و باعها فطعن المشترى قول الما تعلاير ده الانه الماء الم المقتلقيق اله وقد نقلناه فى كتاب الدوع وكتاب المحدود (ثم قال) ولوقال لاوجت بأكافرة لم يفرق بينهما كذا فى المبدائي المحدود (ثم قال) ولوقال لاوجت بأكافرة لم يفرق بينهما والقصاص والمناكمة والمعتق عملائي نسبه فى جديم الاحكام من الشهادة والزكاة والقصاص والمناكمة والمعتق عملائل القريب الافى حكم من الشهادة والزكاة فى المبدائيم الهوزي المناه عاملاق قال المناه المائية والمائلة عاقد المسترك فوجد الشرط وفي الذاكان مجوبا الافى مسائل اذاعلق العلم الهوق وقيماذا كان عنينا بؤجل بطلم العالم العالم المائلة وقله يفرق بينهما بطلم الوهى طلاق وقيماذا كان عنينا بؤجل بالطلم العالم العالم المائلة والمائلة وقد في المبدائية والمائم الموقع بالذاكان عنينا بؤجل والمائم المائلة والمائلة وقيما المائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة وقد في المائلة والمائلة وقد في المائلة والمائلة والمائ

فرق بينهم المخصومة وليمه وفعمااذا أسلت وهوكافر وأبي أبواه الاسلام فانه يفرق بينهماوهي طلاق الصي لايقع طلاقه الااذا أسلت فعرض علمه مميزافأبي وقعالطلاق على المحييم وفيم اأذا كأن مجبوبا ففرق بينهما فهوطلاق على الصيير ونؤهل لداكمونه مستفقاعلمه كعتق قرسه كماذا فيءنين المعراجاه وقمآ ا في كتاب العتق (ثم قال) المعاق مالشرط لا ينعقد سيد اللعبال والضاف فىالعلاق والعتاق والنذر فاذاقال أنت حرغدالمعلك سعه الموم وملكه أذاقال اذاحا مفددا وقدنقلنا في كتاب المتن (ممقال) ولوقال لله على أن أتسدق بدرهم غداملك التجمل يخلاف اذاحا غداه وقد نقلناه في متاب الايمان (ثمقال)الامستملتين فقدسو وابينهما الاولى في اطال خيارااشرط قالوا يم تعدقُ الطاله مالشرط وقالوالوقال اذاحا عُمد فقد رأ بطلت حساري أوقال الطلته غدا فج أغد مطل خماره كذا في خمار الشرط من الخانمة اهم وقد نقلنا. في كماب المدوع (مُ قال) الثنائية قال الفقيه أبوا المن والاسكاف لوقال آرتك غداأواذاجاء عدفة مآبرتك صعتمع أنالاجارة لايضع تعليقها وتضم اضافتها اه وقد نقلنا ، في كتاب الاحارة (ثم قال) ومن فروع أصل المسئلة ما في أيمان الم المعلو حاف لا يحلف مم قال لها أذا حاف غد فأنت ما الق حنث بخلاف ان دخات اه وقد نقلنا. في كتاب الايمان (ثم قال) وفي الخانية تصع اضافة فسع الاحارة المضافة ولايصم تعليقها ه وقد تقلناه في الاحارة (ثم قال) طلب الرأة الخلعبوام الااذاعلق مالاقهااليائن شرط فشه دوانوجوده فلميقض بهافعلمهاان تحتياط في طلب الفداء للفيارقة القول له ان احتلفافي وجودالشرط فيميالا يعلم من حهتها الافي مسائل لوعلقه بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه واندكرت فالقول لهماتى الممال والطلاق مهلى الصيم كمانى اكخلاصة وفيم أاداطلقها للسنة وادعى جماعها في الحمض وانكرت وقعما إذا ادمى الولى قدر مانهما بعدد المدّة فهما وانكرت وفهااذاعلق عتقه بطلاقها غمخ مرهاوا دعي انها اختارت بمد المجلس دِهم فيه كافي المكافي اه وقد نقلناه في كناب العنق (ثم قال) اذاعلقه بفعلهاالقلبي تعلق ماخمارها ولوكاذية الااذاقال ان سررتك فأنتب طالق فضربها النسررت لم يقم كافي الخانية من الطلاق اذاعلقه عالا بعد لم الامنها كيضها فالقول لها فيحقها وإذاعلق عتقهاء بالايعلم الامنه فالقول له على الاصم كقوله

لامتدان احتلت فأنت حرفقهال احتلت وقعما خداره كإفي الهيط وفرق بينهما فى اكنانية بامكان النظر الى نو و جالمنى بخلاف الدم امخــار ج من الرحم اهـ وقد ا. في كتاب المتق (ثم قال) كر والشرط اللا فاوامجزاء واحد فوجد الشرط طلقت واحدة ولوتعد داكحزاه تهددالوقو عكافي اكخاشة ولوطلقها ثم عطفهامع أخرى بالواوأو بترأوالفياء طلقت الأولى ثنتتن والانبرى واحسدة ولوطاقههاتم أضرب وأثنت لمسالا يتعدد الامالشة ولوجه الاولى معالا خرى في الاضراب تعدد على الاولى اذا أدخل كلية أوفى الارقاع على امرأتن وأعقبه بشرط فان التعيين له معدوجود الشرط اداطلق ثم أتى بأوفآن كان ما معدأ وكدنما وقع بالاول والآلا رالنرط ثمأعقسه حزا واحداثه ددالشرطلاا تحزاه ولوذكرا فجزاه من شرطين لشرط لاامجزاه كلءام أذأتز وحهاحنث بالميانة عنسد أخذأ واللث متكر الحزاوشكر والشرط كلبادخك فكذا كاله عالقت ثلاثا كلياض متك فضر ساسد مهطلقت ثنت منوان بكف واحدة واحدة كلماطالقتك فطلفهاوقع ننتان كلماوقع علسك طسلاقى فطلقهاطالةت ثلاثا وسظ الشرط منطلاق من تنحزا شماني وتعلق الاول ذكر منادى بدشرط وجزاء تمنادى أخوى تعلق طـــلاق الاولى وينوى في الاخوى ولو بدأ بالندا الواحدة ثمذكرا اشرط والجزاء ثمنادى أحي فاذا ويحدا الشرط طلقتها كإنه كل في التعلق عند عدم امكان الاحاطة مالا فسراده نصرفة الي ثلاثة لقولهم لوقال لهاان لمأقل عنك لاخبسك بكل قبيج فى الدنيا فأنت كـذابعر شلائة أفواع من القبيم اذاعلقه يوصف قائم بها كان على وجوده في المستقبل كة وله المعائض انحضت أوللريضة انمرضت الااذاقال لصيعة ان معيدت والنسامط ان ماعته وامه حكم الانتدا والالا انءلي التراخي الأمقر سة الغور ومنه طلب جناعها فأبت فقال ان لمتدخلي معي الميت فدخلت بعد سكون شهوته ومنه طلقني فقال ان لمأطلقك علقه على زناء فشهدا على افراره به وقع وان على المعاينة لا كالوشهد مة فعدّل منهما ثنان قال للاربع المدخولات كل أمرأة لمأحامعها منكن الللة فالآخر بإن طوالق فجامع واحدة تم طلع الفصر طلقت التي حامه ها ثلاثا وغيرها افه وعلقه فآن قدم الجزاء وأخرالشرط ووسط الوقت تعلق ولفت الاصافة ولوقدم الشرط تعاق المخافيه ولوذ كرشرطا أولا غمجزاء غمعطف عليه

بالواوثمذ كرجزا أتعرتملق الاوليان مالاقل والثالث مالثاني ولوكان انجزا واحدد كان المعلق ما الماني خراء للا "قل فلا يقع لوو جدالماني قسل الاقل ثم الاقل وهدد. المسائل فيالصفحتن معايضاحها من الخيانية كلمن علق على صفة لم يقعدون وجودها الااذاقال أنت طالق أمس فانها تطلق للدال ولمأدالا تن مااذاعلقه برؤيتها الهلال فرآ مفيرها وبذبغي الوقوع لان المرادد خول الشهر استثناء الكل من الكل اطلوفرع عليه في النهاية من مسائل شي من القضاء أنه لواقر يقبض عشرة دراهم جسادو قال متصلاالا أنهازيوف لم يصم الاستثناء لامه استثناء الكل من الكل كالوفال له على ماتة درهم ودينارا لامائة دوهم ودينا رلايصم اه وقدنقلناه في كتاب ار (تُمَقَال) وفي الأيضاح قسل الاعبان اذاقال غلاماي حوان سالمومزو ع ماصم الاستثناء لانه فصل على سديل التفسير فانصرف الاستثناء الى كرهماجاة فصع الاستثناء يخد الاف مالوقال سالم حرويز بع حرالا بزيغالانه رد كلامنه مابالذكر فكان هذاالاستثناء لسكل ماتسكام بدفلا يصمح اه وقد نقلناه في كتاب العتق والله سبعه اله وتعمالي أعلم اله يقول جامعه وهذه هي المسائل المجوعة الملحقة بكتاب الطلاق (قال المؤلف في القاعدة الاولى لاثواب الابالنية مانصه) وأما الهمة فلاتتوقف على النمة قالوالو وهب مازحاصت كماني البزاز ية كنالوا قن المبة ولم يعرفها لم تصع لالا على النية شرط له النام الهاهوا فقد شرطها وهوالرضا وكذالوا كره عليهالم تصع بخلاف الطلاق فانهما لايقعان بالتلقين من لا يعرفهما لان الرضاليس بشرطهما وكذلوا كره علم ما يقعان اه وقد نقلنا في كتاب العنق وفي المهمة (ثم قال) وأماا الطلاق فصر بح وكتابة فالاؤل لأيحتاج في وقوعه علم المها فلوطان غا فلاأ وساهم اأو مخطئا وتم حتى قالواان الطلاق يقع بالالفاظ المصفة فضاء واككن لابدأن يقصده امالا ففظ قالوالوكرر كالطلاق محضرتها ويقول فيكل مرةأنت طالق لمبقع ولوكتيت امرأتي طالق وأنت طالق وقالت له اقرأ على فقرأ علم الم يقع علم العدم قصدها ما الفظولا ينافيه قولهم ان الصريح لاعتاج الحالنية وقالوالوقال أنت ما القناوما الطلاق من وثاف لمبتم الطلاف دمآنة ووقع قضاء وفي عمارة بعض الكدتب ان طلاق الهنمائ واقع قضاء لاديانة فظهر بهدا ان الصريح لايحتساج الهاقضاء وعتاج الهادمانة ولابردعابه قولهمانه لوطاق هازلا بقع قضاه وديانة لان الشارع جعدل هزاميه

مدا وقالوالا تصفونية الثلاث في أنت طالق ولانية البائن ولانية الثانين في المصدر كانت الطلاق الاآن تكون أمة وتصحنية الثلاث وأماكنا ماته فلايفع به االامالنية دمانة مواه كان معهامذا كرة الطلاق أولا والمذا كرة اغا تقوم مقام النية في القضاء الافي لفظ الحرام فانه كنابة ولامعتاج الهاف منصرف الى الطلاق إذا كان الزوج من قوم بريدون ما محرام الطلاق وآماتفو بض الطلاق وانخه ام والا ولاء اكانمنه صر عمالا شترطاه النبة وماكان كالة اشترط اله وأما ية فكالنكاح لانهااسة وآمته لكن مأكان منهاصر عالاعتاج الها وكانتها تحتاج المها آه (وقال في القباعدة الثانية الامور عقاصد ها مانصـه للرأة على متغرز وحهافوق ثلاث دائره والقصدفان قصدت ترك ة والتطب لاجل المت وم علمها والافلا اه (ثم قال في آخرا لسادس ان الجعبين مبادة ين مانصه ) فائدة يتفرع على الجسع بن شيشن في النية وان لمبكن من العبيادات مالوقال لزوحته أنت عبلي حرامناو ماالطلاق والظهار أوقال لزوجتيه أنتماعلى حرامناو بافى احداهماالطلاق وفى الاخرى الظهار وقد كتمناه في الدالا من شرح الكنزنة لاعن المحمط ١١ (وقال في الماسع في علها) محله القلب في كل موضع وهنا اصلان الأول لا يكفي التلفظ باللسان دويه الى أن قال ومن فروع هـ ذاالاصـ ل انه لواختلف المدان والقلب فألمتـ مرءً ا في القلب وخرج عن هذا الاصل العن فلوسة في لسانه الي لفظ العن الاقصد إنمقدت لايكفارة أدوصدا كحلف عل شئ فسدق لسيانه الي غيره هذا في العهن مالله تهالي وأمافي الطلاق والعتاق فيقعرقضا ولاديانة ومن فروعه لوقصد ملفط غيير رعى واغيا قصه دمونه آخر كافظ الطلاق اذاأ راديه الطلاقءن وثاقيا لمبقيل قضاء وبدس وفيانخيانية أنتحروقال قصدت بهمن عمل كذالم مصدق اه وقد حكى في المسبه طان موض الوعاظ طلب من الحساضر بن شيئا فلم بعطوه فقال متخرامنهم طلقتكم ثلاثاوكان وجته فهموهولا يعلم فأفتى امام الحرمين بوقوع العالاق قال الغزالي وفي القلب منهشي قلت يتغرج على ماني فتساوي فاضيفان من العتق قال رجل قال عبيدا هل بلخ أحرار وقال عبيد أهدل بغداد حرار ولمينوعبيده وهومن أهل بغداد أوقال كل عبدلاهل بلخ أوقال كل عبد أهل بغداد مرأوفال كل عدنى الارض أوكل عبدنى الدنساقال أبويوسف لايه تفعده

وفال مجديعتق وعلى هذا الخلاف الطلاق وبقول أمي يوسف أحذعصام يريويف ويقول عمدأ خذشدا دوالغتوى على قول أبي بوسف ولوقال كل عبد في هذه السكة حروعنده في السكة أوقال كل عسد في المحمد الجسام مرفهوع لي هـ د في هذه الدارح وعده فيما يعتق عسده في قولهم ولوقال ولدآدم كلهمأ وارلايعتق عبده في قولهـم اه له قتضاه ان الواعظ اذا كان في د وانكان في الجمام أوالمكة فهوه لي الخلاف والاولى تخرهها على مسئلة العهن ثيدافهمأولا ويتفرع على هـذافروعلوقال لهـا ماطالقوهو ف قالوالا يةم كياحر وهواسمــه كماني آلخــالــة وفرق الهــو بي فالتنقيم بينالطلاق فلايقع وبين المتق فيقع خلاف الشهور ولونجز الطلاق وفال أردت مه التعليق على كذالم يقسل قضا ويدين ولوقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غسر فلانة لم يقبل كذلك وفي المكنزلوقالت تزوجت على فقال كل امرأة لعطالق طلقت المحافة وفي شرح الجمامع لقاضيخان وعند أبي يوسف أنهما لانطلق ومه أخذمشا يخنا وفي المسوم وقول أبي يوسف أصم عندي ولوقيل له ألك الرأة عرهذه المرأة فقال كل الرأة لي طالق لا تطلق هذه والفرق يدنه الوبين كلطهرطلقة وادنوى اديقع الثلاث الساعة أوعنسد كل شهروا. ولوجه عبن امرأته وأجنية وقال طلقت احدا كاطلقت امرأته ولوقال احداكم مالا تطلق امرأته وعندهما انها تطلق ولوجه بنامرأته وبين س محلاللطلاق كالبهو. قوا مجروقال احدا كإطالق طلقت أمرأته في قول أبي جنيفة وأبي يوسف وقال عدلا تطاق ولوجع بينامر أتداكية واليتة وفال احداكما طالق لا تطلق الحيمة اله ولا يخفى أنه اذا توى عدم و في اقلنا بالوقوع اله يدين

وفها لوقال لما مامطاقة ان لم يكن لمازوج قبله أوكان لمازوج لهكن مأت وقع الطلاق علمهاوان كان لهاز وجطلفها قسلهان لم سوالاخسارطلقت وان نوى به الاخمارصدق دمانة وقضاء عملى الصيم ولونوى به الشتم دين فقط اه (ثم قال في الاصل الثاني من التاسع وهوأنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جسع ألعدات مائضه) وأماالطلاق والعتاق فلايتعان بالنبة بللايدمن التامط الآفي مسئلة في قاصيف إن رجل له امرأ تان عرة وزينب فقال ما زينب فأحانته عرة فقال أنت طالق ألاثاوة عالطلاقء لحالتي أحابت ان كانت امرأته وان لم تسكن امرأته بطل لانه أخرج الطلاق جوابا لسكلام الستي أحابت وان قال نويت زينب طلقت زينم فقدوقع الطلاق على زينب بجوردالنية اه وقد نقلنا يهضه في كاب العتق (مُمَّال في العاشر في شروط النية مانصه) فرع عقب النية بالمشيئة قدَّمنا أنه ان كان ما يتعلق ما لنسات كالصوم والمسلاة لمتطل وان كأن ما يتعلق مالاقوال كالطلاق والعتاق بطل اه وقد نقلنا ، في كاب الصلاة وكتاب العتق (ثم قال) قاعدة في الاعمان تخدم مس العام بالنية مقبول ديانة لاقضا وعند الخصاف بعهم قضاه أيضا فلوقال كل امرأة أتزوجه أفهي طالق ثم قال نويت من مادة كآ لم يصم في ظاهر المذهب خلافا للغصاف اه وقد نقانا عمام هذه العدارة في الاءان فانظرها (نمقال) فروع لوكانا عماطالق أوحرة فناداهاان قصدالطلاق والعتق وقعاأ والنداء فلاأ وأطلق فالمعتمد عدمه ولوكر راعظ الطلاق فانقصد مناف وقع الكل أوالة أكمد فواحدة دمانة والكل قضاء وكذاذا أطلق ولوقال أنتطا آف واحدة في اثنتين فان نوى معا تنين فثلاث دخل بها أولا والافان نوى واثنته ن فقد لا ثان كان دخل بها والافوا حدة كاادانوى العارف أوأطاف ولونوى الضرب والحساب فكمذلك وكذافي الاقرار ولوقال أنت على مثل أمى أوكامى رجع الى قديده المنكشف حكمه فانقال أردت الكرامة فهوكاقاللان التكريم بالتشييه فاش في الكلام وان قال أردت الظهارفه وظهارلانه تشييه محمه مهاوان قال أردت الطلاق فهو ماش وان لم تكن له نمة فلس شي عندهم وقال مجد هوظهار وان نوى به القعريم لاغر فعند أبوبوسف ايلاء وعند مجدظها ر ولوقال أنتءلى حرام كامى ونوى ظهاراأ وطلاقا فهوعلى مانوى وان لمينوف لي فول الى وسف ايلاء وعلى قول مجدظهار اه (وقال في الفاعدة الثالثة اليقين لا يزول

الشك في بحيث الاصل بقاءماكان على ماكان ما نصه) ادعت المرأة عدم وصول لنفقة والمكسوة المفررتين فيمدة مديدة فالقول لمبالان الاصل بقاؤهما في ذمته كالمديون اذاا نكرأوادعي دفء الدين وانكر الدائن ولواختلف الزوجان مَنْ مَنَ الوَطُّهُ فَالْهُولَ لِمُنكِّرُهُ لَانَّ الْاصْلَءَـدُمُهُ ۚ وَلُواحْتُلْفَا فِي السَّكُوت والردّ فالقول لمسالان الاصل صدم الرضا ولواختا فايعدا لعسدة في الان الاصل عدمها ولوكانت قاعمة فالقول لدلانه علا تأثمتهنان لاحيل فلارجوع علىها كمافى فقمالقدمر 🛛 🛪 (ثم ئانه هل طلق أم لالم يتم شك اله طلق واحدة أوا كثر بني على الاقل كره الاسبيحامي الاان يستمقن الاكثرأو يكون أكثرطنه على خلافه وان فالمالزوج عزوت على اله ثلات يتركها والأأخبره عدول حضرواذلك المجلس ا واحـدة وصدقهم أخــذ بقولهمان كانواعـدولا وعن الامام الثاني حلم قهاولا يدرى أثلاث أمأقل يتحرى فان استو ماعسل مأشسد ذلك علمه كذا أبرزية اه (ثمقال) وهنا فروع لمأرها آلات الى ان قال النالث شك الاصل العدم فسهافر وعمنها أخذا من القاعدة الفول قول نافي الوملي الاصلاالعدم لمكن قالوافي العنين لوادعي الوطء وأنكرت وقلن مكرخيرت وانقلت ثدب فالقول له ليكونه منبكرا استعقاق الفرقة عليه والاصل السلامية من العنة وفي القنمة افترقا وقالت افترقنا معدالد خول وقال الزوج قبله فالقول قولهالانهاتذكرسةوط نصف المهراه (ثمقال) ولوادعت المرأة النفقة على الزوج بعسد فرضها فادعى الوصول المهاوأنكرت فالقول لمها كالداش اذا أنكر وصول الدن ولوادعت المرأة نفقة أولادها المغار سدفرضها وادعى الاب الانفاق فالقول له مع العمن كافي الخاسة والثانية خرجت عن القياعدة فاستأمل

 وقد نقلناه في كاب الدعوى (وقال في قاعدة الاصل اضافة الحادث الى أقرب أوقاته مانصه ومنهاادءت انزوجها أبانها فيالمرض وصارفارا فترث وقالت الورثة أمانها في العدة فلاثرث كان القول قولما مترث م وقد نقلناه في كتاب الدءوي (وقال في قاعدة الاصل في الحكلام المحقيقة مانصـ م) ولوقال لامته المانتهالم محنث كمافى كشف الاسرار اه وقسدنقلناه في كتاب الندكاح وكتاب تَقُ (مُمَالُ في خَاءَة فيها فوائد في تلك القاعدة أعنى المقين لأمرُ ول ما أشك الى الدة الثانية مانصه) وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهوالذي تنبىءاره الاحكام بعرف ذاكمن تصفح كالرمهدم في الابواب مرحوا في فواقض الوضوء مان الغالب كالمقةق وصرحواني الطلاق مانه اذاظن الوقوع لم يقع واذا غاب على ظنه وتم عليه اه (وقال في القاءدة الرادمة المشقة تحاب التدسر مانمه) ومنه مشروعية الطلاق لماني البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر وكذا مشروعية الحلم والافتداء والرجعة في العدة تبل الثلاث ولم تشرع دالما لمأنيه من المشقة على الزوجية ومنه وقوع الطلاق على المولى بمفي أربعة أشهر دفعالاضررعنها اه (وقال في بعث السدب السادع النقص) فانه نوع من المشفة فناسب القندف فن ذلك عدم تسكادف الصي والمحنون فغوض أمرأ موالمماالي الىالولى وترياته وحضانتيه الى النساء رجة غليه ولمصرهن على الحضانة تدسيرا ملهـن اه (نمقال أنضافي العث المذكورمانصـه) وعدم تكان الأرقا مكثيرهماءكي الاحوارككونه على النصف من الحرفي الحدود والعدة والعدد اه (قال في فصل تعارض العرف مع الشرع مانصه) الراد . قلوقال لما ان رايت الملال فأنت طالق فعلت به من غير رؤية ينبغي ان يقع ليكون الشارع استعل الرؤية فيه عمني العلم في قوله عليه الصلاة والسلام صوم والرؤيته اهر (ممقال فى المجت الرابع العرف الذي تحمل عليه الالفاط اغهاه والمقارن والسادق دون المتأخرمانصه ) وانحلفته اطلاق كل امرأة يتزوجها علما فلي قدل كل امرأة اتزوجهاعالمك فهيى طالق وهو ينوى مذلك كل أمرأة أتزوجهاع لي رقبتك فهمي طالق متعمل نبته لانه نوى حقيقة كالرمه اه وقوله على رفية أى راكبة على رقبتك كانى شرحها وقد نقلنا بقية هـ ذه العبارة فى العتنى فراجعها (وقال في

القاعدة النيانية اذا اجفع الحلال والحرام غلب الحرام المحلال مانصه) ومنها لواختاطت زوحته مغسرها فلدس ادالوط ولامالتعرى واكز محصورات أولا كإذكره أمعابنا في الطلاق المهم قالوالوطاق أحدى زوجتيه مهدما حرم الوطء قدل التعسن ولهذا كان وطء احداهما تعمينا اطلاق الاخرى اه (ثمقال) تقة يدخل في هذه القياء و مما ذاجيع بين حلال وحرام في عقد أونية و مدخل ذلك في أبوات الى ان قال ومنها المهرفاذ المهى ماحسل ومالا على كائن تزوجها على عشرة دراهم ودن من خركان لها العشرة و بطل انخر ومنها الخلع ف كالمهر اه وقد ية هذه المبارة في كتاب النكاح (ثم قال) ومنها السكم آلة والايرا و ينبغي ان لا يتمدى الى المجائز وقالوا لوقال لماضعنت لك نفقتمك كل شهر فاند يصفى شهر واحداه وقد نِقلناه في كاب الكفالة (ثم قال) ومنهاما ب الطلاق والعنّاق فلو المقازوجته وغيرها أوأعنق عبده وعبدغه مره أوطلقها أربعا نفذفهما بمليكه وقد فقالناهذه في كال المتق أيضا (وقال في القاعدة الرابعة التابع تابيع مانصه) ومن فروعها المحل الى ان قال ومنها لالعلن بنفيه اه (ثم قال) فقول يةان الاحكام لانرتاعلى امحل قمل وضعه لدس على اطلاقه الما علتِ مَن ثُنُونَ بعض الاحكام له قيله فالمرا ديعضها اه وقوله فقول صاحب المدامة الخ أى في ما الله ان في مسئلة اذ قال له ازئدت وهدذا الحدلمن الزنا تلاعناولم سنف القامني الحل كاأماده في شرح الاشاه (ثمقال) ومنه الوادعي الزوج اتخلع وانكرت المرأة بانت ولم بثبت اتسال الذي هوالاصه ل في الخام اه (وقال في القاعدة الثامنة إذا أجمع امر ان من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الاستوغال امانصه ) والمقعدة اذاومائت بشمهة وجدت أحرى وتداخلتاوا اراى منهـ ماسواءكان الواطئ صاحب العدة الاولى أوغره محصول ودهما ويقولنا غالما والله تعالى الموفقاه إقال في القاءرة التاسعة إعمال الكلام أولى من اهماله متى أمكن فان لم عكن أهمل مانصه وان تعذرت محقيقة والجازأ وكان اللفظ مشتركا بلامر بع أهمل المدم الامكان فالاول قوله مرأته المعر وفقلابها هذه بذي لم تحرم بذلك أبدا اه (مُعَال) ومما فرعته على مذه القاعدة مافي الخانية رجل له امرأتان فقال لاحد اهمأ أنت طالق أربعا

فمالت الثلث تكفيني فقال الزوج أوقعث الزمادة على فلانة لايقع على الاخرى شئ وكذالوقال الزوج الثلاث الثوال القاصاحيتك لاتطلق الانرى اله لعدم امكان العمل فاهمركان اشرع حكم ببطلان مازاد ولايمكن ايقساعسه على احد وفهاحكاية الاستاذا الحياوى حكاها في يتمة الدهرمن الطلاق ولوجيع بب من ية عالطلاق عليها وبين من لا يقم وقال أحمد ا كاطالق ففي الخمانية ولو م ، من منكوحته ورجل وقال أحداكا طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول ة وعن أبي وسف انه يقع ولوجه سام أنه وأحدمة وقال طلقت كماطلقت ام أيد ولوقال أحدا كإطالق ولمنوشيما لانطلق ام أنه ومن أبى يوسف ومجدانها تطلق ولو جمع بينامراته وبمنماليس بعل الطلاق كالمهمة والحروقال أحدا كإطالق طلفت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال مجاد لانطاق ولوجه عبين امرأته الحيسة والميتة وقال أحدا كإطالق لانطلق مة غمقال فمها ولوجه عرس امرأتان احداهما معصة النكاح والانرى فأحدة النكاح وقال أحددا كإطار للانطال معيعة النكاح كالوجع بن منكوحته وأحنمة وقال أحدا كإطالق اه وحاصله انه اذا جمع من امرأته وغسرهاوقال أحدا كإطالق لميقع على امرأته في جمع الصور الااذ آجم بدنها وبن جدار أوجهقة لان الجدار كمالم يكن أه لاللملاق على اللفظ في الرأته بخلاف ما اذاكان المضموم أدم ا فانه صالح في المجلة لاانه سكل بالرجل فانه لا يوصف الطلاق عليه أنامنك طالق اغاوقد بقال از الطلاق لازالة الوصلة وهي مشتركة اه (مُقال) وايس منهامالواني الشرط والجواب يلافاء فانا لانقول بالتعامة عالمعانه فمتنجز ولابنوى خيلافا المانقل عن أبي يوسف وكذا أنت بالففيمكة فيتنحزالاا ذاأرادفي دخواك مكه فمدس وأذاد خلت مكة تعلمق (مُقال)تذبه بدخل في هذه القاعدة قولم انتأسس خبرمن التأكيد فاذا دار الأفظ منهمه ما تدمن المجل ولي التأسيس ولذا قال أصحابنا لوقال لز وجته أنت طالق طالق طالف طلقت ثلاثاقان قال أردن بدالتأ كدر صدق دمانة لاقضاء ذ كروالز يامى فى الكامات اه (قال فى القاعدة اعجادية عشر السؤال معدد في المجواب) قال البزازي في فتاوا من آخرالوكالة وعن الثاني لوقال امرأة زيدطالف أوعبده مروعامه المشي الى بيت الله الحرام ان دخل هذه الدارفق الدر يد نعمكان

الفابكا ملان الجواب يتضمن اعادة منافى السؤال ولوقال أيزت ذلك ولم يخل نعم فهولم يحلف على شئ ولوقال أجزت ذلك عدلي ان دخلت الدار أوالزمتمه تفسيران دخلت ازم وان دخل قبل الاجازة لايتم شي الى آخره اه وقد نقله اهده العبارة فى العتقوفى كاب الايمان (مُمقال) وفيهامن كاب الطلاق قالت له أناطالق كانه قال نعم ماطلقت اه (نم قال) وقدد كرنا الفرق بن نعرو بلي وما فرع على ذلك في شرح المنار في فصل الادلة الفاسدة في شرح قوله والعام أذا خرج عزرج الجزاءالخ فنرآم الاطلاع فلمرجم اليهثمة وفي بتيمة الدهرفي فتأوي أهل العمم التازوجها احلف على فقل أنت طالق ثلاثاان أخذت هدندا لشئ فغال الزوج لالق ثلاثاولم رزدهي ليتضمن الجواب اعادة ماني السؤال فيكون تعليقيا أو ، كون تَجِيزا فقال مَل مكون تَغيرا ( هـ ( وقال في القاعدة الثانسة عثر لا منسب كت قولمانسه) وكذاسكوت الرأة العنى ليس برضا ولوأقامت معمه ق قبول للتَّفُو بضَّ وَلَهُ رَدُّهُ ۚ الْهُ أَلَى الْمُشْرُونَ سُكُونَ الزُّوجِ عَنْــــد موتهاورتها اه وقدنقلناها في الغرائض أيضا (ثم قال) انخامسة ا للمُلاجِل الخلعنفذ الم (وقال في القاعدة السابعة عشر لاعبرة ما لفان السن خطأه ما نصه) . وَلُواْ قَرْ بِطَلَاقَ زُوجِتُهُ مَا أَنَا الْوَقُوعِ مَا فَتَاءَا لَهُ يَ فَسَمَ عَلمه لم يَقْم كافيالقنية اه (نمقال) ولوخاطب امرأته والطلاق طانا أنها أجندة فسأن (وقال) في القاعدة الثامنة عشرذكر معض مالايقيزى كذكر كله فأذا طلق نصف ا.ة فـ وقعت واحدة أوطلق نصف المرأة طلقت 🗚 (ثم قال) 🗠 ضابعاً لا بزيد

المعض على الكل الافي مسئلة واحدة وهي اذاقال أنت على كظهر أي فانه صريح ولوقال كا مى كان كاية اله (وقال في الفن الثالث في أحكام الناسي مانصة) وقالوااذا قيلت الخام ممادعت الشيلات قسله تسمع فاذا برهنت استردت ل الدهل في عله اه وقد نقلنا مقدته في كاب الدعوى (مُم قال فيه أيضا) وقالوا في ما حالا سقيقيا في ولا مضرا لتنبأ قض في اتحر مة والنسب والعدلات الم دنقلنا بقيته في كاب الدعوى (ثمقال) والناسي والمامد في اليمين وا، وكذا في الطلاق لوقال زوجني طالق ناسا أن له زوجة وحكذا في العتاق وقد نقلنا مص ذلك في كاب الاعمان أيضاوفي كماب العتق أيضا (نم قال نقلاءن اقراراليتمة مانصه) وقال قبله اذا أقربا الطلاق الثلاث على ظن صدق المفتى الوقوع ثمت من خطأه ما فتاء الاهل يقعدمانة ولا يصدق في الحكم اه وقدنقلنا ها في كاب الاقرار (وقال في أحكام المسان مانصه) و عمل بوطئه الصليل للطلقة ثلاثااذا كان مراهقا تصرك آلته ويشتهى النساءاة (ثم قال ولايقع طلانه وعتقه الاحكافى مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الطلاق آه وقد نفلنا هذه المسئلة في المتق (وقال في أحكام السكران مانصه) فانكان السكر من عرم فالسكران منه هوالمكلف وانكان من مماح فلا وهوكالمغمى علمه لايقع طلاقه واختلف التصييخ فيما اداسكرمكرها أرمضطرا فطلق اه (ثم قال) الثانية الوكيل ما الهلاق صاحبا اذا سكر فطلق لم رقع ا (نمقال) واختاف التصيم فيما ذاسكرمن الاشرية المتخذة من المحبوب والعسل والفتوىءلى انهاذا سكرمن محرم فيقع طلاقه وعتاقه ولوزال عقله بالبنج لهيقم وعن الامام المه انكان يعلم اله بنج حين شرب يقع والافلا اه وقد تقلناه في كمات العدى (وقال في أحكام المسرم أنصه ) وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان ونصف المقدر ولا عان بقذفها اه (ثمقال) ويصم عتقه عن الكفارات اه وقد نقلناها في كتاب الصوم (ثمقال) وأيلاء الآمة المنكوحة شهران اه (ثم قال) ولاظهارولاا يلاءمن أمته ولامطالبة لهااذا كانمولاهاعنىنا ولاحضأنة لافاربه بل لسيد م (مقال) ووطء احدى الامتين بيان العتق المهم فلاف وطهاحدى المرأتين لا يكون بيانا في الطلاق المهم آه وقد نقلناها في كاب لمتق (ثمقال) وتخرج الاحة في المدة ومحل مفرها بغير محرم اهو قد نقلناها

في المحظر (وقال في أحكام الاعمى مانصه) ولمأرحكم ذبحه وصــ ورؤيته لما اشتراه بالوصف ويندخي أنكره ذيحه وأماحضا نته فإن أتم الهضونكانأهلاوالافلا اه وقدنقلنا وضعف كتاب الذبائح (وقال في بعث الاحكام الاربعة مانصه) الاقتصار كهاذا أنشأ الطلاق أوالعتاق وله نطائر جة والانقلاب وهوانقلاب ماليس بعلة علة كالذاعلق الطلاق أوالعتاق دثيرط فعند وجودا لشرط ينقلب مالىس بعلة علة والاستناد وهوآن شت في الحال ثم يستند لى إن قال وذلك كالمضمونات ، لمك عند بدا دا والضويان مستندا إلى و الزكاة عندتمام الحول مستندا ليوقت وم وقد تقلناد اك في كتاب العتاق (ثم قال) والتدين وهوأن ظهرفي الحال أن لمثلأن يقول فيالمومان كانزيدفي الدارفأنت طالق تنفى الغدوجوده فهايقع الطلاق في اليوم ويعتبر ابتداء العدّة منه وكما اذاقال ت فأنت طالق فرأت الدم لا يقضى بوقوع الطلاق مالم يتــ د ثلاثة مام فاذاتم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حسين حاضت والفرق بين التبيين والاستنادان في التبيين عكن أن يطلع علمه العمادوفي الاستنادلاعكن وفي الحيض لرالاطلاع عليه بشق البطن فيعلم انه من الرحم وكذا يشترط المحلية في الاستناد دون التسن وكذا الاستناد ظهرأثره فى القائم دون المتلاشي واثرالتبوسين يظهر فمهما فلوقال أنت طالق قبل موت فلان يشهرلم تطلق حتى عوت فلان يعدا أعن ات لقيام الشيه رطلة ت مستندا الى أول الشهر فتعتب رالمدة من لثهاني الشهرصارم اجعالوكان الطلاق رجسا وغرم العفرلوكان ماثناومرد وجبدل انخاع المهالوخا عهافى خلاله ثممات فلان ولومات فلان يعدا لعدة يأن كانت بالوضع أولم تحب العدة لكونه قسل الدخول لا يقع الطلاق لعدم المحل تبين آمه فهابطريق الاستنادلابطريق التببين وهوا الصيع ولوقال أنت الق قبل قدوم فلان بشهر بقع مقتصراعلى القدوم لامستندا آه (وقال في بحث لم كالمستيقظ في بعض المسائل مانصـه) انحـادية والعشرون رجــلطلق رأته طلاقار جعما فحاء الرجل ومسهادشه وة وهي نائمة صارم احعا الشائمة والعشرون لوكان الزوج نائما فجاءت المرأة فقملته يشهوه يصرمرا جعاعندأني يوسف خلافالهمد اه (وقال في أحكام المنثى مانصه) وان قال لام أنه ان كان

أول ولدتلدنسه غلاما هانت طالق أوقال كذلك لامتسه فانتحرة فولدت خنثي مشكلالم تطَّلق ولا تعتق أه وقد نقلناها في كتاب العتق (ثمَّقال) ولوقال الزوج ان ملكت عدد افانت طالق فاشترى خنى لم تطاق وكذاف لوقال ان ملكتأمة ولوقاله مماطلقت (نمقال) وحاصله انه كالانثي فيجيح الاحكام الافيمسائل الى ان قال ولا يقع عنق وطلاق علقاعلى ولادتها أنثي به أه وقدنقُلناه في كتاب العتن أيضا اله (وقال في أحكام الانثي مانمه) وهي على (تَمْقَالَ) وتقدّم عــلى الرحال في المحضاية والنفقة على الولد الصــغـر اهـ (وقال في أحكام الحسارم مانصه ) وحورة النسكاح على التأسد لامشاركة للحرم فم افان الملاعنة تحلاذاأ كذب نفسه لونرج عن أهامة الشهادة والجوسية تحل مالاسلام أو يتهودها أوتنصرهاوا لمطلقمة ثلاثابدخول الثاني وانقضاءعدته ومنسكوحة بطلاقها وانتضاء عدتها ومعتددةالغبرمانقضائها اهم وقدنقلناه فيأحكام لنكاح (قال) وتحتص الاصول ماحكام الى أن قال ومنها لوادعى الاصل ولدحارية شت نسمه والجدأ بالاب كالاب عندعدمه ولوحكم العدم الاهلية بخلاف الفرع اذاادعى ولدحارية أصله لم يعم الابتمديق الاصل اه وقد نقلناه في كتاب النكاح (وقال أيضافي أحكام المحــارم مانصه) ومنهاوجوب نفقــة الاقارب الفقراء العاجزين عملي قريمه الغني ولابدمن كونه رحما محرمامن جهمة القرابة نالع الاخمزال خاعلا يعتق ولانحب نفقتيه ثمقال) واختص الأصولالذكوربوجوبالاعفياف اه وقدنقلنياه كتأب النكاح أيضا (ثمقال) فائدة يترتب على النسب المناعشر حكما الى أن قال وولاية الحضانة أه (وقال في أحكام غيبوية الحشفة مانصه) ويترتب علمها وجوب الغسل الى أن قال وثموت الرجعة اله (ثم قال) وحلها للزوج الاول ولسمده االذي مالقها ثلاثا قسل ملكها اه قوله ثلاثا صوابه ثنتين كافي شرحها (ثمقال) وزوال العنة اه (ثمقال) ووقوع الطلاق المعاقبه وثبوت السنة والمدمة في طلاقها وكونه تعمينا في الطلاق المهم وسوت الني ه في الايلاء ووجوب كفارة العيزلوكان بالله تعالى ووجوب العدة اه (ثمَّقَالَ) وُوجِوبُ النَّفَقَّةُ وَالسَّكَنَّى لَلْطَّافَةُ بِعَدْهُ ۚ اهُ أَيْبِعِدَالُوطَءُ اهُ شارح

مقال) وثيوت النسباه وقدنقلنا في النكاح (مقال) فوائد الاولى لافرق فى الاسلاج بن أن مكون بعالل أولالكن شرط أن تصل الحرارة معه كذا ذكروافي في التعلمل فيحرى في سائرالا بواب الثانية ما ثدت العشفة من الاحكام لقطوعهاان بقي معه مقدارها وان لمبيق قدرهالم يتعلق بهشئ من الاحـكام يحتاج الهنقسل لكونها كلمة ولمأره اه وقدنقلناذاك في كتاب الطهارة (مُقَالَ) الثالثة الوط عنى الدير كالوط في القيل فيجب بدالغسل و يحرم بدما عرم فغالقدلاه وقدنقلناه في كان المحدود وكاب الطهارة وكان النكاح (ثم لال) وتثبت به الرجعة على المفتى به كافي التبدين[هـ أي بالوط ، في الدير (ثم قال) ولايثنت به الأحسان ولاالقالسل للزوج لاول ولافئ المولى ولاعفرج بهعن العنة اله (ثم قال) الرابعة الوط وبذكاح فاسدكالوط وبذكاح صعيم الافي ماثل الى ان فال المالمة عدم المحل لا رول اله (مُ قال) الخامسة للوطُّ عَمِلْكُ الْعِينَ أحكام كاحكام الوطء بنسكاح الموان قال ويخيالف الوطء النسكاح في مسياثل لايثيت به الاحصان ولا القعلم ل الم قال السادسة كل حكم تعلق بالوطء شمرفه الانزال لكونه شمااه وقدنقلناه في كتاب امحدود (م قال) التاسعة الذي بحرم على الرجل وطء زوجته المنكوحة مع بقاء النكاح انحيض والنفاس الحان قال والاءلاء والظهار قسل التكفير وعدة وطءالشهة اه وقد القلنائقية ذاك في كاب النكاح فراجعه (مقال) العاشرة اذاحرم الوطء حرم دواعيه الافي المحيض والنفاس والصوم لنأمن ومحرم في الاعتكاف والاحرام لقاُّوالظهاروالاستبراء اهـ وقد نقلناه في كابالنكاح (ثم قال)ا محادية عثمر اختلف الزوحان في الوطء فالفول لنافسه الافي مسائل الاولى ادعى المنسن ابة وانكرت وقلن ثد فالقول له مع عنه لاان كانت بكرا ولا فرق في ذلك من ان يكون قد ل التأجيل أو معدم الثان فالمولى اذا ادعى الوصول الها قيل مضى المدة قدل قوله بعنه لابعد مضها الثالثة لوقالت طلقني بعد الدخول ولي كال الهروقال قسله ولك نصفه فالقول أحاوجو ب العددة علمها وله في المهر والنفقة والسكني في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأحتم الله عال ف الوحاءت ل نبتِ نسبه ويرجع الى فولمانى تكميل المهر فان لاعن بنفيه عدناالى تصديقه هكذا فهمته من كالرمهم ولمأره الاتن صريحااه وقد اقلن

ذلك في كتاب النكاح (ثمقال) الرابعة اذا ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني د خسل بها أى وأنكر الشاني الدخول فالقول لمسامح له اللطاق لالسكال المهراه وقد نقلناه فى كَابِ النَّكَاحِ أَيْضًا (ثَمِقَال) الخامسة لوعلقه بعدم وطنه اليوم فادعت عدمه ولدعاء فالقول له لانكاره وجودالشرط قال في الكنز وان اختلفا في وجود الشرط فالقول له اه (قال في أحكام العييد) ودواءه مريضاعلى مولاه بخلاف الحر ولوزوجة اه وقد نقلناه في كتاب العتق (وقال في أحكام العقود) هي أقسام لازم من الجانبين البيع الى ان قال وألخام بعوض اه (عمقال) وقدمنا فرق النكاح فى فن الفوائد أه (وقال في أحكام الكدّ ابة مانصه) وأماو قوع الطلاف والعدّاق بهافقال في المزار ية الكتابة من الصيع والانوس على ملائه أوجه ان كتب على وجه الرسالة مصدر المعنونا وثدت ذلك مالا قرارا و مالسنة فكالخطاب وان فاللمأنومه انخطارلم بشدق قضاءودبانة وفي المنتقى انهيدس ولوكتب علىشئ يستبين عليه عيد مكذا أوام أته كدفا ان نوى صعوالا لاولوكتب على الماء أوالمواء لميقعشي بدوان نوى فان كتب امرأته طالق فهي طالق بعث اليها أولا وان كان المكتوب اذا وصل المئ فأنت طالق فالم يصل لا تطلق وان ندم وعي من الكتابذ كالطلاق وكتب ماسواه وبعث الهافهيي طالق اذاوصل ومحوه الطلاق كرحوعه عن التعامق واغما بقع اذابق ما يسمى كابة ورسالة وان لم سق هذا القدرلايقع واذامحي الخماوط كالهاو بعث اليها البياض لاتطلق لابماوصل ليس ركاك ولوجدالزو جاالكتاب واقامت البينة فأيه انه كتبه بيده فرق بإنهماني القضاء اه وذ كرال يامي من مسائل شتى في الكتابة لاعلى الرسم ان الأشهاد عليه أوالاملاء على الغير يقوم مقدام المينة وفي القنمة كتدت أنت طا افي ثم قالت لزوحها اقرأعلى فقرألا تطلق مالم قصد خطابها اه وفدستات عن رجل كتبأىانا ثم قال لا تنواقرأها على فقرأها هل تلزمه فأجسمانها لا تلزمهاذا كانت بطلاق حيث لم يقصدوا ب كانت ما لله تعالى فقالوا الناسى والخطئ والذاهل كالمامداه وقدنقا اذلك في كاب الاعان (عمقال) واختلفوا فيمالوأمر إلزوج بكتب الصك بطلاقها فقيل يقع وهوا قراريه وقيل هوتو كيل ولايقع حتى يكتب وبديفتي وهوالصيع في زماننا كذا في القنية وفيها بعده وقيل لا يقع وان كتب لااذانوى الط الاق اه وقدنفلناه في كاب الاقرار (وقال في أحكام الاسارة

مانصه)ولايدفي اشارة الانوس من ان تكون معهودة والالم تعتمر وفي فتح القدم من العالمة ولا يخفى ان المسراد بالاشارة التي يقع بهساطلا قسه الاشسارة آلمة رونة منه لان العادة منه ذلك في كانت سانا آلا أجله الانوس إه وقد نقانيه اثلشتىتىماللتون (ئمقال) وانلميكنمعتقلالسانلمثعته طلقاالافي أر مع الى ان قال وأمان السكافر أحدامن النسب الى ان قال لملاق ولمأرالا تنحكمأنت هكذامشرا بأصابعه ولم يقل طالق أه وقد نقلتاه اثلشتي أيضا (تمقال) وهنـافروعلمأرهاالآتناليان قال الثانيعاق لدئة الاخرس فأشار بالمشمشة وتذنفي الوقوع لوجودالشرط الثمالث لوعاقى عشدة رحل ناماق فرس فأشار مااشدة بذغى الوقوعاه (وقال فيحث القول في الملك مانصه ) وفيه مسائل الأولى أساب التملك المعاوضات المالية والامهاروا يخلع اه (ثم قال) الرابعة الموصى له علا الموصى مه بالقدول الى ان قال والملك مضوله ستنداني وقت موث الموصى بدليل مافي الولواعمة رحل أوصى بعيد ان والموصى له غاثب فنفقته في مال المومى فان حضر الغاثب فان قبل مرجيع علمه مالنفقة أن فعدل ذلك بأمرالقاضي وأن لم يقيل فهوملك الورثة ا في كتاب الوصايا (ثم قال) وفي اله داية من النفقة لوانفق المودع على أبوى المودع ولااذنه واذن القاضي ضمنها ثماذا ضمن لمرجه علم مالانه لماضين ملكه بالضمان رانه كان متسرعا وذكرالز باعى انه مآلفه آن أستندمك تسانه متسرع علكه فصاركها داقفي دين المودع بهااه وقد نقلنا بقيته في الغصبوني كةابالامانات (ثمقال) الشانية عشرا الكأمالله منوالمنفعة معا وهوالغال أولام نفقط أوللنفعة فقط كالعد الموصى عنفعته أنداو رقبته للوارث الى أن قال وأمانفقته فإن كان صغيرا لم يداخ الخدمة فنفقته على المالك وان الغهافو\_لي المومي له الاان عرض مرضا عنعه من الخدمية فهم على المالك فان تطاول المرض باعيه القاضي إذا رأي واشترى بثمنه عسدا بقوم مقياميه كذافي نفقات المحمط أه وقد نقلنا. في كتاب الوصايا (وقال في حثماء ع الدين وجوبه ومالاءنع مانصه) الرابع الكفارة واختلف فى منعه وجو بهاوالصحيح انه يمنعه

للمال اه وقد نقلنا في الايمان (ثمقال) السابع نفقه القريب وينبغيان عنعهالان الفترى على عدم وحوبها ألاءاك نصاب مرمان الصدقة اه (وقال في بحث مايدبت في ذمه المصر ومالا يدت ما المه ) ومايكون الموم مشر وطا ماعتماره كمكفارة الفطرق رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتمل ودم المقتع والقران فمفرق فيه بينهماأي بين الغني والفقيرة الاعتدار لاعساره وفت التسكفير مَالصوم اه وقيد نقلناه في كتاب الصوم وفي المجنّا مات وفي المج (وقال في يعث القولُ في مهرالمثل مانصه ) تنده صب مهران فها ذا زني ما مرأة ثم تروجها وهو عسالط امهرا اثر بالاول والموء بالعقد ومهران ونصف فعمالوقال كلماتز وحتبك فأنت طالق فتزوجها فيعوم واحدد ثلاث مرات ولوزا دمائن ودخل بهمافي كل مرة مهورونصف وساندني فتاوى قاضيخان اهر وقيدنقلناه في النكاح (وقال في بحث القول في الشرط والتعليق مانصه) التعليق ربط حصول مضمون جملة بحصول مغمون أخرى وفسرا اشرما في التلويح بأنه تعلمق حصول مضمون جلة محصول مضمون جلة اهر وشرط صعة التعليق كون الشرط معدوما على خطر الوجودفالتمامق بكاثن تغييزوما لمستعمل ماطهل ووجودرا بط حث كان الجزاء مؤخرا والاتعز وعدم فاصل أجنى بن الشرط واعجزاء وركنه أداة شرط وفعله وخزاءصالح فلواقتصرهلي الاداة لانتعلق واختلفوافي تنصره لوقيدم انجزاء والفتويء لي بطلانه كإسناه في شرح الكنزاه وقدنقلنا بقيته في كتاب السوع (ثم قال) فانَّد تان من ملك التنعير ملك التعليق الاالوكول بالطلاق علك التخير ولاعلك اتعليق ومن لاعلا التنع مزلاعلك التعليق الااذاعلقه مالملك أوسسه الشانسة العددوالمكاتب لوقالا كل مملوك املكه فهور بعيد عتقي صع بخلاف الصهروتمامه فيالحمامع للصدر سلهمان مزباب المهن في ملاث العيد وألم كاتب اه وقد نقائاه في المتق ونقلنا سمنه في الوكالة (وقال في الفن الثالث في عث ما افترق فيه الحيض والنفاس مانصه )وتنقضي العدة به دون النفاس و محصل به الفصل سنطلاق السنة والمدعة عنلاف النفاس اهروقد نقلناه في كتاب الطهارة وقولهدون النفاس أى ان طلقها بعد الوضع كذافي شارحها اه (وقال في عثما افترق فمه الزوجة والامة لاقسم للامة يخلافها ولاحصر لعدد الاماء بخلاف الزوحات ولانقدرنففتها بخلاف الزوجة فانها بعسب حالهما ولايسقطها

انشوز بخلاف الزوجة ولاصداق لهابخلاف الزوجة اه وقدنقلناه في كاب النكاح (مُقالماافترق فيه نفقة الزوجة والقريب) نفقتها مقدرة بحالهما ونفقته بالكفاية ونفقتها لاتسقط عضى الزمان بعدا لتقديرا والاصلاح عنلاف وشرط نفقتمه اعماره و زمانته و سارا لمنفق بخلاف نفقتها اهر (وقال بثماافترق فيهالعتق والطلاق)يقع الطلاق بالفاظ العتق دون عكسه وهو يغض الماحات الى الله تعلى دون العتن وبكون مدعافي بعض الاحوال دون وقد نقلناه في كتاب العتق (وقال في بحث ماا فترق فه مه النكاح جعة) لابعج الابشهود يخلافها لابذفه من رضاها يخلافها لامهرفها تخلافه لاتصه الآلمتدة تخلافه اه وقدئقاناه في كاب النكاح (وقال في آخرالفن ث في قاعدة أذا أتى مالواجب و زا دعامه هل يقع السكل واجما أم لامانسه ) ولمأرحكم مااذا وقف يعرفات أزيدمن القدرالواجت أو زادء لي حالهما في تفقه أ الزوجة أوكشف مورته في الخلاء زائدا على القدرالهة اجاليه هل يأثم على الجسع وقدنفلناه في كتاب الججوفي الحظر وأفادشار حهاأن الزيادة على القدرالواجب فى الوقوف بمرفة نفل وأمآفى النفقة فصرح فى الدرا انتق أنَّ المستحد أن يطعها مماماً كله وأماني كشف العورة من غيرضر ورة فلا يحوز اه فلمراجع (تمقال) وكذاالنكاح يدخله الاحكام الخس وكذاا لطلاق اه وقد نقلناه في النكاح رثمقال) قاعدة المضاف الى معرفة يفيد دالعوم الى أن قال ومن فروعه الوقال لأمرأته أنكان حلك ذكرا فأنت طالق واحددة وانكان أنثى فثنت من فولدت ذكرا وأنثى قالوالا ثطاق لان الحمل اسم للسكل فسالم مكن السكل غسلاما أوحارية لم يوجعه ماذكره الزملهي في ماب التعابق وهوموا فق القاعدة ففرعته علسه فلوقلنها مالعوم لازم وقوع الثلاث وخرجءن همذه القاعبدة لوقال زوجتي طالق ى حرطلقت واحدة وعتق واحدوالتعمن المه ومقتضا هاطلاق الكل فَالْجَيْعِ اللهِ وقدنقلنا مني كتاب المتق (تُمْقَالُ) وفي البزازية من الايمان ن فعات كَذَافَامِ أَنَّهُ طَالَقُ وَلِمَا مِرْأَتَانَ أَوَّا كَثُرُطُلُقَتْ وَاحْدُهُ وَالْمُأْنَ اللَّهِ الْم فكانها غاخرج هذاالفرع عن الاصل الكونه من باب اليمن المنيدة على العرف كَالَايِحْــنِي آهُ (مُمَالَ فَي آخِرَالفنِ المُذَكُورِ فِي فَأَنَّدَهُ فِي ٱلدَّعَاءُ بِرَفْعَ الطاعون مانمه) وقدد كأى ابن حرفيه أى فى كاب الطاعون أن المرج عندمتا نرى

شافعية أن الطاعون اذاظهر في ملدانه مخوف الى أن يزول عنها فقعت مرتص ب الثلث كالمريض وعندالما ليكمة روايتان والمرجح منهما عندهم ان حكمه حكم ميم وأماا كحنفة فلم منصواعلى خصوص المستلة ولمكن فواعدهم تقتضى ويكون الحكم كأهوا أنعج عندالمالكية هكذاقال ليجماعة من علمائهم كانت قواعد ناأنه فى حركم الصيم لانهم قالوا في باب طلاق المربض ونزل سلدهم كالواقفين في صف الفتال فلذا قال حاءة مرعلا قواعدنا تقتضىأن يكون كالصحيم يعنى قسل نزوله بواحدأما اذاطعن واحسدفه ريض حقيقة فليس الكلام فيه أغاالكالم في من لم يطعن من أهل الماد الذين نزل بهمالطاعون اه وقد نقلنا بقيته في الخطر ومسائل منثورة فراجعه ونقانا واضه في كال الوصاما (ممقال فائدة) اذا بطل الذي بطار ما في ضعنه وهومعنى قولهماذا يطل المتفهن بالكسريطل المتضمن بالفتح الي انقال وحرج عنهاماذ كروه فى المبوع الى ان قال وقالوالوقال العنين لا مرأته أو المختر للخيرة اختاري ترك الفسم فاختارت لم يلزم المال وسقط - مارهافقد وطل التزام المال لامافى ضمنه آه قال في الفرال ابع فن الالغازمانصه) الطلاق أي رجل طلق ولم يقم فقل مت الاخمار كاذما أى رحل قال كل امرأة أتزوحها حتى تقوم الساعة بي طالق فتزوج ولم مقدم فقل اذا قصد تلك الساعة التي هوفها وهذا اذاسكن ارحها أى وقف على السكون في الساعة أمااذا حركماً عركة الاعراب فلایکون انحکم کذاك اه (ممقال) أی رجل له امرأ تان أرضعت احداهما مرمت الأخرى علميه وحدهما فقل رجل زوج ابنه الصغيرأمة فاعتقت تزوحت اتنووله زوجة فارضعت الصي الذي كان زوج ضرتها ملين هذاالرجل حرمت ضرتهاءلي زوحهالانه صارابينه من الرضاع فصاره تزوحا ليالة ابنــه فلابحـوز اهـ وقدنقلناه في كتابالنـكاح (وقال.في.فن الالغــاز في كتاب السكاح مانسه) أي مطلقه ثلاثاد خل بها الثاني وُلم على فقل اذا كان العقدفاسدا أئ معتدة متنعت رجعتها ولمقل لغيره فقلااذا اغتسات وبقيت

لمعة بلاغسل اه أى وكان انقطاع حيضها لاقل من عشرة أمام ولم عض علم تصلاة وكانت اللعمة أقل عضوولم تمكن كابية فلمراجع شارحه أوقد نقذاه فى كتاب النكاح (ثم قال في الفنّ المذكورمانصــه) الآعــان أيّ رجــل فاللام أتهان وحت من هذا الماء فأنت طالق فقل تخرج ولا بحنث لان الماء الذي كانت فمه زال ما بحر مان رجل أتى الى امرأته كدس فقال أن حللته فأنت طالق وانقصصتيه فأنت طالق وإن لم تخرجي مافسه فأنت طالق فأخرجت مافي الكسرولم يقع فقلان الكيس كان فيه سكر أوملح فوضعته فيال مافسه امرأةتز ينت بانحرىرفقال لمسازوجهاان لمآجامعك في. فانت طالق فنزعتها وأت لسم الهااكلاص فقل السماهو ويحامعها فلاجنث ان لمأطأك مع هدد المقنعة فانت طالق وان وطأنك معها فأنت طالق ما ايخلاص ااكخلاص فقل ان سنوى الوطامر حله فدم دق ديانة له ثلاث نسوة الهان لم تلدس كل واحدة منكن ثو مامنهما في هـ ذا الشهر عشرين بوما نتن طوالق كيف الخلاص فقل تلبس اثنان منهما كل ثورا تلبس احداهن ثوباعشرة وتنزعه وتلسه الاخرى بقية الشهر حلف أن يشعها من الجاع الهوم أنالم يفسارقها حتى أنزلت فقدد أشعها ان ومائتهك عاربا فبكذا ولاسآ فكذ الخلاص فقل طأها ونصفه مكشوف ونصفه مستور اه (وقال في فن الحمل مانصه) السابع في الطلاف كتب الى امرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلانة ما ألق ثم محى ذكر فلانة و بعث ما لـكتاب لهـالم تطلق فلانة وهـ ذه حيلة جيدة والحيـلة للطلقة ثلاثا أن بقول المحلل قمل العقدان تزوجتك وحامعتك فأنت طالق ثلاثا أنمة فيقع مالجماع مرة فانخافت من امسا كديلاجماع يقول انتز وجتك سكتـك فوق ثلاثة أمام ولم أحامعـك فيمـا بين ذلك والاحسن ان تتزوجه على أن أمرها سده افي الطلاق شرط مدائتها مذاك ثم قسوله اما ذايدا المحلل فقال تزو جتك على أن أمرك بيدك فقىلت لم يصربيدها الااذا قال على أن أمرك بيسدك نأتز وحك فقيلت واذاخافت ظهو رأم هافي التعامل تهب لمن تنق مه مالا بشترى به مملو كامراهنا محامع مثله عمر وجهامنه فاذادخل بهاوهده منها وتقبضه فينفسخ النكاح ثمتبعث بهآتى بلديباع ونظرفيه بأن العبدليس بكفءوتمكن

مله على رضا الولى أوانها لاولى لها حلف لمطلقنها الموم فانحسلة ان يقول أنت طالق أن شاء الله تُعلى أوعلى ألف فلم تقبل تحلف لا يطلقها نفاحها أجنى ودفع بدله المينث ولوقال كل امرأة أتزوجها فهي طألق فتزوج فاذا حكاشافعما ببطلان اليمين صع ولوقال أن لمأطلقك الموم فأنت طالق ملامًا فالحسلة أن ت طالق ملى ألف درهم ولم تقبل لم يقع وعليه الفتوى أنكر طلاقها ل ستاخ مقال له ألك امرأة في هذا المدت فيقول لالعدم عله في قال له الفلامدخل دارفلان فانحسلة جله بالايمان (مُمَال) في فيه لقه مة خسر فقال ان أكلتها فهي طالق وان افهتي طالق فانحسلة أن يأكل النصف ويطرح النصف أويأ خسذهما من فيه بغير أمره اه (ثمقال) الثامن في اتخلع سئل أبوحنيفة عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثان سألتدني الخلع ولمأ خلع لت وحلف هـ ي مالعتق أن لدا كنام قسل اللسل فقسال أبوحنه فة للرأة سلمه المخلع فسألته فقال أه قسل قد كعل الفوقال لماقولي لاأقسل فقالت فقال لمآقوى واذهى معزوجاك كح وحسلة أخرى ان تسع المرأة جيم بمأليكها بمن تثق به قب ل مضي (وقال في فن الحيل من بعث الاعلان مانصه) قال . ني الايمــان (ثمقال) ولوقال ڪـــکـل امرأه أثر و جهـّــا برحالفاوه والصيم كذافى التتارخانية وعلى هذا فايقع من التعالى في كمأن الشأهدية ولآلز وج تعايق فيقول نعملا نصع عسلى الصييح اه مَلنا بِقُيرَـه في كَابِ الايمان فراجعه (مُقال في فن الحيال من بحث الايمان أيضامانسه) طلبت آن يطلق ضرعها فانحيلة ان يتزوج أخرى اسمهاعــلى اسم لضرة ثم يقول طلقت امرأتي فلانة ناو مااتجديدة أو يكتب اسم الضرة في كفه برى ثم يقول طاقت فسلانة مشيرا ما أيني الي**ماني حسك**فه البسري اله وقد نقلناه في الاعمان (وقال في فن الحيل من الحية مانصه ) فال لما ان لم تهديفي صداقك

ليوم فأنت طالق فامحيلة ان يشترى منه ثوبا ملفوفا يهرها ثم ترده بعداليوم في الهرولاحنثاه وقد نقلنا في المية (وقال في الفن السادس فن الفروق مانصه) كأب المكاح شت مدون الدعوى كالطلاق والمك مالدع ونحوه فلا والفرق ان النكاح فيه حق الله تعالى لان الحلوا محرمة حقه تعالى يخلاف المك لانه حق الميداه وقد نقلناه في كاب النكاح (وقال أيضافي الفن السادس مانمه) كاب الطلاق فاللست امرأتي وقع إن نوى ولوزادوالله لاوان فوى لاحتمال الاول الانشاء وفي الثاني تحص الآخيار يحلوطه المطلقة رجعيا لاالسفريها والفرق ان الوط ورجعة بخلاف المسافرة تقسل ابن الزوج المعتدة من ماش لا يحرمها ولما النفقة ومال قيام النكاح بخلافه لعدم مصادفته النكاح في الاول بخلافه في الثاني اه وقدنقلنا في كَتَابِ النَّكَاحِ (ثَمُقَالَ)أنت طالق آن دخلت الدارعشرا فدخلت لايتم شئحتي تدخل عشرا ولوقال أنتطالق ان دخلت الدار ثلاثا ملت مرة وقع الشيلاث لان العدد في الاول لا يصلح الطلاق و يصلح الدخول يخلافه في الثابي للوكل وزل وكدله بالطلاق ولووكا بالطلاقها لالانه تمليك لها اله وقدنةلناه فى كتاب الوكالة (نم قال) يقع الطلاق والعتاق والابراء والتلديير والنكاحوان أروم المعنى بالتلقين بخلاف أأسه والهبة والاحارة والأفالة والفرق انتلك متعلقة بالالفاظ بلارضا بخسلاف الثانسة اه وقد نقلناه في كاب العتق وكاب المداينات وكاب النكاح والبدع وكاب المية والاحارة (وقال أيضافي الفن السادس في كاب العنق مانصة ) ولوقال عتقل على واجب لا يعتق بخلاف طلاقك واجب لأن الاول يوصف بهدون الثاني اه وقد نقلناه في كاب العتق إثم قال ولوقال كل عبد أشتريه فهو حوفاشتراه فاسدائم صحيعالا يمتق وفي النكاح تطلق لانحلال اليمن في الاول الفاسد يخلاف الثاني اله وقد نقلناه في العتق (ثمقال) أعتق احدعديه ثمقال لمأعن هذا يعتق الاستروكذا في الطلاق مخلافه في الاقرار فأنهلا يتعيزالا تنو لان السيان واجب فهما فسكان تعدننا اقامة لهاه وقد نقلناه في كَابِ العَتْق (وقال أخوا لمؤلف في تكم الله للفن السادس فن الفروق في عن المحدودمانصه) قال رجلين أحدكازان فتيل له أهذا فقال لآلاعب الحديدان مالوقال احدى أمرأني طالق فقيل له فلانة فقال لالزمه حكم الطلاق في الاخرى والفرق ان الطلاق والعناق يكمل مبعضه ويعين منكره أماحد القذف

ينغى ويدرأ اه وقدنقلناه فى كاب امحدود (وقال فى التـكملة المذكورة فى كماب اللقمط مانصمه ) ولوطلقهاأى اللقيطة وأحدة وأقرت بالرق صارطلافها ثنتن ولوكان طلقها تنتن ثمأ قرت مه ملك رجمتها والفرق انهامالا قرارمه ومدالثاتير تر مدامطال حق أأت له عنلاف مالوكان بعد طائقة لان حق الرجعة لا يبطل بهذا الاقرار ولوكانت معتدة فاقرت الرق معدمضي حسفتين كان له ان براجعها في الثااثية ولواقرت في الحمضة الاولى فتركها حقى مضت حسمتان لا يتمكن من الرحعة والفرق ان اقرارها غيرميطل هاهناوقته ومبطل في الفصل الاول اه وقد نقلنا مقسمة في كما اللقيط فراجه م (وقال أضافي السك لمالمذكورة في كتاب الصلم مانصه صالحت المنكوحة زوجها من النفقة على دراهم حاز ولوكانت سأنه لا والفرق ان السكني - ق الله تعالى وفي حال قدام النكاح حقها فكذا النففة وكذالونشزت المنكوحة سقعات نفقتها يخسلاف المتوتة حال العدة اه وقد نقلناه في كتاب الصلح (وقال أخوا لمؤلف في التكملة المذكورة في كتاب الاكراهمانصه) ولوأكره على الطلاق والعتاق فطلق وقع ولوأ كره على الاقرار بهمالاً يقع اه وقد نقلنا في كتاب الاكراه (يقول جامعه) والفرق ان انشاءهما لأزم تحديث تلاث جدده ترجد وهزلهن جدالطلاق والعتاق والهين والاصل عندناان كلمايصم معالمزل يصعوم الاكراه لأنمايصم معالمزل لايحق لاالفعض وكا مالا محتمل الفسيز لا وْثرونه م الا كراه اله طحطا وي على الدّر بخلاف الاقرار بهرما فانه خمر يحتمل الصدق والكذب وقدام السنف على رأسه مرج الكذب أه شرنبلالية (وقال المؤلف في الفن السابع فن الحكما بان مانعة) لماجلس أبويوسف التدريس من غيراعلام الامام الاعظم فأرسل المه أبوحنه فقر حلافسأله عُنَّ مسائل خسة الى ان قال الخامسة أم ولدار جل تزوجت بغيراد ن مولاها هات المولى فهل تحس المدة من المولى فقال تحب فطأه فقال لا تحب فطأه ممقال ان كان الزوج دخـ ل به الاتحب والاوحبت اه وقد نقلنا ه في كتاب النـكاح (مُ قَالِ) وَكَانَ لِلْأُمَامِ حَارَةً لَمُ اعْدِلامِ فَأَصَابِ مِنْهَامَادُونَ الْفُرِ بِحِفْمَاتَ فَقَالَ أهلها كيف تلد وهي بكرفقال الامام هـل لهـا أحد تثق مه فقالوا عتمافقال تهب الغدلام منها عمتز وجهامنه فاذا أزال عذرتها ردت الغلام ألها فمطل النكاح اه وقد نقلناه في النَّكاح (ثم قال) وكان أبو حسمة في وليمة في الْكُوفة وفهما علماء واشراف وقمدزو جصاحها ابنيهمن اختين فغلط النساء فزفت كل بنت الى غدر زوجها ودخدل مافافتي سفيان فقضىء لي كل واحدمنهما بالمهر وثعتد ومرجه عكل الىزوجها فسثل الامام فقال على مالغلامين فأتي بهما فقال أعبكل منكاان يكون المصاب عنده قال نعم فقال لكل منهماطاق الني تحت أخدك ففعل امر بقد دیدالنکاح فقیام سفیان فقیل بین مینیه ای وقد نقلنا ، فی کتاب لنكاح (وقال في القن الثــاني في كتاب النبكاح مانهــه) الفرق ثلاثة عشرسه، بائحتاج للقضاه وستهلأ فالاول الفرقية مانجب والعنة وبخيار البلوغ وبعدم كفاءة وبنقصان المهروباباء الزوجءن الاسلام وباللعبان والثباني الفرقسة ارالعتق وبالايلاء وبالردة وبتماين الدارين وعلك أحداز وجين صاحسة وفى النكاح الفاسد الفكاح يقمل ألفسخ قمل التمام لابعده فلم تصم فيه الافالة ولاينفسغوا عجود الافي مسئلة بن فيقدله بعده ردة احدهما وملك احدهما الاسخ (ثُمُقَال) وقوله خدى هدذامن الفقة عدال لا يكون اقرارا بطلاقها اه (مُ قَالَ) فيه أيضا النكاح لا يقمل الفسم بعد دالقمام هكذاذ كروا وبنواعليه ان حوره الأيكون فسنغل قات بقداه بعده في ردة احدهما كم كتمناه في الشرح واماطرة الرضاع علمه والمصاهرة فعندنا يفسده ولايفسخه كافي الشرح اه (وقال في تتاب العتني مانصه) المتكام عالايفهم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والمتاق والنكاح والتدبيرالافي مسائن البيع واكلع على الصيع فلايلزمه المال وقدنقلناه في كتاب الذكاح وكتاب البيع (وقال في كتاب الأعمان مانصه) عن اللغولا و واحدة فهما الافي ثلاث الطلاق والعتاق و لنــدراه وقد نقلنا و في كتاب العتق (ثمقال) حلف لا يحلف حنث مالتعلمق الاقي مسائل ان معلق الالقاوب أويعلق بجي الشهرفي ذوات الاشهر أو مالتطارق أو يقول ان تالئ كذافأنت حروان تحزت فأنت رقمق أوان حضت حمضة أوعشرين وضمة أرطلوع الشمس كافي المجامع اه وقد نقلنا يعضه في كتاب العتق أتزوجك شهرأ وأطلق لاينعقد ولوقال اذاتزوجتك فأنت طالق قبل ذلك بشهر فتزوجها قدل شهرلا تطلق و بعده تطلق اه (وقال في كتاب السيروازدة مانصه) حكم الردة وجو بالقترل ان لمير جمع الى أن قال و بينونة امر أنه مطلقا

 (وقال في كتاب الوقف مانصه) واذا قلنا بتضمين الناظراد اصرف اتحاجة الى التعميره لرجع عليهم بحادفعه لكونهم قبضوا مالا يسقيقونه أولالمأره صريحالكن نقلوافي الالفقات أنمودع الغائب اذاأنفق الوديعة علىأنوى المودع بغيراذنه واذن القياضي فانه يضمن واذاضمن لابرجه عالمهما لانه الحاضمن تستن أن المدفوع ملكه لاستناد ملكه الىوقت التمدى كحتمه فيالهداية وغيرها 📭 وقدنقلناه في كتاب الامانات (نم قال) وكذالابردمااذا أذنالقاضي بآلدفع الىزوجةالغائب فلماحضر جحدالنكاخ وحلف فأنه ذكر في العناية ان شأو ضعن المرأة وان شاه ضمن الدافع ومرجم هوعلى المرأة اه لانه غيره تعدوقت الدفع واغاظهرا مخطأني الاذن واغداد فع بناعل صدة اذن لقاضى وكان له الرجوع علمالانه وانملك المدفوع ما تضمان فلدس عتمرع وقد نقلناه في كتاب الآمانات (وقال في الفن الثاني أيضا أول كتاب السوع في عدا محمل مانصه )ويدت نسم اه قال شارحه أى امحل من دى الفراس والسيد اه وقدنقلناه في كتاب العتقوفي كتاب النكاح (نمقال المؤلف فى البعث المذكور) ونحب نفقته لامده اله قال شارحه يعني أذا طاقي حاملا علمه نفقة انجل وتعطى لامه فالنفقة له لالامه خلافاللشا فعي اه لكن أفاد الزبلى والكافيان نفقة المعتدة الحامل عندنا العدة لالعمل وعند الشافعي للعمل اه (ثمقال المؤلف في البعث المذكورمانه) ويصم الخلع على ما في بطن ار يتهاو يكون الولدله اذا ولد ثلافل من ستة أشهر أه (وقال في كتاب البيوع في عيث الاعتبار للدني لا الالف اظمانصه ) ولوراجعها بلفظ النكاح صحت للمني ولونكها بلفظ الرجعة صم أيضا اله وقد نقلناه في كتاب النكاح (ثمقال) ويقـعالطلاقباًلفـاظالَّعتق .اه (ثمقال) والطلاق والمتاق يراعى فيهـما الالفياظ لاالمعني فقط فسلوقال لعسده ان أدبت الى كذافي كيس أسض فاداه في كدس أحرار منتق ولووكله مطلاق زوجته مفيزا فعلقه على كائن لم تطلق اه وقد نقلناه في كَاْبِ العَتَّقُ وفي الوكالة (ثمقال) المحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها الى ان قال ولوصالح الهنيرة بمال العنتاره بطل ولاشي لها اه (نمقال) وجرج عنهاحق القصاص وملك النكاح أى بأن خالعها وحق الرق فانه بحوز الاعتماض عنها كاذكره الزيلعي في الشـ أنعة اله وقد نقلناه في المجنَّا بات وفي العِتْق

وقال أيضافى البيوع مانصه) ومنهاع مال الغائب بطل بيعه الاالاب المحت لَانِفَقَةُ كَـذَا فَى نَفَقَأَتَ البرَازِيةِ أَمْ وَقَالَ فَي كَابِ السَّكَفَأَلَةُ مَانُصُـهُ } لا تصم الكفالة الابدين صيح وهومالآ يسقط الابالاداءأ والابراء فسلا تصيم بغسره كبدل الكتابة فانه دسقط بالتعهز فلتالافي وسثلة لمأرمن أوضعها قالوالوسكفل ةصحته مرائها نسقط مدونه سماءوت أحدهما وكذالو ل وقدة ركماني كل شهرك ذا أو سوم نأنى وقدقر رلما سرحوانه فانها صححة اهم (وقال أولكَّات القضاء مانصه) من قياذا امتنعءن قضائه فاندلابضرب ولذاقالوا ان المديون لايضرب في يس ولا بقيد ولا يغل قات الافي ثلاث اذا امتنع عن الانفياق على قريبه كما ذكروه في النفقات واذالم يقسم بنن نسائه ووعظ فلم رجع كذا في السراج الوهاج واذا امتنعءن كفارة الظهار معقبدرته كإمتر حوامه فيهامه والعبلة تحيامعة أناكحق دفوت مالتأخيير فيهيالان القسيرلا بقضي وكبذا نفقة القريب مقطعفه الزمان وحقها في المحاع بفوت بالتأخير لا الى خلف ا ه وقد نقلناه في كتاب النكاح (وقال أيضا في كتاب القضاء) القضاء يقتصر على المقضى عليه ولا بتمدى الى غيره الأفي خسة ففي أريعية بتعدى الى كافة الناس فيلا تسمع دعوى بعده فيالحرية الاصلبة والنسب وولاءالعتاقة والنيكا بركافي الفتاوي وقدنةاناهفىكتابالنكاح (ثمقال) اختلافالشاهديزمانعمن بالعربية والآخربالفيارسية تغيل غلاف الطلاق والاصعرالقيول فبهماوهي اه وقد نفلناه في كتاب الحتنى (ثمقال) كل موضع تحرى فيه الوكالة ب خصماءن الصغير ومالافلا فانتصب عنه في التفريق س وخمارال لوغ وعدم الكفاءة ولاينتمب عنه في الفرقة بالابا عن الاسلام ا ﴿ وقدنقلنا ، في كتاب النكاح (نم قال) القاضي اذاقضي في محتهد فيه نفذ قضاؤه الافي مسائل نص أصحابنا فهرياه ليء مراكنفاذ فلوقضي ببطلانا كحق يمضى المدةأ ومالتفريق للبحزعن الانفياق غاثباءلي الصحيم لاحاضرا اه (نم قال) أو بعدم تأجيل العنين أو بعدم صحة الرجعة بلارضاها أوبعدم وقوع الثلاث على اكميلى أوبعدم وقوعها قبل الدخول أوبعدم الوقوع

على الحائض أوبعدم وقوحمازا دعلى الواحدة أوبعدم وقوع الثلاث بكامة أوبعدم وقوعه على الموطوءة عقمه أوبنصف انجها زلن طلقها فتل انوط واعدالهم والتحمير اله (ثمقال) أومالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة اله (ثمقال) ارجِعل المطلقة ثلاثا بمعرد عقد الثانى أه أى فانه لا ينفذ في السكل (وقال) أيضاً فى كتاب الفضاء تسمم الشهادة بدون الدعوى في المحدد المخالص الى ان قال وفي الطلاق والأملاء والطَّهار وعُــامه في شرح النَّ وهنان ﴿ أَمْ قَالَ } تَقْمَلُ ــ لا والظهارالي ان قال والنكاح شت مدون الدعوى كالطلق لأن حل الفرج وحرمته حق الله تعالى في از أبوته من غيرد عوى اه (مُ قال) تقدل مة بلاد عوى في ثمان له مواضع مذكورة في منظومة الن وهيان في الوقف وطلاف الزوجة وتعلق طلاقها اله (ثمقال) وأتخلع اله (ثمقال) والانلاء والظهار ومرق المماهرة اله (ثمقال) وعلى هذا لا تسمع الدعوى من غيرمن له الحق فسلاجواب لمسافا لدعوى حسسة لاتخوز والشهادة حس بلادعوى مائرة في هـ ذ ما لمواضع فليعفظ اه (مُمَ قال) واعلم أن شاهدا محسبة شهادته بلاعذر يفق ولاتقدلشهادته نصواعله في الحدودوطلاف جةوءتقالامة وظاهرمانىالقنيةانه فيالكل وهيفيالظهرية واليتمة وقدالفت فيهارسالة اه (وقال) فيه أيضا المجهالة في المنكوحه تمنيع لعمة الى ان قال وفي الطلاق والعمّاق لا وعلمه السان اله وقد القالم في كمّاب لعتنى (مُقال) القول قول الاب اله أنفق على ولده الصغرمع المن ولوكانت النفقة مفروضنة بالقضياء أويفرض الاسرلوكذبتسهآلام كإفي نفيةات ان يقال المديون اذا ادعى الإخاء لا يقيل قوله الافي مسئلة اه وقد نقلناه في كتاب المداينات (وقال في كتاب الوكالة مانصه) الوكالة لاتقتصر على الجلس مخلاف التملسك فاذاقال لرجسل طلقها لايغتصر وطلق نفسك يقتصر الااداقال انشثث فمقتصر وكذاطلفهاان شمامت كافي الخمانسة اله (تمقال) الوكيدل اذا أمسك مال الموكل ونقد من مال نفسه فانه يكون متعدما الى ان قال الاف مسائل الاولى الوكيل الانفاق على أهله وهي مسئلة الكنز الثيانية الوكيل مالانفاق

المراداد كافي الخلاصة اله (وقال في كتاب الاقرار مانصه) القراداد كَذِبِ المَقْرِبِطِل اقرار والافي الاقرار بالمحرية (مُمَال) والطلاق اه (مُمَال فيه أيضامانصه) اذا أقربشي ثم دعى انخطاء لم يقدل كمانى الخنانية الاأذا أقر بالطلاق بناء على ماأ فتى مه الفتى ثم تسين عدم الوقوع فانه لا يقع كافي جامع الفصولين والقنيمة آه (تمقال) مرملك الانشاء ملك الاحبيار كالوصى والمولى والراجع اه (تمقال) المقراداصارمكنما شرعاطل اقراره الى ان قال وخوجهن همذا الاصدل مسئلتان الى ان قال وزدت مسائل الى ان قال الثمانية ولدتوز وجهاغائب وفطم بعدالمدة وفرض القاضي له النفقة ولهما بدنة مُحضَّرالاب ونفاء لاءن وقطع النَّسب اله (ثمقال) الاقرار حجـة قاصرة على المقر ولا تعدّى الى غره الى ان قال الا في مسائل الى ان قال ولو أقرت مهولة النسب بأنها ابنسة أب زوجها وصدقها الاب انفسخ النكاح بينهما يخلاف مااذا رت بالرق ولوطلة ها ثنتين بعد الاقرار بالرق لم علا الرجعة اه (وقال فيه مذا) وكذالوطلق أوأعتق ثمقال كنت صغيرا فالفول لهوان أسندالي حال نون فان كان مهودا قبل والالا 🐧 وقد نقلناه في كتاب العتني (ثم قال) اذا أقربالدين بعدالا براءمنه لم بلزمه كإفي التتسارخانية الااذا أقرلز وجته يمهر يعد هيتهاله المهرعلى ماهوا لختارعندا لفقيه ويجعل زبادة ان قملت والاشبه خلافه [لمدم قصدها كافي مهرالبزازية أي قصدالزيادة كإفي شرحها (ثمقال) وإذا أقر مان لهافي ذمته كسوة مأضه فني فتهاوي آلمه دامة انها تلزمه وليكن مذخي للقياضي أن ستفسرها إذا ادعت فإن ادعتها ملاقضياء ولارضيا الم يسمعها للسقوط والاسمههاولا ستفسرالمقراه مهني فاذا أقرمانها في ذمته حل على انها مقضاءأ ورمنا فملزمه الاهم الااذاصدقت المرأة انها مفعر قضاءأ ورضا بعدا قراره المطلق فدنمغي ان لاملزمه والله سجمانه وتعمالي اعدلها وقمدنة لمناه في كتاب النكاح (وقال في كتاب الصلح مانصه) الحق اذا أجله صاحبه فانه لايلزم وله الرحوع في ثلاث مسائل الى إن قال أجلت امرأة العنين زوحها بعد الحول صهرولها الرجوع (وقال أيضافي كتاب الصلح مانصه) اذا أستحق المصالح عليه رجع الى الدعوى الااذا كان ممالا يقبل النقض فاندرجع بقيمته كالقصاص والعتق والنكاح والخلع اه (وقال في كاب المبة) لاجرعلى الصلات الافي مسائل

نهانفةة الزوجة اهم (وقال في كاب المداينات) الابراء بعد قضاء الدين صحيح لان اساقط بالقضاء المطاأبة لاأصل الدين فيرجع المديون يماأداه اذا أبرأه براءة اسقاط واذا أبرأه راءة استيفا فلارجوع واختلفوا فيااذا اطلقها كذافى الذخرةمن البيوع وصرحه ان وهمان فيشرح المنظومة وعلى هذالوعلق طلاقهابا يراثهاعن المهر ثمدفوه لهسألا يبطل التعلق فاذا الرأته يوأة اسقاط وقع مطيها اه (ثمقال) وفى وكالة السزازية لازوج عليها دين وطلبت تقع المقاصة بدين النفقة بلارض الزوج بخلاف سائر الديون لان دن ختملاف انجنس فشامه مااذاكان أحدا محقين جيدا تنررديثالا يقع التفاص بلاتراض اله (وقال في كان الجروا لمأذون مانصه) ولواختامت أى السفهة من زوجها على مال وقعولا ملزمها 🐧 (وقال في كتاب الأكراه) أُجِرِي الكَفْرِعـ لِي لسَّانَهُ بُوعَ يَدْحَبُسُ أُوقَيْدَ كَفُرُ وَبِانْتَ امْرَأَتُهُ ۖ اهُ وقدنقلناه في كتاب الجهاد (ثمقال) أكره- لى العلاق وقع الااذا أكره على التوكيل به فوكل اه (وقال في كتاب الغصب) لا يحوز التصرف في مال غيره بغير اذنه ولاولاية الافيمسائل في السراجسة الى ان قال الثانسة اذا أنفق المودع على أبوى المودع يغد براذنه وكان في مكان لا عكن استطلاع رأى القاضي لم يضمن ستحسانا اه وقدنة اناه في كتاب الامانات (وقال فيه آيضا) المباشرضامن وان لم يتعسد والمتسبب لاالااذا كان متعمدا الى ان قال ولو أرضعت السكسرة العسفيرة لم تضمن نصف مهرا لصغيرة الابتعمدالافساديان أعلم بالنكلح و بكون الارضاع مفسداله وان يحكون اغيرهاجة والجهل عندنا معتسر لدفع الفساد كافى رضاع الهداية اه وقدنقلناه في النكاح (وقال في كمَّاب الحظر) يكره معاشرة من لايصلى ولوكانت زوجته الااذا كان الزوج لايصلي لميكر وللرأة معاشرته كذا في نفقات الظهيرية اله وقيد نقلناه في كاب النكاح (وفال في كاب الفرائض) الحد كالاب الافيأ دءشر مسئله الى ان قال ثمر أيت أخرى في نفقات اتحانية لومات وترك أولاداصغارا ولامال لمم ولهمأم وجدأب الاب فالنفقة عليهما اثلاثا الثلث على الام والثلث ان على الجد اله ولوكان كالاب كانت النفقة كلها عليه ولا تشاركه الام في نفقتهم اله (ثم قال) وصى المت كالاب الافي مسائل الى ان قال المامنة لا عونه بخلاف الأب أه وقد نقلناً وفي كتاب الوصايا (ممال)

المحادية عشر لاحضانة له بخلاف الاب اه وقد نقلناه في الوصايا قال صاحب الاشداه

## \*(كاب العتاق وتوابعه أى من الولا وغيره) \*

فيانضاح الكرماني رحلله خس من الرقيق فقيال عشرة من عمالم الاواحداعتق الخمس لان تقديره تسعة من عمالكي احرار وله خسمة ولوفال بمالكي العشرة احوارا لاواحداعتق أربعة منهم لانه ذكرااه شرة على ل التفسير وذلك غلط منه فلغي فانصرف الي عماليكة أذاوحيت ق تلف المقومون فأنه دقض بالوسط الااذا كاتبيه عي ق حتى يؤدي الأعلى كإفي الظهيرية اله وقيد نقلناه في الغصب وفي اشهادات (مُمَوَّال) أحدالشر مكن في العدداذ أعتق نصيبه بلااذن شر وكان موسرا فانالشر بكدان يضمنه حصته الااذا أعتق في مرضه فلاضمان علمه عندالامام خلافالهما كذافىءتق الظهيرية دعوة الاستملاد تسستند والتحرير مقتصر والآثولي أولى وسامه في الجامع معتنى المعض كالمكاتب الانفي ثلاث الاتوتي ذا عجزلا ردالي الرق الثانية اذاجم بينه وبن قن في السع يتعدى البطلان الي القن بخلاف المكاتب اذاجع اه وقد نقلناه في كاب البيع (مُ قال) المالثة اذا فتلول وليترك وفالمحب القصاص بخلاف المكاتب اذافت لعن غروفا عان اص واجب ذكر والزيلمي في الجنامات اله وقد نقلنا و في الجنامات (ممقال) والثانسة في السراج الوهاج والالتولى في المتون والتوأمان كالولد الواحد فالشاني تمع للرول في أحكامه فاذا أعتق ما في بطنها فولدت توأمن الاول لا قـــ ل من ســـتـة أشهر والشاني لقيامهافا كبثرءتق الناني تدمالا ولهنج للاف مااذا ولدت الاول خمامها فائه لايعتق واحدمنه ماالافي مستلتين الآولي من حنايات الميسوطلو ضرب بطن ام أة فالقت حندنين فخرج احده ماقدل موتها والاسخر يعسدموتها وهما مندان ففي الأول غرة فقط اه وقد نقلناه في الجنامات (ممقال) الثانية نفاس التوأمين من الاول ومارأته عقب الثاني لاا» وقد نقلناه في كاب الطهارة (مُ قال) من ملك ولده من الزنافانه يعتق علمه ومن ملك أخته لابيه من الزنالم تعتق علمه ولوكانت أخته لامهمن الزناعتقت والفرق في فاية اليان من باب الاستيلاد

المندير وصية فيعتق المديرمن الثلث الافى ثلاث لا يصح الرجوع عنه ويصم عنها وتدييرا لكره صيع لاوصيته ولايبطله المجنون ويمطل ألوصية والثلاث في الظهرية اه وقد تقلناه في كاب الوصية (مُ قال) التأقيت المحدّة لا بعدش الانسان الما بفالباتأ سدمعني في التدمر على الختبار فيكون مدمرا مطلقا وفي الإحارة مفسدالي نحوما ثميمسنة الافيالنه كماح فتأتمت فمفسداه وقدد نقلناه في كما سالنه كاحوفي كتاب الاجارة (مُ قَال) المتكام مالا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبر الافي مسائل البيع واكلع على الصيع فلايلزمها المال والاحارة والمية والابراء عن الدن كافي نكاح اتخانية اه وقد نقلنا هذه المسائل غي أبوابها (نم قال) المعتق لا يصم اقراره مارق قلت الافي مسئلة لو كان المعتق محهول النسب وأفريالر فالرجه ليوصدقه المعتثى فانه يبطل اعتباقه كافي اقرار التلخيص اه وقدنقلناه في كتاب الاقرار (غمقال) الولاء لا يحتمل الابطال فلت الافيمسئلة وهيالمذكورة فانهابطل الولاء اقرآره والشانعة لوارتدت العتيقة ت فاعتقهاا لسابي كان الولا اله و بطل الولاء عن الاول كما في اقسرار التلخمين ولواختاف المولى مع عدد وفي وحود الشرط فالقول للولى الافي مسائل كل أمة لىحة الاأمة خيازة الأأحة اشتريتها من زيدالاأمة نكتها المارحة أوالأأمة ثدمافغ هدمالار معمة إذا أنكزت ذلك الوصف وادعاه فالقول لمساعضلاف مااذا فألالأ مة بكراأ ولمأشترها من فلان أولم أطأها البارحة أوالاخراسانية فالقولله وتمامه في المسان الكافي المديراذا نرج من الثلث فاله لاسعاية عايد الااذاكان السمدسفها وقت التمدير فانه يسعى في قيمته ممدرا كافي اتخانية من المحروفيما اذاقتل سد مكافى شرحنا اه وقد نقلناه في المحمامات (مُقال) المدس في زمن ابته كالمكاتب عنده فلاتقيل شهادته أولاه كإفي البزازية من العترق في المرض وجنايته جناية المكاتب كإفي الكافي وفرءت علمه لاعوز نكاحه مادام سيمانه وتعالى اعلم (يقول مامعه) وهذه هي المسائل المجوعة المحقة بكتاب العناق (قال المؤلف في القُلَّاعدة الأولى لأثواب الامالنية مانصة ) وأما العتق فعندنا ليس ادة وضعا بدليل محته من الكافرولاعمادة له فان نوى وجه إلله سيحامه وتعالى كأن عبسادة مشاياعليه وان أعتق بلانيسة صع ولا ثواب له اذا كان صربحا وأما

الكناية فلابد لمامن النية وان أعتق الصم أوالشيطان صعواثم وان أعتق لاجل مخلوق صم وكان مباحالا ثواب له ولاائم وينبغي ان يخصص الأعتاق المنه عااذا كان المعتقى كافرا وأما المسلم اذا أعتق له قاصدا تعظيمه كفركا شفى الأنكون الاعتاق لخلوق مكروها والتــد سروالكتابة كالعتني اله (تُمُقال بعد ذلك وصفعة ) بخلاف الطلاق والعتاق فانهما يقمان بالتلقين بمن لأ يعرفها الرضاليس شرطهما وكذالوأ كروعلهما يقعان اله وقد نقلناه في كاب الطلاق (وقال في القياعدة الثانسة الامور مقاصدها في الخامس في سان الأخيلاص مُانصه) وقدمناأنه اذَانويالاعتاقارجلكانمباط اه (مُمَالُفِ النَّاسِعِ في محلها أى النية) محلها القلب في كل موضع وقدمنا حقيقتها وهنا أصلان الاول لايكنى التلفظ بالاسان دونه الى ان قال ومن فروع هـ ذا الاصلانه لوالحتلف اللسان والقلب فالممتر بمافي القلب وخرج عن هذآ الاصل اليمن فلوسق لسانه الى لفظ المهن ملاقصد انعقدت للكفارة أوقصد الحاف على شي فدرق أسانه الى غره هذا في المن الله سيمانه وتعالى وأمافي الطلاق والعناق فيقع قضاء لاد مانة ه (مُقال) وفي الخانية أنت و وقال قصدت به من عمل كذا لم يصدق قضاءاه م نقل عن الحاسة من العنق رجل قال عبد أهل الخ احرارا وقال عبيد أهل بغداد حوارولم سنوعمسده وهومن أهل بغدداد أوقال كلعددلاه ماريلخ أوقال كل ـ أن مغداد حرّاً وقال كل عدفي الارض أوكل عدد في الدنياق آل أبو يوسف ومتقء بده وقال مجد يعتق وعبلي هذاا كخلاف العلاق ويقول أبي بوسف أخه نمه عصام بن يوسف و يقول مجداً خذشدًا د والفتوى على قول الى يوسف ولوقال كل عندني هذه السكة مروعده في السكة أوقال كل عدد في المسعد المحمامع مرفه وعلى هذا الخلاف ولوقال كلعمدفي هذه الدارم وعده فها يمتق عده في قولم ولوقال ولدآدم كالهمأ حرارلا يعتق عبده في قولم اله (ثم قال) ويتفرع على هذا فروع لوقال أما بأطالق وهواسعها ولم يقصدا أطلاق قالوا لا يقع كاحر وهواسمه كما فى الخانية وفرق الهبو بى فى التنقيم بين الطلاق فلا يقع و بين العتق فيقع خلاف المشهور اه وقدنقلنا بمض هذه المسائل في كتاب الطلاق وكتاب الاعمان (ثم قال) وفي الكنزكل مملوك لى حرعتى عبيده الفن وأمهات الاولادومـــدبرُوه وفی شرحـه لاز پلی لوقال أردت به از جال دون النسا دین و کذالونوی غـیرالمد بر

ولوقال نويت السوددون البهض أوعكسيه لايدين لانالاو لرتخصيص العيام والشاني تخصيص الوصف ولاعوم لغيرا للفظ فلاهمل فيهنية التخصيص ولونوي النساء دون الرحال لمدن اه (ثم قال في الاصل الثاني من انتاسع وهوا نه لا مشترط معنية القلب التلفظ في جميع العبادات مانصه) وأما الطلاق والعناق فلايقعان مالنية مل لامد من التلفظ الآفي مسئلة في قاضعنان رحل له امرأ تان عرة و زينب الخ وقدنقاناً بقيته في كتاب الطلاق فراجعه (ممقال في العاشر في شروط النية مانصه) فرع عقب النمة بالمشيئة قدمنا انه ان كان مايتعلق مالندات كالصوم والصلاة لم تسمل وانكان مما يتعلق ما لاقوال كالطلاق والعتياق بطل اهروقد نقلناه في كتاب الصلاة وكتاب الطلاق (ثمقال) قاعدة في الايمان تخصيص العام بالنبة مقمول دبانة لاقضاء وعندا تخصاف تعيم قضاءأ بضاالي ان قال ولوقال كل مملوك أملكه فهوحروقال عندت به الرجال دون النساءدين بخد لاف مالوقال نويت السوددون البيض أومالة كمسلم يصدق دمانة أيضا كقوله نويت النساء دون الرحال والفرق بيناء في الشرح من اليمن في الطلاق والعتاق 🖪 (ثم قال) فروع لوكان اسمها طالق أوجرة فناداها ان قصدا اطلاق أوالعتق وقعبا أوالنداه فلاأ وأطلق فالمعتمد عدمه اه (وقال في قاعدة الاصل العدم مانصه) وعلى هذا الغرع لوقال كل مملوك خدازلي فهوج فادعاه عسدوأنيكر المولى فالقول له ولوقال كل حارية بهرفه بي حرقادعت حاربة انهابكر وأنكرا لمولى فالفول لها وتمام تفريعه فيشرحناعلي الكنزفي تعلىق الطلاق عندشرح قوله وان اختلفها في وجود الشرط اه (وقال في قاعدة الاصل اضافة الحادث الى أقرب أوقاته مانصه) ولدس من فروعها مااذا تروج أمة ثم اشتراها ثم ولدت ولدا يحمّ لأن مكون حادثا بعدالشراء أوقمله فلاشك عندناني كونهاأم ولدلامن جهة انهجادث أضيف الىأقرب أوقاته لانهالو ولدت قبل الشراءثم مليكها تصبرأم ولدعندنا اه (وقال في قاعدة الاصل في الابساع التعريم) ولذاقال في كشف الاسرارشر ح أصول فرالاسلام الاصل في النكاح المنظر وأبيج الضرورة اله فاذا تقابل في المرأة حل وحرمة غامت الحرمة ولم فالا يحوز التحرى في الفروج وفي كافي انحاكم الشهيد من باب المتحرى ولوأن رجلاله أربع جوارى أعتق واحدة منهن بعينهانم نسيما فلم يدرأ يتهن أعتق لم يسعه ان يتحرى لأوطء ولاللبدح ولا يسع الحاكم

أن مخلى بينه وبينهن حنى بسين الممتقة من غيرها (ثمقال) فان باع في المسألة نها أعتقها واستعلفهم ملى علهم في الماقيات فان لم يعرفوا من ذلك شيئا أعتقهن ة فى كتاب النكاح فراجعها (ثمقال) ولوأن قوما كان لكل واحدمهم فى الكلام الحقيقة مانصه) ولوقال لامته اومنكوحته أنُ نَحَمَّتُكُ فعـ لى الوطء فلوعقدء لم الامة بعداعتا تهاأوهلي الزوحية بعيداما نترالم يحنث كافي كشف الاسرار اه وقد دنقلناه في كتاب السكاح وكتاب الطلاق (ثمقال) ونقض عتق اه (وقال في القاعدة الرابعة المشقة تحاب التدسيرمانمه) ومنه مشروء لاعبرة بالسرف المنارئ فلذااعت سرالعرف في المعاملات ولم يعتبر في التعلُّب في قي جمومه ولامخصصه العرف وفى آخرالمبسوط اذاأرا دالرجل أن يغيب فحلفته

رأته فقال كلحارية أشتر يهافهسى حرة وهو بهني كلسفينة جارية عملت نيته ولايقع علمه العتق قال الله تعالى وله انحو ارى المنشآت في العير كالاعلام والمراد السفر فاذا أرادذاك علت نبتيه لإنهاظالة في هذاالا متحلاف ونسية المظلوم فهيا برة اه وقد نقلنا بقبة هذه العمارة في الطلاق فراجعها ونقلنه بعضهافي كأب الايمان (وقال في القاعدة الثانيدة إذا اجتمرا محملال والحرام غلب الحرام الملال مانصه) ومنها عدم حواز وط المجـارية المشتركة اهارثم قال) ومنها ماب الطلاق والعتاق فلوطلق زوحته وغيرها أوأعتق عدده وعدد غيره أوطلفهاأر بعائفذ فعماعليكه اهم وقد نقلناه أده في كاب الطلاق أبضا (وقال في القاعدة الرابعة التابع تابيع مانصه) وعرج عنها مسائل منهـ أيصع اعتاق الحلدون أمه شرط ان تلده لا قل من ستة أشهر اله (ثم قال) ومنها محمة تدبيره اه (ثمقال) ومنها ثبوت نسمه اه أى بالدعوة أى دعوته ما في بطن أمته كاأفاده في الشرح فراجعه (ثمقال) ومنه الوقال بعث عبدى من زيد فاعتقه فأنكر زيدعتق العبدولم شبت المال ومنه الوقال بعته من نفسه فانكر دعتق بلاءوض اه (ثمقال) الرابعة يغتفرفيالتوابيع مالايغتفرفي غيرها كتامعز ولايقكن الساكتمن نقال ملكه الىأحد لكن لوأدي المعتق الضمان للساكت ملك نصيمه اه (وقال في القاعدة الثامنة اذا اجتمع أم ان من حنس واحدولم عتلف مقصوده جادخل أحيده جما في الا تحزغالما مانصه) ولوتكر والوط استهة واحدة فانكانت شهة ملك اعدالامهر واحد لان الثَّاني صادف ملكه وإن كانت شهة اشتماه وحب ليكل وطء مهرلان كل وطعصادف ملك الغسر فالاول كوط عاربة ابنه أومكاته والمنكوحة فاسدا ومن الثاني وطء أحدالشر يكن اعجارية المشتركة ولووطئ مكاتبة مشتركة مرارا المحدق نصيبه لماو تعدد في نصيب شريكه والكل لما ولا يتعدد في الجارية نحقة كذا في الظهرية اه وقد نقلنا ذلك في كتاب النكاح أيضا (قال في القاعدة التاسعة اعمال الكلام أولى من اهما له ما نصه ) ومما فرعته على القاعدة قول الامام الاعظم من قال العيده الاكرسنامنه هذاا بني فانه أعله عتقا محسازاءن هذاح وهدماأهملام وقال في المنارمن معث الحروف من أو وقالااذا

قال ابته وعده هذا وأوهذا انه باطل لأنه اسم لاحدهما غيرعين وداك غيرمحل للعتق وعدده هوكذلك لكنءلى احتمال التعسن حتى زمه التعسن كإفي مسئلة العبدين والعمل بالمتمل أولى من الاهدار فعل ماوضع تحقيقته محازاهم اعتمله وان استحالت حقيقته وهمما سنكران الاستعارة عند استعالة الحكراه قدماو لانه لوقال لعيده ودابتيه أحدكا حرعتق بالإحباء كإفي الهيط ويبناالفرق في شرح لمنار اه (قال في القاعدة العاشرة اكخراج بالضّمــان مانســه) قال الســــوطّي وبعن هذاالاصل مسئلة مالوأعتقت المرأة عمدافان ولاء يكون لابها ولوجني منآية خطأ فالمقبل عبلي عصيتها دونه وقديحي ممثيله في بعض العصبيات بفة ولابرث اه وأمامنقول مشامخنافها فكذلك قال في المدامة وكذا الولاءلان تم يرثها هودون أخما الأأن حناية المعتق على أخما لانه من قوم أسها الته كحنَّاتها اله وقدنقلنا في كتاب الجنايات (وقال في القاعيدة ادمة عشرالسۋال معياد في الجواب) قال البزازي في فتا واه من آخرالو كالة وعن نثاني لوقال امرأة زيد طالق أوعيده حروعليه الشهي اليميت الله انجرام ان دخل والدارفة الزيدنع كان حالف بكاه لان انجواب يتضون اعادة مافي السؤال ولوقال أخرت ذلك ولم يقبل نحم فهولم يحلف عبلى شئ ولوقال أجزت ذلك عبلي ان دخلت الدارأ وألزمته نفسي ان دخلت لزم وان دخل قيدل الاحازة لا يقع شئ الى آخرهُ اه وقدنقلنا هذه العبارة في الطلاق (وقال في القاعدة الثانية عشرَلاً ينسب الىساكت قولمانصه) وخوج عن هذه القاعــدة مسائل الى ان قال اتحــادية العشر ون سكوت المولى عند ولادة أم ولده اقرار به اه (وقال في القياعدة بية عشرمن استعمل بالشئ قبل أوانه عوقب محرمانه مانصه) ومنهاماذكره ومله النظرالى سيدته لمجزله ذلك لانه منع واجباعايه ليبقى مامحرم علىه اذا عنمه السمكى في شرح المهاج وقال أنه تخر يج حسن لا يبعد منجهة قه اه ولم نظهرلی کونها من فر وعها وانساهی من فروع ضدها وهوان من اخرالني بعدا والدفاية على في الحكم فالدلم يذكر الاعدم المجواز في معاقب بحرمان شي اه (ثم قال) ونوج عنهامسائل الاولى لوفتلت أم الولد سيدها عتقت ولمضرم أىمن العتق مع انها استجات قبل أوانه الثانية لوقت ل المديرسيده

عِتَى وَلَـكُنه بِسَعِي في جَسَم قَعِمْهُ لا نَهُ لا وَصَلَمْ لَمَّا اللَّهِ اللَّهِ وَقَدْ نَقَلْنَا ذَاكُ في كَابِ الجنامات أيضها (وقال في القاعدة السابعية عشر لاعد مرة مالظن المدين خطأه مانصه) ولوخاطب امرأته بالطلاق ظانا أنهاأ جندية فدأن أماز وجتيه طلقت وَكَذَانَى الْمَتَاقُ أَهِ وَنَقَلْنَاذَنَكُ أَيْضَافَى كَابِ الْطَلَاقُ (وَقَالَ فِي الْقَاعَـدَةُ الثامنة عشرذ كر معضمالا يعبري كذكر كلهمانصه ) ونوجعن القاعدة العتق عندا بى حدفة فاذا أعتق مص عده لمعتق كله ولكن لمتدخل لانه عايضرى عند ، والكالام فع الا يعيزي اله وقوله ولكن استدراك على قوله وخرج عن القاعدة بأن المتق لميدخل فها البخرج كذا في شارحها (وقال في أحكام الناسي من الفن الثالث مانصه) ﴿ وَلُوْتُهِلَ الْكُتَابِةُ وَإِذْى الْهِلَ ثُمَّ أَذَّ هِي الْاعْتَاقَ قَبِلَهُ تُسْمِع و سترد اذابرهن اه وقد نقلنا بفيته في كاب الدعوى (ثم قال) فيه أيضاً وقالوا فيماب الاستحقاق ولا بضرالتناقض في المحرية والنسب والطلاق اه وقد نقلنا بقيته في كتاب القضاء (ثمقال) والناسي والعامد في اليمين سوا وكذا في الملاق الى إن قال وكذا في المتاق اله وقد نقلناذ الشي كاب الطلاق أبضا (مُقال وأقسامه أي المجهل على ماذكره الاصوايون كافي المنار اربعة جهيل بأطل لأيصلم عدرا في الاحرة كجهدل المكافر بصفات الله سعمانه وتعمالي وأحكام خرة وحهل صاحب الموى وجهل الماغي حتى يضمن مال العبادل اذا أتلفه وحهل من خالف ماحتماده الكتاب والسنة والاجماع كسم أمهات الاولاد اه وقدنقلناهذه فى انجهاد (نمقال) والنالث انجهل فى داراتحرب من مسلم لم يهاجر وانه يكون عذراويلحق به جهمل الشفيرع وجهمل الامة بالاعتاق أهم وقد نَقِلنا مَن كَابِ السَّفِعة وكَابِ النَّكاح (مُقال) وقالوالولم تعلم الامة بأن لما خيارالعتق لايبطل بسكوتها ولولم تعلم الصغيرة بخيارا لبلوغ بطل أه وقد تقلنا هذه في النكاح (وقال في أحكام الصبيان مانصه) ولا يقع طلاقه وعتقــه الا مكافي مسائل ذكرنا هافي النوع الثاني من الفوائد في الطلاق اله وقدد كرنا والمسئلة في كتاب العلاق أيضًا ﴿ وَقَالَ فِي أَحْكَامُ السَّكُرُ انْمَانُكُ ﴾ واختلف التصير فيما إذا سكرمن الاشربة المخذة من الحبوب والعندل والفتوى على اله اذاسكرمن محرم فيقع طلاقه وعتاقه ولوزال عقله بالبنج لميقع وعن الامام المهان كان يعلم أنه بنج حين شرب يقع والالا أه وقد نقلنا ها في كتاب الطلاق (وقال

فىأحكامالة بيدمانصه) ولايلحق ولدهما مولاهاالابدعوته ولوأقر بوطئها اه (نم قال) ودواؤهم يضاعلى مولاه بخلاف الحرولوز وجدة اله ونقلناها في النكاح أيضاوفي كتاب العلاق (ثمقال) واعتماقه ماط ل ولومعلق ابما علكه بعد عتقه اه (ثمقال) ووطء أحدى الامتين بيان لاحتق المبهم بخلاف وط احدى المرأتين لا يكون بينانا في الطلاق المجم آه وقد نقلنا ها في كتاب الطلاف (ثمقال) وعتقه موقوف على احازة مولاء اه (وقال في عد الاحكام الأربعة مانصه الاقتصار كإاذا أنشأ الطلاق أوالعتاق وأدنظا ترجة والانقلاب وهوا فقلاب مالس بعلة علة كااذاعلق الطلاق أوالمتاق بشرط فعند وجود يطينقل ماليس بعلة علم اه وقد نقلناذاك في كتاب الطلاق روقال في أحكام الخنى مانصه ) وان قال لامرأته انكان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق أوقال كذلك لامته فأنت وقوادت خنى مشكا المتطلق ولا تعتق اه وقد نقلناها في كتاب الطلاق (ثمقال) ولايدخل تحت قول المولى كلء ـ ـ د لى حر أوكل أمة لى حرة الا اذاقالهما فيعتق اه (ثم قال) وحاصله انه كالانثى في جير الاحكام الافي مسائل الهان قال ولاية م عتى وطلاق علفاعلى ولادتها أني به ولايدخل فت قوله كلأمة اله وقد تقلناه في كتاب الطلاق (وقال في أحكام المسارم مانصه واختص الهرم بالنسب بأحكام منهاعتقه عدلي قرسه لوملكه ولايعتس بالاصدل والفرع اه (مقال) فابن الم الاخ من الرضاع لا يعتق ولاتحب نفقته اله وقد نقلناه في الطلاق (نم قال) وتقتص الاصول بأحكام الى ان قال ومنه الوادّ عي الاصل ولد حاربة ابنه شنت نسبه وانحــ دّ أب الاب كالاب عندعدمه ولوحكالعدم الاهلية يخلاف الفرع اذا اذعى ولدحارية أصله لمصع الابتصديق الاصل اه وقد نقلنا ذلك في كتاب النكاح أيضا وفي كتاب المدعوى (نمقال فائدة) يترتب على النسب اثناعشر حصحما توريث المال والولاء اهُ (وقال في أحكام غيبوية المحشفة ما نصه) ويترتب علمهـــاوجوب الغدل الى ان قال ووقوع العنق الملق به اه (وقال في أحكام العقودما نصمه) وجائزمن أحدامج انبين فقط الرهن الى أن قال وَالـكَمَّابِةِ جَائزة من جانب العبــ ﴿ لازمة من جانب السيد اه (نم قال تكميل) الباطل والفاسد عندنا في العادات مترادفان الحان قال وأماا لحكتابة ففرقوا فهاس الفاسد والساطل

فمعتق ماداءالعدمن في فاسدها كالكتابة عدلي خرأ وخنزمر ولامعتق في ماطلها كالكتابة على ميتة أودم كاذكر والزيامي اه (وقال في أحكام الكتابة مانصه) وأماوقوع الطلاق والمعتاق بهافقال فياليزازية المكتابة من الصيم والاخرس على الاثمة أوجه الى ان قال ولو كتب على شيخ ستمن علمه عده كذا أو امرأته كذا ان نوى صع والالا ولوكتب على الماء أوالمواء أربقع شي مه وان نوى اله وقدذ كرنا مَذُّه العِبَارَةُ فِي كُتَابِ الطَّلَاقَ فَرَاجِعِهِ ﴿ وَقَالَ فِي عِثْ الْقُولُ فِي الْمُكْمَانِمِهِ ﴾ الثانسة عشراللك امالاهسن والمنفعة معاوهوالغالب أولاسين فقط أولايفعسة فقط كالعبدالموصى عنفعته أبداو رقبته للوارث الى ان قال ولوأ عتقه المسالك نفذو ضمن قيمته يشترى بهاخادم الى انقال ولمأرحكم كتابته من المالك وينبغي ان تمكون كاعتاقه لاتصع الامالتراضي وحكراعتاف عن الكفارة وينبغي أن لا يحو زلامه علام المنفعة للسالك اله وقد نقلنا بقيته في كتاب الوصايا (وقال في بحث القول في المدين مافصه) فوائد الأولى ليس في الشرع دن لا يُكُونُ الاحالا الارأس مال لم الى ان قال وأمايدل الكتابة فيصم عندنا حالا ومؤجسلا اه وقد نقلنها بقيته في كتاب المداينات (وقال في بحث ما عنع الدين وجو بموما لاعنع مانصه) لتَّامن ضمان سراية الاعتاق لا عنعه لان الدِّين لا عنه عدينا آخر اهر (وقال في بعث القول في عن المناهد ) ومنها ضمان عنق العبد المسترك إذا أعتقه دهماوكان موسرا واختارا أساكت تضمنه فالمتر القمة بوم الاعتاق كاعتبرحاله من البسار والاعسارفيه كإذ كرد الزباجي اه (وقال في بحث ثمن المثل مانصه) ومنها فيمة حاربة الان أذاأ حملها الاب وادعاه وألظاهر من كلامهمان الاعتبار بقيمتها قبيل العلوق لقولهمان الملك يثبت شرما للاستيلاد عندنا لاحكما اه وقد نقلنا . في كتاب المحدود (وقال في بعث القول في مهر المثل مانسه) وفي الوط بشبهة ان لم يقدر الملك سابقا كأفي أمة ابنه اذاأ حملها فلامهر علمه اه وقد نقلناه في كتاب النكاح وفي كتاب الحدود (ثم قال) بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء ومالا يتعدد اماني النكاح الصير فبعله أبوت فقمنقسماء لي عدد الوطئات تقدير اولايته دركالا يتعدد ديوطء الآب حاربة ابنه اذا لمصل وكذا يوطء السدد مكاتدته وفي النكاح الفاسدو يتمددوط الاس حارية أبيه أوالزوج عارية امراته أفتى والدالصدرالشهيد بالتعدد في انجارية المشتركة اه وقد نقلنا وفي كتاب

السكاح (وقال في بحث القول في الشرط والتعليق مانصه) فائدتان من ملك التنجيزمان ألتعليق الاالو كمل مالطلاق علك الفنحيز ولاءلك التعليق ومن لاعلك تزلاعلك التعلمق الااذاءلقه مالملك أوسيمه الثانية العبدوالكاتب لوقالاكل عملوك أملكه فهور بمدعتقي صفريخلاف الصي وتمامه في امجامع المدرسلمان ، كتاب الوكالة (وقال في معث ما افترق فسه العتق والطلاق) يقم ق مألفاظ العتق دون عكسمه وهوأ بغض المساحات اليالله تعسألي دون العتق ويكون مدعاني مضالا حوال دون العتق اه وقد نقلنا ه في كتاب الطلاق (ثم قال ما افترق فيسه العتق وانوقف) العتق يتمسل التعلمي بخلاف الوقف ولابرتدمالرد يخلاف الوقف على معين اله وقد نقلنا وفي كتاب الوقف (ثُمُ قال ماا فترق فيه المدير وأم الولد ثلاثة عشركا في فروق السكر ابيسي) لا تضمن بالغصب وبالاعتاق والمدعالفاسد ولابحوزالقضاء بسعها مخلافه وثعتقمن جدء عالمال وهومن الثلث وقيمتها ثلث قيمتها لوكانت قنية وهوالنصف في رواية والتلثان فأنرى والجيع فأنرى وعليها العددة اذاأ عتقت أومات السدد لاعلى لمديرة ولواستولدأم ولدمشتركة لايقلك نصدب صاحبه بالضمان يخلاف المديرة ولانسهى لدن المولى بعدموته بخلافه ولايصم تدبيرها ويصم استبلاد المدمرة وكابالبيوع وكتاب الفضاء (وقال في بعث ماافترق فيه السع الفاسدوالعيمي يصفح اعتاق البائع بعد قبض المشترى بتكر يرلفظ العتق بخلافه فى الصحيم ولوامر والمسترى باعتماقه عنمه ففعل عتق على المائم بخلافه في الصحيم ه وقد نقاناه في كتاب البيوع (وقال في أواخرفن الفرق والجمع ما نصمة) قاعدة المضاف الى معرفة يفيد العموم الى ان قال ونوج عن هدفه القاعدة المدرمة تضاها طلاق الكل وءتق المجيع اه وقد نقلناه في كتبايه الطلاق (مُمَقَال) فاتَّدة اذا بطل الثيُّ بطل ما في ضمنه وهوم مني قولهم اذا بطل أ المتضمن بالكمسر بط للتضمن بالفتح الحان قال ونوج عنها ماذكرو فى البيوع

الى ان قال وماذكروه في المكاتب لوأبرأه المولى عن بذل السكتابية فلم يقبل عتق وبقي السدل مع ان الابراء متضم للعتق وقد بطل المتضمن الردولم سطل مافي ضعنه من المتقام (رقال في فن الالغازمانصه) العتق أي عسدعتق بلااعتاق وصار مولاه ملكاله فتلحر في دخل دارناه م عبده بلاامان والعمد مساعتق واستولى على سده ملكه و سئل يوجه آخرا ي رجل صارىماو كالعده وصارالعدموا أى زويـ من مملوكين تولد منهـ حاولد ح فقـ ل الزوج عبد تزوج ما لاذن أمة أبيمه باذنه فالولدملك للإب وهو حرلانه ابن ابنه أى رجل أمتق عده وماعه وعازا فقلاذا ارتدالعبدبع دعتقه فسماه سيده وماعه اه وقد نقلناه في كتاب السيع (ثمقال) أي مبدعاتي تقدعلي شرط ووجدولم يعتني فقل اذاقال اذا صايت وكمة فأنت حرفصلاها غ تكام ولوصلي وكعتين عتق والركعة لابدهن ضم أخرى الهالتكون حائزة وقدنقلناه في كاب الصلاة (ثمقال) أي رجل أقر بعتق عبده ولم يعتق فقل اذا أسنده الى حال صباه اه وقد نقلناه في كتاب الاقرار (نم قال في فن الالفاز أيضامانصه) الكتابة أي والتدبير أي كابة ينقفها غير التماقدين فقل اذا كان المكاتب مديونا فالغرماء نقضها أي مكاتب ومدير حاز بيعه فقلاذا كاتبه أودبره حرفى في دارا تحرب ثم أخرجه الهودارا لأسلام أويلحقا مدارا كرب مرتدين فسأسرهما المولى اه المأذون أي عبدلا شت اذنه بأ اسكون اذا رآمالمولى بسم ويشترى فقل عبدالقاضي أه (وقال في فن الالغاز في عث الميدع) أي رجل ماع أماه وصح - لالاله فقل رجل أذن لعمد وان يتزوج وقفعل فولدت ابناوماتت فورثها انتهافط الب الابن مالك أبسه عهرأمه فوكله المولى في بيدع أبيه واستدفاء الهرمن فمنه ففعل حاز اله وقد نقلناه في كاب النكاح (ثم قَالَ فِي فَنِ الْحَدَلِ } العَاشر فِي الاعتَاقُ وتُوابعه الْحَدَّةُ لَاشْرِ مِكْنَ فِي تَدْسُرَالْعَبْدُ وكابته للما ان يؤكالامن يفعل ذلك بكلمة واحدة الحملة في عتق العمد في المرض بلاسعاية ان مسعه من نفسه ويقيض السدلمنه فان لم يكن العمد مال دفع المولى لهابة من منه بعضرة الشهود واختلفوافي صمة اقرارا اولى القيض أعتقه ولم يفهدحتي مرص فاذا أقراعت مرمن الثلث وانحملة ان يقر بالعبد لرجل ثم الرجل بعتفه اذا أرادان يطأمارية ولاعتنع بيتهالوولدت يهما لابنه الصغرتم تزوجها فاذاولدت فالاولادا وارولاتكون أمولد اهم (وقال في فن انحيل من

ﺎﻥﻣﺎﻧﺼﻪ) ﺣﻠﻔﺘﻪﺍﻣﺮﺍﺗﻪﻳﺎﻥﻛﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻳﺸﺘﺮ ﻳﻬﺎﻓﻬﻰ ﺑﺮﺓﻓﻘﺎﻝﻧﻬﻨﺎﻭﺗﺎ ر مة بعد نها محت نيته ولو نوى ما محمار مدالسفينة محت نيته كَابِ الاعمان (مُمَال ) ان فعلت كذا فعيده مريبيعه ثميفعل ثم يسترده الحملة نقلناه في كتاب الاعمان (ثم قال في فن الحمل في جدث المسع والشراء) الحملة في بسع ترى ان ، قول ان اشتر بتهافهه بي حرة فاذا اشتر ـ ثرى ان تخــ دمه زا د بعدموني فتـكون مــ ديرة اهـ وقــ د نقلناه في كماب البيوع (وقال في الفن السادس فن الفروق في بحث المنكاح مانصه) تزوج أمة على انكل ولد تلد معرصم النكاح والشرط ولواشتراها كذلك فسدلان التباني بفسده الشرط لاالاول أه وقد تقلناه في كتاب النكاح (ممقال في الفن المذكور كَابِ الدِّمَاقِ) لوأضافه الى فرجه عنق لاالى ذكر الآر الأول مدرمه عن الكل مخلاف الشاني ولوقال متقائء في واحب لا بعنق بخلاف طلاقك على واحب لان الاول وصف مه دون الثاني اه وقد نقلنا ، في كتاب الطلاق (مم قال) ولوقال كل عبداشتر مه فهوحرفا شتراه فاسدا غمصحالا بهتق وفي النكاح أطلق لانحلال اليمن في الاولى مالفاسد يخلاف النَّاني أه وقد نقلنا ، في كان الطلاق (ثم قال) فأحدعمديه ثمفال لمأءن هذابعتق الاتنو وكذافي الطلاق مخلافه في الاقرار خولان السان واجب فهما فكان تستناا قامة له اه وقد نقلناه في كَابِالطَّلَاقُ وَفِي كَابِالاقْرَارِ ﴿وَقَالَ فِي الْفُواللَّذِ كُورِفِي بِعِبْ الطَّلَاقِ مَانَصُهُ ﴾ يقع الطسلاق والعتماق والابراء والتمديير والنمكاح وان لم يعمل المعنى بالتلقين بخدالف المسع والمبدة والاحارة والاقالة والفرق ان قلك متعلقة ما لالفاظ بلا رضافخلاف الثانية اه وقد نقلنا ، في كاب الطلاق (وقال أخو المؤلف أيضا فالفن السادس في عد الاعدان مانصه من الدعليه ماثة فقال ان أحدثها منك اليوم دره مادون درهم فعيدى حرففر بث الشعس وقد قبض خسن لايحنث ولوقال ان أخذت منها اليوم درهما دون درهم يحنث والفرق ان شرط انحنث فىالاول قمض المائة في الموم متفرقة ولم يوجد لان الماء كما يه عنها وفي الشاني شرط قمض المعض وقدوحد عمدوج ان بعته بتسعة فساعيه معشرة لاعينث ولوحلف لايشتر يه بتسعة فاشتراه بعشرة حنث والفرق ان المدع بتسعة لايثه

ماشت السع يعشرة والشراء بعشرة شت ماشت الشراء رتسعة اهروقد نقلناه في كتاب الاعبان (وقال أخو المؤلف في الة كمملة المذكورة مانصه) كتاب المكاتب الكتابة المالة صحيمة بخلاف السلم والفرق إن السلم يعالمعدوم واغا يحو زمقر وناما لشرائط التي منها الاجل مالنص أما المكتابة فاعتاق مملق على الأَدْاِءَ (هُ وَقَدْ نَقَلْنَاهُ فَي كُتَابُ البِيعِ (ثَمْ قَالَ) كَاتِبِ عَبِدُهُ عَلَى قَيْمَتُهُ فَسَدت ولوتزوج أمةعلى قهتها جاز والفرق ان الكتامة تفسد بالشرط والنكاح واكخلع لااه وقدنقاناه في كتاب السكاح (مُمقال) كانبها واستثنى علها فسدت بخلاف الوصية لانها تبرع فلا تفضى الى المنازعة ` اه وقد نقلنا ، في كتاب الوسمة إثم قال) المكاتب أذامات عن غيروفاء ولاولد بطلت الكتابة بلاقضاء وقيل لأبد من القضا وبعزه ولوءن وفا ولا تبطل و رمتق قسل الموت والفرق اله ا ذامات عن وفاءأمكن الاداء فيجوم لكالاداء بخلاف مااذا لميترك ششالان العجز سطلها اه (وقال أخوا لمؤلف في التكملة المذكورة من كتاب الأكراه مانصه) ولوأ كره على الطلاق والعتاق فطاق وقع ولوأكره على الاقرار بهما لأيقع اه وقد نقلنساه في كتاب الطلاق وذكرنا الفرق بينهما ونقلناه أيضافى كتاب الاكراه (وفال المؤلف في كتاب الطلاق مانصه ) الندا الاعلام فلايتدت به حكم الافي الطلاق بياطالق وفي العتق باحراه (ممال) ولدا لملاعنه فلا ينتفي نسسه في جيم الاحكام من الشهادة والزكاة والقداص والمناكحة والعتق على القريب اله (تمقال) الصي لايقع طلاقه الااذا أسلت فعرض عليه الاسلام عمرا فأبي الى ان قال ويؤهل له كُمتَى قُر يبه اه (ثم قال) المعلق بالشّرط لا ينعقد سديبا الحال والضّاف منعقد فى الطلاق والعدّاق والدندرفاذا قال أنت مرفد دالمعلك بعد اليوم وملكه اذاقال اذا جا مفد اه (ثم قال) القول له اذا اختلف اني وجود الشرط فيما لم سلم منجهتها الافيمسائل اليان قال وفيما اذاعلق عتقه بطلاقها ثم خسرها وادعى انهااختارت بعدالمجلسوهي فيه كافي المكافي اه (ثمقال) اذاعلقه بمالا يعلم الامنها كحيضها والقول لهافي حقها وإذاعلق عتقه يمالا بعلم الامنه فانقول لهعلى الاصم كقوله للعددان احتلف فأنت وفقال احتلت وقعياحه اره كافي الميط وفرق بينهما في الخانية بامكان النظر الى نروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحماه (مقال وفي الأيضاح قبيل الاعلان مأذصه )استثناء الكل من الكل

باطهل الى ان قال وفي الايضاح قسه ل الاعهان اذا قال غه لا ماى حوان سالم ويزيغ الابز بغاصم الاستثناءلانه فصل عبلي سبيل لتفسير فانصرف الاستثناء الي المفسر وقدد كرهماجلة فعيم الاستثناء بخلاف مالوقال سألم وبزيع حرالابزيغا لانه أفرد كالرمنهما بالذكرفكان هذا الاستثناء لكلما تكاميه فلا يصعاه (وقال في كَابِ الاعِلنِ مانعه) عن اللغولا و واخدة فم الافي ثلاث الطلاق والعتاق وقدنفاناه في كاب العلاق (مُمَالُ) حلف لا ملف حنث مالتعامق الافيمسائل ان بعلق مافعـالالقلوب أو يعلق؟عــيَّالشهرفي ذوات ا أومالتطامق أويقول انأديث الي كذا فأنتء وان عجزت فأنت رقيق الهوقد ابقسه في كناب الطلاق ( وقال في كتاب المحدود مانصه ) على عتى عده على زناه فأدعى العسدوجود الشرط حلف المولى فان نكل عتق واختلفوا في كون العمدة أذفا كأفي قضاء الولوانجية اله وقد نقلنا ، في كتاب الدعوى (وقال في الفن الثياني من أول كتاب السوع في بعث أحكام الحل مانصيه ) هو تا دع لامه فىأحكام العتق والتدمر المطلق لاالةمد كإفي الظهمر مة والاستملاد والكتامة واكحرية الاصلسة والرقى والملك بسائر أسسابه وحتى السالك القسديم بسرى المه وحق الاسترداد في البياع الفاسد وفي الدين فيباغ مع أمه لادين اه (ثم قال) وفي فتمالغدىر بعدماأعتق آنمل لاجوز بيرع الام وتحوزه بتهاولا تحوزه الجُلُّ على الْأَصِمُ كَذَا فِي الدِسُوطُ اهِ وَقَدَنْقَلْنَا وَفِي كَتَابِ الْهَبِّهُ (ثُمَّقًال) ولا يفرد ممادام متصلاف لايباع ولابوهب الافي مسائل احدي عشرة بفردفه فيالاعتاق والتدبيرا لخاه (نمقال) ولافرق في كون الجنين تبعالامه بين بني آدم وامحيوانات فالولدمنها لصأحب الأنثى لالصاحب الذكر كذافي كراهة المزازمة وقدنة لناه في تتاب اللقطة (مُقال) ويثبت نسبه اه قال الشارح أي الحمل من ذى الفراش أوالسمد اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق (وقال أيضافي كتاب السوع في عد المدرة لله في لا الالفاظ مانصمه ) ولوقال أعتى عمد له عني بألف كان سعاللعني لمكن ضعني اقتضاء فللتراعي شروطه واغما تراعى شروط المقتضى فلابدان بكون الاكرأ هلالاعتاق ولايفسند بألف ورطل من خوراه (مُقَالَ) ولوقال الميد وان أديت الى ألف افانت حركان اذناله في العبارة وتعلق متقه مالأداه نظما للمني لا متابة فاسدة اه وقد نقلناه في الاذن والجحر (ممال)

ولوقال لعمده بعت نفسك منك ألف كان اعتاقاً على مال نظر اللعني اه (تمقال) وخرج عن هذا الاصل مسائل إلى ان قال ولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وَان نوى والطلاق والعتاق براعى فهماالالفاظ لاالمعنى فقط فلوقال لعمده انأدنت الى كذاني كيسأبيض فاداءني كس أجرام ستني ولووكاه بطلاق زوجته مفجزا فعلقه على كَانْ لَمْ تَطَلَقُ اهُ وقد نَقَلْنَا وَفَى كَتَابِ الطَّلَاقُ (ثُمُّ قَالَ) تَـكُرُ ارالا يجاب يبطل الأول الافي العنق على مال كذافي بيع الذخيرة أه (مُمْ قال) الحقوق المحسردة لايحوز الاعتساض عنهااليان فالوزرج عنهاحق القصاص وملك النكاح وحقالرق فانه محوزالاءتماض عنهاكاذكره الزيلعي فيالشفعة اه وقدنقاناه في تتاب الطلاق وكتاب الجنامات (م قال) للبائع حق حيس المبرع المن المحال الافي مسائل في البزازية لواشترى العدنفسه من مولاه اهم قال) اذا قبض المشترى المبسع بلا ذن السائسع قدل نقدا لمؤنثم تصرف نقض تصرفه الافي التمديير والاعتاق والاستيلادوله أبطال الكتابة كأف المزازية اه (م قال) الستأمن بيع مديره ومكاتبه دون أمواده اه (وقال في كتاب الكفالة مانمه) التأخير عن الاصيل تأخير عن الكفيل الااذاصالح المكاتب عن قتل العد عدا ل ثم تكفله انسان ثم يحزالم كاتب نأخرت مطالسة الما الح الى عتق الاصدل وله مطالمة الكغدل الآن كذافي الخيانية اله وقد نقلناه في كتاب الجنايات وفي كتاب الصلح (وقال في كتاب القضاء مانصه) العضاء يقتصر على المقضى عليه ولا يتعدى الى عسر والافي خسة ففي أربعة يتعدى الى كافة الناس فلا تسعم دعوى فيه بعده في اتحر ية الاصابة والنسب وولاء العتاقة والنكاح كافي آلفتاوي وقد دنقلناه في كتاب النكاح (ثمقال) وفي شرح الدرروالغرر لمنلاحسروفي بابالا مفعقاق والحكم بالمحربة الاصامة حكم على المكافة حتى لاتسهم دعوى اللك من أحدد وكذا المتن وفروعه وأماا محكم في الملك المؤر خ فعلى المكافة من التسار يمخ لاقب اله يعنى اذا قال زيد لدكرانك عبدى ملسكتك منذ ة أعوام فقال كراني كنت عسد شرملكني منذستة أعوام فاعتقني ومرهن واندفعت دعوى زيدتم فالجرول كرانك عددى ملكتك منذسدمة أعوام وأنت ملكي الأك فبرهن عليه تقبل ويفسيخ المحكم بحريته وبيجه لأمذ كالعمرو مدل علمه ان قاضيخان قال في أول البيوع من شرح الزيادات مسائل الباب على

قسمن أحدهماعتن في ملك مطاق وهو عنزلة ح ية الأصل والقضاء يه قضاء على كافة الناس والثاني القضاء العنق في الملك المؤرخ وهوقضا على كافية الناس من وقت التاريخ ولا بكون قضا وقسله فلكن هذا على ذكرمنك فان الكتب المشهورة خالبة عن هذه الفائدة اله وهادنا فائدة أنرى هي انه لافرق في كونه عملي المكافة بعران يكون ببينه أو يقوله أناحراذا لم يسمبق منه اقرار مالق كاصرحمه في الحيط البرهاني اله وقد نقلنا ، في كتاب البيوع (مُقال) واذا اختلف التداءان تحالفا وتفاسط الافي مسئلة مااذا كان المدم عسدا فالفكل لى صدق دعواه فلاتعالف ولافسغ و بلزم البيع ولا يعتق واليمن على المشترى كماني الواقعات اه (وقال في كتأب القضاء أيضامانصه) اختلاف الشاهدين مانع من قبولها ولابدمن التطابق لفظاومعنى الافي مسائل الى ان قال السادسة شهددانه أعتقه بالعربسة والاخر بالفارسية تقدل بخلاف الطلاق والاصمالة مول فهما اه وقدة قلناه في كتاب الطلاق (مُ قَالُ) الشهادة اذابطات فالبعض بطلت في المكل كافي شهادات العلهميرية الااذا كان عبد سنمسلم ونصراني فشهد نصرانيان علىهما بالعتق فانهسأ تغيل فيحق النصراني فقط كإفي العتماق منهما اه (نم قال) من سي في نقض مائم من جهتمه فسمعيه مردود علىه الافي موضعت الى ان قال وهب حاربة واستولدها الموهوس له ثمادعي الواهبانه كاندبرها أواستولدهاوبرهن تقبل ويستردها والعقركذاني يبوع انخلاصية والبزازية وفي فقوالقدير نقلاءن المشايخ التناقض لايضر في انحرية وفروعها اه وظاهروان السائم إذا ادعى التسديير أوالاستملاد تعمر فالمسة في كالاماله تاوى مثال وفي دعوى البزارية سوتي بن دعوي السائع التدبير والاعتاق وذكرخلافافهما وزدت ملهمامسائل الاولى باعه ثمادهي آنه كان الحِيقه الى ان قال الثالثة اشترى عبد اثمّ ادعى ان البائم كان أ متقه اه وقد نقلنا ه ف كتاب البيوع (ثم قال) القاضي اذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه الافي مسائل المان قال أو بصة بيع نصيب الساكت من قن حرره أحدهما اه وقد نقلناه في كتاب البيع ( مُ قَال ) أو بييع أم الولد على الاظهر وقيل ينفذ على الاصم وقدنقلنا في كتاب البيع (مُ قال) أوبالقرعة في معتق البعض اله (مُ قالى) تسمع الشهادة بدون الدعوى في انحدا كخالص و لوقف وعتق الامة وحربتهُ أ

الا صلية اه (غ قال) تقبل المهادة حسبة بلادعوى في طلاق المرأة وعتق الامة الى ان قال وفي تدسر الامة الى ان قال ولا تقسل في عنق العسد مدون دعواه عنده خلافالمما واختلفوا على قوله في الحرية الاصلية والمعتمد لااه (م قال ) تقبل النهادة حسمة بلادعوى في همانية مواضع مذ كورة في منظومة اس وهمان غيالوقف الهيان قال وحربة الامة وتدبيرها اه (ثرقال) وعلى هــذالا تُعَمَّم الدعوى من غرمن له الحق فلا جواب لما فالدعوى حُسبة لا تعوزوا لشه ادة حس ملادعوى مائرة في هذه المواضع فلحفظ مجردت سادسة من القندة فصارت أربعة عشرموضعاوهي الشهادة على دعوى مولاه نسمه اه (ثم قال) واعلم ان شاهد الحسنة اذا أخرشها دته للاعذر بفسق ولاتقل شهادته فصواعله في الحدود وطلاق الخ وحة وعتق الامة وظاهرما في القنهة اله في السكل وهي في الظهيرية واليقسة وقد أَلفت فمها رسالة اه (ثمقال في كتاب القضاء أيضا) ولايحال بين المولى وعدد قدل أسوت عتقه الافي ثلاث مذكورة في منبة المفتى اله (ثم قال) الشهادة صرية المسديدون دعواه لاتفيل عندالامام الافي مسئلتين الاولى اذا شمهدا صرتبه الاصامة وأمه حمة تقمل لابعدمونها الثانمة شهدا بأنه أوصي له باعتاقه تقرل وان لمدع المدرهم افي آخر المادية والأولى مفرعة على الفسف فأن الصيرعنده أتستراط دعواه في العارضة والاصلية كاقدمناه ولاتهم دعوى الاغتآق من غبرالعبد الافي مسئلة من ماب التعبألف من الحيط ماع عبداتم ادعى على المشترى الشراء أوالاعتاق وكان في مدالما ثع تسمع فهما وان كان في يدالمشترى تسمع في الشراء فقط ولا يشترط المحمة دعوى اتحر مة الأصداية ذكراسم أمه ولاأسم أن أمنه تحواز أن مكون مر الاصل وأمه رقيقة صرحيه في آخر العمادية وحامر الفصولين وكذافي الشهادة بحرية الاصل كافي دعوى القنمة القضاء معد صدوره صححالاسطل بابطال أحدالااذا أقرالمقضى له سطلانه فأنه سطل الأفي المقضى بعريته اهم (مُقال فدم أيضا) القضاء ما تحرية قضاء على الدكافة الااذا قضى بعتق من ملكه مؤرخ فاله يكنون قضاء على المكافة من ذلك التاريخ فلاتسهم فمه دعوى ملك بعده وتسهم قدله الماذ كره منلا حسر وفي الدرر والغرر اه (وقال فيمه أيضا) الجهالة في المنتفى وحدة تمنع الصدة الى ان قال وفي العلاق والمناق لاوعلمه المان اله وقد نقلنا ، في كتاب الطلاق (وقال في كتاب

الاقرارمانصه) المقرله اذا كذب المقريطل اقراره الافي الاقرارما كحريه والنسم وولاء العتاقة كما في شرح المحم معللاما نها لا تعتمل النقض (تمقال) والرق اه (ثُمَّ قَالَ) الاستثبرار أورار بعدم الملك له على أحدالة ولين الااذا استأج المولى عيده اله الاولى ان المشترى لوأ قرأن المائم أعتق العبدقمل م وكذبه المائم فقضى بالفن على المشترى لم سطل اقراره بالعتق حتى بعثق وقدنقلناه في البيوع (ثمقال) وعلى هذا لوأ قرصر به عديثم اشتراه عتق عليه ولايرجع بالفن الخواجعه (ثمقال) وكذالوطلق أوأعتق ثمقال نت صغيرا فالقول آله وان أسند الى حال الجنون فان كان معهودا قبل والالا اه وقدنقلناه في كان الملاق (مُ قال) محهول النسب اذا أقر مالرق لانسان فصدقه المقراه صعروصا رعدوان كأن قبل تأسكد حربته مالقضاء امابعد قضاء القاضى علمه عدكامل أوما كقصاص في الاطراف لا يصعرا قرار مالرق بعد ذلك واذاصح اقرار مالرق فأحكامه معده في المجنا مات وامحدود أحكام العدوق امه في شرح آقربالرق تمادعي الحربة لاتفسل الابيرهان كذافي البزازية وظاهر كلامهمان القاضي لوقضي مكونه نملو كاثم مرهن على اند حرفانه مقمل لان القضاء مالملك مقدل لنقض لعدم تعدمه كإفي المزازية مخلاف مالوحكم بالنسب فانه لأتسمم دعوى أحدفه لغسرا لهمكوم له ولابرهانه كإفي البزازية الماقدمناأن القضاء التعدى الخ اله وقد نقلنا لقبته في كتاب الدعوى (وقال في كتاب الصلح مانصه) اذاآستحق المصائح علمه رجع الى الدعوى الااذا كان ممالايقدل قض فانه سر جدم بقيمته كالقصاص والدنق والنكاح والخلع اه (وقال كتاب الاكراه) بيدع المكر مينالف البيدع الفاسد في أربع يجوز بالإجازة بالفاسد ومنتقض تصرف المشترى منه وتعتبرا لقعة وقت الاعتماق دون القيض والثمن والممن المانة في يدالمكر. مضمون في غيره كذا في المجتبى اله وقد

فقلناه في كتاب السع (مُقال فيه أيضا) اكره على الاعتاق فله تضمين المكره الااذاأ كره على شُرَا مَنُ بِمُتَقَاعَلُمُهُ مَالْعِمْنَ أُومَالْقَرَابِةُ الْهُ (مُقَالَ فَهُمَّ أَيضًا) اذا تصرف المشترى من المسكر وفانه يفسخ تصرفه من حكما بة وأحارة الاالسدير والاستىلاد والاعتاق اله وقد نقاناً مني كتاب البيدع (وقال في حكتاب الوصاما) اذا أبرأ الوصى ون مال البتيم ولمصب وقد مل اصح والاصم وضمن الافي مسئلة لوكانب الوصى عدد المتم مراراه من المدلم يصم كافي الحاسمة والمتولى على الوقف كالوصى كافي حامع الفصوابن اله وقد نقلنا منى كتاب الوقف (وقال فيه أيضا ) المعنن في مرض المون كالمكاتب في زمن سعايته فلوأعنق عبده فيه فقتل مولاه خطأ فعليه قيمتان يدجى فيهما واحدة للاعتساق فيه لكونه وصية ولا وصمة للقاتل والاخرى وهم الاقل من قعته ومن دية المقتول بحنايته كالمكاتب اذاجني خطأ ولوشهدفي زمن السعامة لم تقبل كافي شها دات الصغرى والمدر يعد موت مولاه كالمتنى في زمان المرض فلوقتل في زمان سعا سته خطأ كان علمه الاقل بدهما الدبة وليطاقلتيه وهي من جنبا بات المجمع وصرح أبضافي البكافي ل القسامة بأن المدير في زمن سعابته كالمكانب عنيده وحرمد يون عندهما وكذالومات وترك مديرا لأمال له غيره فقتل هنذا الديرر جلاخطأ فعليه ان يسهى في قيمته لولى القتل عنده كالمكاتب وعندهما عليه الدية اه وعلى هذاليس للدبرة تزويج نفسها زمن سعايته الان المكاتبة لاتزو به نفسها وعندهم ألما ذلك لانها حرة وقدأفتدت به أه وقد نقاناه في كتاب المحنا مات ونقلنا بعضه في كتاب النكاح (مُمَال في كتاب الوصاما أيضاً) الوسى اذا أبرا عاوجب بعقده صع ويضمن الااذا أبرأهن كاتسه عن مدل الكتامة وكذا الوكهل والأب اه وقد نقلناه في الوكالة (وقال في كتاب الفرائض مانصه) وذكرالزيامي في آخركتاب الولاءان بنت المعتمق ترث المعتق في زمانها وكمذاما فضل معدفرض أحدال وحد منردعلسه وكذاالمال يكون المنترضاعاوعزاه الى النهامة منساء على إنه المس في زمانسا مدت مال لانهـ ملا مضه وضعه (وقال فيه أيضاً) واختلفوا في وقد الارث فقالمشايخ العراق في آخر فومن أجرا احياة المورث وقالمشايخ بلزعندالموت وفائدة الخلاف فمالوقال الوارث كاربة مورثه انمات مولاك فأنت وقفعلى الاول تعنق لاعلى الثاني كذافي البتعة اه (تمقال)

المجد كالاب الافي احدى عشرة مسئلة الى ان قال ولواعتق الاب بوولا ما بنه الى مواليه دون المجد اه قال صاحب الاشياء

## \* (كَابِ الاعمان أي والنذور) \*

المعرفة لاتدخ مل تحت النكرة الاالمعرفة في الجزاء كما في اعمان الظهيرية عمر اللغولامؤاخذة فهماالافي ثلاث الطلاق والعتاق والنذر كذاؤ الفلاصة وتدنفلناه فى كالسالطلاق وكتاب العتق (نمقال) لايج وزنه ميم المشترك الافى ن حلف لا يكلم مولاه وله اعلون واسفلون فايه مكام حنث كافي المبسوط و بطَّلت الوصية الوالى واتحالة هذه اه وقد نقلناه في كاب الوصية (مُ قال) ولووة ف علهم كذلك فهمي للفقراءاه وقد نقلناه في كاب الوقف (ثم قال) لا يكون اعجم الواحدالافي مسائل وقف على أولاده وليس له الاواحد غلاف ننيه وقف على أقاربه المقيمين فى بلد كذا فلم يبق منهم الاواحد كما فى العمدة اه وقد نقلنا ، في كتاب الوقف (مُ قال) حلف لا يكلم أخوة فلان ولدس له الاواحد حلف لا يأكل ثلاثة ارغفة من هدذا الحصوليس فيه الاواحد كافي الوافعات حلف لايكلم الفقراء أوالمساكن أوالرحال حنث واحدد بخلاف رحالا حلف لاتركب دواب فلان أولا يلس أسامه أولا يكام عسده ففعل شلائة حنث لايكام زوحات فلان وأصدقاءه واخوته لامحنث الاماليكل والاطعمة دالنساء والثماب بمباهنث فيه بفعل البعض كما في الواقعات اهم وقد نقلناه في كتاب الوقف (ثمقال) لاعدنث اتحسالف يفعل يعضالمحلوف عليسه الافي مسائل حلف لايأ كل هسذا الطعام ولامكنأ كاه في محلس واحد حلف لا تكلم فلاناوف لاناناو با احدهما كالرم هولاالقوم أوكلام أهمل بغداد عملي حوام فكلم واحدا المكل من الواقعمات الصغيرة امرأة فعنت جاني قوله اذائز وحت امرأة الاني مسلئلة لايشتري امرأة لمعنث مالصغيرة الاعمان مبنية على الالفاظ لاعلى الاغراص فلوحلف ليغدينه البوم بألف فاشترى رغيفا بألف وغذا مدبر ولوحلف ليعتقن مملوكا البوم بألف فاشترى مملوكا بألف لايسا وبهافا متقدير الافي مسائل حلف لانشا ترمه تعشرة دعشر ولوحلف السائع لمعنث بهلان مرادالمسترى مطلقمة ومراد ائع مفردة ولواشترى أوباع بتسعة لميحنث لان المشترى مستنقص والبسائع

وانكان مستزيدالكن لاهنث بالغرض بلامسي وغمامه في انجمام في ماب اومة حاف لاصلف حنث مالتعلمق الافي مسائل أن يعلق بأفعال القلوب أو معانى بجعيُّ الشهر في ذوات الاشهر أوما لتطلبق أو يقول ان أديت الى كذا فأنت بعزن فأنت رقيق أوان حضت حيضة أوعشر بن حيضة أوطاوع الشعس وقد نقلناه في كتاب الطلاق والعتني (ثم قال) الحالف على عقد القبول الافي تسع فانديحنث بالايحاب وعده المدة والوصية راروالابرا والاباحة والصدقة والاعارة والقرض والمكفالة انتزوجت وأواشه تريت العبيد أوكلت الناس أويني آدمأوأ كلت الطعام أوطعاما أوشر بت الشراب أوشرا ما يعنث بواحد دالمنس ولوقال نساه أوهد دافشلانة مع ولونوى الجنس في الكل صدق العقيقة المتعلق سأخر والمفاف بقيارن مهة أنت طالق قسل ان أتزوحك شهر أوأطلق لا منعقد ولوقال اذا تزوحتك فأنت طالق قبل ذلك بشهرفتز وحها قسل شهرلا تطلق ويعمده تطاق وقدنقلنساه في كتاب الطلاق (ثم قال) النية المساتعمل في المفوظ وهي مسئلة ان أكات ونوى طعما ما دون طعام الااذاقال ان خوجت ونوى الدفرالمتنوع اه وفيمااذاحاف لايتزوج ونوى حبشية أوعربية المعرف لابدخل نحت المنسكر قال اذاد على دارى هذه أحداوكلم غلامى هددا أوابني هذا أوأضاف الى غدره لامدخل المالك لتعريفه مخلاف النسمة ولولم يضف مدخل لتنعكره الافي الاجزاء كالسدوالرأسوان لميضف للإتصالى الفعل يتم بضاعله مرة وبجمله أخرى قال تمته في المحدد أورميث المه فشرط حنثه وحكون الفاعل فيه وان ضربته أوجدته أوقتلته أورميته كون الهلفه الشرط متي اعترض على الشرط يقدم المؤخر العاني شرماين بنزل عند آخره ما ويأحده ما عندالا ول والصاف بالعكس مقابلة الجمع بالجمع ينقسم وبالمفردلا وصف الشرط كالشرط الخبرالصدق وغيره الاان بصله مالساء وكذا الكتابة والعلم والشارة على الصدق في الظرفية وضعل المرطاللتعذر صفة المالكمة تزول مزوال ملكه وكونه مشترمالا الأول اسم اغردسابق والوسط فردين عددن متساويين والاتنوفرد لاحق أوفى المنفي تعم وفي الاثمات تخص والوصف المعتادم متمر في الغائب لافي المعن اضافة باعتدالي زمن لاستغراقه مخلاف غبره الوقت الموصوف معرف لأشرط والله

سجانه وتعالى أعلماه (يقول جامعه) وهذه هى السائل المجموعة الملحقة بكما الا عيان (قال المؤلف في القياعدة الاولى لا ثواب الابالنية مانصبه) ولا يصم بداءنامام الابنية وتصعرا لامامة بدونها ولوحلف لايؤم أحدافا فتدى به انسأن الاقتداء ولاصنت تحلافا الكرخي وأبي حفص الكسركافي السناية الااذا فاناقتدا هنبه بلانية الامامة غيرصعيم واستثنى يعضهما تجمعة وتقدم بقبته في كتاب الملاة (مُمَالًا) وأما اليمين بالله سبحيانه ونعالى فلأيتوقف علمافتنه قدادا حلف عامدا أوساه أاوضعا ثاأ ومكرها وكذااذا فعل المحلوف كذلك وأمانية تخصيص العسام فياليين فقبولة ديانة اتفاقا وقضاه عندا تخصاف والفتوى عبلى قوله ان كان المحالف مغللوما كدنّاك اختلفواهل الاعتمادلنية انجيالف أولنية المستحلف والفتوىء في اعتمار نية انجيالف ان كان ا كافي الولوائجية واكلاصية اله (ثمقال في القياعدة الشانية الاموريمقاصدهاني التاسع فأمحلها مانصه وأى النية عملها القلب في كل موضع وهناأصلان الاوللا يكفى التلفظ بالسان دونه الحان قال ومن فروع هذا ان والقلب فالمعتبر عافي القلب وخرج عن هذاالا فلم يعطوه فقال متغيرامنهم طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم وهولايه امام الحرمسن يوقو ع الطلاق الى أن قال والا ولى تفريحها على مس لوحلف لا يكامزيداف لمعلى جماعة هوفيهم قالوا حنث وان نواهم دونه دير دمانة اه فعند عدمنية الواعظ بقع الطلاق عليه فإن في مسئلة الع ن لافر ق بين كونديد لم ان زيدافيهم أولا اله (نمقال) وفي الكنزكل مماولة لى وعنى عبيده القن وأمهات الأولادومدير و، وفي شرحه الزياي ولوقال أردت به الرجال

دون النساودن وكذالونوى غمر المدير ولوقال نويت السوددون البيض أوعكسه لاددين لان الأول تخصيص العام والثاني تخصيص الوصف ولاعوم لغسراللفظ فلا نبة الغنصيص ولونوي النساقدون الرجال لمبدئ وفي البكتزان لدست أوأ كلت اوشريت ونوى معينالم بصدق أصلاولو زادنو ماأوطعا ماأوشرا مادمن وفي المصطلونوي جميع الاطعممة في لاياً كل طعاما وجميع مماه العالم في لا يشرب شرابا بصدق قضاء آه وفي الكشف الكمير بصدق دبانة لاقضاء وقدل قضاء أيضاً اله وقد نقلناً بعض هذه المسائل في كمات الطلاق وكمات العتق (ثم قال في الاصدل الثاني من التاسع وهوانه لا يشترط مع نيسة القلب التلفظ في جيرع العبادات مانمه) ونوج عن الاصل مسائل منها النذرلا يكفى في ايحسامه النه مِلّ لابذمن المتلفظ به صرحوابه في باب الاعتكاف اله (مُمَّال في الْعَاشر في شروط النية الاول الاسلام مانصه) ولم نصم الكفارة من كافر فلا تنعقد عنه انهم لا اعان لم وقوله تعالى وان نكثوا اعمانهم أى الصورية اه (مُقال قَاعدة في الأعان) تخصمص العام مالنية مقمول دمانة لأقضا وعندا بخصاف تصع قضاه أيضا فلوقال كلام أة أتزوجها فهسي طالق ثمقال نويت من بلدة كذالم يصفر في ظاهرا لذهب خلافالغصاف وكذامن غصب دراهما نسان فلساحلفه الخصم عام انوى خاصبا وماقاله الخصاف عناص لمن حلفه ظالم والفترى على ظاهرالم في فتي وقع في يد الظلة وأخذيقول الخصاف فلارأس به كذافي الولوائجية ولوقال كل ملوك امليكه فهوحر وقال عنيت به الرحال دون النساء دين عدالف مالوقال نويت الدودون المدمن أومالعكس لمرصد ف دمانة أيضا كقوله نويت النساء دون الرحال والفرق مناءفي الشرح من المن في الطلاق والعتاق وأما تعمر الخاص مالنية فلمأره الى الآن (قاءرة فهاأيضا) العمن على نبية الحالف ان كان مظلوما وعلى نبية المستحلف انكان ظالما كم في الخلاصة (قاعدة فيهاأ يضا) الايمان مشية على الألفاظ لاعلى الإغراض فلواغتاظ من إنسان فحلف أنه لا يشتري له شيئاً بفاس فاشتري له عمانة درهم فمعنث ولوحاف لايسعه بعشرة فياعه بأحد عشرأ وبتسعة لمعنث معان غرضه الزيادة لكن لاحنث باللفظ ولوحلف لايشتريه بعشرة فاشتراء بأحدعهم حنث وتمامه في تلخيص الجمامع وشرحه الفارسياء (وقال في آخرالقماعدة الثانية مانمه كاتمة تحرى فاعدة الامور بقاصدها في مرالمربية أيضا فأول

مااعتسرواذلك فيالكلام فقال سيبويه والجهور بإشتراط القصدفيه فلإيسمي كالامامانطقيه النائم والساهي وماتحكيه الحيوانات المعلة وخالف بمضهم فلم سنرط وسعى كل ذلك كلاماوا ختاره أتوحمان وفرع على ذلك من الفقه مااذا حلف لايكلمه فكالمهناة ابحث يسمع فانديحنث وفي بعضروا بإث المسوط شرطان وعليه مشايخنا لانه اذالم ينتبه كان كااذانا داه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صويه كذافي المداية فامحساص انه قداختلف التصيير فيوا كابينساه في الشرح ولمأرالا تنحكم مااذا كله مغمى عليه أرمجنونا أوسكران آه (وقال في قاعيدة ما تبت بيقين لايرتفع الابيقين مثله مانصه) وهنا فروع لمأرها الاس الحان قال الخناهس شك في المنذورهل موصلاة أوصيام أوعتن أوصدقة وينبغي أن الزمه كفارة عسن اخذامن قولمم لوقال للهعلى تذرفه ليه كفارة عسن لان الشك فى المنذور كعدم تسميته السادس شك هل حلف الله تعالى أورالطلاق أوالمتنى مرأيت المسئلة في المزازية قدمل الاعمان حلف ونسى انه مالله تعالى أو مالطلاف أوبالعتباق فحلفه باطل اه وفي التقية اذاكان بعرف انه حلف معلقه ابالشرط رف الشرط وهود حول الداروضوه الاانه لامدرى انه كان مانته سيمانه وتعالى أمكان بالطلاق فلو وجدا لشرط ماذا يحسعلمه فالعمل على المن بالله تمالي ان كان الحالف مسلاة مل له قال اعلم ان على المانا كثيرة غير الى لا اعرف عددها ماذا يصنع قال يحمل على الافل حسكما وأما الاحتياط فلانها ية له (وقال في فاعدة الأصل في الكلام الحقيقة مانصه) ومنها حلف لا يبيع أولا يشترى أولا يؤجرا ولايستأجرا ولايصالح عنمال اولايقاسم أولا يضامهم أولايضرب ولده أيصنث الانا لماشرة ولاعتث التوكمل لانها المحققة وهويح ازالاأن يكون مدله لأساشرذاك مالفعل كالقاضي والامر فسنشذ صنث بهما وانكان ساشره مرة وتوكل فعه أخرى فانه يعتبرالاغلب قال في السكنز يعده ومايحنث بهــما النـكاح والطلاق والخلع والعتق والكانة والصلح عن دم العدوالمية والصدقة والقرص متقراض وضرب العسدوالذبح واآمناه والخياطة والايداع والاستيداع والاعارة والاستعارة وقضاء الدن وقيضه والنفقية والحكسوة والجيل آه والافعال والعقودفى الاعان هل تختص مالعيم أوتتناول الفاسد فقالوا الاذن فالنكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفآسد والتوكيل بالنكاح لايتناوله

والمهن عدلي النكاح انكانت عدلي المناضي تنبأ ولته وان كانت عدلي المستقبل لا والمهن على الصلاة كالمهن على النكاح وكذاعلى الججوا لصوم كافى الظهرية وكذاعلى البيع كافي المبط ولوحلف لأيصلي اليوم لابتقيديا المعيم فباساو يتقيد مداستعسانا ومثله لايتزوج الموم كافي الحيطاه (ممقال) ومنها حلف لا يا كل من هذه الشاة حنث بلمه ها الأنه اعمة قدون لينها ونتاجها مخلاف مااذا حلف لانأ كإيمن هذه التفلة بحنث بتمرها وطلعها لاعها انصل به صنعة حادثة كالدبس وان لرمكن لماغر حنث عام كله عما اشتراه يفتها ومنها حلف لا مأكل من هذه الحنطبة فانه صنت بأكل عنها للامكان ولاحنث بأكل خسزها ومنهاحلف لايشرب من دجلة حنث الدكرع لانه الحقيقة ولاعنت الشرب بيده أوبانا مخلاف من ما ودجلة اه (وقال في قاعدة الاصل في الكلام اعقيقة مانصه) وتُعض طيئا الاصلاالذكوربالمستأمن على أمنا تهلدخول الحفدة وعن حلف لايضع قدمه فى دار تريد محنث الدخول مطلقا وعن أصاف العتق الى يوم قدوم زيد فقدم ليلا عتق وعن لا سكن دارز بدعت النسمة الملك وغرم وبأن أما منمقة وعداقاً لا فمن قال الله على صوم رجب تاو بالليمن انه نذرو عن وأجب بأن الامان محقن الدمالهتاط فيهفانتهض الاطلاق شبهة تقوم مقام أتحقيقة فيه ورضع القدم يحاز عن الدخول فع والموم اذا قرن فعل لاعتدكان اطاق الوقت كقوله تعالى ومن عولم ومثذد بره والتها وإذاامتذ لكونه معيارا والقدوم غرعة ذفاعتبر مطلق الوقت واضافة الدارنسية السكني وهي عامة والذكرمسة فادمن الصيغة والمهن من المودع فأن اعساس المأح بيس كغرعه بالنص ومع الاختسلاف لاجمع كذافى البدائم ومن همذا الاصل لوحلف لا يصل صلاة فأنه لا يحنث الابركامت فلا نها الحقيقة عفلاف لا صل خانه لاصنت حتى وقددها بسعيدة لانه مكون آتما صعود عرالاركان وهل معنت وضع المجهة أو مالرفع قولان هنامن غيرترجيم ويذبني ترجيم الثاني كارهوه في الصلاة ولوحلف لا يصلى الظهرلم من الايالارمع ولوحلف لا تصامه اعة إحنث ادراك ركعة واختلف فيمااذا أدرك الآكثر اه (وقال فى القاعدة الرابعة المشقة عباب التيسيرمانصه) ومن الصفيف حواز العقود الى انقال ومنسه معروعية الكفارة في الظهار والهن تسسراع لي المكافين وكذا والقنير فى كفارة المين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها ومشروعية

المتسرفي نذرمعلق بشرط لامراد كونه بين كفارة المين والوفاء المنذور على ماعليه الفتوى والبه رجع الامام قبل موته بسسعة أمام اه (وقال ما أبيج الضرورة بتقدر بقدرها) ولذاقال في أعمان الظهرية ان المين المكاذبة لاتما - الضرورة واغماساح التعريض اه يعنى لاندفاعه أأى الضرورة مالتعريض اهروقال فى القاعدة السادسة العادة عكمة مانصه ) وكذالفظ الناذر والمومى واعمالف وكذا الاقاوم تني علمه أى العرف الافيم أيذكر وسأتى في مسائل الايمان الم وإنم قال فصل في تعارض العرف مع الشرع) ، فاذا تعارضا قدم عرف الاستعال خصوصاني الاء عان فاذا حلف لاعلم على الفراش أوعلى الساط أولاستضي مزاج لمصنت مجلوسه على الارض ولاما لاستضاءة ما لشهس وأغاسها والته سهانة وتعالى فراشا ويساطا والشمس سراحا ولوحاف لابأ كل محالم عنث بأكل محمم لمه واغماسمه المله سيمسانه وتعمالي مجماني الغسرآن ولوحلف لابرك دامة فركب كافرالم محنث وان سمساما لله عزوجسل دامة ولوحلف لايعاس فيت مفلس تحت السمساء لايحنث وانسماه االله تعالى مقفا الافي مسائل فيقدم الشرع على العرف الاولى لوحلف لا يصلى لم يعنث بصلاة الجنازة كافي عامية الكتب الثانية لوحلف لابصوم لمعنث عطاق الامسافة والماعنث بصوم ساعة ومدا المجر بنيسة من أهله الثالثة حلف لا يسكم فلانة يحنث بآله قد لانه السكاح الشائع شرعالامالوماء كافى كشف الاسرار بخلاف لايسكم زوجته فامه الوطه آه وقدنقلناه في كتاب النكاح (نم قال) الرابعة لوقال لمان رأيت الملال فأنت طااق فعلت به من غير رؤية يذغى ان يقع لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة والسيلام صوموالرؤيته اه (ثم قال) وهنأفرقان عزيان لمأرهما الآن صريحا أحدهما حاف لأيأ كل محالاعنت مَا كَا المَدِّـةُ النَّـانِي حاف لا بطأ لا يُحنث نوط الدبر اله وقد نقلناه في كتاب النكاح (ممقال) وأمالو -لف لايشربما و فشرب ما اعتلوما بغيره فالدرة للغالب كاصرحوا به في الرضاع \* (فصل في تدارض العرف مع اللهذ) \* صرح الزياعي وغيره بأن الأيمان مبنية على العرف لاعلى الحقائق اللغوية وعلم افروع منه الوحاف لا أ كل اتخبز حنث عما يعتاده أهل بلده فني القاهرة لا يحنث الا يخبز البر وفي طبرمتان ينصرف الى خبرالارز وفي زبيد الى خبرالذرة والدخن ولوأكل

كحالف خلاف ماعندهم من الخبزلم يحنث ولايحنث بأكل القطائف الامالنية ومنهاالشواء والطبيغ على اللم فلاعنت بالساذعيان واعجز رالشوى ولاعنت بالمزورة في الطبيخ ولامالارزالطبوخ بالسمن بخلاف المطبوخ بالدهن ولا بقليدة بسة ومنهاالراس ماساع في مصرف لاهنث الابراس الغنم ومنها حلف لايدخل بيتافدخل بيعة أوكنيسة أوبيت نارآ والكعبة لميحنث (تنبيه ان على العرف مسائل الاولى حلف لأنأ كل مجاحنت بأ كل تحر الخنزىر والأدمى على مافى المكنز ولكن الفتوى على خلافه بأنه عرف عملي فلايصلم مقيدا يخلاف العرف اللفظي فقدرده في فتح القدير بقولهم في الاصول الحقيقة تترك بدلالة المادة اذليس العادة الاعرفاعليا اه الثمانية لامركب حموانا حنث مالركوب على انسان لتناول اللفظ والمرف العملي وهواله لارك عادة فلا بصلم مقيداذ كروالزيلعى بخلاف لايرك دابة كاقدمناه وقداستمرعلي مامهده وقدعات رده اسكن لمصاس الممام عن هـ داالفرع الثالثة لوحلف لاعدم بيتاحنث بهدم بدت العنكموت فخلاف لايدخل بيتاوفرق الزيلى بينهما بامكان العمل يحقيقته في المدم يخلاف الدخول ولوصع هذا المسلك لم يصربناه الأعان على العرف الاعند تعذر العمل معقيقته اللغوية الرابعة حلف لايا كل محا حنث بأكل الكيد دوالكرش على مافي الكنزمع اله لا يسغى تحاعرفا ولذاقال في الحيط انه اغما يحنث على عادة أهل الكوفة وأماني عرفنا فلا وهوحسن حذا ومن هنا وأمثاله علمان التعبي يعتسر قطعاومن هنياقال الزيلعي في قول البكنز والواقف عيلي السطيع داخيل ان الهنتارأن لامعنت في الجدم لانه لا يسمى داخلاعندهم اه (ثمقال) في المجت الراسم العرف الذى تحمل علمه الالفاظ اغما هوالمقارن والسابق دون المتأخر ولذا قالوالآعيرة بالعرف الطارئ فلذا اعتسرالعرف في المعاملات ولم يعتسر في التعليق فيبقىء لي عمومه ولا يخصصه العرف وفي آخرا لمسوط اذا أرادال جدل أن نفس فلفته امرأته فقال كل حارية أشتريها فهدى حرة وهويه في كل سفينة جارية عملت نيتسه ولايقسع علسه العتق قال الله سبصانه وتعسالي وله انجوارا لمنشأت في البعير كالاعلام والرادالسفن فاذاأراد ذلك عملت نسته لانها ظالمة في هـذا الاستحلاف نية الظاوم فيما يحلف عليه معتبرة اله وقد نقلناه في كاب العتني (ثمقال)

وكذا فالوافى الاعسان لوحلفه والى بلدة ليعلنه بكل داعرد خل البلدة يطلت الهدين بعزل الوالى فلاصنث اذا لم يعسلم الوائى الثساني ولمأر الاكن حبكم ماأذا حلف متي رأي منكر ارفعه الى القاضي هل يتمين القاضي حالة اليمن اله (قال في القاعدة لتاسعة اعال الكلام أولى من اهما له متى أمكن فان لم عكن أهمل ولذا اتفق كلمن هدد ما لنخدلة أومن هذا الدقيق حنث في الاول با كل ما يخرج منها وبفنهاان باع واشترى بهمأ كولا وفي الثانى عايقنذمنه كانخنز ولوأ كاعن والدقرق لم يحنث على الصبيم والمهجو رشرها أوعرفا كالمتعذر اه (ثم قال مذه الفاعدة قولهم التأسيس خيرمن التأكيد فاذاد الرالافظ بينهما تعين الجل على التأسيس مانصه) وفي الخلاصة اذا حلف على أمر لا يفعله ثم حلف في ذلك المجياس أوفي محاس آخر أن لايفه له أبدائم فعيله ان نوي عينيا أوالتشديد أولم شوفعله كفارة عمنين وان نوى بالثاني الاول فعلسه كفارة واحدة وفي التحريد عن أبي حندفة رجمه الله تعالى اذا حلف يأعمان فعلمه لكل عن كفارة يمن والمجاس والمجالس فمهسواء ولوقال عندت بالثاني الاول لم يستقمذلك فىاليمين بالله تعسالي ولوحلف بحجه ةأوعمرة يستقيم وفي الاصل أيضيا لوقال هو إنى ان فعل كذا من واحدة ولوقال هو يهودي ان فعل كذا. ان وفي النوازل رحل قال لا خو والله لاأ كاء وان كله بعدالغد فعامه عنان وانكله بعدشهر فعلمه عن واحدة ئعليه اه ماني اكنلاصة اه (قال في القاعدة اكحـ لسؤال معادفي الجواب مانصه) قال المزازي في فتا واهمن آخرالو كالة وعن الثاني لوقال امرأة زيدطالق رعدده حروعلمه المثبي الي بيت الله انجرام ان دخل ههذه ارفقال زيدنعم كان حالفا يكاه لان الجواب يتضمن اعادة مافى الدؤال ولوقال أجزت ذلك ولم يقل نعم فه ولم يحلف على شئ ولوقال أخرت ذلك على ان دخلت الداد أوالرمته نفسي ان دخلت لزم وان دخل قبل الاجازة لايقع شئ الخ اه وقد نقلنا ذلك في كتاب الطلاق (مُم قال) ومن كتاب الأيمان قال فعلت كذا امس فقال نسم فقال السائل والله لقُد فعلْتها فقال نعم فهو حالف اه (وقال في القاعدة

الثانية عشرلاينسب الىساكت قول مانصه) ونرج عن هذه القاعدة مسائل الىان قال الرابعية حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوهي أفسكتت حنثت اه ونقلناها في كتأب النكاح أيضا (ثمقال) السأبعة عشر لوحاف المولى لا يأذن له فسكت دن في ظاهر الرواية اله وقوله فسسكت أى حين رآ ميسع ويشترى كمانىشرحها وقـدنقلناهانى كابالماذون أيضـا (ثمَّقال) ٱلتَّاسَـعة عشم لوحاف لاينزل فسلانا فيداره وهونازل فيداره فسكت حنث لالوقال اخرج منها فأبي أن يخرج فسكت اه (ثمقال) الثلابون سكوت المحالف لايستخــد. عَلَوْكُهُ اذَّا حَدَمُهُ بِلاأَمْرُهُ وَلَمْ يَنْهُ مُهُ حَنْثُ اللهِ (وقال في الفن الثالث في أحسكام النباسيمانمه) والناسي والعامد في البيدين سوا وكذا في الطلاق اله وقـدنةانــابقيــة ذلك في كتابالطلاق وفي كتاب المجأيضــا (ثمقال) وممــا فرقوا فيمه بينالعلم وامجهمل لوقال ان لأفتمل فلاناف كذاوه ومنت أنعلمه حنث والالا تكذافي الكنز اه (ممقال في أحد كام الصيبان مانصه) ولا تنعقدىنــه اه (وقال في أحكام السكران مانصه) واختلف في حدالسكران فقيل من لايعرف الارض من السماء والرجدل من المرأة ويهقال الامام الاعظم والمعتبر في القدر المسكر في حق انحرمة ماقالاه احتياطا في انحرمات والخسلاف في اكحد والفتوىءبي قولهمافي انتقاض الطهارة مهوفي بمنسه انهلا بسكر كإبينياه في شرح المكنز اه وقد نقلنا وفي كتاب الطهارة (وقال في أحكام العسد مانسه) ويكونرهنــاونذرا اه (وقال فىأحكامالنقد ومايتهــىنفيــه ومالا يتعين مانصه) ولايتمين في النذر والوكالة قبل التسليم وأما بعد وفالعامة كذلك وقد نَقَلْنَا وَفَي كَابِ الوَكَالَة (وَقَالَ فِي جِعْدَ النَّامُ كَالْمُسْدَيْقَظُ فِي بَعْضُ الْمُسَاءُ لَمَانُصُهُ) العشرون رجل حلف ان لا يكام فلانا فجسا الحالف الى الحلوف علمه وهونائم وقال له قم فلم يستيقظ النائم قال بعضهم لا يحنث والاصحانه يحنث اه (وقال في أحكام الكَتَابِةُمَانُصُهُ ﴾ وفي القنية كتبت أنت طالق ثم قاً تنزوجها ا قرأ على فقرأ لاثطاق مالم يقصد خطابها آه وقد سـ ثلت عن رجْــل كتب ايمــاناثم قال لا تنو اقرأهاعلى فقرأهاهل تلزمه فأجبت بانهالا تلزمه اذا كأنت بط لاق حيث لم يقصدوانكانت بالله تعالى فقسالوا الناسي والمخطئ والذاهل كالعامداه (وقد

نقلنها ذلك في كتاب الطهلاق (وقال في أحكام الاشارة في قاعدة اذا اجتمعت الاشارة والعبارة مانصه وأماني بإبالا يمان فقالوالوحلف لا يكلم هدذاالصي أوهــذا الشأب ف كلمه يعدماشاخ حنث ولوحلف لايا كل محمهذا الحل فأكل بعدماصاركشا حنثلان الاول وصف الصاوان كان داميا للحمن لكنه منهي عنهشرعا وفي الثاني وصف الصغرليس بداع المافان المتنع عنه أكثرا متناعا عن محم الكيش ولوحاف لا يكام عيد فلان هذا أوامرأته هذه أوصديقه هذا فزالت الاضافة فمكامه لمصنث في العيد وحنث في المرأة والصديق ولوحلف لا يكلم صاحب هدد الطماسان فساعه ثم كلمه حنث اه (وقال في بعث القول في الملكمانصه) الثانية عشر الملك امالله من والمنفعة معاوه والغالب أوللعن فقط أوللنفعة فقط كالعمدا لموصى عنفعته أبدا ورقبته الوارث الحان قال ولمأرحكم كتابته من المالك الى ان قال وحكم اعتاقه عن الكفارة وينسغي ان لاعوز لانه عادم المنفعة للسالك اه وقد نقلنا بقيته في كتاب الوصايا (وقال في بحث ما يمنع الدين وجوبه ومالا يمنع مانصه) الرابع الكفارة واختلف في منعُه وجوبها والصحيح المه عنعه بالمال كما في شرحنا على المنارمن صف الامراه وقد نقلناه في الصوم وفى كَابِ الطلاق (وقال في بحث ما يندِت في ذمة المسرو مالا يثبت مانصه) وما يغيرفيه بيالصوم وغيره فلادرق فيه بين الغنى والفقير كجزاء الممد الى ان قال وَكُفَارَةِ الْمِينِ الْهُ وَقُدْنَفَلْنَاهُ فِي كَابِ الْجِوعَيرِهُ (وَقَالَ فِي الْفُنِ الْسَالَتُ في بحث ترق فيه الوكيل والوصى مانصه ) وفي الخانية لوقال الله على ان أتصر قعلى ب فتصدق على غيره لوفعل ذلك بنفسه جاز ولوام غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن المأموراء وقدنقلنا بقيته في كتاب الوكالة (ثم فال آخرالفن المذكور فى قاعدة اذا أنى الواجب وزادعامه هل يقع الكل واجبا أم لامانصه ) ولمأرالات بااذا أحرج بعميراعن خسمن الابل هد ليقع فرضاأ وخسه ومااذاندرذ بحشاة فذبح بدنة واعل فائدته في النية هل ينوى في الكل الوجوب أولاوفي الموآب هل شاب على الدكل ثواب الواجب أوثواب النفل فيسازاد الى ان قال مم رأيته مقالوا فىالأضعمة كإذكروان وهمان معز بااله انخلاصة الغنى اذاضعي بشاتين وقعت واحدة فرمنا والاخرى تطوعا وقيسل آلاخرى محسم اه (وقال في أول فن الحيل مانصه) وقال أى صاحب الملتقط قال أنوسليمان كذيواعلى محدليس له كاب

الحيلوانماه والهرسمن اتحرام والثخلصمنه وهوحسن قال تعالى وخذبيدك صَغَمَّا فاضرب مه ولا تُعنث الى ان قال وهذا كله اذالم يؤدَّ الى الضرر بأحداه وقد نقلنسابقيته في كاب البيوع (ثمقال في فن الحيل مانصه) السادس في النكاح الىان قال ولوادعت علىه مهرها وكان قدد فعه الى أسهاو خاف انسكارهما سنكر أصل النبكاء وحازله الحاف انهماتز وجهاعلى كذاقاصدا الموم والاعتمار لنبته لاتتزوج ولوحلف لامزوج بنته فزوجها فضولى وأحازه الات أمصنت اه وقد نقلناه في كاب النكاح (وقال في الفن الذكور في حث الطلاق) حلف لا مدخل دار فلان فاتحملة جله له ما وقد نقلناه في كاب الطلاق (ثم قال في فن اتحمل) التساسع فىالا عمان لايتزو جمالكوفة يعقدخارجها ولوفى سوادها اما سفسه أو توكسله لابزو جعسده منزأمته ثمأراده فانحسلة فبدان يسعهمامن ثقة فبزوجهماثم سترده ممأ لايطلقها ببخاري يخرج منها ثم يطلقها أوبوكل فيطلقها خارجها بتزوحها بعقدم تبن قال ان تزوجتها فهم طالق فتزوجها الاولى ان هِ الْقُدِلُ لِغُيْرُهُ سَقِينَ اهِ وَقَدْنَقَانَاهُ فِي كَابِ الطَّلَاقِ (ثَمْوَالِ) حَلَقَتُهُ امرأته مان كل جارية يشتريها فهبي حرة فقسال نعمناو باقرية بهينها صحت نيته ولونوى ىت ندته اھ وقد نقانا مغىكاب العتق (ئمقال)ولوقالكل إأة أنزوحهاعلمك ناوماعلى رقمنك صحت عرض عدلي غسره عمنافقال نع لايكني ولايصيرحالفا وهوا أصير كـذافى التتارخانية وعـلى هذا فما يقعمن التعالمق في المحاكمان الشاهد يقول لازوج تعليقا فيقول نعم لا يصم على العصيم وقد نقلنا وفي كتاب الطلاق (ثمقال) ان فعلت كذا فعيد وحريبيعه ثم يفعل ثم للمرده الحبالة في بيلع مدبر بعنق عوت سلمه ان يقول أذامت وأنت في ملكي فأنتحر اه وقدنقلناً في كتاب المتق (ثمقال) انتقض البيع باقالة أوخيــارثم دعى عليه ناو بامكانا غيرمكانه أوزمانا غيرزمانه حلف لا شترَّ به باثني عشردرهما بشتريه بأحد عشر وشيَّ آخرغبرالدرهم الأيبيم الثوب من فسلان بقن أيدافا نحيسلة يبسعالثوب منسه ومن آخر أو ببعشه ي أويديه البعض وعهسه البعض أويوكل يبيعه منسه أويديعه فضولي منس يدع الايشتريه يشتريه بانخيساروقيه نظراو يشتريه مع آخوا ويشتريه الاسهما

يشترى السهم لابنه الصغير عبيده حوان أخذدينه متفرقا يأخيذه الادرهما الياخسة نامن فلان حقه أوليقضينه ثمأرا دان لايا عذمنه بأخذمن وك لالنفق علىها يهمهامالا فتنفقه أويدنها فيبطل اليمين اذا انقضت حرزوجها كلسنة بكذا على الأيتحرلم الفينئذ الكسب لماوان كان مره ليقسل العمل طلمت ان يطلق ضرتها فانحسلة ان يتزوج أخرى اسمهاء لى اسم الضرة ثم يقول طلقت امرأتي فلانه ناو ما المجــ دمدة أو يكتب امه رة في كفه السرى ثم يقول طلقت فلانة مشيرا باليمني الي ما في كفه المسرى لمَّ فَي كَتَابِ الطَّلَاقُ ﴿ثُمُّ قَالَ ﴾ حَلْفُهُ السِّرَّ اقَانَ لَا يَخْبُرُ بِأَسْمِـاتُهُ. والاسماء فن لدس بسارق بقول لاوالسارق سكت عن اسمه فيعلم الوالى آلف لاسكنها وشق عليــه نقــ ( رقال في فن انحيل من بحث الطلاق مانصه ) حلف لا يدخل دار فلان اله وقدنقلناه في كتاب الطلاق (وقال أخوا الوَّلف في تسكملته ادس فن الفروق مانصه) ، كتاب الاعمان ، لوقال والله وسكن أو رفع كانيينا ولوحذف الواؤلا يكون عشأالاما مخفض والفرق ان امخفض امرفالقسم الافىرواية ولوقال اندخلت الداروالله لايكون عينسا ولوقال لاأدخل الداروالله يكون بمنا والفرق دقيق كائن ميناه على العرف له علمه ماثة فقالان أخذتها منك الدوم درهمها دون درهم فعدى ع ايثبت الببع بعشرة والشراء بعشرة يثنت بت الشراء بتسعة اه وقد نقلناه في كتاب العتق (ثم قال) ولوحلف لا بديه

متباعه فبساعه ولم يقبل لايحنث وفي الحبة وخوها يحنث والفرق ان البدع بدون القبول لأيكون بيعالماالمية فترعيم بالواهب وحده والله الموفقاء (وقال المؤلف في كتاب الزكاة مأنصه عن عن الناذروسكينا فله اعطاء غيره الاادالم بعين المنذو ركالوقال للهعلى انأطهم هذآ المسكرن شيئا فانه يتدين فلوعين مكسينين فله الافتصار على واحد اله وقد تفانياه في كتاب العلاق) المطق بالشرط لابنعقد سبساللعسال والمضاف بنهقد في الطلاق والعتاق والنذر الى ان قال ولوقال الله تعالى على ان أنصدق بدرهـ مغدا ملك التبعيل بخـ لاف اذا جامعداه (مُقال فيه أيضا) ومن فروع أصل المدلة مافي أعمان الجمامع لوحلف لاحلف مم قال لما اذاحا غد فأنت طا الق حنث يخلاف ان دخلت اله (وقال في كتاب الوقف) شرط الواقف يحب الساعه الى ان قال الافي مسائل الى انقال الرابعة شرط ان يتصدق بفاضل الفياة على من سأل في مسجد كدا كل ومليراع شرطه فللقيم التصدق على سائل في غرداك المعد أوخارج المحد أوعلى من لايسال أه قال شارحها وهذامني على عدم تعبن المكان في الوقف قياساعلى النذراء (وقال في كتاب المحظر) الخلف في الوعد وام كذا في أضحيه المذحرة وفالقنية وعدمان بأتيه فليأته لايأتم ولايلزم الوعدالااذا كان معلقا الخ وقد نقلنا بقيته في كتاب المسع قال شراحها كان شفيت أج فشفي بلزمه أي لانهنذر اله قال صاحب الاشاء

## \*(كتأب التعزير والحدود والسرقة)

الدون كذافى شفعة البزازية من آذى غيره بقول أوفعل بعزركذافى المذهب الادون كذافى شفعة البزازية من آذى غيره بقول أوفعل بعزركذافى التتارخانية ولو بغمز العين ولوقال الذى يا كافريا ثم ان شق عليه كذافى المنية وضابط المتعزير كل معصية ليس فيها حدمقد رففيها التعزير وظاهرا قتصارهم انه يعزر على مافيه الكفارة ولم أره مسلم دخل دارا محرب وارتكب مايوجب المحدد والعقوية ثم رجع الينالم يؤاخذ به الافى الفتل فقيب الدينة في ماله عدا أو خطأ اهو قد ذه المناه فى المجتل بالمناه فى المجتل بالمناه فى المجتل بالله با فاسق ثم أراد اثبات فسقه بالبينة لم يقب للانه لا يدخل فى المتتارخانية قال له بإ فاسق ثم أراد اثبات فسقه بالبينة لم يقب للانه لا يدخل

ت الحكم كذا فى القنية اله وقدنقلناه فى كتاب الشهادات (نم قال) التعزير سقط مالتو به كامحدك ذافى اليتيمة منله دعوى على رحل فلم بحده فام رجل خدع امرأة انسان وأخرجها وزوجها من غسره أوصغمرة بيح تُ تو بة أو عوت لانه ساع في الأرض بالفساد كذا في قضاء الولوائج دعىالعدوجودالشرط حلف المولى فان نبكل عتق واختلفوا في كون العدد كافي قضا الولوائجية اه وقد نقلناه في كتاب الدعوى وفي العتن (نم قال) وفي مناقب البكردري حرمة اللواطة عقلية فلاو حودلميا في الحنة وقدل معومة فلها وحودفها وقدل يخلق الله سعانه وتعالى طائفة بكون نصفها الاعلى على صفة كورونصفها الادون على صفة الاناث والصيم هوالاول اه وفي الشنية ان يعزرا ذاشم ولده معكونه لا يحدّله اله وقوله آذا شم ولده أي قذفه بصريح كمافىشرحها (ثمقال) واستثنىالشافعىمنلزوم التعز مرذوىالميأت فلا ذنب ذنباندم ولمأره لاحمابنا والله سبصانه وتعالى اعلماه (يقول جامعه) لَّهُ هَيَ المُسائِلُ الْمِمُومَةُ الْمُحْمَةُ بَكُمَّا بِالدَّوْرِيرِ (قَالَ الْوَافُ فَيَ الصَّاعَ لَهُ ولى لا ثواب الابالنية مانصه وأما الاقرار والوكالة فيصان بدونها وكذا الايداع والاعارة وكذا القدف والسرقة اه (وقال في بحث السبب السابع النقص مانصه) وعدم تكليف الارقان بكثير عماءلي الاحرار ككونه على النصف منامحرفي امحــــدود اهـ (وقال في القاعدة السادسة امحدودتدراً بالشهات) وهو ثرواه الاسيوطي مغزباا ليابنءدى منحديث ابن عباس رضي الله ثعالى نهما وأخرج انماجهمن حديث أبي هريرة رضي الله ثع محدودمااستطمتم وأخرج النروذى واتحا كممن حديث عائشة رضى الله تعالى عنهاادرؤا الحدود عن المسلمن السقطعتم فان وجدتم لله يخرحا فحلواسد له اس مستعود رضي الله تعمالي عنه موقوفاا درؤا اكحمدود والفتدل عن عمادالله مااستطعتم وفىفتح الفدد يرأجع فقها الامصارعلى ان انحدود تدرأ بالشبهات

واكحيد شالم وي في ذلك متفق علسه وتلقته الامتما لقبول والشهبة الثابت ولدس بثابت وأمعانها قسموهاالي شهة في الفعل وتدعي شهة الاشتياء واليشهة فيالهل فالاولى تشقق فيحقمن اشتمه علمه انحل واتحرمة وظن غسر الدال دليلا فلابدّمن الغلن والافلاشعة أصيلا كظنه حلوطه جارية زوجتيه أوأسه أوأمه أوحده أوحدته وانعلما ووط المطلقة ثلاثافي العدة أوما تنساعلي مال أوالمختلعة وأمالولداذ اأعتقهاوهي فيالعذة ووماءالعمدحار يةمولاه والمرتهن في حق المرهونة في رواية ومستعبر الرهن كالمرتهن فغي هـ فده المواضع لاحدادا قال ظننت بأنهاتحولي ولوفال علت انها حرام على وجب الحدد ولوادعي أحدهما الغان والاتنزلم يدع لأحدة علمها حتى يقرا جمعا بعلهماما كحرمة والشهة في الحل فيستةمواضع حارية ابنه والمطلقة طلاقابا ثنامال كخابات وانجسارية المسعمة اذا وطئهاالبائع قبلالتسليم المهالمشترى والجعولة مهرااذاوطئهاالزوج قبل تسليمها الى الزوجة والشنركة سالوامل وغدره والمرهونة اذا وطثها المرتهن في روامة كتاب الرهن وعلت أنهالست مالختارة ففي هذه المواضع لا عب الحد وانقال علت أنهاء لي حرام لان المانع هوالشهد في نفس الحكم ويدخل في النوع لثانى وطء جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه ووطه المائع أنجارية الممعة بعلد لقيض في المدع الفاسد دوالتي فها الخدار للشعرى وحارية ما التي هي أخته من لرضاع وحاريته قسل الاستبراء وزوجته الحرمة بالردة أوالمطاوعة لاسه اوبجماعه لامها اه مافىالفقر وهناشهة ثالثةعندأبى حنىفةوهي شهمة المقد فلاحداذاوط معرمه بعد العقدعلما وان كان عالما اتحرمة ولاحدعلى من وطءامرأة تزوجها بلاشهودأ وبغيرا ذن مولاها أومولاه وقالا يحدفي وطعصرمه المعقود علمهااذاقال علت أنهاحوام والفتوى على قولهما كمافي أتخلاصة ومن اشهة وطاء امرأ ذاختلف في صدة نكاحها ومنها شرب المخر للتداوى وانكان المعتمد تعربمه اله وقدنقلنا هـذه في المحظراً يضا (تم قال) ومنهاانه لا يجوز المَوكِيلِ ماسته فاء المحدودواخة لف في الموكم لل مناهم أله وقد نقلنا ذلك فى كتاب الوكالة أيضا (ثم قال) ومما بني على انها تدرأ بها انها لا تشدت بشهادة النساء ولابكتاب القاضي الى القاضي ولاما لشهادة على الشهادة ولاتفيل الشهادة بحد متقادم سوى حدالقذف الااذاكان المعدهم عن الامام ولا يصم اقرار السكران

ما كدود المخالصة الاانه يضمن المال إه وقد نقلنا هذه أيضا في الاقرار (ثمقال) ولا يستحلف فمهالانه لرحاء النكول وقيه شيهة حتى اذا أنكرالقذف ترك من غمرى ولا تعم الكفالة ما كدودوالقصاص اله وقدنقلناذاك في كاب السكفالة أيضاً (ثمقال) ولو برهن القاذف يرجلن أورجل وامرأتين على اقرار المقذوف بالزنافلا حدعليه فلويرهن شلاثة على الزناحذ وحدوا ولاحد يسرقة مال أصله وانعلاوفرعه وانسفل وأحدال وحن وسمده وعدده ومنبيت مأذون في دخوله ولافهما كان أصله مهاجا كإعلت تفار بعيه في كتاب السرقة ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه وان لمشنت وهوالاص الظريف وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته ولم يعلم ذلك (تنبيه) يقبل قول المترجم في المحدود كغيرهاا ه وقدنقلنا ذلك وماقبله من المسائل في كَتَابِ الشهادات أيضا (م قال) فان قبسل وجب ان لا مقبل لان عبارة المترجب مدل عن عبارة العجمي والحسدود لاتثنت بالأبدال الاترى إنه لاشت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القياضي أحمسان كالإمالترجملس سدل عن كالإم العمي لكن القياضي لامعرف لسانه ولايقف علمه وهمذا الرحل المترحم بعرفه ويقف علمه فمكانت عبارته كعب ارة ذلك الرجل لانظر مق السدل مل نظر مق الأصالة لا تعمارا في الترجة عندالهزعن معرفة كالرمه كالشهادة بصارالهاعند عدم الاقراركذا في شرح الادب للصدرالشو. دمن الثامن والثلاثين اه (ثم قال) وكتدنا في الفوايد ان القصاص كاتحدود الافي مسائل الاولى عوزالقضاء يعلم في القصاص دون المحدود كإنى المخلاصة الشائمة المحدود لاتورث والقصاص موروث اه وقد نقلناه في كتاب الفرائض (ممقال) المالية لا يصم العفوفي الحدود ولوكان حد القذف بخلاف القماص الرابعة التقادم لاعنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحيدودسوى حبدالقيذف الخامسة شدت بالإشارة والكتابة من الاخرس بخلاف امحدودكمافي الهداية من مسائل شنى السادسة لاتحوز الشفاعة في اكحدود وتحوز في القصاص السابعة المحدود سوى حدالقذف لا تتوقف على الدعوى مخلاف القساص فانه لابدفه من الدعوى اه وقد نقلناذ اك في كتاب الجنايات و كتاب الدعوى والشهادات أيضا (ممقال تنبيه) التعزير يثبت مع الشبهة ولهذا قالوا شبث بما شبت به المال و يحرى فيه الحاف و يقضى فيه بالنكول أه وقد

نقلناه في كتاب الدعوى (مُمقال) والكفارات تشدت معها أيضاالا كفارة الفطر فى رمضان فانها تسقطها ولذا لا تحب مع النسمان والمخطاو ما فساد صوم مختلف في صمته كماعلم في محله وأما الفدية فهل يسقطها فلمأره االات اه وقد نقلنا ذلك في كتاب الصوم أيضا (ثمقال) ومن العائد السافعية شرطوا في الشهة ان تسكون قوية قالوافلو تلمسلم ذميا فقتله ولى الذمى فانه يقتل مه وان كان موافقا لرأى أمى حندفة اه وقد نقلناذاك أتضافي انجنامات وقوله يقتل مه صوامه لايقتل به كماني شارحها (ثم قال) ومن شرّب النديد يحدّولا براعى خلاف أبي حنيفة ا (قال في القاعدة السابعة الحرلامد خل قت البدمانسم) ومن فروع القاعدة لوطاوعته حرةعلى الزنا فلامهراما كإفى الخانية ولوكان الوامائ صدرآ فلاحدولا مهر وهلذا بمبايقال لناوطه خلاءن العقروالعقر يخلاف مااذاطاوعته امة لكون المهرحق السمداه وقد نقلناه ذه في كتاب الحنامات أيضا وفي كتاب النكاح (وقال في القاعدة الثمامنة إذا اجتمع امران من جنس واحدولم مختلف مقصودهما دخل أحدهما في الا ترغالدامانصه ) ولوزني أوشرب أوسرق مرارا كفي -دواحددسواء كان الاول موجمالها أوجده الثاني أولافلوزني مكرائم تسككفيالرجم ولوقذف مراراواحدا أوجماعة في مجلس أومحالس كخفي وأحد مخلاف ماأذازني فدممزني فأنه صدفانما ولوزني وشرب وقذف وسرق أقيم الكل لاختلاف الجنس أه (ثمقال) ولوت كررالوط وبشبهة واحدة فأن كانتشهة ملك لمعب الامهر واحدلان الناني صادف ملكه وانكانت شمة اشتماء وحب لكل وطءمهرلان كلوط مصادف الخدر فالاول كوط عار ، ق ابنه أومكأتمه أوالمنكوحة فاسداومن الشاني وطءأ حدالثهر مكان الجارية المشتركة ولووطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحدني نصيبه لماوتعدد فينصدب شريكه والكل لماولاً يتعدد في المجـارية السقعقة كــذافي الطهــيرية أه وقد نقلنا ذلك في كتاب النكاح أيضا (ثمقال) ومن زني بأمة فقتا ه آلزمه الحد والقيمة لاختلافهما ولوزني بحرة فقتلها وجب الحدمع الدبة اه وقد نقلناذاك في كتاب المجنايات أيضا (ثم قال) ولوزني بكبيرة فافضا هافان كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعلمهما الحدولاشئ فى الافضاء رضاهامه ولامهر لمالوحوب الحدوانكانمع دعوى شبهة فلاحدولاشي فى الافضاء و وجب المقروان كانت

مكرهة من غسردعوى شهة فعلمه انحدد ونها ولامهر لهافان لم يستمسك وله فعلمه الدمة كاملة والاحذوضين ثاث الدية وانكانمع دعوى شهة فلاحد علممافان كإن البول يستمسك فعلمه ثلث الدية وعسالهم فيظاهرالرواية وان كأنلا سقسك فعلمه دمة كاملة ولاعب المهر عندهم اخلافا لهمد وانكانت صغيرة بحيامع مثلها فهبي كالبكميرة الافيحق سقوط الارش وانكان لابحامع مثلهاقان كان يستحسك والمافعليه ثلث الدية وكال المهر ولاحد علمه والأفالدية فقطكذا فيشرحالز يأمي من الحدود اه وقدنقلنا يعضه في كتاب النكاح وكتاب الجنامات (وقال في القياعدة السابعة عشرلاع مرة مالغان السن خطأه مانصه) وقالوافي امحد ودلوومائ امرأة وجدها على فراشه ظانا أنها امرأته فاندعد وانكان أعمى الااذانا داها فأحابته اه (وقال في الفن الثالث في أحكام الناسي مانصه) والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصيم أوفي موضع الشبهة وانه يصلح عدراوشمة كالمحتم اذاظن انها فطرته وكن زني بجارية والده أو زوجته على ظن انها قعل لهاه (وقال في أحكام الصديان مانصه) فلاتكايف عليه في شي من العدادات حتى الزكاة عندمًا ولاشئ من المنهات فلاحد عليه لوفعل أسمابها اه (مُعقل) ويقام التمز برعليه تأديبااه (وقال في أحكام السكران مانسه) وقدمنافى الفوائدانه من عرم كالصاحى الافى ثلاث الردة والاقرار ما محدود الخالصة والاشهاد على شهادة نفسه اله (ثمقال) واختلف في حدالسكر أن فقيل من لا بعرف الارض من السهما والرجيل من المراة ويه قال الامام الاعظم وقبيل منفي كلامه اختلاط وهذمان وهو قولهما ويهأخه ذكثيرمن المشايخ والمعتبر في الفدرالمسكر في حق الحرمة ما قالاه احتماطا في المحرمات واثخــلافَ في الحـــــــــــــــــــــــــــــــ (وقال في أحكام العبيدمانصه) وحدّه النصف ولااحصان له اه (ثمقال) ولايحدقاذفه وانميا يعزراه (ثمقال)و يعزره مولاه على الصييح ولايحده عنسدنا اه (وقال في أحكام العبيد أيضا) وكذاا قراره بعناية موجية للدفع أوالفداء غسر صيم بخلافه بحد أوقوداه وقد نقلناه في كتاب الأذن وانحر (وقال في عِثْ مَا يَهْ بِلِ الاسقاط من الحقوق مانصه ) وأماحة وق الله تعالى فلا تُقبِل الاسقاط من العمد قالوالوعفا المقدوف ثم عاد فطلب حدّاً ي القاذف لكن لأية ام بعدعفوه لفقد الطلب اه (وقال في أحكام المخنثي مانصه) ولاحد على قادفه

ولاعليه بقذفه عنزلة المجبوب وتقطع بدوالسرقة ويقطع سارق مالهاه (ثمقال) وحاصله انه كالانثى فيجمع الاحكام الافي مسائل الى أن قال ولاحد بقذفه اه (وقال في أحكام الانثي مانصه) ويحفر لماني الرجمان ثبت زناه امالبينة وتحلد مالسة والرجل فائما ولاتنفي سياسة وينفي هوعاما بعدا كجلد سياسة لاحدا اه ( وقال في أحكام الذي مانصه) ولا صديثرب الخمر ولايرا فعلمه بل ترد علمه اذا غُميت منه اه وقد نقلنا بقيته في الغصب (عمقال) والرجم والفاصلد والحاصل انه نفام الحدود كلهاعليه الاحد الشرباه (مقال تنبيه) الاسلام عب ماقبله منحقوق الله تعمالي دون حقوق الادمين كالقصاص وضعمان الأموال الأفي مسائل الى ان قال ومنها لوزنى ثم أسلم وكان زفاه ثابتا بينسة مسلين لم يسقط الحدد باسلامه والاستفطاه (وقال في أحكام الحارم مانصه) وتعتص الاصول والغروع من بين سائر الهارم بأحكام منها اندلا يقطع أحدهم استرقة مال الا تخراه (ثم قال) وغةص الاصول بأحكام الى ان قال ومنه الايحد الاصل يقذف فرعه ويحد الفرغ بقذف أصله اه (ثمقال) ومنهاليس له مطالبة أبيه بقذف أمه المصنة اه (ثم قال) ومنها جواز تأديب الاصل فرعه والظاهر عدم الاختصاص بالاب فالام والاجداد وانجدات كـ ذلك ولمأره الاتن اله وقد نقاناه في الحظر وفي كتاب الجنايات (مُ قال فائدة) يترتب على النسب اثنيا عشر حكم الى ان قال وطلب اكحداه (وَقَالَ فَيَأْحَكُمْ غَيْرُونَهُ الْحُشْفَةُ مَانُمُهُ) يَتُرْتُبِ عَلَيْهَا وَجُوبِ الْغُسُل الى ان قال والتمزير ووجوب الكفارة اه أى في وطمالد برأ والبهمة (نم قال) ووجورا كمدلوكانزني أولواطة على قولهما وذبح البهمية المفعول بهيأته عرقها ووجوب التعز برانكان في مند فأوأمة مشتركة أوموصى منفعة أومحرم مملوكة له أولواطة مزوحته وثدوت الاحصان اه (مثقال فوائد) الأولى لا فرق في الأيلاج بنان يكون عائل أولالكن بشرط ان تصل الحرارة معه كذاذكر واف التعليل فيعرى فيساثرالا واب الشانسة ماثلت المشفة من الاحكام ثدت لمقطوعهاان بق مده مقدارها واناليق قدرهالم يتعلق بهشي من الاحكام ويعتاج الى نقل الكونها كلية ولمأره الشالثة الوط عفى الديركالوط في القيل فيجب به الغسل ويحرم بدما يحرم بالوط عفى القبلاه وقد نقلناه في كتاب الطهارة وكتاب النكاح وكتاب الطلاق (نم قال) واختلفوافي وجوب الكفارة والاسم وجوبها

 أى بالوطعف الديراه شرح (ثمقال) الاف مسائل المان قال ولاء يه عند الامام الااذا تسكر رفيقتل على المفتى به ولا يثدت به الاحسان ا هـ (ثم قال) أرادمة الوط وبنكاح فاسدكالوط وبنكاح معيج الافي مسائل الحان قال ارابعة عدم الاحصانيه اه (مقال) الخامسة الوطع بالكالين أحكام كاحكام الوطء بنكاح الحان فال ويخالف الوطء بالسكاح في مسائل لاشدت به الاحسان أه نُعْلْنَاهُ فَى كَتَابِ الطَّلَاقُ ۚ (ثُمُّ قَالَ) السَّابِعَـةُ لَايْخُلُو الوطَّهُ بِغَـرِمُلْكُ يَهُنُّ من ورفلامهر الثانية تكمحصي بالغة وةيغيراذن وليه ووطثها طائعة فلاحد ولامهر الثالثةزوج أمته منعيده فالاصع انلامهر الرايبة وطئ العيدسيدته بة فلامهرأ خذامن قولهم في الثالثة ان المولى لا يستوجب على عبده دينا الخامسة لووطئ حربية فلامهر ولمأره الاتناه أى ولاحدا يضااه شرح ادسة ااوقوف عليه اذاوطئ الموقوفة ينبغيان لامهرولم أره السابعة البائع لئ انجسار ية قبل التسليم الى المشترى وهي في حفظي منقولة كذلك! ه أي مدولامهر اه شرح الثامنة أذن الراهن لارتهن في الوطء فوطئ ظانا ل وينبغي ان لامهر ولم أرَّه اهم أي ولا حدد علمه أيضا كإأنا دالشارح وقد نقلناهذا المحثف كتاب النكاح أيضا (وقال في احكام الاشارة في بعث اشارة الأخرس مانصه) الاشارة من الاخرس معتبرة وقائمة مقيام العيارة في كل شئ من ارة وهية ورهن وندكاح وطلاق وعتاق وابراء وفساص الافي الحدود وفرواية القصاص وفيرواية انالقه تتناءا محدوداه وقدنقلنا رقبته فيمسائل شتي ونقلناه في كتاب الجنايات ا (وقال في بحثما يقدم عند الاجتماع من غير الديون مانصه) وأما الحدود اذااجهمت فغياله طاذا اجتمع حدان وقدرعلي دره أحدهما درئ وان كأن من أجناس مختلفة بأن اجتمع حدالزنا والسرقمة والغرب والقلف والفق وبدئ بالفقء تمجدالقذف فأذآبرئ انشاء بدئ بالقطع وانشاءبدئ بحدالزنا وحد الشربآ نوها نثبوته بالاجتهادهن الصحابة رضى الله تعالى عنهم وانكان محصنا

ــدأ بالفقءثم بحدالقذف ثم بالرجم ويلغي غبرهاا ه ولواجتمع التعزمر وانحدودقدم التعزيرعلى انحدود في الاستيفاء لتحصفه حقالاعبد كذافي الظهيرية ولمأرالان مالذا آجقع قتل الفصاص والردة والزنا وينبغي تقديم الفصاص قطعا محق العدد فسنغى تقدم الرجم لانديه محصل مقصودهما بخلاف مااذا قدم قتل الردة فانه يفوت الرجم واذاقدم قتل القصاص وهوالقتل بالسمف حصل مقصودالفصاص والردة وانفأت الرجم أه (وقال في بحث ثمن المشل مانصه) ومنها قية جارية الاساذا أحياها الاب وادعاه والظاهرمن كلامهمان الاعتبار بقيمتها قبيل المعلوق لقولهم أن الملك يقدت شرطا للاستملاد عنه د نالا حكما أأه وقد نقله اه في كتاب العدَّق ﴿ وَقَالَ فِي حَدُّ الْـكَالَامِ فِي أَحَوَّا إِنَّالُ مَانِصُــهِ ﴾ يخلاف الدُّةُوم لواختلف المقومون فيمستهلك فشهدا ثنان ان قمته عشهة وشهدا ثنان ان قمته أقلوحبالاخدذبالاكثرذكرهالا°قعام فيهابااسبرقة اهـ وقد نقلناه في كتاب حارة وفي كتاب الغصب (وقال في محث القول في مهرا لمثل مانصه) وفي الوط بشبمة ان لم يقدر اللك سابقا كاف أمة ابنه اذا أحملها فلامهر عليه أه وقدنقلناه فى كتاب النكاح وفى كتاب العتق (نمقال بيان ما يتعدد فيه المهربتعدد الوط ومالايتعدد) أماني النكاح الصيع فعله أبوحنيفة منقعها على عدد الوطات تقديرا ولايتعدد كالابتعدد بوطء الأب حارية ابنه أذالم تعمل وكذا بوطء السمد مكاتبته وفي النكاح الفاسد ويتعدد بوط الابن جارية أبيه وأوالزوج جارية لم أمَّه وأفتى والدالصــدرالشــهـدمالتعدد في انجــارية المشتركة وتمــامه في شرحنا على الكنز اه وقد نقلناه في كتاب النكاح (ثمقال تنديه) محب الذازني امرأة ثمتز وجها وهومخالط لهسامه رالمسلما لاول والمسمى قدومه انونصف فعالوقال كلماتز وحتك فأنت طالق فتزوحهافي وم دالات مراث ولوزاد مائن ودخسل بهاني كل مرة فعليه خسة مهور ونصف وبيانه في فتاوى قاضي خان أه وقد نقلناه في كتاب النكاح (وقال في أحكام الحرم) ولايقتل ولايقطع من فعل موجيهما خارجه والقيأاليه أه وقدنقليا. في كَتَابِ الْجِنا بات(ثم قال في فن الالغازمانسه) \* المحدود \* أي ترجل سرق مائة ن حرز ولاقطع فقل اذا سرقها في دفعات كل مرة أقل من عشرة أى رجل سرق

من مال أبيه وقطع فقل اذا كان من الرضاعة ﴿ أَيَّ رَجِهِ لِمَا لَا انْ شر , بُ الْجُرِّ لماثها فعدرى حرفشر بهاطا ثعاما لسنة عتق المدولمصد فقل لهاذا كانت رجلا مرأتنُ اه (وقال:أخوالمؤلفُ في تبكيلته للفن السّادس فن الفروق مانصه) تحتاب المحدود حدالزنا والشرب والسرقة سطلمالتقادم وحدالقذف والقصاص لايواافرق ان حبدالقذف والقصاص بتوقف على الدءوي فعيمل التآخير فيالشهادةعلى عدمالدعوى بخلاف التآخير فعماعدا السرقة فالديحمل ضغينة حلته على الشهادة لعدم توقفهما علىها وحدالسرقة وان توقف علما لكن ضعنا لليال لانه ستأخره الدعوى معد تخمره تارك للحسمة فتمكنت التهمة في الدعوى اه وقد نقلناه في كتاب المجنب أنات وكتاب الدعوى (ثمقال) يشترطنى الاقرار بالزناأن يكرره اربع مرات وفى سائرا كحدود يكتفى باقرار واحد والفرقان الزنا أقبم من غيره فيتكآف لستره مالم يتكلف لغيره وهذا هو حكمة لنص فيالكل الزاني اذاحة لاعدس مخلاف السارق والفرق ان الزناجنامة لى نفسه فلوحدس بحدس لاحيل نفسيه والسرقة حنياية عيلي غييره قال لمن أحدكازان فقدل له أهذا فقال لالاعب الحد علاف مالوقال احدى ام أقي " طالق فقيل لهأهذه ففسأل لالزمسه حكم الطلاق فى الأخرى والفرق ان الطلاق والعتاق يكمل مبعضه ويعين منكره الماحدالقذف فيننى ويدرأ اه وقدنقلناه في كتاب الطلاق (ثمقال) أقرعند دالقاضي أربع مرات مازنا فأمر برجمه ففراوانكر بقدل قراره وينفعه فراره بخلاف مالوأقر سرقة أوقذف أوقصاص والغرق ان الاول محض حق الله تعبالي فحرى فسه الفضل ولا كذلك غيرم اه وقدنقلناه في المجنامات (ثم قال) شهـ دوا انه زنى بغائبة يحد ولوشهدوا انه سرق من غائب لايقطع والفرقان الدعوى غير شرط في الأول وشرط في الثاني (ثم قال أخوالمؤلف في كناب السرقة) لوقال سرقت مائة لابل عشرة يقطع ويضمن مائة ولوقال سرقت مائه لابل ماتنت يقطع ولايضمن شيثا والفرق انه في الاول رجم عن بعض ماأفر به فدلم يصع في حق المال وفي الثناني لم يرجه والمازاد عليه والقطع والضمان لايخقعآن سرق ثوباقيمتسه دون العشرة وعلى طرفسه دينسار مشدود لايقطع ولوكان فى خرقة فطع والفرق ان الدينار في الاول تبع الثوب والثوب لايسآوى نصابا وفى الثانى مقصود وكذالوسرق ابربق فضة أوذهب

فيه مناث أوندمذأ وخرأوكليا أوطيرا فيءنقه طوق فضة أوفي رجله لاحس القطع وكذالوسرق صنياعلمه دنانس سارق دخدل المت وفسه دراهم ودنانير فأكلهاوخرج لايقطعو يضمن ولاينتظرخر وجهامن جوفه ولوجاها على داية فخرجت ثم أخذها أوالقاها في ماء حارحتي خرجت بحرمان المساء ثم أخذه الايقطع لان هناك الحرز والاخراج شرطل اه (مُقال أخوا الوَّلف أ يضافي التكالة الذكورة من كتاب الاكراه مانصه) ولوأكره ليقر صدّاً ونسب أوقطع لا يلزمه اه وقدنقلنــاه في كتاب الاكراه (ثمقال أسنافي التسكيلة المذكورة من كتاب الاشر يةمانصه المرقة اذاوقه فمهاخر لايحمد شاريهاما لمسكر ولووقعت فيماء ووحدد العام أواز يحصد قدل السكر والفرق ان ماوقع في المرقة يصدم في معنى المطبوخ بخيلاف مآلو وقعت في المياء اه (وقال المؤلف في كتاب النكاحمانمه) الوط في داوالاسلام لا يخلوعن حداً ومهر الافي مسئلتن تزوج صي امرأة مكافة يغيرا ذن وليه تمدخل جاما وعافلا حدولامهر كإفي الخانية ولو وطئ الماثم المدمة قبل القبض فلاحد ولامهر ويسقط من الثن ماقا بل المكارة والافلا كافييوع الولوانجية اله (وقال في كتاب الطلاق مانصه) السكران كالصاحى الآفى الاقرار ماكدود أنخاله ةوالردة والاشهادعلى شهادته كذا فيخلع الخيانية اه وقد نقلناه في كتاب المجهاد وكتاب الشهادات وكتاب الاقرار (مُقَالَ فيم أيضا) النداء للإعلام فلايثيت به حكم الاف الطلاق بساطالق وفيالعتق ماحروفي المحدود مازانسة وفي التعزير ماسمارق فيفرع على الاول مالوقال مجـ أربته ماسارقة فأزانية مامجنونة وبأه هأفطعن المشترى بقول البائع لايردهالانه للاعلام لاللققيق اله (وقال أول كتاب البيوع في بعث الجمل مانصه) وكذا لايتمعها في حق الرجوع في المية ولافي حق الفّ قراء في الزكاة في السائمة ولافي وجوب القداص على الام ولافي وجوب الحد عليها فلا تقتل ولاتعدالابعد وضعها (ه (وقال في كتاب القضاء مانعه) لاصلف القيامي على حق عهول الى ان قال الافي مسائل الى ان قال السادسة في دعوى السرقة اه (وقال فيه أيضا) اخته لاف الشاهدين مانع من قبولما ولابدمن التطابق لفظا ومعنى الافيمسائل الىان قال السآدسة شهدانه أعتقه بالمرسة والاتخربالفارسية تقبل بخلاف الطلاق والاصم القبول فمهما وهي السابعة

واجعوا أنهالاتقيل في القذف كذا في الصيرفية . اه (ثم قال فيه أيضاً) الناس أحرار بلاسان الافي الشهادة والقصاص واتحدودوالدية أه وقد نقلناه في كتاب المجنامات (وقال فهه أيضا) القاضي اذا قضى في محترد فيه نفذة ضاؤه الافي مسائل الى ان قال أو بحد القدف بالتعريض اله (وقال فدله أيضا مانصه) مناع الشهادة بدون الدعوى في انجد الخيالص اله (وقال أيضا) تقبيل الشهادة ملادعوى فيطلاق المرأة الى انقال والحدود الاحد القدف والسرقة اه (وقال فيه أيضا) تقيل شهادة الذميء على منه الافي مسائل الحان قال اشهداريعة نصارىء لي نصراني انه زني عسلة الااذاقالوا استكرهها فيعدالرجلوحده كمافى الخبانية اه (ثمقال فيه أيضا) تقبل الشهادة حسبة بلادهوى في ثمانية مواضع الى ان قال وزدت خسية من كلامهم أيضاحد الزنا وحدالشرب اله (ثمقال) وعلى هـ دالا تسمع الدعوى من غُـــرمن له الحق فلاجواب المافالدعوى حسمة لاتحوز والشهادة حسمة الادعوى حائزة في هداده المواضع اه (ثمقال) واعلمان شاهدا كمسمة اذا أخرشهادته بلاعذر يفسق ولاتقبل شهادته نصواعليه فياكمد ودوطلاق الزوحة وعتق الامة وظاهرمافي القنية الدفي المكل وهي في الطهر بدواليتيمة وقد ألفت فيهارسالة اه (ثم قال فيه أيضا) الجهالة في المنكوحة تمنع العجة الى أن قال وفي الدعوى تمنع الصحة الأفي ألغهب والسرقة وفي النهرادة كذلك الافهما وفي الرهن وفي الاستعلاف تمنعمه الافيست همذوالشلاثة الخ اه وقدنقلناه في كتاب الغصب وقوله ـذه الثـلاثة أى دعوى الغصب والسرقـة والشهادة فيهما (ثم قال) وفي المحـدود تمنـع كماذا زان أوهـذا اه (وقال أيضـّا في كَتَابِ الْقَضَّا \*) التصديق أقرار الافي امحـدود كافي الشارح من دعوى الرجلين اه (وقال في كتأبِالاقرارمانصه) اقرارالمكره باطل الااذا أقرالسارق مكرهافقدُ أَنَّى ومض المتأخرين بعدته كذا في سرقة الفله برية اه (وقال في كتاب الاقرار أيضا) بملك الاقرارهن لايملك الانشاء الى ان قال ولا علك المقذوف العفوعن الفادف ولوقال المقذوف كنت ميطلا في دعواى سقط الحد كما في حدل التمارخانية اه (مُقَالُ بِعَـد ذلك نقلاءن جنايات البزازية مانصه) مُقالُ ونظيره ما اذاقال المقددوف لم يقد ذفني فلان ان لم يكن قذف فلان معروفا بعج اقراره والالا اه (وقال في كتاب الصلح مانصه) لا يصم الصلم عن الحدولا يسقط به الاحد القذف

اذا كان قسل المرافعة كافى الخانية اله (وقال فى كتاب المجنايات مانصه) الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلاضعان لوسرى قطع القاضى الى النفس وكذا لومات المعزر الى ان قال وضعن لوعزر زوجته ها تت ومنه الرول فى الفرية المعرب الاب ابنده أو الوصى ومن الاول ضرب الاب ابنده أو الوصى أو المعلم المناد أما عال لا لكونه واجب اوجده فى الضرب التعليم لا لكونه واجب اوجده فى الضرب المعاد أما غيره فوجب الفهان فى الكارية الما الح فراجعه (وقال فى كتاب المعاد أما غيره فوجب الفهان الكارية الكارية في المعاد أما غيره فوجب الفهان المعاد أما على المعاد أما غيره فوجب الفهان المعاد أما على المعاد أما المعاد أما المعاد أما المعاد أما المعاد أما المعاد أما المعاد أما أما المعاد أما الم

## \*(كتابالسير)\*

باب الردة أى والبغاة تبعيل الكافر كفرة لوسلم على الذمي تبعيلا كفر ولوقال لجوسى بالستاذ تبعيلا كفر كذافي الفهرية في الصغرى السكفرش عظيم فلاأ جعل المؤمن كافرا منى وجدث رواية انه لا يكفر لا تصعردة السكر ان الاالردة بسب النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم فافه يقتل ولا يعنى عنه كذافي البزازية كل كافرتاب فتوبته مقبولة في الدنبا والا تنوة الاجاعة السكافر بسب نبي أو بسب الشيغين أواحدهما أو بالسعر ولوامرأة و مال ندقة اذا أخذ فبل توبيته كل مسلم ارتدفانه يقتل ان لم يتب الاالمرأة ومن كان اسلامه تبعا والصبى اذا أسلم والمكرة على الاسلام اهو وقد نقلناه في كتاب الاكراه (ثمقال) ومن تدت اسلامه بشهادة رجل وامرأتين ومن ثبت اسلامه بشهادة رجل وامرأتين ومن ثبت اسلامه بشهادة رجل وامرأتين ومن ثبت اسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا حكما في شهادات المتبعة حكم الردة وجوب القتل ان لم يرجع وحمط الاعلام طلقالكن اذا أسلم لا يقضيها الاالحج وجوب القتل ان لم يرجع وحمط الاعلام ما المطلقالكن اذا أسلم لا يقضيها الاالحج والحكافر الاصلى اذا أسلم و يبطل مار واد لغيره من المحديث ولا يجوز السامع منه

بنرويه عنه يعسدردته كافىشم ادات الولوانجسة وبينونة امرأته مطلقا وبطلان وقفه مطلقا وأذامات أوقتل على ردته لم يدفن في مقايراً هل ملة واغما يلتي في حفرة كالكلب اه وقدئة لناذاك في كتاب الصيلاة ونفلناما قسله في كتاب الوقف وماقسِله في كتاب الطلاق (ثم قال) والمرتدأ قبع كفرا من الكافر الاصلى وفي منيا قب السكر دري مكفراذا أنكر خلافتوما أوأيغضهما لمحا الني صلى الله تعالى عليه وسلم لهما واذا أحب علما أكثر منه مالأ مؤاخذيه أم وفي التهـــذ . ب ثم اغما مصـــم مرتداما نـكارما وحب الا قراريه أوذك الله سعمانه لى أوكلامه أو واحدا من الانساف بالاستهزاء اه مقتل المرتدوان كان لاة مامحاحة وشهودمناسك المجمع التلبية انكاره الردة لم ألردة وهومنكرلا ترمرض له لالتكخذب الشهود كاره تومة ورحوع كذافي فقوالقدس فان قلت قدقال قدله ية وقوله لابتموض لهاغها هوفي مرتد تقبل توبته في الدنيا امامن لاتقبل تؤيته فانه يقتل كالردة بسب الني صلى الله تصالى عليه وسيل والشيخ ن رضي الله تعمالي عنهما كإقدمناه واختلف في تكفير معتقد قطع المسافة المعدة في زمن سيرلاولي ولأمكفر بقوله لاأصلى الاهودا لانسترطفي صة الاعان بعمد صلى الله تعمالى عليه وسلم معرفة اسم أبيه بل يكفى معرفة اسمه وصف الله لي عضرة زوحته فقيات كنت ظننت ان الله ثمياني في السمياء كفرت كفر بقوله انافرعون اناابلس الااذاقال اعتقادى كاعتقادفرعون واختلفوا في كفرمن قال عندالاعتذار كنت كافرا فأسلت قدل لماأنت كافرة فقالتأنا كافرة كفرث استحلاالمواطة يزوجته كفرعندامجهور يكفر بوط حلهء لي المعيف مستخفا والالا الاستهزاء بالعبل والعلماء كفر مكفر مانكار أصل الونر والاضعمة ونرك العدادة نياونا ومسقففا وأمااذاتر كواتيكاسلافلاوهم فى المجتسى ويـكمُفر بادّعا عـلم الغيب وتكفر بقولم الاأعرف الله تعـالى الاستهزاء الأذان كفرلا المؤذن قال التاحوان الكفار ودارا محرب خيرمن دارالاسلام والمسلى لايكفرالااذا أرادأن دينهم خير ولايكفر بقول المسلم عليه ان رددت السلام ارتكمت كمرة عظمة ولامكفر بقوله لا تعب فتهلك فان موسى علىه الصلاة والسلام أعجب ينفسه فهلات وستفسر فان فمرها عامكون كفرا كفر قبل له قل لا اله الا الله فقال لا أقول لا يكفرو قوله لا يكفر أي لا حمّال أنبر مدلاا قول ذلك لامرك أولاأ قول الاككافي شرحها ولا يكفران قال امرأتي أحسآلي منالله انأرادمحمةالشهوة وانأرادمحمةالطاعة كفر عبادةالصنم كفرولااعتمار مبافي فلمه وكذالوسخر بقوله عليه الصيلاة والسيلام وكذآ لوكشف عنده عورته وكذالوصو رعيسي عليه الصلاة والسلام ليسعيدله وكذا لواتخذا لعسنهلذلك وكذا الاستغفاف مالغرآن والمعصد ونحوه بمساحظم ولو عل ضاسة مقصدالا ستخفاف فكذاك وكذالوتز نريزنا رالمودوالنصارى دخل كنيستهمأ ولميدخل ولوقال كنت أستهزئ بهمولا أعتقد دينهم صدق دمانة ويكفراذاشك في صدق الني صلى الله تعالى عليه وسلم أوسيه أونقه مأوصفره وفى قوله مسعد خلاف والأصم لا كقنيه لني من الانساء أن لا يكون الله تعمالي معثدان لمتكنء دارةله ولوظن الفأحرندافهوكافرلاكني وتكفر ننسسة الاندياء الى الفواحش كعزم على الزنا ونحوه في يوسف لانه استخفاف بهم وقدل لا ولوقال لم بعصوا حال النبوة وعصوا قبلها كفرلانة ردالنصوص اذالم بمرفان لى الله تعلى عليه وسلم آخوالانساء فليس عسلم لانه من الضرور مات والله نه وزمالى أعلم اه (يقول جامعة) وهذه هي المسائل المجوعة اللَّحقة بكتاب السمر (قال المؤلف في القاعدة الأولى لا ثواب الامالنية مانصه) وأما فى العبادات كالهافه عن أى النبة شرط معتم الاالاسلام قاله يصع بدونها بدليل قولمهان اسسلام المسكره معيم ولآيكون مسلساج يردنيسة الاسسلام بخلاف السكفر كاسنبينه فى صدالتروك وأماالكفرفيشترط له النية لقولهمان كفرالمكر مغسر صبح اه وقدنقلناه في كتاب الاكراه (نمقال) وأماقولهمانه اذاتـكام بكامة الكم غرهازلا يكفرانماهو باعتباران عينه كفركماعرف فىالاصول من بحث المزل

ا ﴿ (ثَمْقَالَ) وأَمَا الجهادةِن أَعْلَمُ العباداتُ فلابدله من خلوص النية اه (ثمقال) فىآخرها فى بحث التروك ونظيره المقيم والصائم والمكافر والعلوفة والسائمة حيث لأبكون مسافرا ولامفطرا ولامسل ولاساغة ولاعلوفة عمردالنة ومكون مقعا وصاعًا وكافرامالنية لانهام والعل كاذكر والزماعي اله (وقال في القاعدة الثانية كذا قولم مكفره اذاقرأ القرآن في معرض كلام الناس كااذا اجتمعوا فقرأ فجمعناهم جعما وكااذا قسرأ وكاسأ دها قاعند رؤ مةاله كائس وله نظائر كثيرة في ألفاظ التيكفير كلها ترحيرالي قصدالاستخفاف مه وقال قاضيمنان الفقاعي آذا قال صند فتم الفقاع للشترى صلى الله تعالى على محد فألوا مكون آغما وكذا الحارس اذاقال في الحراسة لااله الاالله يعنى جعلها للاعلام تمقظ بخلاف العالم اذاقال في الحلس صلواء في الني فانه شاب على ذلك وكذاالغازى اذافال كبرواشا ولان اتحارس والفقاعي أحذان بذلك أحرا رجل إدالى يزاز اشترى منه فوبافل افتح المتاع فالسحان الله أوقال اللهم صل على عدان أراديداك اعلام المشترى جودة ثيابه ومتاعله كره اه وقد نقلنا رقسته في الحظر فراجعه (ثمقال بعددلك) وقالوا الكافراذا تترس بمسلم و رماه مسلم هان قصد قتل المسلم حرم وان قصد قتــل الـكافرلا (ثم قال بعد ذلك في انخامس ان الاخلاص مانصه) وصرحوا في كتاب السير بان السوقى لاسهم له لانه عند باوزة لمرقصد الاالقدارة لااعزازالدس وارهاب العدووان قاتل استعقه لانه طهرمالمقاتلة ان قصده القتسال والقبارة تسع فلايضره كالحاج اذا اتحرفي طريق الججلاً ينقص أجره ذكره الزيلى اه (ممقال في العاشر في شروط الدية الاول الاسلام) اتي ان قال الرابع ان لايأتي عِنسافٌ بين النيسة والمنوى الى ان قال وعـلى هــذا تبطل العبادة مالارتداد في اثنائها وتبطل صبية الني صلى الله تعلى علمه وسلم بالردة اذامات عليها فان أسلم بعدهافانكان في حياته عليه الصلاة والسلام فلامانه من عودها والافقى عودها نظركاذ كره العراقي ومن المنافي نيدة القطع فأن نوى قطع الاعمان صارم تداللعمال اه (وقال في القاعدة الثمالية المقن لانزول مالشُّكُ مانصه) اذافقت احصنا وفيهمذمي لا يعرف لا يحوزقناهم لقيام المانع ييقين فلوقت لالمعض أوأخرج حل قتل الماقين الشك في قيام المحرم اه (وقال في قاعدة الاصل في الكلام الحقيقة مانصه) ونقض علينا الاصدل المدذكور

مالستأمن على أبنائه لدخول الحفدة اه (رقال في بعث السبب السابع النقص مانصه) وعدم تكليف النماء بكشرهما وجب على الرجال كانجمعة وآنجماعة والجهادوا كجزية اه (وقال في السَّانية ما أبيح الضرورة يتقدر يقدرها مانصه) والطعام في دارا محرب مؤخد على قدرا كاجته لانه اغا أبيم الضرورة وقال في كنزو ينتفع فهما يعاف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلاقسمة و بعدا مخروج منهالاومافضل رداني الغنيمة ١٨ (ثم قال في تنبيسه يتعمل الضرر انخاص لدفع ضرر عام) وهذامقيد لقولم الضرر لأيزال عِثله وعليه فروع كثيرة منها جوازار مى الى كفارتترسوابصبيان المسلين اه والفي المجث الثالث المادة المطردة هل تنزل منزلة الشرطمانسه)وهنسام مثلتان لمأرهماالا تنالاانه عكن تخر صهما على ان المدروف كالمشروط وفي المنزازية المعروف عرفا كالمشروط شرطامنها لهدت عادة المقترض يردأز يدعماا قترض هل يحرم اقراضه تنز يلالعادته منزلة الشرط الوبارز كافرمسك واطردت العادة بالامان الكافر هل كون عنزلة اشتراط الامانله فصرم على المسلن اعانة المسلم عليه اه (وقال في القاحدة الرابعة التبادع تابيع في عث الثبانية التباييع سيقط يسقوط التبو عمانه. م) الومات الفيارس سقط سهمالفرس لأعكسه اهرونرج عنها مزلهحق فىديوان انخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتدين والفقها ويفرض لاولادهم أولا يسقط بوت الاصل ترغيسا وقدأ وضعناه في شرح الكنزاه (وقال القياعدة الخامية تصرف الأمام على الرعية منوط بالمصلمة مانصه) فعلى هذا لاحوزله أىالامام التفضيل أي تفضيل دمض المستعقب من بدت المبال على بعض ولكن قالى في الهيط من كتاب الزكاة والرأى الى الأمام من تفضيل وتسوية منغيران عيل في ذلك الى هوى ولا عول لهم الامار كفيهم و يكفى أعوانهم بالمروف وان فصل شيء من المسال بعددا يصال المحقوق الى أرَّما بها قسمه بهن المسلمين فان رف ذلك كان الله تعالى عليه حسيبا اه وذ كرالز العي من الخراج بعدان ذكران أموال بيت المسال أريعة أنواع قال وعسلى الامامان يحصسل لسكل نوع من هسذه نواع ستاعضه ولاعذاط معضه سعض لانلكل نوع حكماعتص مهالىان وصب على الامام ان يتقى الله عز وجل و يصرف الى كل مسقى قدر حاجته ن غسير ديادة فان قصرفى ذلك كان الله تعالى عليه حسيباه وفي كاب الخراج

ل بي بوسف ان أما بكر رضى الله تعالى عنه قديرالم بال من النامير مالسوية فحساء ناسر فقالوا باخلىفة رسول الله صلى الله تعالى علىه وسيارانك قسمت هذا المال مو بت بين الناس ومن الناس اناس لهم فضل وسوا بق وقدم فلوفضلت أهل وانق والقدم والفضل لفضلهم فقال اماماذ كرتم من الفضل والقدم والسوايق مه خبرهن الاثرة فلما كان همرين انخطاب رضي الله تعمالي عنه وجاه توح فضل وقال لاأحعل من قاتل بعدرسول الله صلى الله ثعبالي عليه وسلركن ففرض لاهلل السوائق والقدم من المهاج بن والانصار عن شهد مدرا ولم شهد بدرا أربعة آلاف وفرضان كان اسلامه كاسلام أهل مدر دون ذلك أنزلهم على قدرمنزلتهمن السوابق اهوني القنية من باب ما يحل للدرس والمتعلم كانأبو بكر سوى من الناس في العطاء من بدت المال وكان عمر بعطهم على راكحاحة والنفقة والفضل والاخذع افعله عرفي زماننا أحسن فتعتم الامو ر لاثة انتهى وفي البزازية السلطان اذاترك العشر لمن هوعامه حازغنما كان كمن المتروك لدان كان فقيرا فلاضعان على السلطان وان كان غنياضمن الساطان العشر الفقراء من بيت مال الخراج ليدت مال السدقة اه (تنبيه) اذا كان فدل الامام مدنياع لي المصلحة فعما يتعلق مالامو رالعمامة لمهذفذ أمره شرعا لااذاوافقه فانخالفه لمنفذ ولملذاقال الامامأبو يوسففي كتاب انخراجهمن باحياهالموات وليس للامام ان يخرج شيئامن يدأحدا لابحق ثابت معروف هُ وقَدْنَقَلْنَاهَذُهُ أَيْضَافَىالْقَصَّاءُ (ثَمُّقَالَ) وقالَفَاضَيْخَانَ فَىفْتَاوَاهُ مَنْكَاب الوقف ولوان سلطانا أذن لقومان يحقلوا أرضامن أراضي الملدة حوانيت موقوفة على المحيد أوأمرهم انمز بدوافي مسجدهم فالوا انكانت الملدة فقت عنوة وذلك لأيضربا لمارة والناس ينفذأم السلطان فها وانكانت الدادة فقت صلحا تىقى عــلى ملك ملاكها فلاينفذ أمرا لسلطان فمياً ﴿ وقــدنقُلنا ذَلْكُ فِي كُتَابٍ الوقف أيضا (مُمقال) وفي صلح البزاز ية رجل له عطام في الدوان مات عن اسن فاصطلهاعلى أن مكتب في الديوان اسم أحدهما وبأخذ العطاء والاخر لأشي له من العطاء و يدلله من كان العطاءله مالامع الوما فالصلح ماطل ومرد بدل الصلح والعطاء للذى جعل الامام العطاء لهلان الاستعقاق للعطاء باثبات الامام لادخل

فيه لرضا الغير وجعله غيرأن السلطان ان منع حق المستحق فقد دظ لم مرتبي في ضية حرمان المستحق واشأت غسرالمستحق مقسامه اه وقد نقلنا ذلك في كتاب الصَّمْ أَنْضًا (وقال في القاعدة النَّانية عشر لا ينسب الى ساكت قول مانصه) وخرج من هدده القياعدة مسائل الحان قال الشيانسة عشر سكوت الميالك القديم حين قدم ماله بين الغاعين رضااه (وقال في القاعدة الرابعة عشرما عرم أخدده حرم اعطاؤه مانصه) بتنسه بقرب من هذاقاعدة ماحرم فعله حرم طلمه الافي مسئلتين الى ان قال الثانية الجزية بحوز طامها من الذمي مع انه محرم عليه اعط اؤها لأنه متمكن من ازالة الكفر مالاسلام فاعطاؤه اماها اغماه ولاستمراره على الكفر وهو حرام والا ولى منقولة ولم أرالثانية اه (وقال في القاعدة الناسعة عشراذا اجتم المساشر والمتسدب أضمف الحكم الى المساشرمانصه) ولاسهمان دل على حصن في دارا كرب اله (وقال في الفن الشالث في أحكام الذاسي مانمه) واقسامه أى الجهل على ماذكره الأصوليون كافي المنسار أربعة حهل ما مال لا يصلم عــذرا في الآخرة كجهل الكافر بصفات الله تعــالى وأحكام الآخرة وجهــل صاحب الهوى وجهل الساغي حتى يضهن مال العادلي اذا أتلفه وجهل ونخالف ماحتهاده الكتاب والسنة والاجساع كسم أمهات الاولاداه وقدنقلها هافي المتن (ثم فال) وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر حاهلاقال بعضهم لا يكفر وعامتهم على انه يكفر ولا يعذراه وفي آخوالتمة ظن معهله انمافه له من الحظور حلاله فان كان بما يعمل من دين الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ضرورة كفر والالااه (وقال في أحكام الصديآن مانصه) وأما الاعمان الله تعالى ففي المعرم واستثنى فرالاسلام من العمادات الاعمان فاثنت أصل وجويه في الصي العاقل لسدمه وهوحدوث العسالم لاالادا فأذأ أسلم عاقلاوقع فرضا فلأبحب تحيد يده مالغا كتعسل الزكاة بعدالسب ونفاه شمس الاغفاء محمه ولوأداه وقع فرضا لان عدم الوجوب كان لعدم حكمه فاذا وجدوجد والاول أوجه اه (تم قال) واتفقواءلى وجوب العشرواكخراجني أرضهاه وقدنقلنا بقيته في كاب ألنكاح (ثمقال) و يصم أمانه اه (ثمقال) و يصم اسلامه وردته ولا يفتل لوارتد بعد أسلامه صغيرا أوتبعااه (مُمَّقال) ولا بزية عليه اه (مُقال) ولا يؤخذ صبيان أهلالذمة بالتمييز عن مبيأن المسلين ولاثئ على صبيان بني تغلب ولايقتل الولد

انحرى اذالم بقاتل ولوقتله محساهد بعد قول الامام من قتل قتبلافله سلمه لم يستم السلب الااذاقاتل وبدخه ل الصبي تحت قوله من قته ل فته لا فله سله فاذا قته ل الصي استحق سلسمقتوله لقول ألزياهي ويدخدل فيهكل من يستهق من الغنيمة سممأأورضفا اه وفىالكنزان المسىمن يرضخ لهاذاقاتهاه (وقال في أحكام السكران مانصه) وقدم: افي الفوائد انه من محرم كالصاحي الأفي ثلاث الردة والاقرار بانحدودا كخالصة والاشهادعلى شهادة نفسه اه (وقال في أحكام العسد) ولاسهمله من الغنيمة واغما يرضخ له انقائل اله (ثمقال) و علمكه المكفار بالاستملاء اه (ثمقال) ولاخ به علمه اه (ثمقال) ولاحق له في بدت المالولانؤخذىالقيزعنـالوكانعددى اه (وقالفيأحكامالاعميمانمه) هوكالمصمرالافي مسائل منها لاجهادعلمه ولاجعة ولاجماعة ولاج وانوجمه قائدا اهـــ (وقال في بحث ما يقمل الاسفاط مانصه) لوقال الوارث تركت حتى ا يمطل حقه اذالملك لا يمطل ما لترك والحق يمطل مه حتى ان أحدد الغماغين لوقال قسل القسمة تركت حقى طل حقه الى انقال وذكر الامام المعروف بخوا هرزاده ان-ق الموصى له وحق الوارث قدل القسمة غيرمتاً كدمحتمل السقوط بالاسقاط فقدعان حق الغام قيرل القهمة وحتى الحيس للرهن وحق المسرل المجرد وحق المومىله بالسكني وحق الومي له بالثلث قسل القسمة وحق الوارث قسل القسمة على قول خوا هر زاده يسقط بالاسقاط اه وقد نقلنا قيام ذلك في باب رب فراجعه (وقال في أحكام اكنني مانصه) ولاسهم لهمع المقاتلة وانما ضخله ولايقتر لوأسرا أومرتدا يعدالاسلام ولاخراج على رأسه لوكان ذميا اه لفأحكام الانثى مانصه) ولايسهم لهاواغا يرضع وان قاتلت ولاتقتل لرتدة والمشركة اه (وقال في أحكام الذمي مانصه) حكمه حكم المسلمين الا فه لا يؤمر بالعبادات ولا تصعمنه اه (عمال) ولا يأتم على تركه العبادات على قول و يأثم على ترك اعتقادها اجساعا ولا ينعمن دخول السعيد جسابخسلاف لمسلم ولايتوقف جوازدخوله على اذن مسلم عند الوكان المسجد الحرام وقد نقلناه في كاب الطهارة وكاب الصلاة (ثمقال) ولاسهم لهمن مهة و مرضح له ان قاتل أو دل على الطريق اه (تمقال) و يؤخد ذالذي يزعنا في المركب والملدس فيرحك بون بالسرج كالا كف ولا بلبسون

الطيالسة والاردية ولاثباب أهلااهلم والشرف ويجعل على دورهم علامية ولاتحدثون سعة أوكنسة في مصر واختلفت الروامة في سكناهم سن المسلين فى الممر والمعقد الجوازقَ محلة خاصة واختلف المشايخ هــل يلزم تميزهم بجميــ العلامات أوتكفى واحدة والمعتمدانهم لايركبون مطلقا ولا بلبسون العائم وان ركب انجمار في ضرورة نزل في الجامع و يضيق عليه في المرور اه (ثمقال تنبيه) -لام محسما قسله من حقوق الله تعسالي دون حقوق الا تدميس كالقصاص وضمان الاموال الافي مسائل (ثم قال تذبيه آخر) لاتوارث بين المسلم والسكافر الى ان قال وخوج المرتدفانه مرث كسب اسلامه ورثته المسلون مع عدم الاتحاد ا ﴿ أَى اتِّحَادَ الدَّارِ وَقِدَنَقَلْنَاهُ فِي الفرائض ﴿ ثُمَّالُ تَنْبِيهُ آخِرٌ ﴾ أشترك المهود والنصارى فى وضم المجزية وحل المناكحة والذبا مح وفى الدية وشاركم المجوس في المجزية والدية دون الا خون واستوى أهل الذمة فماذكر اه وقد نقلناها في أبوابها من اتجنا مات وغيرها (وقال في أحكام المحارم مانصه) وتحتص الاصول بأحكام منها لامحوزله قتسل أصله الحربي الادفعياعن نفسه وانخاف رحوءيه صمق عامه وأنجأ المقتله غيره وله قتل فرعه الحرى تجدرمه اه (ثمقال) ومنها لايحو زائجها دالاباذنهم يخلاف الاصول لايتوقف جهادهم على اذن الفروع اه (ثُمَّقًا لَ) ومنها تبعية الفرع للأصل في الاسلام اه (وقال في أحكام العقود مآنصه) وحائزهن أحد الجاندن فقط الرهن الى انقال وعقد الامان حائزمن قبل المحرى لأزم منحانب المسلم اه (وقال في أحكام الاشارة مانسه) الاشارة من لاحرس معتسرة وقائمية مقسام العيسارة في كل شيء من يسع الى ان قال الافي محمدود الحان قال فظاهرا قتصارا لمشايخ على استثناء اتحدود فقط معمة سلامه بالاشارة ولمأرفها نقلاصر بحااه وقدنقلنا بقيته فيمسائل شثي زثم قال) وان لم يكن معتقل اللسان لم تعتـــبراشارته مطلقـــاالافى أر بـع في الــكفر والاسلام والنسب والفتوى كذافى تنقيم الهبوبي ويزاد أخذا من مسئلة الافتاء بالرأس اشارة الشيخ في رواية المحد، ثوأمان المكافر أخلذا من النسب لانه محتاط فيه محقن الدم ولذا ثبت بكتاب الامام كاقدمناه اه وقد نقلناه أبضا في مسائل شتى (وقال في عشالة ول في المك مانصه ) وفيه مسائل الاولى أسباب القلك المُعَاوضُات المالية الى أن قال والغنيمة اله (مُمَّقَال) و يقرب منه وللث المرتد

لمانه يزول عنه زوالا مراعى فان أسلم تبين انه لم يزل وان مات أوقتل بان انه زال من وقتم اله (ثمقال) وأماا حارة المقطع ما أقطعه الامام فافتى الامام العلامة قاسم بن قطلو بغابضتها قال ولاأثر مجوازا نواج الامام لهفي اثناء المدة كالا أثر مجواز موت المؤجرف النائها ولالكونه ملك المنفعة لافي مقاملة مال فهونظ سرالمد تأحولانه نغمة الاقطاع عقاملة استعداده لماأعدله لانظر المستعرف قلناواذا مات المؤسر أوأخرج الامام الارص عن المقطيم تنفسم الاسارة لانتقسال الملك الى غمرالمؤجركالوانتقل الملكفي النظائرالني نوتج عليها المارة الاقطاع وهي اجارة المستأجر واحارة العمدالذي صوعجءلي خدمته مدة معلومة واحآرة الموقوف الغلة واحارة المدد المأذون ماصو زعامه عقد الاحارة من مال القيارة واحارة أمالولد اه وقدأ لفت رسالة في الافطاعات وأخرى سمتها الضفية إلى ضبة في الاراضي المصرية وفيما أفتى مه العسلامة فاسم التصر يح بأن الامام ان عفرج الاقطاع عن المقطع متى شاءوهوم جول على مااذا أفطعه أرضاعا مرة من مدت المال أملاذا أقطعه موآتا فاحداه لدس لهاخواجه عنه لانه صار مالكاللرقية كإذكره أبويوسف فى كتاب انخراج اهـ وقد نقلنا بعضه فى كتاب الوقف ونقلناه فى كتاب الاجارة ﴿وَقَالَ فِي أَحَكَامُ السَّفْرِمَانَصُهُ﴾ ويستومان أيَّالبِّر والبحرفي بقيسة الاخكام منهااذاغزافي البحرومه فرسفانه يسقق سهمالفارس كإفي الخانية (وقال فى الفالف الثالث فى بحث ما فترق فيه المرتد والكافر الاصلى) لا يقر المرتدولو بجزية ولايصم نكاحه ولاتحال ذبيحته ومحل دمسه وتوقف ملكه برفاته ولايسي ولايقادي ولاءنءليه ولابرث ولايورث ولايدفن فيمقابر هــلملة ولايتبعـه ولده فيهااه (وقال فى أخرالهن المذكور فن الفرق وانجمع مانصه) \* فائدة \* نقل الامام السكي الاجاع على ان الكندسة اذا هدمت ولويغير وجهلاتحوزا عادثها كإذكره الاسبوطي فيحسن المحاضرة في أخبار مصروالفاهر عندذكرالامراء قلت يستنمط من تلك انهالوقفات لاتفتحولو يغير وجمه كماوقع ذلك فى عصرنا في القاهرة في كنيسة بحسارة زويلة فقفلها الشيخ محدبن المياس قاضى الغضاة فلم تفنم الى الاك وي وردالا مرالسلطاني بفقه آف لم يتماسرها كم على فقعها ولايناني مانقله السبكي من الاجماع قول أصحابنا ويعادا أنهدم لان الكلام فيماهدممه الامام لافيما انهدم فاليتأمل اه (تم فال في فن الالغاز

بانصه )أى رجل أمّن ألف افقيل ولم يقتلوا وقتل هوفقل حربى طلب الامان لالف فعدها ولم يعدنفسه أى ترتدلا يقتل فقل من كان اسلامه تبعا أوفيه شهة أى من لا يَعْبُورْوْقة ــ ل أهله ولا أمان لم مفقل اذا كان فيهـم ذعي لا يعرف فـلوخوج لمعض حل قتل الساق أى رضيع بحكم باسلامه بلاتبعية فقيل لقيط فيدار الاسلام اه وقدنظناه في كتاب اللقيط (وقال أخوالمؤلف في تكلُّف للفن السادس فن الفروق مانصه) ﴿ وَكَابِ السِّيرِ ﴿ مَسْلِمَ قَطَّعَتْ مِدْهُ عَدَّا ثُمَّ ارتَدَعُماتُ على ردته أولحق مدارا محرب ثم حاءمسليا فيباث من ذلك فعلى القياطير نصف الدية فان لم يلحق ثم أسلم ثممات فعلمه دية كاملة وقال مجدوز فرنصف الدية في الان اعتراض الردة أوحب اهدارا مجنابة فاذا أسلالا بعود الضمان والفرق ماان انجناية وقعت في محمل معصوم ولاك ذلك اذالم بعد اه وقد نقلناه في كان المجنامات (وقال أخوا لمؤلف في التسكيلة المذكورة في كاب الاحارة ما نصه) قال الاميران قتلت ههذا الفارس فلك كذا فقتله فلاشئ له ولوقال من قطع رأسه فله كذا فقطع فله ماسمي والفرق ان القتل جهاد والاستنجار عامه لاصور تخلاف الفطء اله وقد نفلناه في كتاب الإجارات (وقال أخوالمؤلف في التحكملة المذكورة في كتاب الاكراه مانسه ) ولوأكره على الاسلام صم اله وقد نقلناه في كاب الاكراه (وقال أخوا الواف في التسكملة المذكورة من كاب المجنسامات مانصه) قطع يدمسلم فارتدومات من القطع أوتحق مدارا كحرب ثم عادوأ سلم ومات من ذلك فعلى القاماع نسف الدية ولولم يلحق - في أسلم ومات نحب دية كاملة والفرق لم بلحق لم منقطع فصاركانه لم مزل مسلماحتي مات اه وقد نقلناه في كاب المجنامات (وقال الوُّلفُ في الفن السابع فن الحكامات مانصه) وسئل الامام عن قال لاأرجوا نجنة ولاأخاف النآرولاأخاف الله تعالىوآ كل الميتة وأصلي بلاركوع ولاسعود وأشهد عالمأره وابغض الحق وأحب الفتنية فقال أصعابه أمرهنذا الرجيل مشكل فقال الامام هذارجل مرحوالله تعالى لاانجنة ومخاف الله تعالى لاالنار ولا مخاف الظلم من الله تعالى في عذابه ويأكل السهك والمجراد ويعلى على انجنازة ويشهدمالتوحددو يمغض الموت وهوحق ومحب المال والولدوهما فتنةفقهامالرجل وقبل رأسه وقال أشهدانك للعلروعاءاه وفىآخر

الفتاوي الظهير يةسمئل الامام أبو بكرهجدين الفضل عن يقول انالاأخاف النار ولاأرجوا تجنسة وانمساأخاف المقه نعساله وأرجوه فقسال قوله انالاأخاف النسار ولاأرجوا تجنسة غلط فان الله تعالى خوف عباده بالنار يقوله سيمانه وتعمالي وانقوا النمارالتي أعدت للكافرين ومن قدل لهخف مماخوفك الله ثعالي فقال لاأخاف ردّالذلك كفر اه وقد دنقلناه في مسائل منثورة (وقال في كماب الطلاق السكران كالصاحى) الافي الاقرار بالمحدود انخسالصة والردة والاشهساد على شهادته كذافى خلع اتخانية اه وقد نقلناه في كتاب المحدود وفي كتاب الشهادات (وقال في كتاب الوقف مانصه) وقد سئل عن ذلك المعقق ابن الممام أي سئل عن الاراضي المديراة من بيت المال هدل يصم وقفها كافي شرحها فأجاب مان للامام السع اذا كان مالسلن حاجة والعماذ مالله تعمالى وبينت في الرسالة انه اذا كان فيهمصلحة مع وان لم يكن محاجة كريع عقاراليتيم على قول المأخرين لمفتى مه فأن قلت هـ ذا في أوقاف الامراء أما أوقاف السدلاط من فدلا قلت لا فرق بينهما فانالسلطان الشراءمن وكيل بدت المال وهي جواب الواقعة التي أحاب عنها الهة في أي الهمام في فقع القدير فانه سيثل عن الاشرف برسياي اذا اشترى من وكيل بيت المــال أرضاً ثم وقفها فأحاب بمــاذ كرنا الخ فراجعه (وقال في كتاب ليبوغ من الفن الثناني مانصه) الرياح أم الافي مسائل بين مسلم وحربي ثمة و بين لمين أسلمائمة ولم يخرجا الينسا اله (وقال في كتاب القضاء) القساضي اذا قضي في يجتهد فيه نفذ قضاؤه الافي مسائل ألى ان قال أو يعدم ملك الكافر مال المسلم حرازه بدارهم اه (وقال في كتاب الامانات مانسه) الامانات تنقلب مغيونة عن تصهيل الأفي ثلاث الى ان قال والسلطان إذا أودع بعض الغنمة ثم مات ين عندمن أودعها (وقال في كتاب الاكراه) أجرى الكفر على أسانه وعيد حبسأوقيد كفرومانت امرأته اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق (وقال فى كتاب الوصاما) الاشارة من الناطق بإطلة في وصية وغيرها الافي الافتاء والأقرار بالنسب والاسلام والمكفر كذافي النلقيع اه وقد نقلنا وفي كتاب القضاء وكناب الاقرار (وقال في كتاب الفرائض مانصة )العطاء لايورث كذا في صلح البزاز ية اه وقد نقلناً في كتاب الوقف (نم قال فيه أيضا) كل انسان برث ويورث الا ألائة الى ان قال والمرتد لا يرث و يرثه ورثته المسلون اله (وقال فيه أيضاً) الجدكالاب

الافى احدى عشرة مسئلة الى ان قال و بصير الصغير مسلما باسلام أبيه دون جده اه (وقال فيه أيضا) لومات المستأه ن في دارنا عن ملل وورثته في دارا محرب وقف ماله حتى يقد موافاذا قدموا فلابد من بينة واو أهل ذمة ولابدان يقولوا ولانعلاله وارثاغيرهم و يؤخذه نهم كفيل ولا يقبل كتاب ملكهم ولوثبت انه كتابه كذا في مستأمن فتح القديراه وقد نقاناه في كتاب الدعوى (قال صاحب الاشباه)

## "(كتاب اللقيط واللقطة والاتبق والمفقود)

ب الجعل ادالا بق الاادارة من في عيال السيد أورده أحد الابون مطلقا أوالان الى أحدهما أوأحبد الزوجين للاسنوأو وصى اليتيم أومن يعوله أومن استعان به ماليكه في ردّه اليه أو ردّه السّلطان أوالشعينة أواتخفير فالمستثنم عثيرة من اطلاق المتون ولوأرآد الملتقط الانتفاع بها بعد التعريف وكمان غنيا لم يحدله فان كان فقرراف كذلك الاباذن القاضى كافي الخنائية المدى في الآلتقاط كالمالغ والعبد كالحر وانردالعبدالا يقفاعمللولاه وان أشهدرادالا بقائه أخبذه لبردهءلي مالكه انتني الضمان عنه واستعق انجعل والافلافه بماوالله جمانه وتُعــالىأعلم (يقول جامعه) وهــذ.هىااسائل المجموعة الملحَّقة بكتاب اللقيط (قالالمؤاف في الفاعدة الثانية الامورعِقاصدهامانصه) وقالوا في ماك اللقطة ان أخذها منية ردها حل رفعها وان أخذها بنية نفسه كأن غاصيا آثما اه (وقال في قاعبدة هل الاصل في الاشداء الاباحة حتى بدل الدامل وهومذهب الشافي أوالقوريم حستي يدل المدليل على الاباحة ونسبه الشافعية الى أبي حنهفة مانصه) ويتغرج علمهاماأشكل حاله منهاا كيوان المشكل أمره والنمات الجهول به ومنها اذا آريعرف حال النهرهل هومباح أوعماوك ومنها لودخل برجه حمام وشكهل هومياح أومملوك ومنهامسشلة الزرافة ومذهب الشافعي القبائل بالابا-ة الحلف الكل اه (وقال في خاعة فيها فوالدفي تلك القاعدة أعنى المقن لأبزول مالشك الى ان قال في ألفائدة الثالثة في الاستصاب مانصه ) ومنها المفقود لايرث عندنا ولايورث اه (وقال في القامدة السادسة العادة محكمة مانسه) ومنه تنباول الثمار الساقطة الم (وقال في القاعدة الثانية اذا اجتمع الحلال وانحرام غاب الحرام الحدلال) الى ان قال وخرج عن هدنده القاعدة مسائل الى ان قال

التاسعة اذا اختلط حامه المملوك بغير الممأوك فظاهركا لأمهم انه لايحرم واغد بكره قال فى المزازية من الاقطة اتخذير جهام فى قرية ينبغى أن يحفظها ويؤلفها ولأبتر كما ولاعلف كيلايتضر والناس فان اختلط بهاجام غيرصاحبها لاينبغي له أن يأخذها ولوأخذه عاطاب صاحبه ارده كالضالة الى آخرمافيها اه (وقال في الفن الثالث في أحكام الصيان مانصه وعلاد المال الستيلاء على الماح كالبالغ والتقاطه كالتقاط البالغ اه (وقال في أحكام العييدمانصه) ولمأرحكم التفاطه واستيلائه على المباح وينسغي في الثاني أن يا كمه مولاه أحدا من قولهم آبقا فانجعل لمولاه اه (وقال في بحث القول في الملك مانصه) وفيه مسائل الاولى أسماب التملك المعاوضات الممالية الىأن قال وتملك الماقطة شرطه اه (وقال في يحث القول في ثمن الثل مانصه) ومنها قيمة اللقطة اذا تصدَّق بها أوانتفع ما بعدالتعريف ولم يخزما الصحها فالمعتبر قيمتها بوم التصدق لقولهمان سدب الضعيان أصرفه في مال غيره بغيراذنه ولمأره صريحيا اه (وقال في بعث أحكام الحرم مانصه) وهومسا وأغيره عندنا في اللقطة وألدية على الفاتل فيه خطأ وقد نقلنا بقيته في كتاب الحج (م قال في فن الالغازمانصه) "المفقود "أي رجل يعدمينا وهوجى ينم فقل المفقود أه (وقال في فن الالغاز أيضا في بعث السرمانصه) أي وعيمكم بالسلام ولاتبعية فقل لقيط في دارالاسلام اه وقد نقلناه في كتاب (وقال أخوا الولف في تكلمة الله ن السادس فن الفروق مانسه) ﴿ كَتَارُ « لو كان الاقدط امرأة أقرت مالرق لرجل وصدقها كانت أمة له غير انه لا يقيل افي حق الزوج - تي لا يبطل في كاحه ولوأ قرت انها ابنة أب الزوج وصدقها الأب ببت النسب وبطل المنكاح والفرق ان الابنية تنافى المنكاح ابتداء وبقاء والرق لابنافيه ولوطاقها واحدة وأقرت مالرق صارطلاقها تنتين ولوكان طلقها تنتبن تمأقرت بهملك وحتها والفرق انهاما لاقرار به بعدا لثنتين تريدا بطالحق مابت له يخلاف مالوكان بعد طلقة لان حق الرجمة لاسطل بهذا الاقرار ولوكانت تدة فأقرت بالرق ومدمضي حيضتين كان له أن براجعها في الثالثة ولوأقرت في الحمضة الاولى فتركها حتى مضت حمضتان لا يتمكن من الرجعة والفرق ان اقرارهاغىرمىطل هماهناوقته ومبطل في الفصل الاول والله تعمالي الوفق اه وقـدنقلناه فى كتابالاقرار وكتابالطلاق (نمقال كتاباللقطة)ترك الاشهــاد

انه أخذه البرده عاضمن وانخاف أخذالظالم لهاماشهاده لايضمن والفرقان الاشهادله مانة المال والاشهادهه فاسبب لفوته سنب دايته فأصلحها رجل كان للبالك أن مأخذهما الااذاقال حعلتها لمن مأخذهما والفرق انه اذاقال ذلك فقد ماكهاله وقدد أنفق علىها فكانت دذه النفقة عوضا فنع الاسترداد نثرالسكر فوقع في حررجل وأخذه غرولا كرواذالمكن أعد حروادك كالووضع الشكة لالاصيد فتعلق باصد كان لن أخذه ولونصم الاحل الصدكان لم احما اله وقدنقلناذلك في كتاب الصديد (ثمقال) ويكره امساك انجمام يخلاف غيرهما لان من عادتها انها تمضي الى موضع آخر فقتلط فلا تعرف مغلاف الطمور الاحو فان أفرخت فهواصاحب الامان عرف والاتصدق مدعلى فقيرتم يشترى كاسكى السرخسيءن أستاذه الحلواني انه كان مولعا بأكل انجهام فسكان بهد الحلمن الفقير ثم يشتري منه بنمن رخيص أتانان ربطتا في موضع واحداً لا فولدتاذ كرا وأني أواحداهما بفلاوالانري حشافاتهي كلواحد مهماالمغل أوالذكر فهويبنهما والشاني لست المال لانه لقطة والاصحمة على هذا والله سيصانه وتعالى أعلم اه وقد تقلناه في كتاب الاضعية وفي كتاب الدعوى (وقال فى الفن السابع فن الحكامات مانصه وفي مناقب الكردري قال الامام الأعظم خدعتني امرأة وفقه تني امرأة وزهدتني امرأة أماالاولى كنت محتازا فأشارت الى امرأة الى نئ مطروح في الطريق فتوهمت انها خرساء وان الثي لها فلما رفعتمه الماقالت احفظه حتى تسله الى صاحبه اه (ثم قال في الفن الساسع أ يضامانصه) وقى مناقب الكردري قدم قتسادة الكوفة فأجمع علسه الناس فقال سلوني عن الفية وفقيال الامام ماتقول في امرأة المفقود فقيال قول عرتتريص أربع سينين م تعقد عددة الوفاة والتزوج عن شاءت قال فان حاءزوجها الاول وقال تزوجت وأناجى وقال الثانى تزوجت واكزوج أيهما يلاعن فغضب قتادة وقال لاأحسكم بشي اه (وقال في الفن الثاني في كتاب البيوع في بعث الجل مانسه) ولا فرف في كون الجندين تبعمالامه بن بني آدم والمحموانات فالولد منهمالصاحب الاثنى لالصاحب الذكركذا في كراهة البزازية اه وقد نقلناه في كتاب العتق (وقال في كتاب الموع أيضامانه ) لا تصم الاحازة بعد هلاك العن الافي الاقطة اه (وقال في كتاب الميد) ولا يحل للقلش ما يجده بلا نعريف ولوأرسل انسان

ملكه وقال من أخذه فهوله لا على الاستدلاء فلصاحبه أخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة لكن المقتارانه على قشور الرمان ولوالتي بهيمته المنته في الرمان الملقاة لكن المقتارانه على المحلة في المحكة فان كانت مصيحة حلاو الالالا نها مستقدرة وان وجد فيها درة ملكها حلالا وان وجد خلقا أودينا رامضروما لاوهو لقطة له أن يصرفها على نفسه بعد التعريف ان كان عتاجا وكذا ان كان غنيا تصدق به هندا اه وقوله وكذا ان كان غنيا الخصوابه لاان كان غنيا كان شرحها (ثمقال فيه أيضا) النثر على الامير لا يحوز وكذا التقاطه وفي العرس حائز اه (وقال في كتاب الرهن مانصه) الوارث اذا عرف الرهن لاالراهن لايكون لقطة بل يحفظه الى ظهور المالك اه (قال صاحب الاشباه)

## \*(كتابالشركة)\*

الفة وى على جوازها بالفلوس الرائعة التبرلا يصلح الافي موضع بحرى بحرى النقود الفاوض العقدم عمن لا تقبل شها دته له لا تضور شركة القراء والوعاظ والدلالين والشعاذين وألحقت بهم الشهود في الحساكم وان شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لم يصح و يكون مال الدافع عند دالعامل مضاربة وان شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لم يصح و يكون مال الدافع عند دالعامل بضاعة وليكل منهما محارب ماله كافي المبراجية اذاع ل أحد الشريكين دون الآخر بعد رأو بغيره فالربح بينهما بخلاف ما أذا تقبل ثلاثة علامن غير عقد شركة فعله أحدهم كان له ثلت الاجولالشي للا تحرين ما اشتريت اليوم من أفواع المتحارة فهو بيني و بينهما تمر المشارب المتحارة المسلمة عالم المناسب في وعلى المناسبة عاز اليس لاحدهما السفر بغيرا ذن الا تحرفان سافر و هاك لم يضمن في المتعارب المال المناسبة عالم والمحلاق فالقول المناسب في التقديد والاطلاق فالقول المضارب في التقديد والاطلاق فالقول المناسبة (ثم قال) ولواختلف الموكل المفاسل بي القدام الموكلة وكتاب المضاربة (ثم قال) ولواختلف الموكلة و ما المناسبة في مناسبة الموالة و المناسبة الموكلة و الادن والله سعانه و تعالى فرماء العد فالقول الموالة و كتاب المضارب في التعلي الموكلة و كتاب المضارب في التعليف الموكلة و كتاب المضاربة (ثم قال) ولواختلف الموكدة على فرماء العد فالقول الموالة و كتاب المحراء المناسبة و الادن والله سعانه و تعالى فرماء العد فالقول الموالة و كتاب المحراء المناسبة و المناسبة و تعالى المن

اعلم (يقول حامعه) وهذه هي المسائل المجموعة الملعقة بكتاب الشركة (قال المؤلفُ في قاعدة الأصل العدم فيها فروع مانصه ) ومنها القول قول الشريك والمضارب اله لمرجع لان الاصل عدمه وكذالوقال لمأرج الا كذالان الاصل عدم الرائد الم وقد نقلنا بقية هذه العيارة في كتاب المضاربة فراجعها (وقال في قاعدة الاصل في الايضاع المتحريم مانصه ) به تنبيه به في معراج الدراية من كتاب المحظر والاباحة ان أصحابناً احتاط وإفى أمرالفروج الافى مستملة لوكانت جارية بنشر يكن ادى كل منه-مااند يخاف علىهامن شريكه وطلب ان توضع- لى مد على الم الم ذاك واغما تبكون عند كل واحد دوما حشمة اللك اه وسيأتى نقل هذه المسئلة من كاب النكاح (وقال في الناللة الضرولا بزال بالضرو مانصه) من فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك وانما يقال لمريدها انفق واحدس المن الى استمفاء قعة البناء أوماا نفقته فالأول ان كان بغيراذن القاضى والثاني انكان باذنه وهو المعقد وكتدنا في شرح الكنز في مسائل شي من كارالقضاءان الشر ال مرعلها في ثلاث مسائل اله وقد نقلنا هذه العمارة فى القضاء أيضا (وقال في قاعدة أذا تعارض المانع والمقتضى فانه يقدم المانع مانصه) وقدرجحوا المانع على المقتضى في مـثلة السفل لرجل والعـلولا خرفان كالامنهما ممنوع عن التصرف في ملكه محق الاستخرفلكه مطافى له وتعاق حق الا تنومه مانع آه وقدنقلنا ه في كتاب القضاء (وقال في القاعدة الثبانية عشر لاينسب الى ساكت قولمانمه ) وخرج عن هذه القاعدة مسائل الى أن فال السادسة والعشرون أحدشر يكي العنان قال الاكتواني اشترى هــذه انجـارية لنفسيخاصة فسكت الثمر يكالاتكون لهـما اه (وقال في الفرالثـالثـفي أحكام الناسي وانجاهل مانصه) كالمتفاوضين اذا أذنكل واحدمنهما لصاحبه بأدا الزحكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحمه نم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحمه فانه يغهن مطلقا اه وقد نقلنا هافي كاب الوكالة أضاوفي كتاب الزكاة (وقال في أحكام النقدوما يتعنن فيه ومالا يتعين مانصه) و يتعنن في الامانات والمبة والصدقة والشركة اله (وقال في أحكام العقودمانصــه) هي أقسام لازم من انجانبين البيع الى ان فال والتشريك اله أى بأن يقول لأسخر فىشئ شتراً. أشركتك فيه مثلاً كإفى المجوى (ثم فال) وجائزمن انجانبين الشركة

(ثمقال) الماطل والفاسدعندنافي العبادات مترادفان الي ان قال وأما الشركة فظا هركالرمهمالفرق بينهما فالشركة فيالماح اطلة وفي غيره اذا فقد شرط فاسدة اه (ثمقال في فن المحيل مانصه) السَّاني عشر في الشركة المحسلة فى جوازها فى العروض ان يبيع كل نصف متاعمه بنصف متماع الا تنوم يعقداها وهيمعرونة اه (وقآلأخوالمؤلف في تكملته للفن السادس فن الفروق في بحث الوكالة مانصه) قال له اشترعيد زيد بيني و بينك فقال نع ثمقال لهآ خركذلك فقال نعمفا شنراه كان بين الآمرين دون المشترى فلولم يشتر حتى لقيه ثالث فقال كذلك فأحامه أيضافه وللاتمرين الاولين ولوكانا حاضرين وعليا مذاك كأن سنالمشترى والثالث لأن وكالتهما ارتدت لماعلما كالوفال لأخراشترلي دفلان مم وكله آخر بشرائه فان قسل الوكالة لاصضرة الاول فهوللا ولوان محضرته فهوالثاني والفرق ماقلنا أه وقد نقلنا يقيته في كاب الوكالة (وقال المؤلف في الفن الثاني في كتاب النكاح مانصه ) احتاط أصحابنا في الفروج الا في مسئلة مااذا كانت الحارية من شريكان فادعى كل الخوف علم المن شريكه وطاا الوضع عندعدل لاعاب ألى ذلك والما تكون عندكل بوماحشمة لللك كذا في كراهية المعراج أه وقد تفدم نقل هذه المسئلة من فاعدة الاصل فى الابضاء التّحريم (مُ قَال في كتاب النكاح مانصه) والضابط ان الحق اذا كان عمالاً يتعزأ فانه بندت لكل على الكال فالاستخدام في المملوك عما يتجزأ اه (وقال في كتاب البيوع مانصه) الرباحرام الافي مسائل الي ان قال وبين المتفاوضين وشريكي العنان ١٨ (وقال في كناب القضاء مانصه )لايحاف القاضي على حق محهول فلوادعي على شر مكه خيانة مهمة لمحلفه اه (وقال فيه أيضا مانصه) اى أحدا لشربكن العمارة معشريكه فلاجبرعلمه الافي جداريتي من لهما يان و يخاف سقوطه وعلم ان في تركه ضررافان الالى من الوصين يحركا في المخانية وينبغي ان يكون الوقف كذلك اه (وقال في كاب الأمانات مانصه) الامانات ، مضمونهٔ عموث عن تحر، مل الافي ثلاثُ إلى ان قال وذكر ها لولوا تمحي وذكر من الثلاثة أحدالمتفاوضين إذا مات محهلا ولم سن حال المال الذي في بده اهر وقال فيه أيضا) اذا تعدى آلامين ثم ازاله لام ول الضمان كالمستمر والمستأخر الا في الوكيل بالبيع الى ان قال والشريك عناما أومفا وضة اه (وقال أيضافي كتاب

الامانات المأذون له في شي كا ذنه امانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرج عنه مسئلتان الى ان قال الشانية جام مشترك بن ائنين آجوكل واحدمنهما حصته لرجل ثم أذن أحدهما مستأجره بالعمارة فعمر فلارجوع لمستأجره على الشريك الساكت ولوهر أحدالشر يكين الحمام بلاا ذن شريكه فانه برجع على شريكه الساكت ولوهر أحدالشر يكين الحمام بلاا ذن شريكه فانه برجع على شريكه بعصته كذا في اجارة الولوالجية آه وقد نقلناه في كتاب الاجارة (وقال في كتاب القسمة) المشترك إذا انهدم في أحدهما العمارة فان احتمل القسمة لاجبروقسم والابني ثم آجره ليرجع بني أحدهما بغيرا ذن الا توفطلب أحدهما رفع بنائه قسم فان وقع في نصيب للباني فها والاهدم اه وقد نقلنا بعضه في كتاب الغسب (فال صاحب الاشباه)

## \* (كَابِ الوقف) \*

لووقف على المساع فهي الامام والخطيب والقيم وشراء الدهن والحصير والمراوح كذانى منظومة أبزوهمان كلءن بنىفى أرض غسره بأمره فالمناء لمالكها ولو يني انغسه بالأأمر فهوله وله رفعه الاان يضر بالارض اه وقد نقلناه في كتاب الامانات كالعارية وفي كتاب الغصب (ثمقال) وأماالبناه في أرض الوقف فان كانظلهاني المتولى علمه فانكان عبال الوقف فهو وقف وأن بساه من ماله للوقف أوأطلق فهووقف وانالنفسه فهوله وانالميكن متولسا فانعاذن المتولى لترجع فهووقفوالافان بنىللوقف فوقفوان لنفسه أوأطلق لهرفعمه لولم بضروات أضرفه والمضيع الحاله فيتربص الى خلاصه وفي بعض الكتب للناظر تملكه القيمتين الوقف منزوعاوغرمنزوع بالالوقف الناظراذا أجرثهمات فانالاجارة لأتنفسخ الااذا كان هوالموقوف عليه وكان جيمال يدع له فانها تنفه هناء وتدكار روان وهمان معزياالي عدة كتب ولكن اطلاق المتون مخالفه وقدنقلناه في كتاب الأحارة (تم قال) الاستدانة على الوقف لا تحوز الااذا حتيج الهالمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذرفقو زشرما بن الاول اذن القاضى المنانى أن لايتسراحارة العسن والصرف من أحتها كاحرروان وهمان وليسمن الغرورة الصرفء لي المستعقب كافي القنمة والاستكرانة القرض أوالشراء بالنسيئة وهل يجوز للتولى ان يشترى مناعاً بأكثر من قيمته وبيبعه ويصرفه على العمارة ويكون الرجع على الوقف الجواب نعم كما حرره ابن وهدان لايشترط اصة الوقفء لي شي وجود ذلك الشي وقته فلو وقف على أولا دريد ولاولدله صم وتصرف الغلة الىالفقراء الى ان يوجدله ولد واختلفوا فيمااذا وقف على مدرسة أومصدوه بأمكانا ابنائه قبل آن يبذه فالصيح المجواز أخذامن السابقة كافي فقمالقدس اقالة النباظرعف دالاجارة مائزة الافي مسئلتين الاوليماذاكان الماقدنا ظراقب له كافهم من تعليلهم الشانية اذا كان الناظر تعدل الابرة كافي القنية ومشى عليه ابن وهيان اه وقدنقلنا مق كتاب الاحارة (ممقال) استبدال الوقف العسام لاصورالافي مسائل الاولى لوشرطه الواقف الثانسة اذاغصمه غاصب وأبرى المساءطيه حتىصار جرالايصلح للزراعسة فيضعنسه القيسة اأرضايدلا الشالئةان مجعده الغامب ولابينة له وهي في الخيانية بعدة انسرغب انسان فمديدل أكثرغله وأحسن صقعافه وزعلي قول ابي بوسف وعلمة الفتوى كافي فتارى قارئ المداية احارة الوقف بأقل من أجرة المثل لاتصورالااذا كانأحد لارغ في احارتها الابأف لوفها اذا كان النقدان يسيرا اه وقد نقلناه في كتاب الاجارة (غمقال) شرط الواقف عيب الساعه لفولهم شرط الواقف كنص الشارع أى في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة كابيناه فى الشرح الافى مسائل الآولى شرط ان القاضى لا يعزل التاظر فله عزل غير الا "هل أنهة شرط انلانؤ حووقفه أكثرمن سنة والناس لابرغيون في استخباره سينة أوكات في الزيادة نفع الفقرا وفللقاض المخالفة دون المّاظرا هوقد نقلنا وفي الاحارة (مُقَالَ) الثالثة لوشرط ان يقرأعلى قروفالتعيين باطل الرابعة شرطان يتصدق بغاضل الغلة على من يسأل في معمد كذا كل وم أمراع شرطه فلا فيم التصدق على ثل في غرد لك المسجد أوخارج المحبد أوعلى من لايسال اه قال شارحها ميني على عدم تعن المكان في الوقف قماساعلي النذر اه وقد نقلنا. في كتاب الاعان (مم قال) الخامسة لوشرط للسقعين خبرا أوعمام عينا كل يوم فلاقيم أن يدفع القيمة من النقدوفي موضع آخرهم طلب المين واحدالقيمة السادسة تحبوز لزيادةمن القياضي في معلوم الأمام اذا كان لا يكونه وكان عالما تقدا السيارعة شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي الاستبدال أذاكان أصلح لايحوز للقاضي عزل الناظرالشروط بلاخسانة ولوعزله لايصمرمعزولا ولاالشاني متواياكما

في فصول العمادي و يصم عزل الناظر بلاخيانة ان كان منصوب القاضي إذا عزل القاضى الناظرنم عزل القاضي فتقدم المخرج الى الثاني وادعى ان الاول عزله بلاسد لا مده ولكن بأمره أن شت عند وانه أهل الولاية فاذا أثنت أعاده لدس للقاض عزل الناظر محرد شكامة المسققين عنده حتى شنتوا عليه خيانة وَكَذَا الرَّمِي آهِ وقد نقلنا مَفَى كتاب الوصاما (ثَمَّ قال) الواقف اذا عزل الناظر فانشرطاله العزل حال الوقف صع اتفاقا والآلاعنسد مجد ويصع صداي يوسف ومشايخ بلخ اختار واقول الشآنى والصدراختارة ولرمجد وعلى هذا الاختلاف لومات الواقف فلاولاية للناظراك ونه وكسلامنه فعلت عزله الاشرط وتبطل ولابته عوته وعند دمجد لس وكيل فلاعلاء ولاتبطل ولابته عوته والخلاف فيادالم شترط له الولاية في حياته ويعد عماته أمالوشرط ذاك لم تعطل عوته اتفاقا هـ ذاحاصل مافي الخلاصة والبزازية والفتوى على قول ألى بوسف كافى الولواعجية وفي العتاسة لولم معمل الواقف له قعما فنصب القاضي قمما وقضى بقوامته لمعلك الداقف اخراحه اه ولمأرحك عزل الواقف الدرس والامام الذي ولاهماولا عكن الامحاق مالناظرلة علملهم العصة عزله الناظر عندالثماني مكونه وكملاعنه ولس صاحب الوظيفة وكملاءن الواقف ولاعكن منعه عن الوزل مطاقالهدم الأشتراط فيأصل الايقاف احكونهم حماواله نصب الامام والمؤذن بلاشرط كافى البرازية المانى أولى بنصب الامام والمؤذن وولدالماني وعشيرته أولى من غرهم بني مسدافي محلة فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة فالماني أولى مطلقا وان تنازعوا في نصب الامام والمؤذن مع أهل الهلة ان كان ما اختاره أهـل الهلة أولى من الذي اختاره الماني فاختاره أهل الحلة أولى عما اختاره الماني وان كانا سواء فنصوب الماني أولى احمانه قد كثرفى زمانت احارة الارض مغيلاومراحا قاصدين بذاك لزوم الاجروان لمتروعا النيل ولأشك في صعة الاجارة لانها تستأجر الزراعة وغبرها وهمامنغمتان مقصودتان كمافي احارة المدامة الارض تستأحر الزراعة وغرها فالفاليناية اى لغرالز راعة نحوالبناء وغرس الاشعار ونصب الفسطاط وتحوها وفي العراج وفقم القديرمن البيع الفاسدولا تحوزاجارة المراجى أى المكالره والحملة في ذلك أن يستأ والارض لمضرب فها فسطاطه أوليجعلها حظيرة لغنمه تم يستبيح المرعى وذكرالز بلعى الحيلة أن يستأجرها لايقاف

الدوآبأومنفعة أخرىاه وقدنقلناه في كتأب الاحارة (ثمقال) والحـــ انالمقيل مكان القيلولة وهي النوم نصف النهار قال الزي في تفسير الفرقان المفدل زمان القيلولة أومكانها وهوالفردوس في الآية وهي أصحاب الجنة يومشذ متقرا وأحسن مقيلا وفى القماموس القمائلة نصف النهم أرقال يقمل قد الا وقبلولة وقائلة ومقالا ومقللا اه وأما المراح فني القاموس أروح الابل ردها الى المراح بضم الميم أى المأوى في المساء وفي الصحاح أراح ابدله أى ردُّه عالم المراح وفي المساح الرواح رواح العشى وهومن الزوالي الحالليل والمراح بضم الممحدث مأوى المساشية بالليدل والمناخ والمأوى مثدله وفتح اليم بهدف المعنى خطأ لانه اسم كانواسم الزمان والمكان والمسدرمن أفعل بآلالف مفعل بضماليم على صيغة م المفعول وأما المراح بالفقح فاسم الموضع من راحت من غير ألف واسم المكان من الثلاثي بالفنح والمراح أيضا الوضع آلذي يروح القوم منه أوير جعون اليه رجع معنى المقبل في الأجارة الحمكان القيلولة ويدل على صحتهاله قولمم لواستأحرها لنصب الفسطاط حازلانه للقيلولة ورجيع معنى المراح الى مكان مأوى الابل ويدلعلى معتهاله قولهملواستأجرهالايقاف الدواب أوليحملها حظيرة لغنمه حاز وتخلية البعيد بإطالة فلواستأجر قرية وهوبالمصرلم يصع تخايتها على الاصع كانى الخاسة والعلهم يرمه في البسع والإجارة بسع وهي كتميرة الوقوع في اجارة الاوقاف فينمغي للتولى أن يذهب اتى القرية من المستأجر فيمخلي بينه ويينهآ أو مرسل وكمله أورسوله احماملمال الوقف اهم وقدنقلناه في كتاب الاجارة وفي كتاب ليبوع (ثم قال) أقرالموقوف علمه ان فلانا يستحق معمه كذا وانه يستحق ن صم فى حق القردون غره من أولاده وذريته ولوكان معالفالهجلا عكيان الواقف وجمع عاشرطه وشرطماا قرمه المقر اف في باب مستقل وأطال في تفريره ماشرطه الواقف لا: ـ بن المس االانفرادالااذاشرط الواقف الاستبدال لنفسه ولا تزفان للواقف الانفرادلالفلان كمانى فتاوى قاضيخان ومقتضاه لوشرط لهمماا لادخال والاخراج لسسلاحدهما ذلك ولوبعد موت الا خرفيمطل ذلك الشرط عوت أحدهما وعلى هذالوشرط النظرلهما فاتأحدهما أقام القامي غيره وليس للعي الانفراد الاذا أغامه القاضي كماني الاسعاف الناظر وكيل الوافف عندأبي بوسف ووكدل

لفقراءعند مهد فسنعزل عوث الواقف عنداى يوسف وله عزله وسطل ماشرطه لهموته خلافا لمحدق البكل الدوروا لحوانت المسملة في يدالمستأجر عسكها بغين فاحش نصف أجرة الشل أوتحوه لايعذر أهل المحاة ما اسكوت عنه اذا أمكنهم رفعه وصبعلي الحساكمان بأمره بالاستفعار بأحوالمدل وصب عليه تسلم زود السنين الماضية ولوكان القيم ساكامع قدرته على الرفع الى القاضي لأغرامة علمه واغمآهي على المستأح واذا طفر عمال الساكن فله أخذا لنقصان منه فمصرفه في مصرفه قضاء ودمانة كذافي القنمة اه وقد نقلناه في الاحارة (ثم قال) عزل القاضى فادعى القيم اندقد أجرى له كذامشاهرة أومسانهة وصدقه المعز ولفه لارقسل الاستنة تأن كان ماعينه أحرمث لجله أودونه يعطيه الثاني والاصط مادة و بعطمه الماقي اه يصم تعلمي التقرير في الوظائف أخذ امن جواز تعلمي القضاء والامارة صامع الولاية فلومات الملق بطل التقر مرفاذ اقال القاضيان مات فلان أوشغرت وتتلفة كذافقد قررتك فهاصع وقدد كوه في أنفع الوسياقيل تفقهاوه وفقه حسن آه وقد نقلناه في كتاب القضاء (ثم قال) وفي فوائد احمياله يط للامام والمؤذن وقف فلم يستوفيا - عيما تاسقط لافه في معنى الصلة وكذا القاضي وقدل لاسقطلانه كالأجرة اه ذكره في الدرروالغرر وجزم في المغمة تلخمص الفنمة بأنه يورث قال مخلاف رزق القساضي اه وقسد نقلنا في كَأْبُ القَضَاءُ وَكَابِ الَّهُ رَائُضُ ﴿ ثُمَّ قَالَ ﴾ وفي الينبوع للاسميوطي فرع نذكر ماذ كرأ صعابذاالفقهاء في الوظائف المتعلقة مالاوقاف أوقاف الأمراء والسلاطان كلهاان كان الماأصل من بيت المال أوترجه اليه فع وزلن كان بصفة بقياق من عالملاء للوم الشرعية وطالب عبلم كَذَلِكُ وصوفي عبلي طريقة وفهة من أهل السنة أن ما كل بمياوقفوه غيرمتقيديميا شرطوه و بحوز في هذه بالة الاستنابة لعذر ولغبره ويتناول المعلوم وان لمساشر ولااستناب واشتراك ائنينفا كثرفي الوظيفة الواحدة وللواحدعشرة وظائف ومنالمبكن يصفة الاستحقاق من بيت المسال لم يحل له الاكل من هذا الوقف ولوقرره الناظر و باشر الوظيفة لان هذامن بيت المال لا يقول عن حكه الشرعى صعل احدوما يتوهمه كشر من الناس من تقول في ملك الذي وقف أي علم مفهو توهم فاسد ولا يقدل في ياطن الامرأماأ وقاف ماكروها واوقفوها فلها حكمآ نووهي قابلة بالنسية الى تلك واذاعجز

لوقف عن الصرف الى جميع المستعقبن فان كان أصله من بيت الم عية من بدت أكما لكان في أهل الوظائف من هو يصفة الا من بدت المال وليس غيره كذاك قدم الاولون على غيرهم من العلماء وطلبة العلم وآلرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلموان كافوا كلهم بصفة الاستعقاق منه قدّم الأحوج فالأحوج فان استووا في الحاجة قدّم الاحكر فالا كبرفية. دم المدرس ثمالمؤذن ثمالامآم ثمالقيم وانكان الوقف ليس مأخمذ ممزييت المسال اتدع فيه شرط الواقف فان لم يشترط فيه تقديم أحدالم يقدم فيه أحدبل يقسم على مالونف السوية أهل الشائر وغيرهم اه يلفظه وقداغتر بذلك فقهاء زماننا فاستماحوا تناول معاليم الوظائف بغسرمماشرة أومع محنالفة ال انمانة له السيوطي عن علما تهم الهماه و فيما بقي ليدت الممال ولمشد له ناقل أماالاراضي التي باعها السلطان وحكم بعدة بيهها تم وقفها بترى فانه لامدمن مراعاة شرائطه فان قلت هل في مذه منالذلك أصل قلت أممكما ببنته فيالرسالة المرضية فيالاراضي الصربة وقدستل عن ذلك المحقق الن الهدمام فأحاب بأن الامام البيع اذاكان بالمسلين حاجمة والعياذ بالله تعمالي وبينت فىالرسالة أنهاذا كأن فيه مصلحة ضج وان لم يكن محساجة كنديم عقسار المتم على قول المتأخرين المفتى به اه وقد نقلناه في كتاب الوصية (ثم قال) فان مَدًا في أوقاف الآمراء أما أوقاف السلاطين فلا قلت لا فرق بينه ـ حافان الشراءمن وكمل ميت المبال وهي حواب الواقعة التي أبياب عنها المحقق ام في فقوالفدير فانه سثَّل عن الاشرف برسهاى إذا اشترى من وكهل فأحاب عاذ كرنااه وقدنقلناه في كاب الحهاد الفلذهمنالماتى الحاوى القدسي الذي سدأمه من رمع الوقف العمارة شرطه الواقف أملائم ماهوأقرب العمارة وأعم للصلحة كالامام لأسجيد والمدرس الدرسة يصرف البهم قدركفا يتهم ثم السراج والساط كذلك اه وظاهره ان المقدم فى الصرف الامام والمدرس والوقاد والفرآش وما كان عناهم لتعميره بالكاف هماكان بممناهم الناظر وينبغي انحاق الشاذزمن العمارة والكاتب بهم

لافي كل زمان و منه في الحساق المجمالي المها شراله ساية بهم والسوّاق يلحق بهم أمضاوا لخطمت للحق بالامام بلهوأة وي لانه امام امجعمة ولكن قيدا لمدرس عدرس المدرسة وظاهره اخراج مدرس الجامع ولا يخفى ما يدنهما من الفرق فان مدرس المدرسة اذاغاب تعطلت المدرسة فهوآ قرب الى العارة كدرسي الروم وأمامدارس انجيامع كاكثرالمدرسيين عصرفلا ولانكون مدرس المدرسة من الشعائرالااذالازم التدرس على حتكم الشرط أمامدرسوا زماننا فلا كالاعنق وظاهرما فياعماوى تقديم الامام والمدرس على بقية الشيعائر لتعسره بثر واذا علت هـ ذاظهراك إن الشهاه دوالماشر والشادقي غير زون العمارة والزملاقي والشقنة وكاتب الغيبة وخازن الكتب وبقية أرماب الوظائف لنسوامنهم وينسغى الحاق المؤدنين بالأمام وكذا المقاتي لكثرة الاحتماج المعالمسعد فظأهر مان الحاوى تقديم ماذكرناه ولوشرط الواقف الاستواء عندالضيق لانه جعلهم كالعمارة ولوشرط استواءالعمارة مالمستحقين لم يعتسر شرطه وانما ثقدم علمهم فكذاهم انمحامكة في الاوقاف أماشه الاجرة وشيه الصلة وشيه الصدقة فسطى كل شمه ماساسمه فاعتبرنا شمه الاجرة في اعتمار زمن الماشرة وما يقادله من المعلوم واكل للاغنياء اه وقدنقاناه في الاجارة (ثمقال) وشبه الصلة باعتبارانه إذا قبض المستحق المعلوم ثممات أوعزل فانه لأنستردمنه حصية مايق من السنة وشمه الصدقة لتصيير أصل الوقف فانه لايصح على الاغنياء ابتداء فاذامات المدرس في أثناه السنة مثلاقمل يحتى الغلة وقبل ظهورها وقدما شرمدة ثممات أوعزل ينمغي أن يتطروقت قسمة الغلة اليّمدّة مماشرته والي مباشرة من حاء بعده ويقسط المعلوم على المدرسين وينظركم يكون منه للدرس المنفصل والمتصل فيعطى محسا بمدته ولارمتسر في حقمه اعتبار زمن يجيئ الغلة وادراكها كااعتسر في حق الاولاد فى الوقف بل يفترق الحكم بدنهم و إن المدرس والفقيه وصاحب وظيفة مّا وهدذا هم الاشه مالفقه والأعدل كذاحرره الطرسوسي في أنفم الوسائل ثم اعلمان اعتبار زمن عبئ الغلة في حق الاولاد في غير الاوقاف المؤحّرة على الاقساط الثلاثة كلأر بعة اشهرة سط فيحب اعتبارا دراك القسط فيكل من كان مخلوقا قبل مام الشهرالرا بدع حدثي تموه ومخلوق استعنى القسط ومن لافلا كذافي فتح القدمر لا تنفسخ الاحارة عوت المؤجر الوقف الافي مستلة بن مااذا أجرها الواقف ثم ارتد

ثممات لمطلان الوقف مردته فانتقلت الى ورثته وفيما أذآ آحرارضه معينتم مات تنفسخ ذكره النوهمان في آخوشرحه الناظرادا آحرانسانائم هرر ومال الوقف علمه م يضمن كما في التتارخاسة اه وقد نقلناه في الأحارة (ثم قال) مااذافرط في خشب الوقف حتى ضاع فانه يضمنه أقربارض في يدغيره انهاوقف وكذبه ثماشتراهماأوورثهاصارت وقفامؤا خذةله بزعمه وقد كتدا نظائرها في الاقرار (وقعت حادثة) وقف على الامير فلان ثم من بعده على أولاده ثم من بعدهم على أولادهم على أولاد أولادهم عماع للذريتهم ونساهم وعقهم من الذكورخاصة دون الاناث فاذا انقرض أولاد الذكور صرف الى كذافهل قوله من الذكورقيد للإماء والإبناء حيتي لا تسغيق أنثي ولاولد أنثي أم هوقسد في الابنياء دون الاما وحتى يستعنى الذكر ولومن أولادا ابذت أوهو قيد في الاماه دون الاساء عنى ستعنى ولدالذ كرولو كان أنثى فأجبت هوقيد في الابنا وون الهرمات في قوله سبعانه وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بعد قوله وأمهات نسائكم ورمائيكم ولان الظاهرمن مقصوده حومان أولاد المنات لكونهم ينسبون الى أباهم ذكورا كانوا اوانا ثاوتخصيص أولاد الابنيا ولوكانوا انا ثالكونهم مون أليه وبقرينة قوله يعده فاذا انقرض أولادالذ كور ولم يقل أبناه الذكور ولاابناء الاولادوالله سبحانه وتعمالي أعلم ثم بلغني انبعض الشافعية له قيدا في الاباء والابنياء ووافقه بعض الحنفية ورأيت الاسنوى نقل في التمهيد أن الوصف بعد المجل يرجع الى الجيع عند الشافعية والي الاخبر عندا تحنفية وان محل كالرم الشافعية فيمااذا كان العطف بالواو وأمابغ مودالى الاخسرا تفاقا الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف عندالضرورة لأتحوزالاماذن القاضي وانكان المتولى ببعدمنيه يستدين بنف المفتين الناظراذافوض النظرالى غيره فانكان لهااتفويض الشرماصع مطلقا والافان فوض في معته لم يصع وان فوض في مرض موته صح كذا في القنية واليتمة وخزانة المفتيين وغيرها واذاصم التفويض بالشرط لاعلك عزله الااذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل كما حرره العارسوسي في أنفع الوسائل ولميذ كرماا ذا فوض مرض موته بالاشرط وقلنا بالعجة فويذبني ان له العزل والتفويض الي غيره

كالارصاء وسئلت عن فاظر معسن مالشرط ثم معدوفاته كحاكم المسلمن فهلااذا فوض النظرالي غدره ثممات ينتقل الحاكما كمأولا فاجت بأنه ادا فوض في محته ونتقل الى الحاكم عوته لعدم معة التفويض وأن في مرض موته لاينتقل له مادام المفوض لهما قبالقيامه مقامه وعنوا قف شرطم تبالرجل معين ثممن يعده القراء ففر غمنه لغبره عممان فهل ينتقل الى القراء فأحمت بالانتقال ليسر القاضي ان يقرر وظيفة في الوقف بغيرشرط الواقف ولاحدل للقر والاخذالا النظرعلى الوقف وذكرا كمسامى في واقعاته ان القاضي نصب القيم بعد يرشرط الواقف وليس له نصب خادم السعد بغيرشرط فاستفدت منهاماذ كرته كرو اعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم لانه صدقة فأشمه الزكاة الااذا وقف على فقراء قرآيته فلايكره كالوصية كذافي الاختيار ومنهنا يعلمحكم المرتب الكثيرمن وقف الفقراء لمص العلماء الفقراء فلحفظ اذا وقف على فقراء قرابة لم يستحق مدعهاالاسنة على القرابة والفقر ولابدمن سان جهة القرابة ولابدمن سأن أنه فقرمعدم ومن لدنفقة على غبره ولامال لدفقتران كانت لاتحب الأمالقضاء كذي الرحمالهرم وانكانت قعب بغسرةضاء فليس بغة مركالولد الصغير كذافي الاختمار اذاحسل تعمر الوقف في سنة وقطع معلوم السقعة سنكله أو بعضه فاقطع لابيق لهمدينا على الوقف اذلاحق لهم في الغلة زمن التعمير بل زمن الاحتياج آليه عمر أولا وفىالذخيرة مايفيدان النباظراذاصرف أسممعا محاجسة الىآلته مرفانه يضمن اهم وفادًر ةماذ كرناهان الغلة لوحاءت في السنّة الشائمة وفضل شمّ: معد مرف معلومهم هدنده السنة لايعطيهم الفاضلء وضاعما قطع وقددا ستفتنت عمااذا شرط الواقف الفياضلءن المستمقين للعتقياء وقيدقطع للمستعقين في سنة شئ بسدب المعمرفهل بعطي الفاضل في الثانية لهمأ وللعنقاء فأجبت للعنكاء الماذكرنا واذاقلنا بتضمين الناظراذاصرف لهمع المحاجة الى التعميرهل يرجع عليم عادفعه اكونهم قبضوا مالا يستحقونه أولالمأره صريحا لكن نق اوا فى باب النفقات ان مودع الغائب اذا أنفق الوديعة على أبوى الودع بغسراذنه واذن القاضى فانه يضفن واذاضمن لايرجع عليهما لانه الماضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستنادملكه الى وقت التعدى كمافي ألهداية وغيرها اه وقدنقاناه فى كتاب الطلاق وفى كتاب الامانات (ثم قال)وقالوا فى كتاب الغصب ان المضمونات إ

علكهاالضامن مستندا الهوقت التعدى حتى لوغب الغاص العين المغصوية وضهنه المالك ملكهام تندا الى وقت الغصف فمنف فسعه السابق ولوأعتق المدالمغصوب مدالتضمين نفذولوكان ذارحم محرم عتق عليه كابيناه في النوع الثَّالَثُمن عِثَّالِمَكَ آهُ وقدنقلناه في كَابِ الفَصِّبِ (ثَمَّقَال) ولا يخالفه مافى القنية من ماب الشروط في الوقف لوشرط الواقف قضاء دينه ثم مصرف الفاصل الى الفقراء فلم يظهرون في تلك السنة فصرف الفاضل الى المصرف المد كورثم ظهردين على الواقف يستردذ للثمن المدفوع اليهم اه لان الناظرليس يمتعد فىهذهالصورة لعدم ظهورالدين وقتالدفع فلمقائكه القبابض فكان للناظر استزداده بخلاف مسئلة غالانه متعدلكونة مرف الهممع عله ما محاجمة الى التعسمير وكذالايردمااذا أذن القساضىبالدفع الىزوجية الغسائب فلساحضر جدالنكاح وحلف فانهذكر في العتابسة ان شآء ضمن المرأة وان شاء ضمن الدافع ومرجع هوعلى المرأة اه لانه غبرمتعدوقت الدفع وانماظهم انخطاء في الاذن وانمادتم بناءعلى صمةاذن القامي وكان له الرجوع علم الانه وانملك المدفوع بالضمان فليس عترع اه وقد نقلناه في كاب الطّلاق وكاب الامانات (مُقَالَ) وفي النوازل سمل أنو بكرعن رجل وقف داراعلى معجد على ان مافضل مُنْ عِمَارته فهوالفقرا فاجتمعت الغلة والمسعدلاعتاج الى الغلة الدممارة هل يصرف الفقرا قال لا يصرف الى الفقراء وان اجتمع علة كشرة لانه صوران عدث سحد حدث والدار صاللاتغل قال الفقية سيثل أبو حعفرعن هذه المسألة فأحاب هكذا ولكن الاختيارعندي الهاذاعلماله قداجتمعمن الغلة مقدارمالو احتاج المسجدو الدارالى العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة على الفقراء على ماشرطه الواقف اه ملفظه فقداستفدنامن هذا إن الواقف اذاشرط تقدم العمارة ثمالفاضل عنها للمسقعة ينكاه والواقع فيأوقاف الغاهرة فاله يجب على الناظرامساك قدرماعتاج اليه للعمارة في المستقبل وانكان الاتن لايحتاج الموقوف المالعمارة على القول المختسار للفقيه وعلى هذا فدفرق من اشتراط تقديم العمارة فيكل سنة والسكوت عنه فانهمع السكوت تقدم العمارة عنسد امحاجة البها ولايد ولماعندهدم الحاجة البهاومع الاشتراط تقدم عندا كاجة ويدخرا عندعدمها ثميفرق الباقى لان الواقف اغاجعل الفاضل عنها الفقراء

تعمادا اشترط الواقف تقديها عندا كاجة الهالايد خرفها عندالاستغناء وعلى هذافمدخرا لناظرفى كل سنة قدرالله مارة ولايقال انه لاحاجة اليه لانانقول قد علله في الذوازل بحوازان بحدث المسجد حدث والدار محال لا تغلى وحاصله جواز تراب المسحدأو بعض الموقوف والموقوف لأغيلة له فيؤدى المعرف الى الفقراء من غيرا دخارشي التعمراني خراب العن المشروط تعمرها أولا وصي الواقف ناظرعلى أوقافه كماهومتصرف فيأمواله ولوجعل رجلاوصا معد جعل الاول وصبا كان الشاني وصبا لاناظرا كافي العتابية من الوقف ولم يظهرني وجهه فانمقتضي ماقالوه في الوصاما ان يكونا وصيمن حيث لم يعزل الاول فيكونان ناظر بن فليتأمل ولبراجع غُـبره اله وقد نقلنا وفي كَابِ الوصية والقدسجسانه وتعالى أعلم اه (يقول جامعة) وهذه هي المسائل المجموعة اللهنة بكتاب الوقف (قال المؤاف في القاعدة الأولى لاثواب الامالنية مانصه) وأما الوقف فليس بعيادة وُضعابدليل صحته من الكافر فان نوى الفرية فله المواب والافلا اله (وقال في القاعدة الثانية الامور بمقاصدهامانسه ) وان غرس في المسجد فان قصد الظاللامكره وآن قصدمنفعة أخرىكره اله وقمدنغلنا بقبتمه فيكتاب المحظر ( وقال في القباعدة الشانية الاموريمة باصدها من الاصدل الثباني من التباسع وُهوانه لا يشترط معنية القلب التأفظ في جيع العبادات مانصه) وخرج عن هذا الاصل مسآئل الى ان قال ومنها الوقف ولومسعد الابد من التافظ آلدال عليه اه (وقال قى قاعدة الاصل فى الكلام الحقيقة مانصه) ومنه الو وقف على ولده أوأومي لولدزيد لابدخل ولدولده انكان له ولداصلت والااستعقه ولد الابن واختلف فى ولداليذت فظاهر الرواية عدم الدخول وصحيح واذا ولد للواقف ولدرجع من وللدالابن السه لان اسم الولدحة يقة فى ولد الصلب وهذا في المفرد وأمافى الوقف على أولاده دخل النسل كله كذكر الطمقات السلات بلفظ الولد كمافى فتم القديروكا أنه للعرف فيله والافالولدمفردا وجماحقيقة في الصلبي اه ( وقال في القاعدة الرابعة المشقة تحلب التيسير مانصه ) ووقفنا عزل الوكيل على عله دفعاللحرج عنه وكذا القاضى وصاحب وظيفة الخ وقد نقلنا بقيته ف كتاب القضاء (ثمقال) ووسع أبويوسف في القضاء وفي الوقف والفترى على قوله فيمايتعلق بهماالى ان قال وصحح الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع ووقف

المشاع ولم شترط التسليم الى المتولى ولاحكم القاضي وجوز استبداله عند الحاجة المه بلاشرط وجوزه مع الشرط ترغ ما في الوقف وتدسيراعلي المسلمين اه (وقال في القاعدة السادسة العادة محكمة مانصه) ومنه ألفاظ الواقفين تبني على عُرفهم لاعلى قواعدالاصول كما في وقف فتح القدير اه (ثم قال) ومنها ما في وقف القنية بعث شعصا في شهر رمضان الى مستعدفا حترق و بق منده ثاشه أو ربعه أودونه لدس للامام ولاللؤذن إن يأخذ بغيراذن الدافع ولوكان العرف فيذلك الموضع أن الامام والمؤذن يأخـذه من غُرُصر يح الآذن في ذلك فـله ذلك اه ومنهـ المطالة في المدارس كامام الاعدادو يوم عاشورا ، وشهر رمضان في دروس الفقه لمأرهاصر محة في كالرمهم والمسئلة على وجهين فانكانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شئ والافسلمني ان بلحق سطالة القاضي وقدد اختلف في أخذ القاضي مارتبله من بيت المال في موم يطالته فقال في المحمط المائحة موم المطالة لانه مستريج للموم الثانى وقمل لايأخذه اه وفي المنية القاضي يستعق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة على الاسم واختاره في منظومة النوهسان وقال الله الاظهر اه وقدنقلناه في كتاب القضاء (عمقال) فينبغي ان يكون كذلك في المدارس لان وم البطالة للاستراحة وفي الحقيقة يكون للطالعة والتمر برءند ذوى الممة واحكن تعارف الفقها في زماننا بطالة طو الة أدت الى ان صار الغالب المطالة وأيام التدريس قليلة وبعض المدرسين يتقدم في أخذا لمعلوم على غيره محتمها بأن المدرس من الشعائر مستدلا على الحاوى القدسي مع ان ما في الحاوى اغلا هو في المدرس للدرسة لافي كل مدرس فرج مدرس المسجد إكماه وفي مصر والفرق منهماان المدرسة تتعطل اذاغاب المدرس حبث تقفل أصلاعظف المسحدفانه لايتعطل بغيبة المدرس (مائدة )نقل في القنية ان الامام في المسجد يسامح في كل شهر سموعا للاستراحة أولز مارة أهله وعبارته في ماب الامامة امام ترك الامامة لز مارة أقرباثه فيالرساتيق أسبوعا أونحوه أولصيبة أولاستراحة لايأس بهومثله هفو فى العادة والشرع اله ومنها المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواقف هل يدرس فهاعلم الحديث الذي هومعرفة المصطلح كمفتصران الملاح أو يقرأمناكحديث كالبخارى ومسلم ونحوهما ويتكلم على مافى انحديث من فقه أوغر يبولغة ومشكل واختلاف كاهوعرف الناس الات قال امجلال

بموطي وهوشرط المدرسة الشعنونية كإرأيته فيشرط واقفها قال وقيدمه بزالاسلام ألوالفضل من هجرشيخه اكحسافط أماالفضل العراقى عن ذلك فأحار بأن الظاهراتياع شروط الوا ففين فانهم يختلفون في الشروط وكذا اصطلاح كل بلد فانأهل الشام كانوا ملقون دروس اتحديث كالمهياع ويتبكام المدرس في بعض لاوقات مخلاف الصربين فان العادة عندهم حرت في هدده الاعصار بالجمع بين الامرين بحسب مايقرأ فهامن اتحديث ١ه ﴿ قَالَ فِي فِصَلَ تَعَارِضَ الْعَرَفُ مُعَ اللَّهُ قَالِمُ من المجث الرادع العرف الذي تحمل علمه الالفاظ اغاه والمقارن والسادق د ون المتأخر مانعه ) و مكن أن يخرج علم المسئلة الطالة فيالمدارس فأذا استمرعرف بها فيأشهر مخصوصة جهل علهاما وقف بعدهالاما مة اذاشرها الواقف النظر للعساكم وكان امحاكم اذذاك شافعيا منفمالاقاضي غيره الانمامة هل مكون النظرله لاندا كما كمأ ولالانه خرفلا ممل المتدّم عليه فقتضى القاعدة الثاني اه (نمقال) ومن هـذا النوع لووقف بلداءلي انحرم الثمريف وشرط النظرالي القاضي هل منصرف الي قاضم الحرم أوقاضي الملد الموقوفة أوقاضي للدالواقف ينبغي أن يستخرج من مسئلة مالوكان البتيم في بلدوماله في بلدآ خرفه - ل النظر عليه لقــاضي بلد آليتيم أولقاضي بلدماله صرحوامالاول فينبغي أن يكون النظرلة اضي انحرم وعكن أن يقال الارج كون النفار لقاضي الملدا لموقوفة لانه أعرف عصا كحها فالظاهران الداقف قصده ومدتحصل المنفعة وقداختلفوا فعمااذا كان العبقارلا في ولامة القياضي وتنبازغافيه عند وقاض آخرفنهم من الصحيح قضاءه ومنهم من نظرالي التداعى والثرانع واختلف التصييرفي همذه المسئلة اه وقد نقلنا هذه المسئلة والني قبلهافي كتآب القضاء (ثم قال) فالحاصل ان المذهب عدم اعتدار العرف ص ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى بالقم في بعض أسواق القاهرة من خلوا تحواندت لازم و بصمرا تخلو في اتحانوت وقدوقع فى حواندت انجلون ما اغورية ان السلطان الغورى لمــأينا هاأسكنها التحار ماتخلو وجعل لمكل حانوت قدرا أخذه منهم وكتب ذلك عصحتوب الوقف وكذا أقول على اعتبارالعرف انخماص وقد تعمارف الفقها وبالقماهرة النزول عن

الوظائف بميال يعطي لصاحبها وتعيارفواذلك فينسغي انجواز فاله لونزل له وقبض منه الملغ ثمأرادالرجوع علىه لاهلك ذلك ولاحول ولا قوةالاما لله العلى العظيم (وقال في القاعدة الاولى الاجتهاد لأسقض الاجتهاد في التنب ه الثالث لافرق من اتحه كم بالصحة و من اتحكم بالموحب مانصه) فاذا أقربوقف عقاره عذا بابق اذلم بحكمة اني الشير وطاغبا حكو بأصل الوق روط فلدمه للشافعي انجيكما بطاله باءتمار شرط الغلةله أوالنظر أوالاستبدال وقدنقلنا هذه العمارة في كتاب القضاء أيضا فراجعها (ثم قال) السادس القضاء مخيلاف شرط الواقف كالقضياء بخلاف النص لابنفذلقول العلماه شرط الواقف كنصالشمارع صرحه في شرحي المجمع للصنف والنملك اه وقوله المصنف هوان الساعاتي كإني شرحها (ثمقال) وصرح السمكي في فتاواه أن ماخالف شرط الواقف فهومخيالف للنص فهو حكم لادلسل عليه سواء كان نصب فىالوقف تصاأوظاهرا اه ويدل عليه قول أصحابنا كافى الهدامة ان اكحكم اذا كان لادلىل علمه لاسفيذ وعمارته أويكون قولالادليل علمه وفي بعض نسخ القدورى بان الى آخره و بدل علمه أيضاما في الذخـ مرة والولوا كمة وغر لوم اه وبهذاعلم-ومةاحداثالوظائفواحداثالمرته القاضي انوافق الشرع نفذوا لاردعله والله سيمانه وتعالى أعلم اه وقدنقانا هذه العمارة في كتاب القضاء أيضا (وقال في القاعدة الثمانية اذا اجتم الحلال والحرام غلب الحرام الحلال مانصه) ومنها لوشرط الواقف أن لا يؤجروقفه أكثر من سنة فزادالناظرعلها وظاهركالامهمالفساد في جمع المدّة لا فعازاد ملى مروط لانها كالبيم لايقبل نفريق الصفقة وصرحيه في فتاوى قارئ الهداية ثمقال) والعقد اذافسد في بعضه فسدفي جمعه اه وقدنقلناهذهالعمارة فى كتابالاجارة أيضا (وقال فى القياعدة انخيامسة تصرف الامام على الرعم وطمالمصلحة مانصه) قال قاضي خان في فتاواه من كتاب الوقف لوان السلطان

ذزاةومأن محملوا أرضامن أراضي بتشالمسال حوانيت موقوف ةعلى المعجد أوامرهم أن مزيد وافي معصدهم قالوا ان كانت البلدة فتحث عنوة وذلك لا لارة والناس منفذا مر السلطان فهاوان كانت الملدة فقت صلحاته في على ملك كهافلا سنفذ أمر السلطان فها آه وقد نقلنا ذلك في كاب المجهاد أسنا (وقال تصرف القاضي فهماله فعله فيأموال المتامي والتركات والاوقاف مقمد فان لم بكن مبنيا عليه الم يصح مانصه) وصرح في الذخهرة والولوالجيب ملالفراش تناول المعلوم اه ومه علم حرمة احداث الوظائف بألا وقاف مطردق لاولى لان المعيدمع احتماجه الى الفراش لم محز تقريره لامكان استشجار فراش بلاتقر مرفتقر مرغة بردمن الوظائف لاعدل بالاولى ويه مالم أيضاحومة احداث المرتسآت بالاوقاف بالاولى وقدستكت من تقرير القسامي المرتسات بالاوقاف وللناظ الصرف الى غيره وقطع الاول الااذاحكم القاضي يعدم تقرير غيره فحنثث الزموهي فيأوقاف أتخساف وغسره وانلم يكر من وقف الفقراء لم يصمح ولمصل وكذا اذا كان من وقف الفيقراء وقرره لنعلك نصاما ثم سثلت لوقررمن فائض وقف كاحبت الواقفءن مصرف فائضه فهل يمع فأجبت بأنه لايصحأ يضا المافي التتارخانية أن فانض الوقف لا يصرف الى الفقراء وأغما تشتري به ألمتولى مستغلا وصرح فيالبزازية وتبعه في الدرر والغرر بأنه لا بصرف فائض وقف لرقف آخرا تصد واقفهما أواختلف اه وكتدنا في شرح الكنزمن كتاب القضاءان من القضاء الماطل القضاء مخلاف شرط الواقف لان عنالفته كجغالفة النص (قال في القاعدة التاسعة اعمال الكلام أولى من اهما له مانصه) ومنهالو وقف على أولاده والمسله الاأولادأ ولادحل علمهم صونا للفظ عن الاهمال عملاما لجسار وكذالووقف علىمواليه وليسله موالى واغاله موالى موالى استحقوا كافى التحرير (ثمقال) وقد جمل الامام الاسيوطي من فروعها ماوةع في فتا وي الس فنذكر كالأمهدما بالقدام ثمنذ كرما يسره الله سيعانه وتعداني بماينا سياصولنا فالالسبكي لوان رجلاوقف عليه ثم على أولاده ثم على أولادهم ونسله وعقيه ذكرا وأنق الذكرم ألحظ الانفيين على انمن توفى منهم عن ولدأ ونسل عادما كان

حارباعليه منذاك على ولده ثم على ولدولده ثم على نسله على الفريضة وعلى ان من توفى منهم من غسرنسل عادما كان حار ماعليه من ذلك على من في درجته من أهل الموقف المذكور يقدم الاقرب اليه فالاقرب ويستوى الاخ الشقيق والاخمن الاب ومن مات من أه لل الوقف قبيل استحياقه لثبي من منا أفع الوقف وترك ولدا أوأسفل منمه استعق ماكان يستحقه المتوفى ان لويق حياالي أن يصبرا ليهشي من منافع الوقف المذكور وقام ولده في الاستعقاق مقام المتوفي فان انقرضوا فعلى الققراءفتوفي الموقوف علمه وانتقل الوقف الي ولديه أجدوع دالقيادر ثمنوفي القسادر وترك ثلاثة أولادوهم على وحرولطيفة وولدى ابنه مجسدالمتوفي فيحساة والدهوهما عسدالرجن وملكة ثمتوفي جرعن غيرنسل ثمتوفيت لطمفة وتركت بنتا تسمىفاطمة ثمتوفىء لمى وترك بنتا تسمىزينب ثمقونيت فاطممة نت لطيفية عن غيرنسل فالى من ينتقيل نصيب فاطمية المذكورة أحاب الذي يظهرك الآنان نصيب عبدالقادر جيمه يقسم هـ ذا الوقت على ستنزأ لعبدالرجن نهااثنان وعشرون ولاكة أحدد مشرول ينبسه وعشرون ولأيستمرهذا الحكمني أعقابهم بلكل وقت بحسمه قال وبيان ذلك انعبدالقادرال توفي انتقل نصيبه الى أولاده الثلاثة وهمعلى وجرولطيفة للذكرمثل خط الانثمين اعلى خساه ولعمر خساه وللطمفة خسه وهذا هوالفااهر عند دنا ويحتمل ان يقال يشاركهم عبد الرجن وما كمة ولدامجد المتوفى في حداة به وتزلامنزلة أسهما فمكون لهما السمعان ولعملى السدمه ان ولعمر السمعان والطيفة السبع وهدذاوانكان محقلافهوم جوج عندكالان الممكن في مأخذه اللائة أمور أحدها انمقصودا لواقف ان لايحرم أحدامن ذريته وهذاضعيف لان المقاصداد الميدل علم اللفظ لا تعتبر الشاني ادخالهم في الحكم وجعل الترتيب بن كل أصل وفرعه لا س الطبقتين جمعاوه في المحتمر الكنه خلاف الظاهر وقد كنت ملت المه مرة في وقف للفظ اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب الثااث الاستناد الى قول الواقف ان من مات من أهل الوقف قدل استحقاقه لشئ قام ولده مقاممه وهذاقوى لكنه اغمايتم لوصدق عملي المتوفى في حياة والدهامه منأه والوقف وهذه مسئلة كان وقع مثلها في الشام قدل التسعين وسقائة وطلبوا فهما نقلافهم يحدوه فارسلوا الهالدبار ااصرية يسألون عنهما ولاأدري

ماأحابوهم لكني رأيت بعدذاك في كلام الاصحاب فيما اذاوقف على أولاده على انمن ماتمنهم انتقل نصيمه الىأولاده ومن مات ولاولدله انتقل نصيمه الى لداقمن من أهدل الوقف فدات واحدون ولدائتقل نصدمه السه فاذامات آخرون غبر ولدانتقل نصيسه اله أخمه واين أخمه لانه صارمن أهل الوقف فهذا التعليل بقتض إنهاغها صارمن أهل الوقف بعدمؤت والدوفيقتضي ان الن عسدالقا در نوفي في حماة والده لدس من أهل الوقف وانه انما يصدق علمه اسم أهل الوقف متهاق بعدموت والده قال ومما يتنمه له ان سأهل الوقف فعمروموةوف علمه في حياة زيدلانه معين قصده الواقف هنصوصه وسم والمسمن أهلالوقف حتى بوجد شرط استحقاقه وهوموث زيدوا ولادءاذاآل الهمالاستحقاقكل واحدمنهمن أهل الوقف ولايقال في كل واحدانه موقوف علبه ضموصه لانه لم معينه الواقف واغها الموقوف علمه حهة الا ولادكا لفقراء قال فتمين بذاك اناس عيدالقادر والدعيدالرجن لمبكن من أهل الوقف أصلا ولأموذوفاهليه لأن الواقف لمينص على اسمه (قال) وقدية ال ان المتوفى في حياة تمق بتقديرانه لومات أبوه حرى عليه الوقف فينتقل هذا الاستعقاق ألى أولاده قال وهذا قد كنت فى وقت أبحثه ثم رحمت عنه فان قلت قدقال الواقف ان من مات من أهل الوقف قدل استحقها قه الثي فقد سهماه من أهل الوقف مع عيدم استحقياقه فمدل عيلي أنه أطلق أهل الوقف على من فم بصيل المه الوقف ل مجدوالدعددالرجن وملكة فيذلك فيستحقان ونحن المانرجع في الاوقاف الىمادل عليه لفظ واقفها سواء وافق ذلك عرف الفقها أملا قلت لأنسلم عنالفة ذلك لميا قلناه أماأولا فلأنه لم يقل قبل استعقاقه واغماقال قبل استحقاقه إشي فيعه زان مكون فداستحق ششاصياريه من أهل الوقف ويترقب استحقاقا آخر فعوت قبله فنص الواقف على ان ولده يقوم مقامه في ذلك الشي الذي لم يصل المه ولوسلناانه قال قمل استحقاقه فعتمل ان يقال ان الموقوف علمه أوالمطن الذي بعده وان وصل اليه الاستحقاق أعنى انهصار من أهدل الوقف قديثاً خر المالانه مشروط عدة كقوله فى كل سنة كذا فبموت فى اثنائها اوما شيه ذلك فيصيح ان يقال ان هذامن أهل الوقف والى الا كن مااستعق من الغلة

ششامالعدمهاا ولعدم شرط الاستحقاق بمضى زمان أوغيره هذاحكم الوقف بعد موتعسدالقادر فلماتوفي عمرعن غسرنسل انتقل نصمه اليماخوته حجسلا شبرط الواقف ان في درجته فيصم نصيعد القادركله بينهما اثلاثالعيل الثلثان وللطيفة الثلث ويستمرحومان عمدالرجن وملكة فلماتت لطمفة انتقل نصدما وهوالثلث الىابنتها ولم ينتفل لعيدالرجن ومليكة ثيني وحودأ ولأدعيدالفادروهم ملانهمأ ولاده وقدقدمهم على أولادالا ولادالذن هماه نهرم والماتوفي أعملا يقول الواقف من مات منهم عن ولدانتقل نصمه لولده مى و بنت عهمها مستوعيتين نعدب جدهما لزرنب ثلثها ، ولفاطمة ثلثه ة-لان يقال ان نصم عدالقادر كله يقسم الاكن على أولاده علا يقول الواقف عمالى أولاده على أولاد أولاده فقد أثدت مجسع أولاد الاولاد استعقاقا بعدالاولاد واغاجمناعمدالرجن وملكة وهممامن أولادالاولاد مالاولادفاذا أنقرض الاولادزال انجب فيستعقان ويقسم نصيب عبدالقادر بينجيع أولاد ولاده فلامحصل لزينب جبيع نصيب أيها وينقصما كان ببدفاطمة بنت لطيفة ا أمرا فتضاه النزول امحادث مائفراض طيقة الاولا داباستفادهن شبرط الداقف انأولادالاولاد بعدهم ولاشك ان فدم مخيالفة لظاهر قولهان من مات فنصدما انظاهره مقتضي ان نصدعلي لمنته زينب واستمرار نصدب لطيفة لينتما الفذاه بهذا العمل فهماجمعا ولولم نخالف ذلك لزمنا عفالفة قول الواقف ن معدالاولاد يحكبون لاولادالاولادفظاهره يشمل الجسع فهذان الظاهران تعارضاوهوتعارض قوى صعبايس فيهلذا الوقف محزاصعب منهوليس لترجيح فسه بالمهن بلهومحل نظرالفقمه وخطرلي فسهطرق منهاان الشهرط المقتضى لاستحقاق أولادالاولاد جيعهم متقدم في كالرم الواقف والشرط المقتضى لاخراجهم بقوله من مات انتقل نصسه لولده متاح فالعمل ما انتقدم أولى لان هذا ليس من بأب الذيخ حتى بقال العمل بالمتأخر أولى ومنها ان ترتيب الطيقات اصلوذكر انتقال نصيب الوالدالي ولده فرع وتغصيل لذلك الاصل فكان فردمنهم ولجموعهم واذاأريدمجوعهم كانانتفال نصيب مجموعهم المدمجموع

الاولادمن مقتضات هذا الشرط فكان اعمالالهمن وجمه مع اعمال الاول وانام سمل بذاككان الفاءالاول منكل وجه وهومرجوح ومنها اذا تعارض الامر سناعطاه دمض الذرية وحرمانهم تعارضا لاترجيع فيه فالاعطاء أولى لانه لاشك انه أقرب الى غرجن الواقفين ومنهذا ن استعقاق زينب لا قبل الأمرين وهوالذى مخصها اذاشرك سنهاو سنعسة أولادالاولاه عقق وكفافاطمة والزائدع لي المحقق في حقهامشكوك فيه ومشكوك في استحقاق عدد الرجين وملكة فاذالم يحصل ترجيم في التعارض بين اللفظين قسم بينهم فيقسم مين عسد الرجن وملكة وزياب وفاطمة وهل يقسم للذكرمثل حظ ألانثيين فيكمون لعمدالرخن خساء وأيكل من الاناث خسه نظرا البرسمدون أصوله مأو يتطرالي أصولهم فينزلون منزاتهم لوكانواموجودين فكون أفاطمة خسمه ولزينت خساه ولعمد الرجن وملكة خساه فمه احتمال وأنااله الشافي أممل حتى لا مفضل غذ على فذفى المقدار مدسوت الاستعقاق فلما توفيت فاطمة من غيرنسل والماقون منأهل الوقف زيند بنتخالم اوعدال حنوما كمة ولداجها وكلهمني درحتما قسم تصمها مدنهم العمد الرجن نصفه والمكةر بعمه ولزينسر بعه ولانقول هناسطراني أصولهملان الانتقال من مساويهم ومن هوفي درجتهم فكان اعتبارهم بأنفسه مأولى فاجتم لعسدال حن وملكه الخسان حصلالهما عوت على ونصف وردع الخس الذي لقاطمة بينهما بالفريضة فلعبدالرجن خس وتصفخس وثلثنجس ولملكة تلشاخس وربع خسفاجتم لزينب انجسان بموت والدها وربع خس فاطمة فاحقينا الى عدد يكون له خس ومخسه ثلث وربع وهو ستون فقسهنا نصدب عبدالقيا درعلمه لزينب خساه وربيع خسه وهوسيعة وعثيرون ولعسد الرجن ائنسان وعثيرون وهوخس وتصفسخس وثلث خس والكة أحدعشروهي ثلثها خسوربع خسفهذاماظهرلي ولاأشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني بل يتطرلنفسه اه كالرم السبكي قلت قائله الاسموطي الذي يظهراختماره أولادخول غمدالرجن وملكة بعدموت عدالقادرع لابقوله ومنمات من أهدل الوقف الخ وماذكره السكي من انه لا يطلق عليه انه من أهل الوقف ممنوع وماذكره في تأويل قوله قدل استعقاقه خدالف الظاهرمن اللفظ وعلاف المتبادرالي الافهام بل صريح كلام الواقف انه أراد بأهـل الوقف

لذي مات قبسل استحقاقه الذي لم يدخل في الاستحقاق ما ليكلمة وليكنه مصدر يراليه وقوله لشئ من منافع الوقف دليل قوى لذلك فانها نكرة في ساق الشرط وفي سياق كالرمعنها وآلنفي فتهم لان العني ولم يستعنى شيئا من منافع الوقف وهـ ذاصر يح في ردالتاويل الذي قاله ويؤيده أيضنا قوله استحقّ ماكان يستحقه المتوفى لويقي حياالي ان يصرله شئ من منافع الوقف فهذه الالفاظ كالهاصر محمة في انه مات قسل الاستحقاق وأبضالو كان المسراد ماقاله السكي تغنى عنه يقوله أولا على ان من مات عن ولدعادما كان حار ما علمه على ولده فأمه بغنى عنه ولاينافي هذااشترامله الترتدب في الطيقات بثرلان ذلك عام خصصه هذا كإخصصه أيضاقوله على ان من مات عن ولدائخ وأيضافانا اذا علنا يعموم إط الترتدب لزممنه الغاءهذاالكلام بالكلمة وان لا بعمل في صورة لانه على هـذاالتقديراغا استحق عندارجن وملكة الماستوياقي الدرجة أخذامن قوله عادعلى من في درجته فبقي قوله ومن مات قبل استحقاقه الخمهملا لايظهرله أثرفي صورة بخلاف مااذا أعلناه وخصصنا يدعوم الترتيب فان فسه اعمالا الكلامين وجعا بينهمما وهذا أمرينه فيحان يقطع بهحينثذ فنقول المامات عبد القادرة سم نصيبه بين أولاده الثملا ثة وولدى ولده اسماعالعبد الرجن وملكة السبعان ائلانا فلما مات هرعن غرنسل انتقل نصمه الى أخويه وولدي أخمه يصيرنصيب عبدا لقادركاه بينهم لعلى خسان وللطيفة خس ولعبدالرجن وملكة خسآن اللانا فل الوفيت لطيفة التقل نصيم الكاله لينتها فاطمة والمات على انتقل نصمه بكاله لمنتهز ينسولما توفمت فاطمة بنت لطمفة والماقون في درجتها زينب وعبدالرجن وملكة قدم نصيما بنتهمالذ كرمثل حظ الانثيين اعتماراجهم لابأصولهم كإذكرالسكي لعبدالرجن نصف وليكل بذت ربيع فاجتمع لعبد ارجن عوت غرخس وثلثو عوت فاطمة نصف خس والكةعوت عرثلث خسرو بموت فاطمة ربع خس فيقسم نصدب عبدالقسا درستين مؤألز يئب سسمعة وعشرون وهي خسان وربع خس ولعيدال حن ائتان وعشرون وهوخس ونصف والث وللكة احدعشروهي الماخس وربع خس فصع ماقاله السبكى أكرزا افرق تقدم استحقاق عبدالرجن وملكة وانجزم حبنثذ بصحة هذه القعمة والسبكي تردد فيما وجملها من ماب قعمة المشكوك في استحقاقه ونحن لا نترد دفي

ذلك وسدثل السكي أضاعن رحيل وقف وقفاعلي حزةثم أولاده ثم أولادهم وشرط انمن مات من أولاده انتقل نصسه الساقين من اخوته ومن مات قسل استعقاقه لشئ من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفي لو كان حيافات جزة وخاف ولدن هماعادا لدن وخدعة و ولدولدمات أنوه في حماة والده وهونجه مالدين من مؤيد الدين من جزة فأخه ذالولدان نصدمهما وولدالولد نصمب الذى لوكان أبوه حسالاخذه غماتت خدصة فهل مختص أخوها بالماقى او بشاركه ولدأ خسه نحم الدين فحاجات تعارض فميه اللفظان فيحتمل المشاركة ولكن الارج اختصاص الآخ وترجيعه ان التنصيص على الاخوة وعلى المافين منهم كالخساص وقوله ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم اثخساص على العآم هـذا آخرماأورده السموطي في هـذه المسئلة وأنا أذكر عاصـل السؤال وحاصل حواب السمكي وحاصل ماخالف فمه السموطي ثم أذكر دهده ماعندي فىذلك واغاأطدل فهالكثرة وقوعها وقدأ فتدت فهامرارا أماحاصل السؤال ان الواقف وقف على ذريته مرتداين البطون بثر للذكر مثال حظ الانتس وشرط نتقال نصمب المتوفى عن ولداله وعن غبر ولدالي من هوفي درجته وأن من ماث ل اسقماقه وله ولدقام ولد مقامه لو بق حيا فيات الواقف عن ولدين ثم مات حدهماعن ثلاثة وولدى النام يستحق تممات اثنان من الثلاثة عن ولدن مات عد عن غرنسل ثم احدالوادن عن غرنسل وحاصل حواب السمكيان باخص المتوفى وهوالنصف مقسوم سناولاده الثلاثة ولاشم الولدي ولده المتوفى فيحماته ومنمات من الثلاثة من غسرنسل ردنصسه الى أخويه فكون النصف ومنهماومن ماتعن ولدفنصده لهمادام أهيل طيقة أسه ثمقن مات بعدهم يقسم نصيمه بينجم عأولا دالا ولادمالسوية فسدخل ولدالمتوفي في حماة أسه فتنقض القدهة عوت الطبقة الشائية ومزول انحب عن ولدى المتوفى في حساة أسيه عملا بقوله شم على أولاد أولاد موافه أغايعل بقوله من مأت عن ولدا نتقل نصدمه الى ولدهمادا ماليطان الاول فنمات من أهل البطان الاول انتقل تصديه الحواده ويقسم الربيع على هذافاذالم يتق أحدمن المطن الاول تنقض القسمة وتكون بدنهم بالسوية فنمات من أهل الثاني عن ولدائنة لنصيمه اليه الى أن ينقرض أهل تلك الطبقة فتنقض القسمة ويقسم بينهم بالسوية وهكذا يفعل في كل بطن

وحاصال مخسألفة السوطي له في شئ واحمدوه وان أولاد المتوفي في حماة أ لامحرمون مع بقاء الطبقة الاولى وانهدم يستحقون معهم ووافقه على انتقاض القممة قلت أماعنالفتمه فيأولاد المتوفى فيحماة أسه فواحمة لمباذكره الاسموطير وأماقوله تنتقض القسمية دويدانفراض كل بطن فقيدأ فتي يديعض عليا والعصر وعزواذاك الى الخصاف ولمية بهوالماصوره الخماف وماصوره السمكي وأنا الخصاف صورا الاولى وقف عالى ذريته بلاثرتيب بين البطون استحق المجيد مالسو بة الاعلى والاسفل فتنتقض القسمة في كل سنة يحسب قلتهم وكثرتهم الشانية وقف عليهم شارطا تقديم المطن الاعلى ثم وثم ولم يزدف لاشي لاهدل المطن الماني مادام واحدمن الاعلى ومن مات عن ولد فلاشي لولده و يستعق من مات أبوه قبل الاستعقاق مع أهل البطن الشاني لامع الاول لكرونه منهم الثالثة وقف على أولاده وأولادهم ونسلهم لا يدخل ولدمن كان أبوه مات قسل الوقف لكونه خصص أولاد الولد الموقوف علم فرج المتوفى قسله الرابعة وقف على أولاده وأولادا ولاده وذريته على ان يبدأ بالبطن الاعلى ثموثم وقلنالاشئ للبطن الشانى مادام واحدمن الاعلى فلومات واحدمن البطن الشاني وترك ولدامع وجودالاعلى ثمانقرض الاعلى فلامشاركة لهمع البطن الثباني لانه من التبالث فاذا انقرض الشاني شارك الشاك الخمامية وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله ولمرتب وشرط انمن مات عن ولد فنصده له وحكمه قسمة الغله بنالولد وولدالولدمالسوية فطأصاب المتوفي كان لولده فيكون لهذا الولد مهدمان مهمه الجعول لدمعهم بالسوية وماانة قل السدمن والده السادسة وقف على ولده لصلمه ذكرا وانثى وعلى أولا دالذكور من ولده وأولا دأولا دهم ونسلهم وحكممه قعمه الغلة بين ولده ذكرا وأنى وأولا دالذكورذ كراوأني فاذا انقرضوا صار أولادالد كورذكراوأنثىءالسوية فمدخسل أولادبنسات البنين فلوقال بعده يقدم الاعلى ثم وثماختص ولده اصليه ذكراوأ نئ فاداا نقرضوا صارلاولاد المنبز دون أولاد البنات ثملا ولاده ؤلاء أبدا السابعة وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن وحكمه ان الغلة لمناته ونسلهن فلوقال يقدم المطن لى تبع فان شرط بعدد انقراضهن ونسد لهن لولده الذكورونسلهم

تمم فانمات بعض ولده الذكورعن أولادو بق المعض ولممأولاد وحكمه عند عدم الترتيب ان الغلة لممسواه فان رتب فالفله الساقين من ولده وان انقرضوا كانت لولداً لمتوفى الشامنية وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتساشارطا ان من مات عن ولدف فصده له وعن غر ولد فنصده داحع الوقف وحكمه ان الغلة للاعلى منهم ثم وثمفان قمعت سنينثم مات بعضه مهن نسل قال يقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين موم الوقف وعدلي أولاده الحادثين له بعده فأامساب الاحساء أخذوه وماأصات المت كاناولده وانماجه الولدمن مات حصة أبيه مع وجود البطن الاعلى مع كون الواقف شرط تقديم الاعلى الكونه قال مده أن من مات عن ولد فنصلمه له وكذالومات الاعلى الأواحدا فيحمل سهم الميت لابنه وانكان من المطن الثالث مع وحود الاعلى ولوكان عدد البطن الاعلى عشرة هانا اننان بلاولدونسل عممات آخران عن ولدلكل عممات أخران عن غرولد وحكمهان تقسم الغلة على ستة على ه ولا الاربعة وعلى المتن اللذن تركا أولادا فاأصاب الاربعة فهوالم وماأصاب المتنكان لاولادهم ماولومآث واحدمن العشرة عن ولد هُمات هما نية عن غير نسل تقسم على سهم ينسهم العي وسهم للمت مكون لاولاده فلوقسهنا هاسنين بين الاعلى وهمء شرة ثم مات اثنان عن غير ولدثممات واحمدهن أربعة أولادوواحدعن أولادثممات من الاربعمة واحد وترك ولداومات آخرعن غيرولد تقسم الغلة على ثمانية فبأصاب الاحساء أخدره وماأصاب الموتى كان لاولادهم لكل سهم أبيمه ثم يتطراني ماأسماب الاربعة يقسم أرباعا فيردسهم من مات عن غير ولد الى أصل الوقف فتعاد القسفة على عما أيمة فاأصاب والدهم قسم بين الاثنين الباقيين وبين أحم مالمت الذي ماتءن ولدائلانا فأأصاب الأبنين كان لهما وماأساب البت كان لولده ولله عتأحد من المطن الاعبلي ومات واحدمن الثباني عن ولدأ ومات يعض الاعلى غمات من الثاني رجدل أو رجد لان عن ولدو حكمه انه لاشي لولد من مات قدل أبيه ولالاولادمن مانمن الثاني لعدم اسقعة افي الاب ثم أعاد الخصاف الصورة الثمانية من غمرز مادة ولانقص وفرع علم اان البطن الاعلى لو كانواء شرة وكان لهابنان ماتاقيل الوقف وترك كل ولد الاحق لهمامادام واحدمن الاعلى لانهما م البطن الشاني ولاحق لمماحتي منقرض فلومات العشرة وترك كل ولدا أحذكل

مدبابيه ولاشئ لولدمن مات قبل الوقف وان استووافي الطبقة فان بقي منهم واحدقهت على عشرة فاأصاب الحي أخذه وماأصاب الموتى كان لاولادهم فانمات العباشرون ولدانتقضت القمعية لانقراض المطن الاعلى ورجعت الي المطن الشانى فينظرالي أولاد العشرة وأولادالمت قدرل الوقف فيقسم بالدوية بينهم ولايردنصيب منمات الى ولده الاقسل انقراض البطن الاعلى فيقسم على أعداد المان الاعلى فاأصاب المت كان لولده فاذا انقرض المطن الاحلى نقضنا القسمة وحعلناها على عددالمطن التاني ولمنعمل باشتراط انتقال نصيب المت الى ولده هنا الكون الواقف قال على ولده وولد ولده فلزم دخول أولادمن مات قمل الوقف فلزم نقض القسمة فلولم بكن لمولد الاالعشرة فانوا واحدا معد واحد وكلامات واحدترك أولادا عيمات العشرة فنهم مرترك خدة أولاد ومنهممن ترك تلاثة أولاد ومنهم من ترك سنة أولادومنهم من ترك واحدا ألىس قلت فنمات كان نصيبه لولده فلا امات العشرة كيف تقسم الغلة قال أنفض القدمة الاولى واردداك الى مدد المطن الشاني فانظر حاءتهم واقعهاء ليعددهم ويسطل قوله منمات عن ولدا نتقل نصسه الى ولده لان الامر يؤل إلى قوله وولد ولدنى وكذالومات جميع ولدولدالصلب فلم يبق منهم أحد فنظرناالي المعان الثالث فوحدناهم بمأنية أنفس وكذلك كل بطن بميرامم فانها تقسم على عددهم ويبطل ماكان قبل ذاك اه فأخذ بعض العصر بين من الصورة الثامنة وبيان حكمهاان الخصاف قائل بنقض القعمة في مثدل مسئلة السكي ولم تأمل الغرق بين الصورتين فان في مسئلة السبكي وقف على أولاده ثم أولادهم بكامة ثم س الطبقتين وفي مسئلة الحصاف وقف على ولده وولدولده مالوا ولا بنم فعد ر مثلة الخصاف اقتضى اشتراك البطن الاعلى معالسفلي وصدرمسئلة السكي اقتضى عدم الاشتراك فالقول بنقض القسمة وعدمه مني على هذا والدلدل علمه ان الخصاف بعدما قرر به نقض القسمة كاذكرنا ، قال قلت في كان هذا القول عندلة المعمول به وتركت قوله كلاحدث على أحدمنهم الموت كان نصيمه مردودا الى ولده و ولدولده ونسله أبداماتنا سلواقال من قبل أنا وجدنا ومنهم يدخل فى الغلة وبحب حقه فهما ينفسه لابايده فعملنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم اه فقد أفاد انسب نقضها دخول ولدالولدم الولد بصدرال كالم فاذا

كان صدره لايتناول ولدا لولدمع الولدبل يخرج له كيف يقال بنقض القحمة فان قات صدقت ان انخصاف صورها مالواو وليكن ذكر بعده ما مفهدم مني ثم وهو تقدم البطن الاعلى فاستو با قلت نع الكن هوا خراج بعد دالدخول في الاول عدالف التعبير بم من أول الكالم فان المطن الثاني آيد خدل مع البطن الاول ف يصيران استدل بكالم الخصاف على مسئلة السكى مع آن السدكي بني القول ينقض القبعة على إن الواقف إذا شرط شرطين متعارضتن يعمل بأولهما قال وليس هـدامن باب النسخ حتى يعمل مالتأ غرفان كان هـداراى السسكى في الشرطين فلاكلام في عدم التمو بل عله وأنكان مـذهب الشافعي فهومشكل على قوله مهان شرط الواقف كنص الشارع فانه مقتضى العمل مالمتأخر وحدثكان سني كالرمالسكيءلي ذلك لم يصم القول بدعلي مذهدنا فان مذهمنا العمل ما لمتأخر ا يقال اعتصاف. أنه لوكتب في أول المكتوب بعد الوقف لايساع ولا - وكتب في آخروان لفلان دع ذلك والاستبدال بهنه كان له الاستبدال قال من قبل ان الاتنوناسخ للأول ولوكان على عكسه امتسع سعه اله فانحاسل ان الواقف اذاوقف على أولاد وأولا دأولاده وعلى أولا دأولاد أولاده وعلى ذريته له طمقة بعد طمقة و بطنا بعد بطن تحميب العلما السفلي على إن من مات عن ولد انتقل نصيسه الى ولده ومن مات عن غسر ولدا نتقل نصيمه الممن هوفي درجَته وذوى ملىقتسه وعدلي ان من مات قدل دخوله في هدندا الوقف واستعقاقيه لثهة من افعه وترك ولدا أوولدولدأ وأسفل من ذلك استحق ماكان يستعقه أبوه لوكان اهذه الصورة كثبرة الوقوع بالقاهرة لكن بعضهم بعبرعنها بنم بين الطبقات و بعضه مبالواوفانكان بالواو يقسم الوقف بن الطبقة الملساو من أولاد المتوفي أفقسل دخولهم فلهم ماخص أماههم لوكان حمامع آخوته يفريمات قف وله ولدكان نصسه لولده ومن مات عن غير ولدكا ل نصسه لاخوته كذلك الى انقراض البطن الاعلى وهي مسئلة الخصاف التي قال فها بنقض القسمة حيثذكر بالواو وقمدعلته وانذكر بثمفن ماتءن ولدمن لالبطن الاول انتقل نصيمه الى ولدهو يستمرله لاينقض أصلا أبدا بعده ولو انقرض أهل البطن الاول فاذامات أحدولدى الواقف عن ولدوالا تنوعن عشرة كأن النصف لولدمن مات وله ولد والنصف الاسخر العشرة فاذامات ابن الواقف

مقرالنصف لاواحدوالنصف للعشرة وان استووا في الطبقة فقوله على ان من ماتوله ولدمخصوص منترتيب البطون فسلامراعي الترتيب فيه ثم من كان لهشئ منتقل الى ولده وهكذا الى آخراامطون حتى لوقية رأن الواقف ماثءن ولدوا حدثم أنالمت عن ولدواحد خلف ولداوا حداوهكذا الى المطن العاشر ومن ماتءن عشرة وخلفكل أولاداحتى وصلوا الهالمائة في البطن العاشر بعطى الواحد نصف الوقف والنصف الاسخربين الماثة وان استووا فى الدرجة ، ثما علم ، ان المراد من قولهم نرعه وفرع غيره فلاحق لاحدمن أهل البطن الثاني مادام واحدد هلافر عغمره لكنيقه فيعضكتب الاوقاف انهم يقولون بطناسد ن ثم يقولون تحمد الطبقة العلما السفلي ولاشك أنه من ما التأكمدوأن حيب ولاشك افه اذاحم من ثم و من ماذكر فأمكان ما بعد ثم تأكمد الان ترتدب الطبقات مفادمن ثم كأأفاده الطرسوسي في أنفع الوسائل شماعيان العلامة عبدالبرس المشحنة نقسل فيشرح المنظومة عن فتآوى السكي واقعتن غيرما نقله الاسبوطي وذكران بعضهم نسب السمكي الى التنافض وحكى عنمه أنه كتب خطه تحت باتا لهنزرامز بادةالاطلاع فليراجيع نمية ولمتزل العلماء في س فالمسرابكل عدمراه إوقال فيالفاعدة الثانية عثيرلا بنسب اليساكت الموقوف عليه قبول و مرتد برده وقد للا أه (وقال في القـاعدة السادسة الولاية الخاصة اولى من الولاية العامة مانصه ) والرابدة فاطرالوقف واختلف يخان فوزالساني الواقف عزله بالااستراط ومنعمه الثالث واختلف التصيير والمعتمدني الاوقاف والقضاء قول الثاني وأمااذا عزل نفسه فان أخرجه القاضي خرج كمافى القنمة وفى القنمة لاعلك القاضي التصرف في مال اليتم مع وجود وصمه 

من قبله اه وقد نقلناها في كتاب الوصية وفي كتاب القضاء (وقال في الفن الناك في أحكام الناسي مانصه) وقالوا يعذرالوارث والوصى والمتولى بالتناقض اللحهـل اله وقـدنقلنـالقلتـه في كتاب الدعوى (وقال في أحـكام الصيبان مانصه) ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي محكانة بالغالى بلوغه كمانى منظومة ابن وهيان من الوصايا اله وقد نقلنا هافى كتاب الوصايا (وقال فى أحكام العبيد) ولا يصم وقفه اله (مُقال) ولا يصم الوقف على عبد نفسه أوأمته عندمجد الاالمدبروام الولداه (وقال في أحكام الاجميمانصه) ويصلح ناظرا ووصدما والثبانية في منظومة النوهبان والاولى في وقف هـ لال كما في الاسعاف اله وقد نقاناها في كاب الوصية (وقال في بحث ما يقبل الاسقاط من الحقوق مانصه) وأماا محق في الوقف فقال قاضي خان في فتاواه من الشهادات فى الشهلاة بوقف المدرسة ان من كان فقسرامن أصحاب الدرسة مكون مستعقا للوقف استحقاقالا سطل مالانطال فانه لوقال أنطلت حق كان له أن نطالب ويأخذ يعدذك اه وقد كتمنافي شرح الكنزمن النهادات مافهمه الطرسوسي من عمارة فتاوى قاضى خان ومارد وعلمة اين وهمان وماحر رناه فها اه (ثمقال) وقدوقع الاشتباء في مسائل وكثيرالسؤال عنها ولمأحيد فيها نقلاصر تحايميد التفتيش منها ان بعض الذرية المشروط لهم الربيع اذا أسقط حقه لغيره من استعقاقه بأل فرغ له عنه ومنها المشروط له النظرادا أسقطه لفسره بأن فرغله عنه الاان في المِتمِة وغرها ان المشروط له النظراذ ا فوضه لغره فان كان التفويض لمدعلى وجه الحوم صع تفويضه والافان كان في صعته لم محر وان كان عندموته حازينا على ان الوصى أن يوصى الى غيره اه وفي القنية اذا عزل الناظر المشروط له المنظر نفسه لمنعزل الأأن مخرجه القامي أوالواقف اهرومنها ان الواقف إذا شرط لنفسه شرطافي أصل الوقف كشرط الادخال والاخراج والزيادة والنقصان والاستندال فأسقط حقه من هذا الشرط وينتغىأن يقال بآلسقوط في الكل لانه الاصل فهنأ سقط حقمه منشئ كهاعلم سابقامن كلام جامع الفصولين الااذا أسقط المشروط لهالر دع حقه لالأحد فلاسقط كافهمه الطرسوسي مخلاف مااذاأسقط حِقه لغيره وَفَي اذا أسقط الواتف حقه عما شرط لنفسه أولغسره فان قلت اذا أقرالمشروط لدالر يع أوبعضه اندلاحق لدفيه وانديس تحقد فلان فهل يسقط

مقه قلت نعم ولوكان مكتوب الوقف بخلافه لمباذكره الخصاف رجه الله تعيالها في ماب مستقل اهم (ثم قال) وقد وقعت حادثة سثلت عنم اشرط الواقف له شروطا من أدخال واخراج وغُـيرهما وحـكم بالوقب متضمنا لاشر وطعاكم حنـ في ثم رجمع الواقف عماشرطه لنفسه من الشروط فأحبت بعدم صعةر جوعه لأن الوقف مح كم لازم كاصرحوا مه بسدب الحريج وهوشامل الشروط فلزمت كلزومه رجية الطرسوسي رجمه الله تعساني فيمن أسقط حقسه فيمسا شرط له من الريد حدفانه قال بعدم السقوط وعلته ان الاشتراط لهصار لازما كاروم الوقف مانقلناه اى قريبا قبل قولى هذه المسئلة عن ايضاح الكرماني من اسقاط رب السلم اشرطله من تسليم المسلم فيه في مكان معين قانه يدل على ان الشرط اذا كان في ضمن لازم فأنه يلزم ولا يقبل الاسقاط اه (وقال في أحكام العقود اي اللازمة وغيراللازمة مانصه) وأماالولاية على مال المتيم بالوصاية فان كان ومي المت فهي لازمة مددموت المومي فلاءلك القياضي عزله الانخيانة أوعجز ظاهر ومن حانب الومى فلاعلك الوصى عزل نفسمه الافي مسئلتين ذكرناهم افي وصايا ألفوائدوان كانوصى القاضي فلالان القاضي عزله كمافي القدة وله عزل نفسه بحضرة القاضى وقدذكرنا التولية على الاوقاف في وقف الفوائد اه وقد نقلنا هذه العيارة في كاب الوصايا أيضا (وقال في بعث القول في الملك مانصه) وفي مسائل الاولى أسماب التملك المماوضات المسالمة الى أن قال والوقف اله (ثم قال) الثانية لايدخل في ملك الانسان شئ بغيرا خسواره الاالارث اتفاقا الى أن قال وغلة الوقف عَلَىكُهُ المُوقُوفُ عَلَيْهُ وَانْ لَمْ يَقْبُلُ اللهُ (مُمَقَالُ) الثَّامِنَةُ فَي رَقْبَةُ الْوَقْفُ الْعَيْمِ مندناان الملك مزول عن المالك لا اله مالك وانه لا يدخدل في ملك الموقوف عليه وانكأن معيناا ه (ثمقال) الثانية عشرالملك اماللعين والمنفعة معاوهوا لغالب أوللمن فقط أوللنفعة فقط كالعمدالموصى منفعته الداور قبته الوارث الى انقال بخلاف مااذا قتدل خطأ وأخذت قمته شترى بهاعمد وينتقل حقه قدمه منغير تعديد كالوقف اذا استمدل انتقل الوقف الى بدله ذكر مقامى خان من الوقف وقدنقلناه في كتاب الوصايا (ثمقال تنبيه) قد دعلت ان الموصى له وان ملك المنفعة لايؤحرو بنبغي اناه الاعارة وأماالمستأحرفيؤ حرويعير مالايختلف بخلاف

المستعل والموقوف علمه السكنى لايؤحرو يعمر والشافعة حعلوالذاك أصلاوهمو ان من ملك المنفعة ملك الاحارة والاعارة ومن ملك الانتفاع ملك الاعارة جارة ومعملون المستعمر والموصى له بالمنفعة مالكا للانتفاع فقط وهذا يتخرج على قول الكرخي من ان ألصار مة اما حة المنافع لا تملكها والمذهب عندنا انها تملنك المنافع بغسرعوض فهبى كآلا حارة غلستك المنسأفع واغسالا يملك المستعبر الاحارة لانه ملك المنفعة بغسرعوض فسلاعلك أن علكها بعوض ولانه لوملك الاحارة المك أكثر مماملك فانه ملك المنفعة بغيرعوص فعلكما نظيرما ملك ولانه له ما تكما لا: مأحد الامرين الفير الحياثرين لرُّوم العيارية أوعد مرازوم الأحارة وهندان التعلملان مشملان الموقوف علمه والمستعير وهما سواء على الراج فعلك الموقوف علمه السكني المنفعة كالمستعمر وقمل اغسأ أبيج له الانتفاع وهوضعيف بأن له الاعارة وعمامه في فتح القدر من الوقف اله وقد نقلنا ه في كاب الامانات (نمقال) وأمااحارة المقععما أقطعه الأمام فأفتى العلامة قاسم من قعالمو يغابعهما الى انقال واذامات المؤحرأ وأخرج الامام الارض عن المقطع تنفسخ الاحارة لانتقال المك الى غيرا الوح كالوانقة ل المك في النظار التي توج علم الحارة الاقطاع وهي احارة المستأح واحارة العدد الذي صوع على خدمته مدة معاومة واحارة الموقوف علمه الغلة واحارة العمدالمأذون ما محوز علمه عقد الاحارة من مال الغيارة واحارة أم الولداه وقدنة لذابقية ذاك في كاب الجهاد (وقال في بعث القول فى الدىن مانصه ) قال الاسيوطى معز ما اله السبكى فى تكلة شرح المهدّ ، فرع ، حدث في الاعصار القرسة وقف كتب اشترط الواقف ان لا تعار الاسره في أولا تغريج من مكان تحسمها الابرهن أولا تخرج أصلا والذي أقول في هذا ان الرهن لا يصم بهالانهاغ يرمضونة في يدالموقوفة علمه ولا يقال انهاعارية أيضاءل الا تخذلمكم ان كانمن أهل الوقف استحق الانتفاع ويده علما يدأمانة فشرط أخذالهن علمافاسدوان أعطاه كان رهنافاسداو مكون في مدخازن المتسأمانة لانفاسد المقودق الضمان كعمهاوالرهن أمانة همذااذا أريدالهن الشرعى وان أريد مدلوله اغة وان يكون تذكرة فيصح الشرط لانه غرض صعيم واذالم يعلم مرادالواقف فيعتملأن يقال بالمطلان في الشرط المذكور جلاعلى المعنى الشرعي ويحقل أن يقال ما المحة جلاءلي اللغوى وهوا لاقرب تصيحالله كالام ماأمكن وحنثذ لايحوز

خواجها بدونه وان قلنا سطلانه لمصزا خراحها به اتمذره ولابدونه امالانه خلاف شرط الواقف أوافسادالا ستثناء فكاثنه قاللا تخرج مطاقا ولوقال ذلك صحر لانه يطفيه غرض صحيح لان اخواجها مظنة ضياعها بل يحب على ناظرالوقف أن مكن كل من يقصد الانتقاع بتلك الكتب في مكانها وفي بعض الاوقاف يقول لا مخرج الابتذكرة وهمذالانأس مه فلاوجه ليطلانه وهوكما جلناعاسه قوله الابرهن في المدلول الأغوى فيصم ويكون المقصودان تحويزالوا قف الانتفياع لمن يخرجه مشروط بأن يضع في خزانة الواقف ماية ـذكرهو به اعارة الموقوف ويتذكر الخازن به مطالبته فينبغى أن يصم حذاومتى أخذه على غيرهذا الوجه الذى يطهالوا قف يمتنع ولا نقول بأن تلك التذكرة تبقى رهنا بل له أن يأخدها فاذا أخذها طالمه الخسازن بردالكتاب ومحب علمه أنبرده أبضا بغبرطلب ولاسعد ان يحمل قول الواقف الايرهن على هذا المعنى حنى يصم اذاذ كرو بلفظ الرهن تنز ملاللفظء لم العجة ماأمكن وحبنثذ بحوزا نواجه بالشرط المذكورو يمتنع بغسروليكن لاشت له أحكام الرهن ولا «سقيق سعه ولايدل البكتاب الموقوف اذا تلف مغيرتفر بط ولوتلف بتفريط ضعنه ولكن لابتعين ذلك المرهون لوفائه ولاعتناء على صاحمه التصرف فيه اه وقول أصحابنا لأيصم الرهن بالامانات شامل للكتب الموقوفة والرهن بالامانات اطل فاذا هلك لمعب شئ بخلاف الرهن الماسد فانه مضمون كالصيم وأماوجوب الساع شرطه وحله على المعنى اللغوى فغير بعمد اه وقد نقلنا ذلك في كتاب الرَّهن أيضا (وقال في بحث المكلام فيأجرة المثل مانصه) ومنها الناظرعلى الوقف اذالم مشترط كه الواقف فله أجرمثل عمله حتى لوكان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف علمهم فلاأحرله فهها كافى اكنانية وهدنا اذاعن القداضى له أجرافان لم يعين له وسعى فيه سنة فلاشئ له كذافى القنية ثمذكر بعده انه يسخق وان أيشترط له القياضي ولامحتمع له أحرالفظر والممالة لوعمل معالمه اله (وقال في أحكام المستعدمانصه )ولاهل الحلة جعل المحد الواحد معدن والأولى ان يكون الكل طائفة مؤذن ولهم جعل المحدين واحدا اه وقد نقلناه في كاب الصلاة (وقال في بحث ماافترق فيه العتق والوقف) العتق يقمل التعليق يخلاف الوقف ولا ترتد بالرد يخلاف الوقف عـلىمعين اهـ وقدنقاناه فى العتق (وقال فى الفن الثالث فن الفرق وانجمع أيضا

مانصه) يقاعدة بالضاف الى معرفة مفيدا لعوم وصرحوا مه في الاستدلال على ان الامرلاو حوب في قوله ثعالي فلحذرالذين بخيالفون عن أمره أي كل أمرالله ثعالي ومن فروءـ الفقهمة لواومي لولدز بدأو وقفء ـ لي ولده وكان له أولادذ كور وانائكان للكل ذكره في فتج القدمر من الوقف وقد فرعته على الفاعدة اه وقدنقلناه في كاب الوصية (مُم قال مانصه) وفائدة والفسق لاعنع أهلية الشهادة والقضاء والام ة والسلطنة وألامامة والولاية فيمال الولد والتولية على الاوقاف ولاقعيل توليةيه كإكتدناه فيالشرح واذا فسق لاسنوزلوا فيبايس فعقه ععنيانه وعزله أومحسن عزله الاالابآلسفسه فانه لاولارة لوعيل مال ولدوكاني بانمية وقست عليه النظر فيلانظرله فيالوقف وانكان اس الواقف لان تصرفه لنفسه لامذفذ فيكهف بتصرف في ملك غيره ولا مؤتمن على ماله ولهذا لامد فع الزكاة بنفسه ولا ينفق على نفسه كإذكروه في محله فه كمدف يؤتمن عدلى مال الوقف وفي فقم القدس الصالح الولاية عدلى الوقف من لم سأل الولاية للوقف وليس فديه فسيق يعسرف ثمقال وصرحانه عميا بخرج النياظر يه عن النظرمااذا ظهريه فسق كشرب الخروقحوه اهـ والظاهران بخرج مشي أسالم يسم فاعله فيخرجه القسامي لاانه ينه زل به اساعرف في القسامي اله وقد نقانيا دغض ذلك في كتاب الشهادات وكتاب المحروكتاب الوصاما وكتاب الزكاة الثم كال فائدة) اذاولى السلطان مدرساليس بأهل لم تصم توليته كاقدمنا ومن ان فعله مقدمالمضلعة ولامصلحة في تولمة غيرالا هل خصوصا انا نعلم من سلطان زماننا انه اغما يولى المدرس على اعتقاد الإهامة فسكانها كالمشير وماة وقد فالوافي كأب القضاء له ولى السلطان قاضياعه دلا ففيق إنعزل لانه لمااعة دء دالته صارت كانها مشروطة وقتالتولمة قإل الزالكال وعلمه الفتوى اه وقمد نقلناه في كتاب القضاء (ثمقال) وكذلك يقال ان السلطان اعتمد أهايته فاذالم تكن موجودة لميصم تقريره خصوصااذاكان المقررعوضاءن مدرس أهلفان الاهل لمستعزل وصرح الرازى في الصلح ان السلطان اذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتن مرة بمنع المستعنى ومرة ماعطآه غمر المستعنى وقدمنا عن رسالة أبي يوسف الى هارون الرشيدان الامام المس لهان بخرج شيشامن بدأحد الابحق ثابت معروف وعن فتاوي قاضعان أنأم السلطان انميا ينفذاذا وافق الشرع والافيلا ينفذاه

وقدنقلناه في كتاب القضاء (ثم قال) وفي مفيدا لنع ومبيد النقم المدرس اذالم يكن صامحاللتدريس لمصلله تناول المعاوم ولايسقق الفقهاء المنزلون معاومالان مدرستهمشآغرة منمدرس اه وهذاكله معقطع النظرعن شرط الواقف في للدارس أمااذاعلم شرطه ولميكن المقررمتصفابه لميصع تقريره وانكان أهلا للتدر سالوجوب انساع شرطه والاهلية للتدر يسلانحني على من له يصيرة والذى نظهرانها المعرفة عنطوق الكلام ومفهومه وعمرفة المفاهيم وأن يكون لهسابقة اشتفالء لي المشايخ بحيث يعرف الاصطلاحات ويقدر على أخذ المسائل من المكتب وان يكون له قدرة على ان يسأل و يحمب اذاسلل و يتوقف ذلك مدل سادقة اشتغال في المحو والصرف يحدث صاد بعرف الفاعل من المفعول وغيرذك واذا قرألا يلحن واذا محن قارئ محضرته ردعليه اله (ثم قال) \*حادثة \* ستثلت عنمدرسة بهماصفة لأسلى بهناأحدولا يدرس والفاضي حالس فمها للمكرفهل له وضم نزانة بها كحفظ الهاخر والحبلات النفع العام أملأ فأجيت ماعجوازأ خذامن قولمملوضاق الطريق ملى المارة والمسجد واسع فأهمان يوسعوا الطريق من المعبدومن قوله ملووضع اثاث بيته ومتماع مه في السعيد للغوف في الفتنة العامة حازولوكان المحبوب ومن قوله ممان القضاء في المجامع أولى وقالوا للناظران وورفناءه التجارليفيروا فيملصل فالمعبدوله ومنع السروبالاجارة ولاشكان مكذوالصفة من الفناءوحفظ السعيلات من النفع العام فهم جوزوا جُعرل بعض الممعيد ملر يقادفها الضرر العام وجوزوا اشفأله بالمحبوب والأثاث والمتاع دفعاللضر راتخاص وجوز واوضع النعل على رفه وصرحوا بأن القضاء فى الج المع أولى من القضاء في بيته وصرحوا بأن القاضي بضم قطره عن عسه اذا حاس فدمه للقضاء وهوما فدمه المحلات والهاضر والوثائق فوزوا اشغال بعضها افاذا كثرت وتمذرجلها كليوم منبيت الفاضي اليامجامع دعت الضرورة وقدنقلناه في كتاب القضاء وفي كتاب الصلاة (ثم قال فاثدة) اذا بطل الشي بطل لمافي ضمنه وهومعني قولهما دابطل المتضمن بالكسريطل المتضمن بالفتم الى أن قال وقالوا كافي الخزانة لوأجر أ اوقوف عليه ولم يكن فاظرا حتى لم يصم وأذن لاستأجر في العمارة فأنفق لم يرجه ع على أحده كان متطوعاً فقلت لان ارة إلىالم تصم لم يصم ما في ضمنها اله وقد نقلناه في كتا ب الاحارة (ثم قال)

وقعت حادثة اشترى حامعامع أوقافه ووقفه وضعه الى وقف آخر وشرط له شروطا فافتنت ببطلان شروطه لمعلان المتفهن وهوشراه انجامع ووقفه فبطلمافى ضمنه اه وقدنقلناه في البيوع (نم قال) نم قلت يمكن ان يفرع عليه لوماع وظيفته في الوقف لم يعيم ولم يسقط حقد منها تخريجاعلى هذه اه وقد نقلناه في البيوع (مُ قال في فن الالغازمانصه) والوقف وأي شيّ اذا فعله بنفسه لا يحوز وإذاوكل به عاز فقدل الوقف اذا قسفه الواقف لاعوز واذا قدضه وكله عاز أى وقفأجره أنسان ثممات وانفسفت فقسل الوآقف اذا أحره ثمارتد ثممات فانه يمسيرملكالورثتمه وينفسخ موته اه وقدنقلناه في كتاب الاحارة اثمقال فَى فَنَ الْحِيلِ مانصه ) الجادي عشر في الوقف والعدقة أراد الوقف في مرض موته وخافعدم احازة الورثة مقرآنها وقف رجل وان لميسمه وانه متولها وهي في يده أرادوقف داره وقفامهماا تفاقا عملها ضدقة موقوفة على المساكين ويسلهاالي المتولى ثم يتنساز طان فيسكم القاضى بالازوم أو يقول ان قاضيا حكم بعدته فعازم أوان أبطله قاص كان صدقة اله (وقال أخوا لمؤلف في تكملته للفن السادس فن الفروق مانصه) \* كتاب الوقف « لا تدخل الاشعبار في وقف الارض وتدخل فيسعها والفرق أن النجرمنقول ووقفه عنيرصيع مقصودا فحازان لايدخل بخلاف السع اه وقد نقلناه في كتاب البيوع (مقال) التسليم الحالمتولى في المصدلاً مكون تسلم الخد الاف مستغله والفرق أن المقصود من يناه المسحد الصلاة فكان التسلم بهما وفي المستغل الاستغلال وهومهمأ في التسلم المه ولوأمر جماعة بالصلاة فىسأحةله أبدالم تصرميرا ثاعنه ولوقال الىشهرأوالى سنةصارت ميرا ثاعنه لان التأبيذ لازم في الوقف وهوموجود في الاول دون الثاني لوقال هذه الشعيرة وقفء لهالم عبدلا يصم لافه منقول ولوأعطى دراهم في عمارة المسعمد وبتم بالقيض وان كان منقولا والفرق الضرورة والعرف وبحو زصرفهاالي المنارة لا الى التزيين والله جمانه و تمالى أعلم اه (وقال أخوا لمؤلَّف في المسكملة المذكورة من كتأب الاستفسان مأنصه ) وقف الشجرع لى المحجد لا يصبح لانه منقول ولوأعطى دراهم في عمارة المعمد حازوان كان منقولا والفرق الممرورة والعرف وجازصرفها الى المسارة ولا يحوز الى التزين اه (وقال المؤلف في الفن النانى من كتاب الزكاة مانصه كل الصدقات مرام على بنى هاشمز كاة أوعالة

فيها أوءشرا وكفارة أومنــدُورة الاالتطوع والوقفاه (وقال في كتاب المج مأنصه) بناءالر باط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من المجة الثَّانية اله (وقال في كتأب الاعمان مانصة) لايجوز تعميم المشترك الافي اليمين حلف لا يكلم مولا. وله اعلون وأسفلون فأيهم كلهم حنث كأفى الميسوط ويطلت الوصية للوالى والحالة هدده ولورقف علهم كذلك فهي للفقراء لايكون انجمع للواحد الافي مسائل وقف على أولاده وليس له الاواحد علاف منيه وقف على أفاريه المقمن في ملد كِذَا فَلْمِ بِينَ مِنْهِمُ الْأُواحِـدَكَمَا فِي الْعَمْدَةُ ﴿ وَقَالَ فِي كُتَابِ السِّيرُوالْرِدَةُ مَانُصِّهُ ﴾ وحكمالردة وجوب القتل الالميرجع الى ائقال وبطلان وقفه مطلقااه (وقال في كتأب البيوع في بعث الحمل مانصه) و ينبغي ان يصع الوقف عليه كالوصية بل أولى الله وقد نقلناه في كتاب الوصية (وقال أيضا في بعث الاعتبار للعني لاالآلفاظ مانسه) ولووقف على ماجعى كبنى تميم صمح نظرالله في وهو بيان المجهة كالفقراء لاللفظ ليكون تمليكالمجهول اه (ثُم قالُ)الشراءاذاوجــدنفاذاعلىالمباشرنفــذ علىه فلانتوقف شراء الفضولي وكاشراءالو كمل الخسألف ولااحارة المتولى أحرا الوقف بدرهم ودانق بل ينفذ عليهم والوصى كالمتولى وقيل تقع الاجادة البتيم وتبطل الزمادة كإفي القنمة الافي مستملة الامترأ والقياضي اذا استأجرا حبراما كثرمن أجرة المتسل فان الزيادة باعلة ولاتقم الآحارة له كافي سيرا كخمانية أه وقدنقاناه فى كاب الوصية وكاب الأحارة وكاب الوكالة (م قال) الجودة في الاموال الربوية هدرالافي أربع مسائل في مال المريض تعتبر من الثلث وفي مال البتيم وفي الوقف اه وقد نقلنا بقيته في كتاب الرهن (وقال أيضافي كتاب البيوع) بيع المراآت التي يكتم االدوان على العمال لا يصم فأورد بأن أمَّه بخماري جوزُوا بيم حظوظ الأُمَّةُ فَفُرْقَ بِينَهُمَا بِأَن مَالَ الْوَقْفَ قَائَمُ وَلَا كَذَلْكُ هَاهُمُنَا كَذَا فَى القنية آه (ثم فال في كتاب البيوع أيضا) من باع أواشترى أو أجرم لك الافالة الافي مسائل ألى انقال والمتولى ولي الوقف لوأحر الوقف ممأقال ولامصلحة لم تعزولي الوقف اه وقد نقلناه في كتاب الاجارة (ثم فال) الحقوق المجردة لا يحوز الاعتماض عنها الى انقال وعلى هذا لا يعور الاعتباض عن الوظائف الاوقاف اله (وقال أول كتاب القضاءمانصه) وفي بيوع القنية اشترى حانونا فوجديد دالقيض على مأيد كتوبا وفف على معجد كذالا برده لانهاء لامنالا تبني الاحكام عليها وعلى هذا

لااعتبار بكابة وقف عمل كتاب أو معف اله (وقال في كتاب الفضاء مانصه) لايحلف المقاضي على حق معهول الحان قال الافي مسائل الاولى اذا اتهم القاضي وصى اليتيم الثانية اذا المهمم مراه والوقف فانه يحلفه ما نظرا لليتيم والوقف كمافي دعوى الخانية اه وقد نقلناه في كاب الوصية (وقال أيضا في كاب القضاء مانصه ) والقضاء بالوقف يقتصر ولايتعدى الى الكافة فتسمع الده وى بالملك في الوقف اله كلوم به كافي الخانية و جامع الفصولين اله (وقال أيضافي كتاب القضاءمانسه) اختلاف الشاهدين مانع من قبولما ولابد من التطابق لفظا ومعنى الافي مسأثل الاولى في الوقف يقضى بأقلهما كمافي شهادات فقم القدير معزما الهاالخصاف اه (وقال في كاب القضاء مانمه) كلمن قب ل قوله فعليه المين الافيمسائل عشرة في القنية إلى ان قال وفع ايد عبه المتولى من الصرف الم (وقال فيكاب القضاء مانصه ) ويتعين الافتاء في الوقف بالانفع له كافي شرح الجمع والحاوى القدسي اه (وقال فيه أيضامانهه) الرأى الحالفاضي في مسائل آلى أن قال وفيا اذا تصرف الناظر عالا موزكسم الوقف أورهنه فالرأى الى القاضى انشاء عزله وانشاءهم اليه نقة بخلاف الماجزفانه بضم اليه نقة كماني القنية اه (مُ قَالَ فِيهِ أَيضًا) من سعى في نفض ما مِ من جهة و فسعيه مرد ودعليه الافي مستملين الحان قال وزدت علم مامسائل الحان فال الثانية اشترى أرضائم ادعى ان مائعها كانجملهامقبرة أومسجدا الهانقال الرابعة باعأرضا ثمادعى انهاوقف وهي فيبوع الخانية وقضائها وفعدل في فنع القدم فيه في آخرياب الاستعقاق فلينظرمنه ثم وفصل في الظهرية فيه تفصيلا آخر ورجمه فظاهرما في العمادية انَّ المعتمد القبول مطلقاً الخامسة يا عالات مال ولد. ثم ادَّعي انه وقع بغين فاحشَّ السادسة الوصى اذاباع ثمادعي كذلك السايعة المتولى على الوقف كذلك الثلاث فدعوى القندة الم وقد نفلناه في البيوع والوصال (م قال أيضافي كاب القضاء) القياضي اذا قضى في مجتردف من المدن المان الى الكان قال أوبزيادة اهل الجلة في معلوم الأمام من أوقاف المسعد (ثمقال فيه أيضاً) أمر القاضى حكم كقوله سلم الحدود الى المدعى والامربد فع الدين والام تحدسه الافهمسة له في العمادية والمزازية وقف على الفقرا وفاحتاج بعض قرابة الوافف فأمرالقافي أن يصرف شئ من الوقف المه كان عنزلة الفتوى حتى لوارادان

بصرفه الى فقيرآ نرصح اه (م قال فيه أيضامانسه) فعل القاضي حكم منه الى ان قال ولوماع القاضي ماوقفه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه نم ظهرمال لمت آسطل المسع ويشترى المثمن أرضا توقف مخلاف الوارث اذاما عالثاثين حازة فانه ىشدنرى بقمة الثلثين أرضا توقف لان فعدل القياضي حكم الافي مسئلة مااذا أعطى فقيرامن وقف الفقراء فاندلدس بحكم حتى كان لدأن يعطى غرمكافي حامع الفسواين اه (وقال أرضاني كاب القضاء) تسمم الشهادة بدون الدعوى في المحدا مخااص والوقف اه (وقال أيضافي كتاب الفضاء) تقدل الشهادة بلادعوى في طلاق المرأة وعنى الامــة والوقف اهـ (وقال في كتاب القضاء أيضامانسه) تصرف الفاضي على الاوقاف مبنى على المصلحة في اخرج عنها منسه مأطل وقدذ كرنامن ذلك شيئاني الغواءد ومايدل عليه اندلوء زل اس الواقفءن النظرالمشروطله وولى غيره بلاحسانة لميصع كافي فصول العمادي من الوةف وحامع الغصولين من القضاء ولوعين للناظر معلوما وعزل نظر الثانيان كان ماعننه له بقدراً عرمثله أودونه أحراه الثاني عليه والاحمل له أجرا لمثل وحط الزمادة كإفىالقنية وغيرها ومنهاجرمة أحبداث تفرير فراش للسجد يغييرشرط الواقف كإفى الذخررة وغرها وقدذ كرنافي القاءدة الخامسة انمن اعتمد على أمرالقاضي الذي ليس شرعي لم يخرج عن العهدة ونقلنا هناك فرعامن فتيا وي الولوامجي ولايمارضه مافىالقنية طالب القيما هل الحلة أن يقرض من مال المعدد الامام فأبى فأمره القاضى به فأقرضه ثم مات الامام مفلسالا يضمن القيماه لايه لايضمن إض اذن القاضي لان القاضي الاقراض من مال المحداد (وقال أيضا فى كَتَابِ القضام مانصه) تقبل الشهادة حسبة الدعوى في عما يه مواضع مذكورة في منظومة ابن وهيان في الوقف اله (ثم قال) والمراد بالوقف الشهادة بأصله وأمابر يعه فلاوعلى هذالا تسعع الدعوى من غرمن له الحق فلاجواب لما فالدعوى بة لانحوز والشهادة حسبة بلادعوى حائزة في هذه المواضع فليحفظ اله (ثم قال) واعلمان شاهدا محسدة اذا أوشهادته بلاعدر يفسق ولاتقل شهادته نصواعليه في المحدود وطلاق الزوجة وعنق الامة وظاهرما في القنية اله في الكل وهى فى الظهيرية واليتيمة وقد الفت فيهارسالة ولناشا هد حسبة وليس لنامدع

سسة الافي دعوى الموقوف علمه أصل الوقف فانها تسمع عند المعض والفتوي إ على اله لا تسمع الدعوى الامن المتولى كافي المزاز بدمن الوقف فاذا كان الموقوف عليه لا تسمم دعواه فالاجنى بالاولى وظاهر كالامهم انهالا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا مروقال أيضافي كاب القضام مانصه ) وحادثة وادعى انه غرس أثلافي ارض معدودة ألى ان قال مرأيت في غصب القنية لوغرس المسلم في أرض مسلة كانتاى الاشعمار المغروسة سملااه فقنضاه انه مكون الاثل وقفااذا كانت الارض وقفاعلي أبناء السييل وظآهرمافي الاسعاف انه لوغرس في الوقف ولم يغرس له كانت ملكاله لاوقفا وذكر في خزانة المفتسن من الوقف حكم مااذا غصب أرضا وبني فيها أوغرس اه وقد نقلناه في كاب الفصب (مُقال فيه أيضا) دعوى القضاء والشهادة عليه من غيرتسية القاضي لا تصم الافي مستلتين الاولى في الشهادة بالوقف اى بأن قاضيا من قضاة المسلين قضى بعصته معت اله (مُقال مانمه ) دعوى الفعل من غيربيان الفاعل لا تسمع الافي أربعة الى ان قال الخامسة نسبة فعل الى متولى وقف من غيربيان من نصمه على التعدين اه (وقال فيه أيضا) الجهالة في المنكوحة تمنع الصه الى أن قال وفي الاستحلاف تمنعه ألا في ست هـ ذ. الثلاثة ودعوى خيانة مبهمة على المودع وتعايف الوصى عنداتها مالقاضي له وكذا المتولىاء وقد نقلناه في كتاب الوصابا وفوله هـ ذه الثلاثة اى دعوى الغصب والسرقة والشهادة فيهما كذافي شرحها (وقال في كتاب الوكالة مانصه) الشي المفوض الى اثنن لاعلكه أحدهما كالوكيلين والرصيين والناظرين والقاضيين والحكمن والمودعن والمشروط لهماالاستبدال أوالادخال والاخواج الافي مسئلة فهااذاشرطالواقف النظراء والاستبدال معفلان فان لاواقف الانفراد دون فلان كافي الخيانية من الوقف ١٥ (وقال في كذاب الا قرار مانصـه) المقرلة اذاكذب المقربط لماقراره الافي الاقرار مامحرية والنسب وولاء العتاقمة كافى شرح الجمع معلار بأنها لاتحتمل المقض ومزاد الوقف فان المقرله اذارده مُصدقه صم كافي الاسعاف اه (وقال في كتاب الاقرار أيضا) المقراه اذارد الاقرارتم عادالى التصديق فلاشئ له الافي الوقف كمافي الاسعاف من ماب الاقرار بالوقف اه (مُقال في كُتاب الاقرار أيضا) القراد اصارمكذ باشرعا بطل اقراره ألهان قال ونوج عن هذا الاصل مستلتان الى ان قال وعلى هذا لوأ فر بحرية عبد

شاشه تراه عتقءامه ولامر جبع مالثمن أو يوقفية دارثماشه تراها كمالا يحنفي ومستملة الوقف مذكورة في الاسعاف قال لوأقر مأرض في مدغره انها وقف ثم اشتراها الاقرارأيضا) علك الاقرارمن لاعلك الانشياء الحان قال وفسرعت علسه لوأقر المشروط له ألريعانه يستعقه فلان دونه صع ولوجعله لغيره لم يصعح وكذا المشروط له النظر على هــــذا (ثم قال في كتاب الاقرار أيضامانهه) الفــعل في المرض ارتهة من الفيعل في الصوة الإفي مسئلة اسناد الناظر النظر لغيره ولاشيرط فانه رض المون صحيح لا في العدة كافي الينيمة وغير هاا هـ (وقال في كتاب المدة) لأحبرعلى الصلات الافي مسائل الى ان قال الرادمة مال الوقف صب عه لما الماطر لحه الىالموقوف علمه مع انه صلة محضة ان لم يكن في مقا بلة عمل والاففيه (وقال في كتاب الاحارة) الزيادة في الاحرة من المستأحر من غيرأن يزيدعليه أحدفان بعدمضي المدةلم يصم وانحط والزيادة في المدة حائز وان زيدعلى المستأحرفان في الملك لم تقدل مطلقا كالورخصت وهوشامل لمال المتم يعومه وان كانت العبن وقف أفأن كانت الاحارة فاسدة أحرها الناظر ملاعرض على الاول اذلاحق لدائح فراجعه (مُقال فيه أيضا) النقصان عن أجرالمثل في الوقف اذا كان يسيرا جَائز اه (ثمقال فيه) ادعى نازل انخـان وداخل انحمام وساكن المعدللاً ستفلال الغصب لم مصدق والاجرواجب اله وقد نقلناه في كتاب الغصب (وقال في كتاب الامانات مانصه) الامانات تنقلب مضمونة بموت عن تحه ل الافي ثلاث الناظراذ امات مجهلاغلات الوقف اه (ثم قال) وقيد وابتحه بل الغلة لأن الناظراذ امات عولا المال المدل فانه يضمنه كافي الخانمة اهم (ثمقال فيه أيضا) وأماالومى فيهك الايداع وألاحارة دون الاعارة كافي وصابا الخـ لاصة وكذا المتولى على الوقف إه وقدنقاناه في كتاب الوصايا (ثم قال فيه أيضاً) امل لغسره امانة لاأجرة لدالاالومي والناظر فيستعقان بقدراج والمثل اذاعملا الااذاشرط الواقف للناظرشد اولا ستحقان الامالعمل فسلو كان الوقف طاحونة والموقوف علميه يستغلها فلاأحرللناظركم فياكنيانسة ومن هنسا بعلمانه لاأحرا للناظر في المسقف اذا أحمل علمه المستعقون اله وقد نقلنا بعضه في الوصايا (وقال أيضافي كتاب الامانات مأنمه) كل أمين ادعى ايصال الأمانة الى مستعقها

قبل قوله كالودعاذا ادعى الردوالو كمل والنياظراذا ادعى الصرف الي الموقوف علمهم وسواءكان فيحماة مستعقها أويعدموته الى أنقال القول الامن مع العين الآاذا كذبه الظاهر فلايقه ل قول الوصى في نفقة زائدة غالفت الظاهر وكذا المتولى اه وقد نقلناه في كاب الوصايا وكتاب الوكالة وكاب الدعوى (ممقال) الامن إذا خلط يعض أموال الناس بمعض أوالامانية عباله فانه ضامن إلى أن قال والمتولى اذاخلط أموال أوقاف مختلفة بضمن الاإذا كان ماذن القاضي اليأن قال الافي مسائل لا يضمن الامن ما تخلط القاضي اذا خلط ما أبد عال غيره أومال رجل عال آخر والمتولى اذاخلها مال الوقف عال نفسه وقيل يفون ولوأ تلف المتولى مال الوقف ثم وضع مشله لم يعرأ وحدلة مواءته انفاقه في التجهر أوأن مرفع الامرالي القاضي فمنصب القاضي من مأخد ذهمنه فسرأتم برده علمه الخ فراجعه (وقال في كتاب انجروا لمأذون ماذسه ) ووقف المحمور علمه مالسفه ماطل واختافوا فما اذا وقف ماذن القاضي فصعه البلخي وأبطله أبوالقاسم اه (وقال في كتاب القسمة) يجوز بنا المسجد في الطريق العبام ان كان واستعالا يضرانخ فراجعه وقدنقلنا بقيته في كتاب المجنايات (وقال في كتاب الغصب) المغصوب منه مخبر من تضمن الغاصب وغاصب الغاصب الافي الوقف المغصوب اذاغصب وقعمته كثر وكان الثاني أملامن الاول فإن التولى اغيايضين الثاني كذا في وقف كخيانية أه (ثم قال فيه) من هدم حائط غيره فانه يضمن نقصانها ولا رؤم يعمارتها الافي حائط المسجر كافي كراهية الخانية اله (ثم قال فيه أيضا) منافع الغصب لاتضمن الافي ثلاث في مال اليتيم ومال الوقف وألم دللا ستغلال منافع المدر للاستغلال مضعونة الااذاسكن بتأويل ملك أوعقد كمت سكنه أحيدااشر مكين فى الملك أما الوقف اذا سكنه أحددهما يغير اذن الاخوسواء كان موقوفا السكني أوللاستغلال فانه بحب الاجر ويستثني من مال المتبر مسئلة سكنت معزوجها فى داره بلاأ حرلدس لهماذاك ولاأ جرعلم ـ ما كذا في وصا باالقنمة لا تصـ مرالدار قله ما حارتها اغما تصمره مدّة أذا ساهما لذلك أواشتراهما له و ماعدادالماثع لا تصرمعدة في حق المشترى الغاصب اذا أجرمامنا فعه مضعونة من مال وقف أويتهمأ ومعدللاستغلال فعملي المستأجرا لمسمى لاأجرالمثل ولايلزم الغماصب أجر المثلاثه ايردماقبضه منالسكني بتأويلء قدسكني المرتهن لواستأجرهاسنة

أحرمه اوم فسكنها سنتمن ودفع أحرته مالدس له الاسترداد والتخريج على الاصول مقتضى ان له ذلك اذالم تمكن معدة له الكونه دفع مال سيواجب فيسترده الااذا دفع على وجه الهمة فاستهلكه المؤحر أجرالفضولي دارا موقوفة وقبض الاحر خرج المستأحرعن العهدة ان كان ذلك أحرالمثل ومرده الى الوقف أحره االغاصب وردائه عاللا لك طميله لان أخذ الاجوا حارواه وقد نقلناه في كتاب الاحارة قِال في كتاب الغصب أيضا) حفر قبرا فد فن فيه آخر متنافه وعلى ثلاثة أوجه فأن كان في أرض ملوكة للعما فرفلهما لك الندش علمه واخراجه وله التسوية والزرع فوقها وان كان في أرض مماحة ضعن الحافر قعة حفره من دفن فمه وان كان في أرض موقوفة لا مكروان كان في الارض سعة لان المحافر لا مدوى مأى " أرض عوت ذكره فده الفروع الثلاثة في الواقعات الحسامة من الوقف ومنسفى أن بكون الوقف من قبيل المسآح فيضمن قيمة الحفرو محمل سكوته عن الفيمان في صورة الوقف علمه فه من صورتان في أرض علوكة فللمالك الخماروفي مباحة فله تضمن قمية الحفر اه وقد نُقلناه في كتاب الصلاة وكتاب الأحارة (وقال في كتاب الوصاما) ويقمل قول الوصى فيما يدعمه من الانفاق بلايينة الافي ثلاث فى واحدة اتفاقاً وهي ما اذا فرض القاضي نفقة ذي الرحم المحرم على المتيم فادعى الوصى الدفع كافى شرح الجمع معلا بأن هذا ليس من حوا أج اليتم وأف أيقب ل قوله فعااذا كان من حوائحه اله فمنسغي أن لا تكون نفقة وحمه كذلك لانها من حواقيه ولا شكل علسه قمول قول النياظر فيما يدعيمه من الصرف على الوصى من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم يصع والاصع وضعن الافي مسملة لوكاتب الوصيءب داليتيم تمأبرأه من البدل لم يضم كماني الخيانية والمتولىء لي الوقف كالوصى كمافى جامع الفصولين اه وقد نقلناه في كتاب المتنى (قالصاحب الاشباه)

\*(كتابالبيوع)\*

(أحكام انحل) ذكرناها هنالمناسبة الهلامجوز بيعه هوتا بعلامه في أحكام العتق والتد بيرالمطلق لا المقيد كافي الظهيرية والاستبلاد والسكتابة واتحرية الاصلية

والرق والملك يسائرأ سامه وحق المالك القديم سيرى اليه وحق الاسترداد في السيع الفاسدوفي الدين فيداع مع أمه للدين اه وقد نقلناه في كتاب الاذن وانجحر أثم قال) وحق الأضعية وآلرهن فهتي اثنتها عشرة مسثلة ومازاد على مافى المتون من حامع الفصولين ويتمعها في الرهن فاذا ولدت المرهونة كان رهنامها بخلاف المستأحرة والبكافيلة والموصى مخدمتها فانه لايتدمها كإفي الرهن من الزيلغي ولمأر الآن حكم مااذاما ع حاربة وجلها أومع جلها أوداية كذلك فان عللنا فولهم فساد مرفعهالوماع حارية الاجلها بكونه مجهولااستثناه من معلوم فصارالكل محهولانقول هنا بفساد المدع ليكونه جدع سن معملوم ومحهول ليكن لمأره صريحما وفي فتح القدير معدما أعتق انجل الإيحوز سرم الام وتحوزهمتها ولاتحوزه يتهامهد تدسراتم ل على الاصم كذا في المسوط ولمأر حكم ما اذا جلت أمة كافرة لكافر من كافرفاسلم هل يؤمر ماليكها بدومها الصيرورة انحل مساسا باسلام أبيه وانحسال انسيده كافراه وقدنقلناه في كماب النكاح (م قال) ولا يتبه مأمه في الجنامات فلايدفع معها الى ولمهاوكذ الايتبعها في حق الرجوع في الهمة ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة ولا في وحو ب القصاص على الام ولا في وحوب الحد علما فلاتقتا ولاتعدالادمدوضعها ولانتذكها كننوبذ كاةأمه فلابتبعهافيست اثل ولا بتمعهافي الكفالة والاحارة والايصاء يخدمتها فهمي تسع ولايفرد يحكم مادام متصلافلاساع ولابوهب الافي مسائل احدى عشرة يفردفها في الاعتاق التدبيروالوصية والآقرار ولمأرالات حكمالاجارة لدوينيني فيه الصحة لانهاتجوز للعددوم فامحد أولى وينبغي أن يصح الوقف علمه كالوصمة بل أولى ولافرق الامه من بني آدم والحموانات فالولد منهالصاحب الانقى لالصاحب الذكركذا في كراهة البزازية اله وقد نقلناه في كتاب اللقطة (ثم يكون موروثا بينورثنه ويصم الخلع على مأفى بطن جاريتها ويكون الولدلد أذاولدت لاقل منستة أشهر ولايتسع أمه فيشئ من الاحكام بعد الوضع الافي لة وهي ماأذا استحقت الام بهدنة فاته يتمعها ولدهيا ومالاقرارلا كافي آليكنز وعكنأن يقال ثانية ولدالبهية يتبع أمه في البيعان كان معها وقته على لقول به اه وقد نقلنا أحكام الجله في في الواجه (ثمقال) ردالمبيع

عيب بقضاه فسمخ في حق المكل الافي مسمَّلتين احداهم الواحال المائع ما الهن ثم ردّ ع بعيب بقضا الم تبطل الحوالة اله وقد نقلنا في كتاب الحوالة (نم قال) الماسة لوماع ومدارد بعيب قضامن غيرا الشترى وكان منقولا لمعز ولوكان فعطا كمازقال الفقمه أبوحه فركذا نظن انسعه حائز قبل قبضه من المشتري ومن غبره ليكونه فعضافي حق البكل قياساعلى الميدج وعدالاقالة حتى رأينانص مجد على عدم جوازه قب ل القبض مطلقا كذا في بيوع الذخيرة الاعتبار للعني لا للألفاظ صرحوابه فيءواضع منهاا لكفالة فهمي بشرط براءة الاصيل حوالة وهي بشرط عدم برا ته كفالة آه وقد نقلناه في كتاب الكفالة واكوالة (نم فال) ولوقال بعتك انشقت أوشاء أبي أوزيدان ذكر ثلاثة أمام أوأقل كان سعايخه ار للمنى والابطل للتعلمق وهولا يحتمله ولووهب الدن لمن علمه كان الراء للعمني فلايتوقف علىالقبول على الصيماه وقدنقلنا في كتاب الهبة وكتاب المداينات (مُمَّالً) ولوقال اعتق عبد للشَّعني بألف كان بيعما للعني لكن ضعني اقتضاً وفلا شروطه واغماتراعي شروط المقتضي فلامدأن مكون الآمر أهلاللاءتماق سد الفورطل من خراه وقد نقلناه في كتاب المتني (ثم قال) لوراجعها بلفظ النه كاح صحت لامني ولونكها ملفظ الرجومة صحراً بضااه أوقد نقلناه في كتاب كاحوالطلاق (مُقال) ولوقال العبده ان أديت الى ألفا فأنت مركان اذناله فيالتجارة وثعلق عتقه مالادا فظراللعني لاكتامة فاسدة اه وقد نقلناه في كتاب العتق وفى كتاب الاذن والحجر (ثم قال) ولو وقف على ما يحصى كيني تميم صمح نظرا للعنى وهو سان أنجهة كالفقراءلاللفظ لبكون تملمكالمجهول آه وقد نقلناه في كتاب الوقف (ثمقال) وينعقدا ليسع بقوله خدهدا بكدافقال أحدت ومنعقد ملفظ الممة معُ ذَكُواُلُمُدُلُ أَهُ وَقَدَنَقَلْنَاهُ فِي كَتَابِالْهُمَةُ (ثُمُقَالَ) وبِلْفُطَالَاعِطَا والاشتراك بخال والرد والاقالة على قول وقدمينا ومفصلامة زوافي شرحال كمنز وتنعقد وبلفظ المية والتحليك كإفي اتخانية ويلفظ الصطحءن المنافع وبلفظ العارية اه وقدنقلناه في كتاب الاجارة (ثم قال) وينعقدالنكاح عامدل على ملك العين للحال كالنبع والشراء والممة والتمليكاه وقدنقلناه في كتاب النكاح (ثمقال) وينعقد لم بافظ النيسع كعسكسه ولوقال لعمده بعت مفسك منسك بألف كان اعتساقا ملى مال فظراً لآمنى اله وقد دنقلنا. في كتاب العتق (نم قال) ولوشرط رب

المال للما رب كل الربح كان المال قرضا ولوشرط لرب المال كان بضاعمة اه وقدنقلناه في كتاب الضاربة (ثمقال) ويقع الطلاق بألفاظ العتن اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق (ثم قال) ولوصا لحد عن ألف على نصفه قالوالنه اسقاط للماقي فقتضاه عدم اشتراط القمول كالامراء وكونه عقدصلم يقتضي القمول لان لم ركنه الاصاب والقبول اه وقد تقلناه في كاب العسلم وكتاب الدامنات (مُ قَال) ولو وهب المشترى المسع من المائع قبل قبضه فقبل كانت اقالة ونرج هـذا الاصل مسائل منهالاتنعقد الممة بالدع بلاغن اه وقد نقلنا في كتاب الهيمة (نمقال) ولاالعمارية بالأجارة بلاأجرة اه وقد نقلناه في كتاب الامانات (ثمقال) ولاالسع للفظ النكاح والدتزو يجولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وأدنوي والطلاق والعتاق راعي فهما الالفآظ لاالمعني فقط فلوقال المده ان أديت الى كذاني كس أسن فأداه في كس أحرام بعتق ولووكله بطلاق زوجته منعزافعلقه على كائن لم تطلق اه وقد نقلنا ذلك في كتاب العتنى وفي كتاب الطلاق (ثمقال) وفي الهبة بشرط العوض نظروا الى عانب اللفظ ابتداء والهرعانب المعنى فكانت بيعماانتها وفتثدت أحكامه من انحمارات ووحوب الشفعة اله وقدنقلناه في كتاب الشفعة وفي كتاب الهمة (ثم قال بسعالا تقلام وزالالمن مزعم اله عنده ولولده الصغركافي اتخانمة الشراء اذاوجدنفاذا على المساشر نفذعلمه فلابتوقف شراءالفضولي ولاشراءالوكمل الخالف ولاا حارة المتولى أجمر اللوتف يدرهم ودانق بل ينفذ عليهم والوصى كالمتولى وقيل تقع الاحارة لليتيم وتبطل الزيادة كمافي القنية الافي مسئلة الامير والقياضي آذا استأجرا أجسرا بأك شرمن أحوة المثل فان الزيادة ماطلة ولاتقع الاحارة له كما في سرائخـانية اه وقد نقلناه في كتاب الوقف والوصية والاحارة والوكالة (ثمقال) الذرعوصف للذروع الافى الدعوى والشهادة كـذافي دعوى البزازية اله وقد تفلناه في كتاب الدعوى (ثمقال) القروض على سوم الشراء مضمون لاالقبوض على سوم النظركافي الذخيرة تكرار الابحاب يمطل الاول الافى العتقء ليمال كذافي بيبع الذخسرة آه وقد نقلناه في كتاب العتق (تمقال) المقود تعقد معتم الفائدة فالايفد منها لايصم فهلايصم بيع درهم بدرهم استويا وزناوصفة كافى الذخمرة ولاتصم احارة

مالا يمتاج اله كسكني دار بسكني دار اه وقد نقاناه في الاحارة (ثم قال) اذا قبض المشترى المبيع فاسداملكه الافي وسائل الاولى لا يمليكه في بيع الهازل كأفى الاصول الثانية لواشتراه الابمن ماله لابنه الصغير أوياعه له كذلك فاسدا لا علكه بالقيض حتى يستحمله كافي المحيط الثيالثة لوكان مقبوضا في بدالمشترى امآنة فانه لاعلكه به المشترى اذاقيض المسع في الفاسد باذن ما تعده ملكه وتثبت أحكام الملك كلها الافي مسائل لاصل له أكاه ولالسه ولاوطؤه الوحارية ولو ومائها ضمن عقرها ولاشفعة تجاره لوكان عقارا اله وقيد نقلناه في كتاب الشفعة (ثمقال) الحامسة لايجوزان يتزوجهاالبائع من الشـترى كماذ كرناه في الشرحُ أُهُ وَقَدْنَقَلْنَاهُ فِي كَتَابِ النِّكَاحُ وَالشَّفَّةُ وَالْخَطْرُ (ثُمَّقَالَ)اذَا اختلف المساسان فالصحة والمطلان فالقول الدعى المطلان كافي المزازية وفي العدة والفسادالقول احى السعة كذافي انخساسة والظهيرية الافي مسئلة في اقالة فتح القددير لوادعى المشترى انه ماع المسعمن السائع بأقدل من النمن قبل النقد وأدعى المأثم الاقالة فالقول للشتري معانه يدعى فساد العقدولوكان على القلب تحالفا أه وقدنقلناه في كتاب الدعوى (تمقال) واذا سمى شيئا وأشارالي خالف جنسه كااذاسمي باقوتا وأشارا لى زحاج فالسع باطل الكونه بدع المعدوم واختلفوا فيماذا سمي هرو باوأشارالي مروى قيل باطل فلايملك بالقبض وقيل فاسدكذافي الخانية كلءقداء بدوجد دفان الثاني باطل فالصلح يعدالصله ماطل كافي حامم الفصولين اله وقد نقلنا ، في كتاب الصلم (عمقال) والنكاح بعدالنكاح كذلك كذافي القنمة اله وقد نقاناه في كتآب النكاح (نمقال) وانحوالة بعدا كوالة باطلة كأفي التلقيم اه وقد نقلناه في كتاب الحوالة (ثم قال) الافي مسائل الاولى الشراء بعد الشراء صحيم أطلقه في حامع الفصولين وقيده فى الْقَنْمَةُ مَأْنَ يَكُونَ النَّالَى أَكْمَرُهُمْنَامِنَ الْأُولُ أُوأُ قَـلُ أُرْجِينُسَ آخِرُ والافلا الشانية الكفالة بعدالكفالة صححة لزيادة التوثق يخلاف الحوالة فانها نقل فلا مجتمعًان كما في التلقيم اله وقد نقلنا أفي الكفالة والحوالة (ثم قال) وأما الاحارة بعد الاحارة من المستأجر الاول فالشاذة فسخ للاولى كافي البزازية أه وقد نقلناً في كتاب الاجارة (ثُمُقَال) التخلية تسليم الافي مسائل الاولى قبض المشترى المبيع قبل النقد والااذن المائع ثم خلى بينه وبين الماثع لا يكون رداله

التانمة فيالسع الفاسدعلى ماصححه العمادى وصحع قاضيخان انها تسلم الثالثة في المية الفياسدة اتفياقا الرادمة في المية المجائزة في رواية اله وقيد نقلناه في كتاب المبة (ممال) خيسار الشرط يثبت في همانية البيع والإجارة والقسمة والصلح عن مال والكتابة والرهن الراهن والخلع لماوالاعتماق على مال القن لاللسند والزوج هكذا في فصول العمادي معز بلالها لاستروشني نقلاعن بعضهم وتمعهما فيحامع الفصولين وزدتعلهما فيالشرحسعة أخرى فصارت نجسة عشرالكفالة وآنحوالة كإفي البزازية وآلابراء عن الدين كإفي أصول فرالاسلام من عث المزل وتسلم الشفعة بعدالطلمين كاذ كره أيضامنه والوقف على قول أبي بوسف والمزارعة والمعاملة الحياقاله مابالاحارة ولايدخل الخمار في سبعة النيكاح والطلاق الااتخلع لهاوالهين والنذر والاقرار الاالاقرار بعقد بقيله والصرف والسلم مشترط التقايض قمل الافتراق في الصرف فان تف ارقاقه له يطل العقد الا فعد اذا استهلك رحل مدل الصرف قبل القيض واختار الشترى اتباع انجياني وتفرق الماقدان قبل قبض القمة من التلف فإن الصرف لا مفسد عند هما خلافا لمجدكا فى الجمع السم لا يبطل مالشرط في النابن والاثان موضع اشرط رهن وكفيل واحالة معلومين واشهاد وخدار ونقيدين الي ثلاثة أمام وتأحسل الثين اليمعلوم ومراءة من العموب وقطع المأرالميعة وتركهاعلى الغلل بعددا درا كهاعلى المفتى مه ووصف مرغوب فيه وعدم تسليما المسعحتى يتسلما الهر ورده بعيب وجدوكون الطر فلفرالمشتري وعدم نووج المسع عن ملكه في غير الادمي واطعام المشترى المسم الااذاعين ما يطع الادمى وحل المحارية وكونها مغنية وكونها حلوبا وكون الفرس هملاحا وكون انجارية ماولدت وايفاءا الهن في بلد آخر وانحمل الى منزل المشترى فهمالد حل بالفمارسمة وخرزالنعل وخرزا كخف وجدل رقعة على الثوب وخياطتها وكونالثوب سمداسيا وكونالسو يقملنوناءن ممزوكون الصابون متخذامن كذاحرة من الزيت وبيع العبد الااذاقال من فلان وجعلها سعة والشترى ذمّى مخلاف اشتراط ان محملها المسلم مسجداو مرضى المجسران اذا عينه مقيسع الدارالكل من الخاسة المجودة في الاموال الربو به هدرالافي أربع مسائل في مال المريض تعتمر من الثلث وفي مال المتم وفي الوقف وفي القلب الرهن إذا انكسرونقصت قهتمه فللراهن تضمين المرتهن قهته ذهما وتبكون رهنا

كإذكره الزياعي فيالرهن اهوقد نقلنا هذه الاربعة فيأبوا بهاما سالوصة لوقف و باب الرهن (ثم قال) ما حازا برا دا لعــقدعليه با نفرا د. صحالســتنا ۋ. لوصية باتخدمة يصمح افرادهاد ون استثنائها اه وقد نقلناه في كمّاب الوصيمة (ثمقال) مناشتري من لمره وقت العقدوقيله ووقت القيض فله الخمارا ذارآه لااذا حمله البائع الى بيت المسترى فلامرده اذارآه الااذا أعاده الى المائع الغضولي موقوف الافي ثلاث فساطل اذاشرط الخمسار فديه للسالك وهي في التلقيم بالذابا علنفسه وهي في البدائم وفيمالذاباع عرضامن غاصب عرض آخر اللَّثُ يُهُ وَهِي فَي فَتِمَ الْقَــدَيْرِ الْهِ ۖ وَقَدْ نَقَلْنَاهُ فِي كَتَابِ الْغُصِبِ (ثُمُّ قَالَ) بيسع البراآت التي يكتبهآ الديوان على العماللا تصح فأوردان أتحدة بغماري جوزوا مع - خلوط الاعمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قاتم ولا كذلك هذا كذافي القدة وقد نقلناه في كتاب الوقف (ثم قال) بيرع المعدوم باطل الا فيما يستعيره لانسان من المقال اذا حاسمه على أثمانها بعد استهلا كها فأنه حائز استعد فالقنية منهاع أواشترى أوأجوملك الاقالة الافي مسائل اشترى الوسي من مديون الميت دارآ بعشرين وقيمتها خسون لم تصم الاقالة اه وقد نقلناه في كتاب الوصية (مُقال) اشترى المأذون غلاما بألف وقمته ملائة آلاف لم تصم ولاعلكان ديعيب وعلمكانه بخيارشرط أورؤية اه وقدنقلناه في كتاب الوصية وفي كتاب الاذن (مُقَال) والمتولى على الوقف لوأ بوالوقف ثم أقال ولامصل قلم أورع لى الوقف اله وقددنقلناه في كتاب الوقف وفي كتاب الأجارة (مُمَقَال) والوكيل مراءلا تصم اقالته بخلافه بالبيع تصمو يضمن والوكيل بالسلم على خلافه اه المنقلناه في كاب الوكالة (مَ قَالَ) تصماقالة الوارث والوصى دون الموصى والوارث الرديالعيب دون الموصى له اه وقد نقلنا ه في كتاب الوصية (ثمقال) لاتصم الاحازة معدهلاك العن الافي اللقطة وفي احازة الغرماء سع المآذون المدون هلاك الهناه وقد نقلناه في كاب اللقطة وفي كاب الاذن (مُم قال) الموقوف ببطل بموت الموقوف على احازته ولايقوم الوارث مقيامه الأفي القسمة كإني قسمية الولوانجية اه وقدنقلناه في كتاب القسمة (ثمقال) لا يحوز تفريق الصفقة على البائع الافي الشفعة ولهماصورتان في شفعة الولوانجية أه وقد نقلناه في كتاب المشقعة (ثمقال) الموقوفعليهالعقداذا أحازه نقذولارجوع الانى مسـثلة

في قسمة الولوامجسة اذا أحازالغرم قسعسة الوارث فان له الرجوع اه وقسد نقلنا. في القسمة (ثم قال) الحةوق المجرَّدة لا يجوز الاعتباض عنها كحنَّ الشفعة فلوصالح عَسْمَهِ عَالَ بِطَلْتُ وَرَجِيعِ بِهِ اهْ وَقَـدُ نَقَلْنَا هَىٰ كَتَابِ الشَّفَعَةُ (ثُمَّ قَالَ) ولوصالح الهزيرة عِمَالُ لَعُنتاره بِطُلُ وَلاشَيْ لِمُمَااهِ وَقَمْدُ نَقَلْنَا هِ فَي كَابِ الْطَلَاقُ ﴿ رَثُمُ قَالَ} ألحاء دىزوجته بمال لتنرك نوبتها لميلزم ولاشئ لماهكذا ذكر فىالشَّـفعة اه وقــدنقلنَّاه في كتابالنكاح (نمقال) وعلىهــذالايحوز لاعتباض عن الوظائف الاوقاف اه وقيد نقلنيا ه في كتاب الوقف (ثم قال) ونرجءنهاحق القصاص وملكالنه كاحوحق الرق فانديحوزالاعتياض عنهيأ كإذكروالز ماهى في الشفعة اله وقد نقلنا هذه والشلافة في أبواج المحال) والكفيل بالنفس اذاصالح المكفول لهعال لميصح ولمعب وفى بطلانهاروايتان وقد نقلناه في كتاب الكفالة (ثمقال) وفي بينع حق المرور في الطربق روايتان وكذابسع الشرب والمعقد لاالاتمعاأه وقد نقلناه في كاب الشرب (ثم قال) العقدالفاسدادا تعلق مدحق عبدلزم وارتفع الفساد الافى مسائل أجرفاسدا فأحرا استأجرهميعا فللاول نقضه اوالشترى من الكره لوباع صعيعا فللمكره نقضه والمشترى فاسدآ اذا أجر المبائع نفضه وكذا اذاز وجاه وقد نقلناه فى كتاب الاجارة وفي كتاب النكاح وفي كتاب الاكراء (تمقال) الغشرام الافي شلتين احداهما فىالوكوانجية اشترىالاسبرالمسلم من دارا تحرب ودفع الثمن دراهمزيونا أوعروضا مغشوشة حازانكان حاوان كان ألاسيرعمدالمتحز ألثانية محوزاء طاءاز يوف والناقص في الجيامات اه وقد نقلناه في الحظر (ثم قال) للمائم مسالممع للفن امحال الافي مسائل في المزازية لواشه ترى العبدنفسه ، أه وقد نقلنا ، في المتق (ثم قال) ولوأمرد جل عبدا بأن يشترى نفسه من و فاشترى المر ولوماعه داراه وساكنها اذا قيض المشترى المسع بلااذن البائم قبل نقد دالفن ثم تصرف فللمائم نقض تصرفه الافي التدبير والاعتاق والاستملاد وله الطال الكتامة كافي المزازمة اه وقد نقلناه في العتق (ثم قال) شراءالام لابنهاالصغيرمالامحتاج المه غيرنا فذعليه الااذا اشترت من أبيه أومنه ومن أجنى كافي الولوا بجية أقالة الأقالة صحيحة الأفي السلم لوكان المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كماذ كرمالز يلعى في اب التعالف السستامن يستع مديره

ومكاتبه دونأم ولده اه وقدنقلناه فى العتق (ثمقال) ومن ياع مال الغــاثــ مطل سعه الاالاب المحتاج النفقة كذافي نفقات المزازية اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق (ثمقال) المقبوض على سوم الشراء من عون منديبان المن وعلى وجه النظرليس بمضمون مطلقا كإبيناه في شرح المكنز المحيلة في عدم رجوع المشترى على ما أمه ما الفر عندا سقعاق المدع أن يقرالمشترى انه باعه من الماثع قبل ذلك فلورجع عليه لرجع عليه كذافي النزازية خيارالشرط في المسعد أخل على المكم لاعبلي ألبسع فلانمطله الافي بسع الفضولي إذا اشترما للسلاث فانه سطله كإفي فيروق كرابيسي فيدءوى البزازية المرافق عنسد الامام الشاني المنافع والمسسل والحقوق والطريق وفي ظهاهرالر وابة المرافق هي المحقوق اه السعرلا سطل وون الماثم الافي الاستصناع فسطل عوت الصائع اذا اختلفا في أصل التأحيل فالقول لنآفيه الافي السلم وان اختلفافي مقداره فلاتحالف الافي السلم رأس المال معدالافالة كهوقماهافلا صورالتصرف فمه معدها كقملها الاقيمس للتمالف ذااحتلفافسه بعدها يخلاف ماقدلها ولاشترط قسفه بعدها قدل الافتراق بخلافه قبلها مدل الصرف كرأس المبال فلامدمن القبض قبل الافتراق فهما ولاعوز التصرف فهما قيسل القمض الافي مسألة لايدمن قبضه قبل الافتراق يعدالاقالة كقبلها يخلاف رأس المال والكل في الشرح يشترط قيام المسع عندالاختلاف للخسالفالااذا استهلكه في يدالبائع غسرا لمشترى كإفي الهداية اه وقدنفلناه فی کتاب الدعوی (نم قال) الربآحرام الافی و سائل بین مسلم و حربی ثمة و بین مسلمين أسلما تمة ولم يخر حاالية اله وقد نقلناه في كتاب المجهاد (ثم قال) وبين اولى وعسده اه وقد نقلنا في كتاب المأذون (ممقال) وبين المتفاوضين وشريكي العنان كإفي الضاح الكرماني اه وقد نقلناه في كتاب الشركة والله سِمانه وتعماليه أعملم آه (يقول جامعه) وهمذه هي المسائل المجوعة المحقة بِكِتَابِ البِيوعِ (قَالَ الوَّافِ فِي الْقَاعِدُ وَالأُولِي لا تُوابِ الأيالنية مَانْصِهِ) وأما لمعاملات فأنواع فالسم لايتوقف علم اوكذا الاقالة والاحارة لمكن قالوا انعقب عضار على مدر بسوف والسين توقف على النه فان فوى به الاصاب العال كان بيعاوالألا بخلاف صيغة المساضى فان البيسع لايتوقف عسلى النية وأماا لمضارع المتجعض الاستقبال فهوكالامرلا يصع ألبيعيه ولابالنية وقدأ وضعناه فيشرح

الكنز وقالوالا يعيم معاله زل لعدم الرضا يحكمه معه اه وقد نقلنا بعضه في كتاب الاحارة (وقال في القياعدة الشيالية المقين لامزول بالشك في بحث الاصل بقاء ما كان على ما كان مانعه ) اختلف المتبأ يعلن في الطوع فالقول ان يدعيه لانه الاصل وان برهنا فسنة مذعى الاكراه أولى وعلمه الفتوى كافي البزازية ولوادعى المشترى ان المعملم مستة أوذبعه الجوسي وأنكر المائع لمأره الآن ومقتضى قولهم القول لمدعى السطلان لكونه منكرا أصل البيع أن يقبل قول المشترى وماعتباران الشاة في حال حياتها عرمة فالمسترى مقسك بأصل الضريم الى أن يقف فرواله إه وقدنقلناه في كتاب الدعوى أيضا (وقال في قاعدة الاصل العدم مانصه) ومنهالواختلفاني قبض المسع والعن المؤحرة فالقول الكره وهي في احارة التهذيب اله وقد نقلناه في كتاب الأحارة وكتاب الدعوى (مُقال) ومنه الواخة الهافي قدم العيب وأنكره الماثم فالقول له واختلف في تعلمله قيسل لأن الاصل عدمه وقيل لان الاصل لزوم المقد ومنهالواختلفافي اشتراط الخيار فقيل القول لمن نفأه جملا بأن الاصل عدمه وقبل لمن اقطاه لانه يذكر لزوم المقد وقد - عينا القولين في الشرح والمعقد الاول اه وقد نقلنا وفي كتاب المدعوى (مقال) ومنه الواحتلفا فروية المسع فالقول المسترى لان الاصل عدمها ولواختلفافي تغير المسع بعد رؤيته فللمائع لان الاصل عدم التغير (تنبيه) ليس الاصل العدم مطلقا اهوني الصفات العارضة وأمافي الصفأت الاصلية فالاصل الوجودو يفرع لى ذلك لواشتراه على اله حداد أوكات فانكر وجود ذاك الوضف مه فالقول له لان الاصل عدمهما لكونهمامن الصفات العارضة ولواشتراهاعلى انها بركر وأنكرقيهام البكارة وادعاه الباثع فالقول المائه علان الاصل وجودها ليكونها سفة أصلية كبذا في فقم القدير من خمارا لشرط آه وقيد نقانا بعضه في كتاب الدعوى (وقال في قاعدة الاصل اضافة الحادث الى أقرب أوقاته ما أصه) وعما فرجعليه لواشترىء دائم ظهرانه كان مريضا ومان عند المشترى فانه لأمرجم بالثمن لان المرض يتزايد فعصل الموت بالزائد فلايضاف الى السابق ليكن ترجم التيسيرمانصه) وبسع الموصوف في الذمة كالسلم حوزعلي خلاف القياس دفعا باجة المفاليس والاكتفاء برثوية ظاهرالصبرة والاغوذج ومشروعية خيسار

الشرط لانروى دفعيا للندم وخدارتقدالفن دفعيا للمباطلة ومن هذا القسل ح الأمانة المسمى ببيع الوفاء جوزه مشايخ بلخ و بخنارى توسعة وسيانه في شرح لكنزمن باب خيارا اشرط ومن ذلك أفتى ألمتأخرون مالرد مخمار الغس الفاحش مامطاقا أواذاكان فمه غرررحة على المشترى ومنه الرديخ ارالعب والتحالف والاقالة والحوالة والرهن والمضمان والابراه والقرض اه (ثمقال) ومنسه الهنته في كتاب النكاح (وقال في القه ن آتخامسة اتحاجمة تنزل منزلة الضرورة )الى ان قال ومن ذلك جوازالسما صلى خلاف القماس الكونه يسع المعدوم دفعاتحاجة المفاليس ومنها جواز الاستضناع الغاجة ودخول انحمام مع جهالة مكثه فيهاوما يستعله من ماثها وشرية السقاء وقدنقلنا ذلك في الآجارة أيضا (تمقال) ومنها الافتاء بصعة بيع الوفاء حين كثرالدس علىأهسل يخارى وهكذا عصروق دسموه بيسع الامانة والشافعيسة بمعونه أرهن المساد وكذاسه اهماه في الملتقط وقدد كرناه في شرح الكنزمن بارالشرط وفىالقنيةوالبغية بحوزللعتهاجالاستقراض بالرجماه وقد بآه في كاب المداينات (وقال في القاعدة السادسة العادة محكمة مانصه) ومنه متر في المنصوص عليه اه (تم قال المجد الثاني) الما تعتبر العادة اذا اطردت أوغلبت ولذا قالوالوباع بدراههمأو بدنا نبروكانا في بلدا ختلفت فسه النقودمع متسلاف في المالية والرواج الصرف المدع الى الاعلب قال في المداية لامة هوالمتعارف فمنصرف المطلق البه ومنهالوباع التاجرفي السوق شيئا بثن ولم بصرحا الول ولا تأجيل وكان المتعارف فهابينهمان الماثم بأخذكل جعة قدرا وما انصرف المده بلابسان قالوا لان المعروف كالمشروط ولكن اذاباعسه المشترى توليمة ولم يمن التقسيط للشترى هل يكون للشترى انخمار فنهم من أندته والجهورعلى انه بدمه مراجعة بلاتدين لكونه حالا بالعقدذ كره الزيلعي في التواية

(وقال في المحد الشالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط مانصه) وهذا سئلتان لمأرهما الاتن الاانه بمكن تخرصهما على ان المعروف كالمشروط وفي البزاز بةالمشروط غسرفا كالشروط شرطا منهالوج تعادة المقسرين بردأزيد عماا قفرض همل يحرم ا قراضه تنز والاعمادته منزلة الشرط اه وقد نقلناه في كِتَابِ للداينات (مُعَال) وفيه أيضا أي في الملتقط ان دخول الردعة والاكاف فيسع المسارمين على العرف أه (وقال في المجت الراسع مانصه) قال في المزازية من الدعوىمعز باالى الامشى اذا كانت النقود في البلد عنلفة أحدها أروج لاتصم الدعوى مالميتمين وكذالوأقر بعشرة دنان مرخر وفى البلدنقود مختلفة حر لايصير بلامان يخلاف السع فانه سنصرف الى الاروج وقدأ وسعنا الكلام على ذلك فيشر حواليكنزمن أول السيعاه وقيد نقلنا تميام هيذ مالعبارة فيالاقرار فراحعه وقال في المعث الرابيج العرف الذي تحمل عليه الالفاظ ائما هوالمسارن ابق دون المتأخر مانصه) بدة نسده بوهل المعتبر في بناء الاحكام العرف العام أومطلق العرضولو كانخاصا لمسذهب الاول المحان قال ويتفرع عبلي ذلك لو استقرص ألف اواستأم المقرض تحفظ مرآة أوملعقة كل شهر ومشرة وقعته الاتزيد على الاج ففه ماثلاثة أقوال معة الاجارة بلاكراه قاعتمار العرف خواص مخارى والعمة معالبكراهة للاختبلاف والفسادلان حمة الاحارة بالتعارف العبام ولم بوحد وقد أفتم إلا كامر مفسادها أه وقد فقلنا مني كتاب المداينات (ثم قال) ونهاأى في البزازية من البيد عالفاسد في الكلام على بيدع الوفافي القول السادس من أنه صحيح فالواتح اجدة الناس له فرارامن الرباف هج اعتادوا الدين والاجارة وهى لانمصم في المكرم ويخساري اعتادوا الاحارة الطويلة ولاتحكن في الاشعبار طروآ الى معهاوفا وماضاق على النباس أمرالاا تسع حكمه اه وقد ه في الإجارة (مُقال) وقداعت برواعرف القاهرة في مسائل منهاما في المقديرمن دخول السلم في البيت المسعمالة طيقات لأينتفع بها الابه أه (وقال في القاعدة الثر بالحرام الحلال " تقمة يدخل في هذه القاعدة مااذاجم بن- لال ومرام في عقد أونية ويدخل ذلك في أواب الى ان قال ومنها البيع فاذا جع فيه بين حلال وحوام صفقة واحدة فانكان الحرام ليسبحال كالمجمع بين الذكيسة

المتة وانحر والعسدفانه سرى البطلان الحالم لالموة مطلان اعمرام وكذااذا م بين خل وخرفان كان أنحرام ضعيفا كا "ن يكون مالافي الجملة كااذا جع بين باسدالخ وقدنقلنا بقبته في كاب الاحارة (ثمقال) ومنهالوشرط الواقف أزادعلى المشروط لانها كالسمع لايقيل تفريق الصفقة الخوقدنقلنها لايقهضه فقال الوكمل قدأ سقطت الخد

تعالى عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل مارسول الله قداستعمل غلامي فقال الخراج بالضمان فالأبوعبيدة الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتر يه الرجل ستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه السائم فرده و يأخذ جسع الهن وزيغلة جمعها لأنه كان في ضمانه ولوه لك هلك من ماله اه وفي الفائق كل مانوج من شئ فهو خواجه فخراج الشعر غمره وخواج الحموان دره ونسله اهوذكر لرالاسلام في أصوله ان هذا الحديث من حوامع الكاملا بحوز أقله بالمعنى وقال ماينا فيماب خمارالعسان الزيادة المنفصلة غيرالمتولدة من الاصل لاتمنع الرد كالكسبوالغلة وتسلم للشترى ولايضرحصولهاله مجانالانها لمتكن جزأمن المبسع فسلم علسكها بالثمن واغسا ملسكها بالضمسان ومثسله يطبب الرجح هيت وهناسؤالان لمأرهم الاصحابنا احدهمالوكان الخراج في مقاملة الضمان لكانت الزواثاد قبل القمض للماثع تم العقدأ وانفسخ لكونه من ضمانه ولاقائل يه وأجبب بان اكخراج بعلل قبل آلفيض بالملك و تعده به وبالخمان مصاوا قتصر في اعجد رث على التعليل الضمان لانها أظهر عند الما تعروا قطع لطلبه واستبعادهان الخراج للشترى الشاني لوكانت العلة الضمان لزمآن تكون الزوائد الغاصب لان ضمانه أشدّه من ضمان غيره وبهذا احتج لابي حنيفة في قوله ان الغياصب لايضهن منافع الغصب وأجيب بأنه صلى آلله تعالى عامه وسلم قضى بذاك في اناللك حعل خواجمه لن هومالكه اذاتلف تلف على ملكه وهوالمسترى والغامب لايملك المغصوب وبأن الخراج هوالمنافع جعلهاان عليه الغمان ولاخلاف ان الغاصب لاءلك المفصوب آل اذا أتلفه أفاكخه للف في ضمانها علمه فلايتناول مواضع اتخلاف د كره الاسيوملي اه وقد نقلنا ذلك في كتاب الغضب يضًا (ثمقال) وقال أبو يوسف وعجد فع الذادفع الاصيل الدين الحالكفيل قبل الاداعنه فربح المكميل فيه وكان ممايتمين أن الربح يطيب له واستدل المافي فتم القدم بالحديث وقال الامام برده على الاصيل في رواية ويتصدق به فيرواية وقالوا فيالمبيع فاسدا اذا فسخفانه بطبب البائعمار بح لإللشترى أه وقد نقلنا رقمة ذلك في الغصب فراحمه ونقلنا معضه في الكفالة أرضا (وقال) باعدة الثانسة عثيرلا بنسب الىساكت قول فلورأى أحنسا مسعماله أسكت وأربنه المركز وكملاسكوته اه وقد نقلنا ذلك في الوكالة أسفا (تمقال)

ولورأى المالك رجلاييه عمتاعه وهوحاضرسا كتلايكون رضاعند ناخلافا لابن أبي ايله (ثم قال) وخرج عن هذه القاعدة مسائل الى ان قال الحسادية عشرسكوت أحداكمتما بعن فيسع ألتلجثة حين قال اصاحبه قديدالي أن أجعله أى نكون سكوته رضا (تمقال) الثالثة عشر سكوت المشترى السمراوفاسدا ١ه (ثمقال) الثانيةوالعشرون السكوت قدل السموعندا (ثمقال) وزدت ثلاثاا لي أن قال الثالثة ما عجارية وعلما حلى وقرطان ولم يشترط ذلك أاشترى لسكن تسلما المشترى انجارية وذهب بها والبائع ساكت كان سكوته منزلة التسليم فكان الحلى لها كذافي الفاهيرية الهر وقال في الفن الثالث في أحكام الناسي مانصه) \* وقالوا اذا باع الاب اوالومي ثم ادَّعي أنه وقع بغين فا -ش وقال لمأعيلم يقسل وفالوافي باب الاستحقاق ولايضرالتناقض في انحرية والنسب نقلنابقيته في كتاب القضاء (ثمقال) وقالوا في باب حيارالر ؤيه لوأشترى ماكان رآمولايتغىر فلاخسارله الااذاكان لايه لمانه مرثيه لعدم الرضا افى المداية ا ﴿ (ثم قال) ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم حاز وكذالو باع المجد مال ابنه ولم مدلم عوته نفذ على الصد خراه (ثم قال) ولوما عم على انه آبق فيان راجعاً سُنغيأن سُفذ اه وقد نقانا بعض ذلك في كتاب النكام (مُقال في أحكام بيان مانصه) ولوكان مأذونا فباع فوجد المشترى به عيمالا عطفه حتى يدرك كافي العدة اه وقد نقلنا هافي كأب الاذن والحير وفي كتأب الدعوى (وقال وقدنقانا بقيته في كتاب الذبائح (وقال في أحكام النقد وما يتعبن ومالا يتعين مانصه )لاتتعين في المعاوضات وفي تعينها في العقد الفاسدر وابتيان ورجج بعضهم تفصيملا مأن ما فسده ن أصيله تتعمن فسيه لا فهماا نتقض بعيد صحته والعقيم تعينه في الصرف بعد فساده و يعد هلاك المبيع اله وقد نقلنا بعضه فى كَتَابُ الدَّا يِسَاتَ (ثُمُقَال) وَكَتَبِنَا فَى بِيوعِ الشَّرْبُ جُويَانِ الدَّرَاهِـمْ مِجْرَى

الدنانير في عمانية وفي وكالة السامة اعلم انعدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستعقاق لاغ مرفانهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالاتفاق اه (وقال في بحث ما يقبل الاستقاط من الحقوق مانصه ) كرجدل أوصى لرجدل يسكني داره فات المومى وماع الوارث الدار ورضى مه المومى له حاز البيدع و بطل سكاه اه (وقال فيحث مانقسل الاسقاط من الحقوق مانصه ) وقد بني منها حقوق منها خيــار الشرط قالوا ستقطعه ومنها خمارال في مذقالوالوأ بطله قدل الرؤية بالقول لمسطل وبالفعل يبطل ويعدها يبطل بهسما ومنها خسار العسيطال بهاه (نمقال) وفي بضاح الكرماني من السلم لوقال رب السلم أسقطت حقى في التسليم اى تسليم المسلم فيه في ذلك المكان أو البلدلم يسقط اه (وقال في عدث الساقط لا يمود ما نصمه) ومنه عدم صهة الافالة للاقالة في السلم لانه دين سيقط فلا يعوداه (نم قال) وعلى هـ ذااختلف المشايخ في بعض مسائل في الخسارات من السوع فنهم من قال يعود الخيارنظرا الىأنه مآنع زال فعدل المقتضى ومنهم من قال لا يمود وقد ذكرناه في الشرح اه (نم قال) وبيان ان الدراهم الزيوف كانجياد في مسائل ذكرتها في الشرح من السوع أه (وقال في أحكام الذهي مانسه) ولا يتعرض لهـم لوتنا كحوافاسدا أوتسايعوا كذاك ثماسلوا اه وقد نقلناه في كاب النكاح (وقال في أحكام الحارم مانصه) ومن الامحوز النفريق سنصغير ومحرم سميم أوهبة الافي عشرمسائل ذكرناها في شرح المكنزفان فرق صفح السيم اله (مُقَال) واختص الاب وامجد بأحكام الهأن قال ومنها تولى طرفى المقد فأوياع الأب ماله من ابنه أواشترى وليس فيه غين فاحش انعقد مكالم واحداه (وقال في أحكام غيبوية انحشفة مانصه) ويترتب عليها وجوب الغدل الى أن قال ويطلان خيار الشرطلن له وسقوط الرديعيب اذا فعله المشترى بعد الاطلاع عليه مطلقا وقسله اذا كانت بكرا أوافة ضهااه (ثمقال) فوائد الى أن قال الشَّالله الوطء في الدس كالوطء في القبل الى أن قال و ينبغي أن يسقط به خيار الشرط والعب لقولهم بسقوطه بالتقييل والمس بشهوة فهذا أولى الدلالة على الرضااه (وقال في أحكام المقودمانصه هي أقسام لازم من انجانبين السع والصرف والسلم والتولية والمراجمة والوضيعة اه (ثمقال تقسيم في العقود) آلبيم نا فذوموقوف ولازم وغيرلازم وفاسدوباطل وضبط الموقوف في الخلاصة في خسة عشر وزدت علمها

انية اه (ثمقال تكميل) الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان الى أنقال وأمافى ألميم فتماينان فمأطله مالا يكون مشروعا بأصله ووصفه وفاسده ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه وحكم الأول اله لا قلك ما لقمض وحكم الثاني أنه علك بداه (وقال في أحكام الفسوخ مأنصه) وحقيقته حــ ل ارتباط المقداذ ا أنمقذ البدع لم يتطرق اليه الفسخ الآباحد أشيأه خيارا لشرط وخمارعدم النقد الى ثلاثة أنام وخمسارالرؤية وحمآرا لعيب وخماوالاستحقاق وخبارالغيين وخيسار الكمية وخماركشف آنحال وخسارفوت الوصف المرغوب فيسه وخيسارهلاك بعضا لمدع قبل القدض ومالافالة والفحالف وهلالة المدع قبل القيض وخميار التغريزالفعلي كالتصرية على احدى الروايتين وخيارا تخيانة في المراجعية والتوامة وظهورالمسع مستأجرا أومرهونا فهذه ثميانية عثيرشيثا وكلها ساشرها العياقد الاالتحالف فآندلا ينفسغ بدوانما يفسخه القاضي وكلها تحتاج الى الفسخ ولاينفسخ فىهابنفسها، وقدنقلّنابعضه في كتابالاحارةوكتابالرهن (ثمقّال) خاتمّة جَودماهـدا النكاح فعظه اذاساعده صاحبه عليه اه وقـدُنقاناه في القضاء (مُقَال) العسم هـ ل يرفع المقدمن أصله أوفيما يستقيل قال شيخ الاسلام انه تجعل العقد كان لم يكن في المستقبل لا فهامضي وفائد ته مذ كورة في شرح المداية وذكرهـاالزيامي في عباراً لعبب اهم (وقال في احكام السكتابة مانصــه) يصم المبيع بهافال في الهداية والكتَّابة كالحُطاب وكذا الارسال-تي اعتبريج أس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة إه وفي فتح القدرير وصورة الكناب أن يكتب أما يعد لمدى منك بكذا فلما بآغه وفهمما فيسه فال قبلت في المجاس وما في المسوط من تصويره بقوله بعني تكذا فقسال بعتسه يتم فاليس مراده الاالفرق بسين المدع والنسكاح فيشرط الشهوداه وقد نقلنا ذلك في النيكاح (ثم قال) وقيل مل دفرق بهنا تحياضر والغاثب فيعني من الحياضر استهام ومن الغاثب امحياب (وقال في أحكام الاشارة مانصه) الاشارة من الاعترس م-تمرة وقاتمـة مقام بارة في كل شي من بيع واجارة اه (ثم قال) به قاعدة فهما اذا اجتمعت الاشارة والسارة وأعمابنا يقولون اذا اجمعت الاشارة والسعمة فقال في المداعة من ال المهرالاصل ان المسمى اذا كان من جنس المشاراليه يتعلق العقد مالمشاراليه لأن سميموجودفي المشمارذ اتا والوصف يتيمه وانكان منخلاف جنسمه يتعلق

بالمهمى لان المعمى مدل المشار المهوليس بشادم له والتسعية أبلغ في التعريف من ست أنها تعرف الماهمة والاشارة تعرف الذات الاثرى أن من اشترى فصاعلى انه باقوت فاذا هوز حاج لاسعقد العقد لاختلاف انجنس ولواشترى على أنه ماقوت أجرفاذا هو أخضرا تعقدا لعقد لاتعادا تجنس اه قال الشارحون انهذا لمتفق عليه في المدع والنكاح والاحارة وسائر العقود الكن أبوحنيفة رجه ابقه سحانه وتعالى حعل اتخل وانخر حنسا وانحر والعمد حنسا واحدا فتعلق بالمشار المه فوحب مهراالل فعما اذا تزوجها على هذا الدن من انخل وأشارالى خرأوعلى هــذا المدد وأشارالي وولوسمي واما وأشارالي حلال فلهاا كملال في الاصم اه وقد نقلناه في كتاب النكاح أيضا (ممقال) ولوسمى في السع شيئا واسارالي خلافه فان كان من خلاف جنسمه بعلل البيع كااذا عي باقوتا وأشارا في زجاج لكونه بمع المعدوم ولوسمي ثوبا مروبا وأشاراتي مروى اختلفوا في مطلانه أوفساده هكذاني أتخسانية فيالبيسم الباطل ذكرالاختلاف في الثوب دون الغص ونظير الفص الذكر والانقءن مني آدم حنسان مخلافهمامن المحموان حنس واحدفله الخماراذا كان الجنس مقدا والفائت الوصف اه (وقال في بعث القول في الملك) قال في فقوالقد مرا لملك قدرة يشتها الشارع ابتداء على التصرف فخر ج نحو الوكدل و مندنى أن مقال الاالمانم كالمحدور علمه مانه مالك ولاقدر وله على التصرف والمد مرالمنقول ملوك الشترى ولاقدرة له على بيعه قبل قمضه اه (ثم قال) وفيه مسائل الاولى أساب التملك المعاوضات المسالمة اهم (ثمقال) الثانمة لأبدخل في ملك الانسان شيرً بغي مراخته إره الاالارث ا تفياقا الى أن قال والمعب إذارته على الماثع مدلكن ان كان قبل القبض انفسخ البيع مطلقا وان كان بعده فلابدمن الْقضاء أوالرضااه (ثُمُ قالُ) كالمسعاد القلافي بدالبائع فأنالمن يدخل في ملك الشد ترى اله أى جبر اعليه (عُمَال) الثالثة المدم علكه المسترى مالاعساب والقدول الااذا كان فيه خمأر الشرط فان كان المآثم لم علكه المشترى أتفأقاوان كان الشترى فكذلك عندالامام خيلافالهما وفيالقهقيق الامر موقوف فانتم كانللشتري فنكحون الزوائدله منحيشه وان فسخفهو للبائع والزوائدله اه (نم قال) الخامسة لاعلك المؤجرالاجة بينفس العقد وأغيآ علكها مالاستمفاء الى ان قال وعلى هذالاعلك المستأحر المنافع مالعقد لانها

تحدث شيئا فشيئاو بهذا فارقت البيع فان المبيع عين موجودة الخاه وقدنقلنا بقيته في كتاب الاجارة (ثم قال) آلسادسة آختلفوا في القرض هل على كه المستقرض بالقرض أوبالتصرف وفائدته مافي المزازية باع المقرض من المستقرض الكرالمستقرض الذي في بدالمستقرض قبل الاستهلاك لاصور لانه صارم لكا للستقرض وعندالثاني محوزلانه لاعلكه المستقرض قسل الاستهلاك وسيع المستقرض يجوزاجا عاوفيه دليل على اله علك بنفس القيض وان كان عمالا يتعين كالنقدين يحوز بيع مافي الذمة وانكان قائما في مدالستقرض ويحو زلاقرض مرف في الكرالمستقرض بعدالفيض قبل الكرل مخلاف المدعاه فليتأمل في مناسبة التعايل الحكماء وقد نقلناه في كتاب المداينات (نم قال) ثم اعلم أن مك الوارث مطريق الخلافة عن المت فهوقائم مقاممه كالدحي فيرد المسع بعيب وبردعليه ويصبر مغرورا بانجمارية التي اشتراها الميت أي بغين فاحش أه شارح (تمقال) و يصمح اثبات دين عليه اله وقد نقلناه في كاب الدعوى (ثم قال) و يتصرف وصي المت بالبيع في التركة مع وجوده اله أي الوارث لأن الوصى خلمه المت أيضًا كالوارث أه من الشَرح وقيد نقلناه أيضافي كماب الوصية وكتاب الفرائض (ثمقال) وأماملك الموصى له فليس خــ لافة عنه بل تملك المترا وفانعكست الاحكام المذكورة فيحقه كذاذكره الصدوالشهيدا فىشرحأدب القضباء للغصاف وذكرفي التلخيص ماذكرناه وزادعلم يمانه يصم شراؤه ماماع الميت بأقل مماماع قبل نقد القن يخللف الوارث اه وقد نقلناه أيضافي كتأب الوصية (نم قال) الحادية عشرفي استقرار الملك يستقر في البيع انخسالىءنانخياريّالقبُضُ آهُ (نمقالُ) والمَرادمنالاستقرارتْفيالمبيعالاتَّمَنّ من أنف أخه بالمسلاك أهم (ثمقال) وجيم الديون بعدازومها مستقرة الأدين السلملغ ولهالفسخ بالانقطاع بخسلاف ثمن المبيع فانه لاية يسله بالانقطاع مجواز الاعتياض، فنه أه (ثمقال) الشانية عشرالمك المالله مين والمنفعة معما وهو الغالب أوالم من فقط أوللنفعة فقط كالعدد الوصى عنفعته أبدا ورقبته الوارث الى ان قال وحاز سع الوارث الرقسة من المومي له الى ان قال وأما يتعدمن غير الموصى له فلا يعوز الأبرصاه فان بسع برضاه لم ينتقل حقه الحالف الامالتراضي الح) وقد نقانا بقيته في كاب الوصايا (وفال في بعث القول في الدين مانصه) وفوالديد الاولىليس فىالشرعدي لا يكون الاحالا الارأس مال السلم وبدل الصرف والفرض والثن بعمدالاقالةودن المتوماأخذيه الشفسع العقاركم كتيناه فيشرح الكنزعند قوله وصع تأجيل كل دين الاالقرض ولس فمه دين لا مكون الامؤج لاالاالدمة والمسلم فيهاه وقد فقلناه في كتاب المداسات وفي الجنايات وفي الشفعة (ثمقال) ويسع المدن لا محوز ولوماعه من المدمون أو وهيه حاز اه وقد نقلناه في المداننات (وقال في تحث القول في غن المثل مانصه) ومنها على قول عجداذا اختلف ألتمامة أن تحالفا وتفاسطا ولوكان المميع هالكافان البيع ينفسخ على قيمة الهمالك وهل تعتبر قيمته يوم التلف أوالقيض أوأ فالهما فاله في فتح القدس ومنهااذا وجبالرجوع بنقصان المدب عند تعذر ردمكيف مرجع مة قال قاصحتان وملر اق معرفة النقصان ان القوم صحيحا لاعدب اله ويقوم و به بافان كان ذلك العمب منقص عشمالقهمة كان حصة النقص ولميذكراعتبارها يوماليع أويوم القبض وكنذالميذكره الزيامي وان الممام وينبغي اعتبيارها يوماليدع ومنهبا المقبوض عالى سوم الشراء مضمون بتسمية الثمن اذا كأن قيماً الاعتباراته يته موم القيض أوميم التلف ه (ثم قال) ومنها المقموض ده قد فاسد تعتبر قبمته يوم القمض لان به دخل في ضمانه وعند مجد ثعتبر قعته وم التلف لان مه يتقرر علمه ذكره الزيلي في المسع الفاسد اه (عمقال) ومنهالوأخه ذمن المقال الارز والعدس وماأشيمه ذلك وقد كان دفيراليه دينارا مثلاله هن علمه ثما ختصها بعد ذلك في قعة المأخوذ هل العشر قعمة وم الأخذ أويوم الخصومة قال في اليتجة تعتبريوم الاخذ قبل له لولم بكن دفع المه شيئا مل كان يأحذمنه على أن يدفع المه عن ما يجتمع عنده قال تعتبر يوم الا خذ لا نه سوم حمن ذ كرالثمن اله (تمقال القول في الشرط والتعلمق) التعلمق ربط حصول مضمون هوُن أُنوى وفسرالشرط في التَّلو يُع أَنَّه تَعليق حصول مضمون لة محصول مضوون جملة اه وشرط صحة التعليق كون الشرط معمدوما عملي خطرالو حودفالتعليق بكاش تنعيزو بالمستعب لياطل ووحودرابط حيثكان الجزاءمؤخرا والاتنجز وعدم فاصل أحنبي بين الشرط والحزاء وركنه أداة شرط وفعله وخراءصائح فلوا قتصرعلي الاداة لابتعلق واختلفوا في تعيره لوقدما مجزاه والمتوى على بطلانه كمابيناه في شرح الكنز اه وقدنقلناه في كتاب الطلاق

(تم قال ماية بل التعليق ومالايقبله) تعليق التمليكات والتقييدات مالشرط ماطل كالبسع والشراء والاجارة والاستفجار والمسة والصدقة والنكاخ والاقسرار والأبراء وعزل الوكيل وحجرا لمأذون والرجعة والعكيم والكتابة والكفالة بغير الملام والوقف في رواية والهبة بغير المتعارف وماحاز تعليقه بالشرط لم سطل مالشرط الفاسد كطلاق وعتق وحوالة وكف الة ويبطل الشرط ولايبطل الرهن والاقالة بالشرط الفاسد وتعايق السع بكلمة أن باطل الااذاقال بعت ان رضى أبى وونته كغيرارا لشرط و بكلمة على صحيح انكان عما يقتضيه العقد أوعما يلائمه أوجرى العرف به أووردالشرع به أوكان لامنفعة فيه لاحدهما وقدذ كرنا فى مداينات الفوائد مانوج عن قولم ملايصم تعليق الابراء بالشرط وفي السوع ثون مسئلة يحوزنعليقه فبهسا وجلة مالايصيح تعليقه بالشرط ويبطل بفاسده ثلا فة عشرالسم والقمهة والاحارة والرجعة والصلح عن مال والابرا والجر وعزل الوكيل فدروآية وايجاب الاءتكاف والزارعة وآلمساملة والاقرار والوقف في رواية ومالايسطل بالشرط الفاسد الطلاق واعظم والرهن والقرض والمسة والصدقة والوصاية والوصية والشركة والضارمة والقضاء والامارة والكفالة واكحوالة والاقالة والغصب وأمان القن ودعوة الولدوالصلم عن القصاص وجناية غصب وعقدذمة ووديعة وعارية اذاضعنها رجل وشرط فهاكفالة أوحوالة وتعليق الردبالعيب أوبخب ارشرها وعزل قاض والتحكم عند هـ د وعامه في جامع الفصواين والبزازية (وقال في بعث ماافترق فيه الأجارة والبيع) قيت يفسده ويصحمها وعملك العوض فيه بالمقدوفيها لاالأبوا حدمن أربعة وتفسخ بالاعذار يخلافه وتفسخ بعيب حادث بخلافه وتنفخ بموتأحدهمااذا عقدهالنفسه بخلافه واذاهلك آلفن قبل قبضه لابيطل البيع واذاها كت الاجرة المين قبله انفسخت ا هوقد نقلناه في كتاب الاجارة (وقال في بعث ما افترق فيه المدر وأم الولد ثلاثة عشركاني فروق الكرابيسي لايضمن بالغصب وبالاعتماق والبيدع الفاسدولا يحوز القضاء بديعها مخلافه الخ انمقال ولا علا الحربي بيعها وله بيعه الخ وقدنقلنا بقيته في كتاب العتق فرآجعه (وقال في بحث ماافترق فيه البيع الفاسد والصيمانمه) يصماعتاق البائع بعد قبض المشترى بتكرير لفظ العتق بخلافه في الصيم ولوأمر والمشترى باعتافه عنه وفعل عتق على البائم بخلافه

في الصحيح اله وقد نقلناه في المتق (ثم قال) ولوأمره بطعن المحنطة ففعل كان للسائم بخسلافه فى الصيع ولوأمره بذبح الشاة ففعل كانت السائع بخلافه فى الصيع ولوأبرآه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ثم هلك المسع فعلمه القيمة وفي الصيم لأثمن علمة ولاشفعة فيه بخيلاف الصيم اه وقد نقلناً وفي كتاب الشفعة (ثم قال ما المرق حبس الرهن والمبيع ) لوكان المبيع غائبالا يازم المشرى تسليم الهن مطلقا والرهن أذاكان غاثماءن المصر ويلحق المرتهن مؤنة في احضاره لم يلزم احضاره قبلأ خذالدين والمرتهن اذاأعا والرهن من الراهن لم يبطل حقه في المجرس ولهرده يخلاف السائم اذا أعار المدع أوأودعه من المشترى سقطحة ه فلاعلك رده وهما فى بيوع السراج الوهاج والبائع اذا قبض الفن وسلم المسيع للشترى غموجد فسه زيوفا أو منهرجة وردهالس له استردادالمسع وفي الرهن يسترد ولوقيضه المشترى باذن البياثع بعد نقدالهن وتصرف فيه يبسع أوهبة ثم وجدالياثيع الهن ز وفالدس لما يطال تُصرف المشترى بخسلاف الرهن ذكره الاسبيح الى في البيوع وقًاضيِّفُ أَن فَي الرِّهِن وقد نقلناً وفي كتاب الرَّهِن (وقال في آخراً لفن الثالثُ فن الفرق والمجمع مانصه )فائدة واذا بطل الشي بطل مافي ضعنه وهومعني قولهماذا بطل المتضعن بآلكسر بطال المتضمن بالفتح الى أن قال وقالوا التعلم على ضمن عقد فاسـداوباطل لاينعقدبه البيـع كما في المخلَّاصــة اه (نمَّال) وقعت حادثة اشترى امهامع أوقافه ووقفه وضعه الى وقف آخر وشرط له شروطافا فتدت سطلان شروطه لبطلان المتضمن وهوشراء انجامم ووقف مفطل مافي ضمنه اه وقد نقلناه في كتاب الوقف (خقال) غرقات يمكن ان يفرع عليه لو باع وظيفته في الوقف لم يصبح ولم يسقط حقه منها تخريجا على هـ ذ. اله وقد نقلنا وفي الوقف (مقال) وخرج عنهاماذ كروه في البيوع لو باعد الفيار وأحره الاشعبارطاب له تركهام والملان الاحارة فقتضي القماعدة ان لاعلم السوت الاذن ضهن الاجارة آه وقدنقلناه في كتاب الاجارة (نمقال) وقالوالو باع شفعته بمال لم يصم وسقطت فقد يطل المتضمن ولم يبطل المتضمن اه وقد نقلناه في الشفعة (وقال في فن الالفار في بحث العتنى مانصه) أي ترجل أعتنى عبده و باعه وحازا فقلاذا ارتدالعبد بعدعتقه فسياء سيده وباعيه اه وقد نقلناه في العتق اثمقال في فن الالغارمانصه) والبيعة أي بيع اذاعقده المالك لا موزواذا

عقده المالك لايحوزواذ اعقده من قام مقامه جاز فقل بيع المريض بمعاياة يس لاصورومن وصله حائز وقد نقلناه في كتاب الوصايا (تَمْقَال) أي رجل ما ع أباه وصبح حلالاله فقل رجلأذن لعمدهأن يتزوج حرة ففعل فولدت ابناوماتت فورثهاآبها فطالب الاسمالك أسه عهرامه فوكله المولى فيسع أسه واستمفاء المهرمن عمنه ففعل حاز أى رحل اشترى أمة ولاتعلله فقل اذا كانت موطوءة أبهه أوابنه أومحوسمة أوأخته من الرضاعة أومطلقة شنتين وقيدنقلناهيذه المسئلة والتي قملهافي كتاب النكاح أي خبزلا بحوز سعه آلامن الشافعية فقل ماعجن عاء نحس قامل لمعزبيه من المهود والنصاري لانداذا اعلهملا تشترونه ولم يحز يغيرا علامهم يخلاف الشافعية فانه عندهم طاهر فيجوزمنهم بلااعلام اه وقَدُّنْقَلْنَا مْ فَي كَتَابُ الطهارة (وقال في فن الالغازمن بَحِثُ القضاء مَا تُصِهُ) أيُّ بيع يحبرالفاضي عليه فقل بيع العبدالمسلم للكافر والمعتف المملوك لك فراه وقد نقلناه في كاب القضاء (وقال في فن الالغاز في بعث المية) أي موهوب وجب دفع ثمنه الحالواهب فقل المسلم فيه اذاوهبه رب السلم من المسلم اليه وجب عليه ودرأس المال اله وقد نقلناه في كاب المية (وقال أول فن الحيل مانصه) وقال قال أوسليمان كذواعلى محدلس له كاب الحيل واغها هوالمرب من الحرام والتخلص منه وهوحسن قال تعالى وخذ سدك ضغثا فاضرب به ولانحنث وذكر فى الخبرأن رجلاا شنرى صاعامن غربصاءين فقال عليه الصلاة والسلام أردت هلاست تمرك بالسلعة ثما يتعت تمرا وهدندا كله اذالم يؤدالي الضرر باحد اه وقدنة لمناهضه في الاعمان (ثم قال في فن الحيل مانصه) بالرابع عشر في السم والشراء وأراديه ع داره على أن أمكنه سلها والاردالهُن فالحيلة أن يقرا لمشتري انالبائع ماعهاوهي في يدظالم يقربالغصب ولم يكن في يدالمائع ولولاذلك لكان للشترى حس البائع على تسلمها مكذاذ كرائخصاف وعابواعليه نمليم الكذب وكذلك عيب على الآمام الاعظم في قوله اذاباع حسلي وخاف المشتري من المائع أن يدعى حبلها وينقض البيع قال فانحيسله أن يأمرالب اثع أن يقر بأن انحمل من مرد ، أومن فلان حتى لوادعى لم تسمع وأجمت عنهما بأندلنس أبراما لكذب واغا المه في اله لوفعل كذا الكان حكمه وكذا أراد شرا اشي وخاف أن مكون المائم قدباعه وأرادا اشترى أنه ان استحق يرجع على المائع بضعف الثمن و وصحون حلالله فانحملة أن مدعله ثوبا بضعف الثمن بمائة دينار مثلاثم بشتري الدار عمائة دينارفد فعما لثوب له والممانة دينارفاذا استحقت رجيع بالمائين ولواراد لممع بشرط البرآءة من كل عيب وخاف من شافعي ماع من رج ـ ل غريب لغريب يبسع من المشترى الحملة في يسع حارية بعتقها المشترى أن يقول ان تر متهافهي حقاذا اشتراهاعتقت وانأرادالمشترى أن تخدمه زادمدموني كون مديرة اه وقد نقلناه في كتاب العتني (ثم قال) - أراد شراء اناءذهب فولس معه الاالنصف منقده مامعه ثم ستقرضه منه مثه ثم منقده فلايفه بد بالتغريق بعدذلك لمرغب في القرض الامراج فامحيلة أن شترني منه شدةًا قاملا رمراده من الربح ثم يستقرض اله وقد نقلنًا مني كماب المداينات (نم قال) اذا أرادالمائع أن لايخــاصمه المشــترى وم.ب يأمره المائع ليقول انخاصمتــك فى عبب فهوصدقة وأن أراد المائع أن لام جمع عليه المشترى اذا استحق فانجيلة أن يقرالمسترى بأنه ماءه من المائع اهم وقال في الفن السيادس فن الفروق في بحث الذكاح انصه) يثبت بدون الدَّءوي كالطلاق والملك ما المدِّع وفعوه فلا والفرق ان النكاح فيه حق الله تعالى لان الحل والحرمة حقه تمالي عنلاف الملكالانه حقاله بــداه وقــدنقلناه في كتاب النكاح (ثم قال أيضا في الفن. السادس في بحث النكاح مانصه) تزوج أمة على ان كل ولد تا د. حرصم النكاح والشرط ولواشتراها كذلك فسدلان الثاني يفسده الشرط لاالاول اه وقدنقلناه فى النكاح (وقال فى الفن السادس في جث الطلاق مانصمه) يقع الطلاق والمعتاق والأبرا والتدبيروالنكاح وانتم يعلم المعنى بالتلقين بخلاف البيع والحبة والاحارة والاقالة والفرق ان تلك متعلقة بالالفاظ بلارضاء بخلاف الثانية اه وقـد نقلناه في كتاب الطلاق ﴿وقال اخوا، وَالْعَالِمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّادِسُ فَن الفروق) يكتاب البيع والشرب والطريق لايد خلان الابذكر الحقوق في البيع والاقرار والوصية والصلح ويدخه لانفى الاجارة والقسمة والرهن والوقف والفرقان المقصود من البيء ونحوه الملك وهوموجؤد وفى الاجارة ونحوها المنفعة ولاوجود لمامع عدم الطريق فانعدم المعقود علمه هذا الابحوز اسلام المحنطة في الخبزأ والدقيق عندالامام وفي المكس يحوزاجاعا والفرق ان الجهالة في المسلم فيه في الاول فاحشة وفي الثاني قايلة هذا الثوب لك بمشرة فقال المشترى

هاته حتى أنظر المه أوأريه غدرى فأخذه فضاع فلاشئ عليه ولوقال هاته فان رضدته أخسذته فضاع لزمه الثمن والفرق انأمره لينظراليه أومريه غسرهليس بدمع وأمره ليرضاه أويأخذه بسعيدون الامرهعه أولى اشتريت منك هذاتكذا فتصدق أو فأعتقه أوفاقطعه قدصاان فعل ذلك في المجلس كان بمعا والافلا والفرق انه في المحاس أمكن أن معمل هد ذا شطر المسع بخلاف ما بعد ولان الشطر الاول مطل بالقيام المقدوض على سوم الشراء مضعون بالقيمة عندبيان الثمن والأ فهوأمانة والفرق انهاذابين غناء لمانه لمرض تسليمه يدوالاعقابل وعندعدم ذكره هوقيض مأذون فمه فمكون أمانة أباع فصاعلى أنه باقوت فاذا هوز حاج بطلالمهم ولوء لليانه أجرفاذا هوأخضر حازالميع والفرق ان الزحاج خلاف الجنس فتكان المسيءمدوما والاخضرمن الجنس فيكان موحودا لتكنه يخسر لفوات الوصف باع أشعباراعلي أنهامثمرة فاذاواحدة غيرمثمرة فسدالبيدم الااذا بينثن كلواحدة والفرقان فيالاول بيقي البيع بالمحصة وهي محهولة وفي الثاني عباعن ماعنصف الزرعمن والارض محوز ولوباع رب الارض من الاكارلامحوز والفرق ان له به الارض حق الاستدقاء يخــ لاف الاكار اه (وقِالْ أَخْوَالْمُؤْلْفُ فِي تَدَكَّمُهُ الْفُنَّ السَّادِسُ مِنْ كَتَابِ الْوَقْفُمَانِصِهِ) الْآمَدُنَّجَةُ ل الاشحارفىوقفالارض وتدخل فيسمها والفرقان الشجرمنقول ووقفه غمر محيم مقصودا فجازأن لايدخل بخلاف البيع اه وقد نقلناه في كتاب الوقف ﴿ وَقَالَ أَخُوا لِمُؤْلِفَ أَنْصَافِي الْمُدَكِمِلَةِ اللَّهُ كُورَةُ مِنْ كَتَابِ الصَّلْمِ مَا نَصْهُ ﴿ فَضَاهُ ر يوفاءن جبادقا ثلا أفقها فان لم ترج ردها فلم ترجله أن يردها ولو وجد بالميدع عيبافقال له بعده فان لم يشتر رده فعرض معدلي البيد م لمكن له رده والفرق أن المقسوص في الاول لدسء من حقه الابرضاه فان لم يرض كان متصرفا في ملك الدافع مرضاه أماالسع فعسن حقه وقد تصرف فمه فسطل حقه في الرداه وقد نقلناه في كتاب الصلَّم ﴿ وَقَالَ أَحُوا لمؤلفُ فِي اللَّهُ كَلَّمُ اللَّهُ كُورَةُ مِن كَتَابِ المُ كَاتَبِ مانصه )الكتابة انحالة صحيحة بخلاف السلم والفرق ان السلم بيع المعدوم والما يجوزمقرونا بالشرائط التي منها الاجل بالنص أماا لكنابة فاعتاق معلق على الاداء وقد نقلناه في كتاب العتق ﴿ وَقَالَ أَحُوا الَّوْلُفُ فِي الدَّ كَالِمُ مَنْ كتاب الاكراه مانعه) أكره على يدع أوشراء الكنه سلم طائعا حازالم

وفي المبة والمددة لاتحوز والفرق انه عقدلازم والرجوع بعدالنفوذلا يصم والممة غيرلازمة فلماأمكن الرجوع بعدالعقد فلائن لاينفذعندعدم الرضاأوتى اه وقد نقلنا بقيته في كتاب الآكراه فراجعه (وقال المؤلف في الفن السابع فن الحكايات مانصه) وقال في آخرا تحاوى المحصري مسئلة جليلة في ان المستح علك مع المسع أو يعدده قال أبوسفيان الصيفار حي الكلام بن سيفيان ويشر الك بهامعها أو يعدها فاسل الامرالي أن قال سفدان أرأيت سقطت فانكسرت أكان الكسر معملاقاتها الارض أوقيلها أورمدهاأوأن الله تعالى خلق نارافي قطنة فاحترقت أمع اكخلق احترقت أوقيله أوبعده وقدقال غيرسفيان وهوالصيم عندأ كثرأصحآ بناان الملك فى المدع يقع معه لابعده فيقع السيع والملك جمعامن غيرة فدم ولا تأخولان المسع عقدمه آدلة أومعاوضة فصب أن يقع الملك في الطرفين معاوكذا الكلام في سأثر العقود من الذكاح واتخلع وغيرهمامن عقود المبادلات اه (وقال أيضافي الفن السابع مانصه) احتاج الامام رضي الله تعلى عنه الى المنا في طريق المج فساوم اعراسا قرية ما وفل يبعه الا يخمسة دراهم فاشتراه بهائم قال له كنف لك بالسويق قال أريده فوضعه سننديه فأكل ماأراد فعطش فطلب الماء فلر يعطه حتى اشترى منه شيرية بخمسة دراهماه وقدنقلناه في كتاب الحظر (وقال في الفن الشاني في كتاب النكاح مانصه) الوط و في دارالاسلام لا يخلوعن حداً ومهر الا في مسئلتين الى أنقال ولووطئ البائع الميعة قبل القيض فلاحد ولامهرو يسقط من الثمن ماقابل المكارة والافلاكافي بيوع الولوا عجية اله (وقال في كتاب الطلاق مانمه) النداء للا علام فلاشيت مدحكم الا في الطلاق الى أن قال فيفرع على الاول مالوقال مجاريته باسارقة بازانية بالمحنونة وباعها فطعن المشترى بقول المائع لامردهالانه الاعلام لاللقعقيق اه (وقال في كتاب الطلاق مانصـه) المعلق بالشرط لا يذه فد سدما للعال والمضاف سنعقد الى أن قال الافي مسئلتين فقد سووا مدنهما الاولى في اعطال خيارا لشرط فالوالا يصم تعليق ابطاله بالشرط وفالوالوقال اذاحا عد فقدأ بطلت خياري أوقال أبطلته غدا فجاه غديطل خياره كذا في خيارا لشرط من الحانية اه وفال في كاب العنق مانصه) معتق البعض كالمكاتب الافي ثلاث الى أن قال الثانية

داجيع بينسه وبيناقن في البييع يتعدى المطلان الى القن يخيلاف المكاتب اه (وقال أيضافي كمآب العنق مانصه) المتكام بمالا يعلم معناه يلزمه منى الطلاق والمتاق والنكاح والتدبير الافي مسائل البيع اله وقد فى كتاب الطلاق (وقال في كتاب الوقف مانصه) وتخلية البعيد بإطلة فلو وقرية وهوبالمرابصم تخليتهاء لى الاصم كافي الخاندة والظهر مدفي بم والاجارة بيم ومي كتسيرة الوقوع في اجارة الاوقاف فينبغي المتولى ان س الحالة رية مع المستأبر فيحلى بينه وبينها أو برسل وكيله أو رسوله احيها. لمبال الوقف اه وقدنقلناه في الاجارة (وقال في كتاب البكة الة مانسه )الغرور لابوحب الرجوع لى ان قال وكدند الواخيره رجيل انهد فسلارجوع بقير الولدء لي الهنسر الافي ثلاث الاولي اذا كان بالشرط كمالو مرأةء للي انها لموةثم استعقت فانه مرجع على الخبريما غرمه للسقوق من استحقت بعد الاستملاد ومرجه ببقهمة المناطو رنبي المشتري ثم استحقت أربعمدان يسلماليناءله الخ وقد نقلناه في كاب الدعوى وفي كاب النكاح (وقال أسافي كاب الكفالة في عث الغرورمانمه) وقدذ كرفي القنية مسائل ن هـذا النوع منهالوجهل المالك نفسه دلالافاشـ تراه بناء على قوله ثم رانه أزيدمن قهتمه وقدأتاف المشمتري بعضمه فانه مردمثل ماأتلف ومرجمع بالثمن ومنهااذاغراليا ثعرالمشترى وقال قيمة متاعى كذآ فاشتراه بنساء عتى قوآه تمظهرغن فاحش فالمرده ومديفتي وكدا اذاغرالمشترى المائم ورده المشترى مغرورالدلال وعسا قررناه ظهرأن قول الزيلبي فيهاب ثموت النسب ان الغرور أمر سالشرط أوبالمعاوضةقاصر وتفرع عسلي الشرطالة كنزاشتر في فأناعد دارتهني فأماعد داه وقوله متفرقات سوع الكنزالخ انماذ كرذلك في الكنزف مأب الاستحقاق لافي متفرقات ع (وقالأولكاب الفضاءمانصه) وفي بيوع الفنية اشترى حانوتا فوجد مضعيلياته مكذونا وقفعلي معجد كمذالا يرده لانهاعلامية لاتنيني الاحكام علم اوعلى هذا لااعتبار مكانة وقف على كان أومصف اله (وقال يضافى كتاب القضاء مانصه) القضاء يقتصرعلى المقضى عليه ولايتعدى الى غيره

الافي خسة ففيأر ممة تتعدى الى كافة الناس فلاتسمع دعوى أحمد فسه معده فيالحرمة الاصلمة والنسب وولاء العتباقة والنكآح كمافي الفتاوي الصغرى والقضاءالونف مقتصرولا سعدى الى الكافة فتسمم الدعوى بالملك في الوقف المحكوم مذكافي الخبائمة وحامع الفصولين وفى واحدة يتعدى الى من تلقى المقضى عليه الك منه فلوا سحق المسم من المشترى بالمدنة والقضاء كان قضا عليه وعلى من تلقى المك منه فلو برهن المائع بعده على الملك لم يقد ل ولواستعنى عين من يد وارث قضا ببينة ذكرت انه ورثها كان قضاء على سائرالورثة والمت فلأيسهم بدنية وارثآخر كمافي السزازية وفيشرح الدرروا لغرر رلمنه لاخسر وفياب الاستحقاق والحكما كمربة الاصلية حكم على البكافية حتى لاتهم دعوى الملائمن أحدوكذا العتق وفروعه وأمااتح كمفي الملائا اؤرخ فعهلي المكافة من التاريخ لاقبله يعنى اذاقال زيدلمكرا المكعدى ملكتك منذخسة أعوام فقال مكراني كنت عسد شرملكني منذستة أعوام فاعتقني وبرهن علبه المدفع دءوى زيد مُقال ع ولكرانك عددى ملكتك منذسيعة أعوام وأنت ملكي الاتن فيرهن علميه تقبل ويفسخ المحكم بعبريته ومععل مليكالعمر ويدل علمه ان قاضعنان قال في أول السوع في شرح الزيادات مسادل الساسعلي قسمين أحدهماعتنى فى ملك مطلق وهو عنزلة حرية الاصل والقضاءية قضاء على كافة الناس والثباني القضاء بالعتق في الملك المؤرخ وهو قضاء على كافة النساس من وقت التياريخ ولايكون قضاء قمله فلمكن هذاعلى ذكرمنك فان الكتب بورة خالمة عن هذه الفيائدة اله وههنا فائدة أخوى هي الهلافرق في كويه على الكافة بن ان يكون بينة أو مقوله أناح اذا لمستقمنه اقرار بالرق كاصرح مه في المحمط المرهاني اه وقد نقلناه في كاب المتق (وقال في كاب القضاء مانصه) كل من قسل قوله فعلمه المرن الافي مسائل عشرة في القنمة الى ان قال وفي بسع المن مال المتم وادعى اشتراط المرأة من كل عدب اله (وقال فعه أضا) ، قدل قول العدل في أحد عشر موضع الى أن قال وفي جودة المسلم فيه ورداءته (م قال) وفي اثبات العيب [٨] (وقال فيه أيضا) ولا سمع المنتة على مقرالا في وأرث مقرَّر مدن على المت فتقام المنفة التعدى الى ان قال ثمراً بترابعا كتبته في الشارح من الدعوى وهوالاستقاق تفيل البينة بدمع اقرار المستعق عليه ليقكن من الرجوع

على ما ثمه 🐧 (وقال في كتاب القضاء والدعوى أيضاما نصه) اذا تعارض بينـــة الطوع معيينة الاكراه فيينة الاكراه أولى في المدع والاجارة والصلم والافرار وعند عدم السان فالقول لدعى العاوع كااذا اختلفا في صديد عوفساده فالفول بالعمان تحالف وتفاسخا الافي مسئلة مااذاكان مدافحلف كل بعتقه على صدق دعواه فمالتحالف ولا فسيخو يلزم البدع ق واليمين على المشترى كما في الواقعات اله وقد نقلنا بعضه في كتاب الإجارة الصلع وكتاب الاقرار (مُمَال فيه أيضا) الرأى الى القاضي في مسائل الى ان فيماآداماع الاسأ والوصى مقارال سغسرفالرأى الى الفساضي في نقضه كافي بيوع المخانية أه وقد نقلناه في كتاب الوصايا (وقال فيه أيضا) من سعى في سعيه مردودعلمه الافي موضعين اشتري عبداوقيضه ثم ادعىان المسائع ماعه قسله من فسلان الغسائب ويرهن فانديقيسل وهب جاري واستولدها الموهوب له ثمادعي الواهب انه كان ديرها أواستولدها ويره ويستردها والمقرك ذافي يوع الخلاصة والبزازية وفى فتح القدمرنة لدعن ايخ التناقض لايضرفي اتحرية وفروعها اه وظاهره ان البائع اذا ادعى لتدبير أوالاستيلاد تسمع فالميه في كالرم الفتاوي منسال وفي دءوي البزازية بندعوى المائع التدبير والاعتماق وذكرخلافافهمما وزدن علمما ئل الاولىماعه ثم آدعى انه كمان أعتقه الثانية اشترى أرضانم ادعى ان بائعها برة أومسجدا الشالئة اشترى عمدائم ادعى ان المائع كان أعتفه ماع أرضائمادعي انها وقف وهي في بيوع الخيانية وقضآئها وفصل في فتم القدير فيسه في آخرياب الاستمقاق فلمنظرمنه ثم وقصل في الظهيرية فيــ تقصملاآخرو رجحه فظاهرمافي العمادية ان المعتمدالة ولمطلقا اكحامسة باع الابمال ولده ثمادهانه وقع بغسن فاحش السادسة الوصى اذاماع ثمادى ارمة المتولى على الوقف كذلك الشلاث في دعوى القنسة تم قال وكذا كلمنهاع ثمادعي الفساد وشرط العمادىالتوفيق بأنهلم يكن علماله وذكر ومن فروع أصل المسئلة لوادعى السائم اله فضولي لم يقيل ومنها لوضمن الدرك مُم ادعى المسعم تقبل اه وقد نقامًا بعضه في كتاب المدة وفي كتاب قُوف كَتَابِ الْوَقْفُ وَكَتَابِ الْوَصَامِ وَكَتَابِ الْكَفَالَةُ ﴿مُ قَالَ فَي كَتَابِ الْفَضَاءُ

يضا) القاضي اذا قضى في عبمد فيه نفذ قضاؤه الافي مسائل الى ان قال أو بعقة الماكت من قن حرره أحدهـما اه وقد نقلنـاه في كتاب العتقى مُ قَالَ ) أُوبِيدِ مِ مَرُوكِ السَّمِيةِ عِدا [ ه وقد نقلناه في كتاب الذيائم (مُ )أو بديع أمآلولدعلى الاظهر وقيل ينفذعلى الاصم اه وقدنقلنا في كتأب ق (مُقَال) أو بيع درهم بدرهمين بداييد اهر (مُقَالَ في كتاب القضاء مانصه) فعل القياضي حكم منه الدان قال وأمااذا اشترى القياضي مال مرلنفسه من نفسه أومن وصي اقامه فد كورفي حامم الفصولين من فصل تصرف الوصى والقاضى فى مال المتم فقال لم يجز بسع القاضى ماله من يتم وكذا عكسه وأمااذا اشتراه من وصيمه أوياعه من يتيم وقيله وصيه فانه بحوز ولووصيا من جهة القياضي أه وقد نقلنياه في كتاب الوصاما (ثمقال) ولوماع القاضي ماوقفه المريض في مرض موته بعدموته لغرماته ثم ظهرمال آخر اليت لم يعطل المدع ويشترى النمن أرضا توقف مخلاف الوارث اذا باع الثلثين عندعدم الاحازة فأنه لا شترى بقمة الثلثين أرضا توقف لان فعل القياضي - حكم يخلاف غيره كما في الظهيرية من الوقف اه وقد نقلناه في كتاب الوقف (وقال فيمه أيضا في يحث الابراءالعام مانصه) وقدد كرنا بعده في ان الابراء من الربالا يصم فتسمع الدعوى به وتفبل المينة اه (ثم قال بعدد ذلك في كتاب القضاء أيضا مانصه) وقال أي صاحب القنية في كتأب المدابنات قال استاذنا وقعت واقعة في زمانها ان رحلاكان شترى الذهب الردى وزمانا الدسار بخمسة درا أق ثر تشه فاستحل منهم فابرأوه عمايتي لهم علمه حال كون ذلك مستهلكا فكتدت أناوغرى انه سرأ وكتب ركن الدين الزانعياني الايراء لابعيهل في الربالان رده تحق النهرع وقال به أحاب نحمالدس الحاجى معللا بهدا التمليل وقال هكدنا سعمته عرظه سرالدس المرغمناني قال رضي الله تعيالي عنسه فقرب من ظني ان الجواب كسذلك مع تردد فكنت أطلب الفتوى به لامجوجوا بيءنه فمرضت هدنده المسئلة على علا ألدين الحناط فأحاب انه مرأ انكان الابراء بعداله للك وغضب من جواب غسره أنه لاير أفازداد ظني بعدة جوابي ولم أعمه ويدل على صدّماذ كره البزدري في غما الفقهاءمن جلةصو والبياع الفاسد جلة العقود الربوية علك العوض فها بالقمض فاذا استهلكه على مآلكه ضمن مثله فلولم يصيم الأبرا وردمثله فيكون ذاك

انماا يتهلك لاردء بين مااستهلائه ويردضمان مااسيتهلك لايرتفع العقد مدالللك في فضهل الريا فلم يكن في رده فالدة نقص عقداله ما كر الافيأر دع في الوكالة وفي الوصامة وفي اثبات الدين على المت مَّاقِ الْمِنْ مِنِ المُشترِي كَافِي وَكَالِمُ الْخَيَانِيةِ إِهِ (وقال في كتاب الأقرار رجعً بالنمن لم يبطل اقراره فلوعاد اليه يومامن الدهر فانه يَوْمرُ بالتسايم اليه " اه

<u> (ثم قال) و على هـ ذالوا قر مجرية عبه دثم اشتراه عتى عليه ولاير جه عالثمن ا</u> أويوقفية دارثماشتراها كالايحنق ومسئلة الوقف مذكورة في الاسعاف قال لوأقر بأرض فى يدغيره انها وقف ثم آشتراها أوورثها صارت وقفامؤا خذة له مزعه اه وَقَدَنَقَلْنَاهُ فِي كُتَابِ الْوَقْفِ (وَقَالَ فِي كَتَابِ الْأَقْرَارُ أَيْضَامَا نَصِهُ) الْأَقْرَارِ حِمّة فاصرة على المقرولا يتعدى ألى غروالى أن قال الافي مسائل الى أن قال باع المسع ثُمُ أقرأن المسمكان تلحقة وصدّقه المشترى فله الردعلي واثمه والعسكاني الحسامع اله (وقال في كَتَاب الصَّلْح مانصه) الصَّلَّم عن اقرار بيم الأفي مستلَّم في المستصفى الاول مااذاصالح من الدين على عدر وقبضه ليس له أن يديعه مرابحة بلابيان الثانية لوتصادفا على أن لادن بطل الصلح وفي الشراء بالدين لأاه وترادما في المجمع لمصاكحه عن شاة على صوفها محزم محترة أبوبوسف ومنعه محدو المنعرواية وعلى صوف غيرهالاهو زاتفاقا كإفي الشرحمعان سع الصوف على ظهرا لغنم لايحوز اه (مُقال فيه أيضا) صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه وصلح الوارثُ مع الوصى له بجنبُ الامنة صحيح وان كان لا يحوز بيعه و بيانه في حيل التتارخانية اه (وقال في كتاب الهية مانصه) والهية قبلُ القيض تدكون مجسازا عن الاقالة في البيام والاحارة اه وقد نقلناه في كتاب الاحارة (وقال في كتاب المداسات) الابراء لا يتوقف على القبول الافي الابراء في بدل الصرف والسلم كافي المداثع اه (وقال في كتاب المداينات أيضامانصه) الابراء عن الدين فيه معنى القلدك ومعنى ألاسقاط الى أن قال ولوأبرأ الوارث مدنون مورثه غبرعالم عوته ثم بان ميتًا فيالنظرا لى أنه اسقاط يصم وكذّا بالنظرالي كونه تمليكا لآن الوّارث لوباع عينا قبرل العمم عوت المورث مم ظهره وته صح كماصر حوابه فهناأولى اه (وقال أيضافي كتاب المداينات) القول المالك في جهة القليك الى أن قال ولوادعى أشترى ان المدفوع من الثمن وقال الدلال من الاحرة فالقول للشبترى اه وقد نقلناه في كتاب الدعوى (وقال فيه أيضا) الدين الوجل اذا قضاه قبل حلول الاجدل يحرالطالب الهأن قال ولكن نقل في القنية قولم في السلم وظاهرهما ترجيم انه لاجبرالاللفرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة الخاه فراجعه (وقال في كتَّابِ الشَّفعة مانصه) هي بينع في جيم الاحكام الآفي ضمَّان الغر ورالحر فلواستعق المبيع بعدالبناء فلارجوع للشترى على الشفيع كالموهوب له والمألك

القدم واستملاد الاب بخلاف المائع فرؤية المشترى ورضاه بالعب لايظهرفي حق الشفيع كالاجل وبردهاعلى المائع لاتسلم للشترى ودلت المسئلة على الفسخ دون التحول فالالامبيجاى والتعو بزاصم والالبطات بهاه وقدنقلنا بهضه في كتاب الكفالة (وقال فيه أيضا) لو باعما في اجارة الغير وهوشفيعها فان أجاز البيع أخذها بالشفعة والابطلت الاحارة انردها كذافي الولوانجمة اه وقدنقلناه في كماب الاحارة (وقال أيغ افي كتاب الشفعة) الفتوى على جواز يسعدور مكة ووجوب الشفعة فهااه (وقال فيه أيضا) هبة بعض الثمن تظهر في حق الشفيح الااذا كانت بعمد الفيض حطالو كمل بالسم لا يلقحق فلانظه رفى حق الشفعة وقد نقلنا المسئلة الأولى في كتاب آلم. ق والنّانية في كتاب الوكالة (وقال في كتاب الا كراه) بيم المكره يخالف البيم الفاسد في أربع محوز بالأحازة بخلاف الفاسد وينتقض تصرف المشرى منه وتعتبرا لقيمة وقت الاعتاق دون القيض والثمن والمثمن أمانة في بدالم كره مفهون في غيره كذا في المجتبي ا ه وقد نقلناه في كتاب العتق (ثم قال فيه أيضاً) اذا تصرّف المشترى من ألمكره فانه يفسخ تصرفه من كتابة وأحارة الاالتدبير والاستملاد والاعتاق اه وقدنقلناه في كَتَابِالامْتَاقِ ﴿وَقَالَ فِي كَتَابِالغَمْبِ} لايحوزالتَصرف في مال غيره بغير اذنه ولاولاية الافي مساثل في السراحية محوز للولد والوالد الشرا من مال المريض ماعتاجاله بغراذنه أنى أن قال الثالثة مآت بعض الرفقة في الدفر فداعوا قاشه وءيدته وحهزوه بثمنه وردوا المقبة اليالورثة أوأغي عليه فانفقواعليه من ماله لم يضمنوا استحسانااه وقد نقلناً في كتاب الوصاما (وقال فيه أيضا) والمقار لايفهن الإفى مسائل اذاجحده المودع واذاباعه الغاصب وسلمه الخ (وقال في كتاب بيد) أسماب الملك ثلاثة مثدت لللك من أصله وهو الاستملاء على المباح ونا قل مالسع والمسة ونحوهما وخلافة كلك الوارث الى أن قال وأماالثاني فشرطه وحود المك في الحل فلا محور بيد ع ضر مة القانص والغائص لعدم المك اه (ممقال فيه أبضا) اشترى مهكة مشدودة بالشدكة في الماء وقيضها كذلك فحانت معكة فابتلعتها فالمتلعة للمائع والمشدودة للشترى فانكانت الممتلعة هي الشدودة فهما للشترى قبضها اولا اه (وقال في كتاب المحظر) الغشرام فلا يجوزا عطاء الزيوف لدائن ولابيع العروص المغشوشة بلابيان الافى شراء الاسير من دارا محرب

الثانمة في اعطاء المجمل صورله اعطاء الزيوف والستوقة اه وقد نقلناه في كتاب المداينات (ثمقال فيه أيضا) خلف ألوعد حرام كذا في أضعمة الذخـ مرة وفي القنية وعُده أن يأته فلم يأته لا يأنم ولا يلزم الوعد الااذا كان معلقا كما في كفالة البزازية وفي بيع الوفاء كاذكره الزباعي اه وقد نقانا بعضه في كتاب الاعان (وقال في كتآب الرهن) ماقيل البيع قيل الرهن الافي أربعة بيع المشأع مائزلارهنه بدع المشغول مائزلارهنه بسع المتصل بغره جائزلارهنه بسع المانى عتقه بشرط قب ل وجوده في غيرا لدبر حائز لآرهنه كذا في شرح الا قطع اه (مُقَالُ فيمه أيضًا) باع الرهن من زيد ثم بأعه من المرتهن الفسخ الأول اه (ثم قال فيه أيضا) لا يسع القاضي الرهن بغيبة الراهن اه (وقال في كتاب الوصالًا) لاعوز الومى بيع عقاراليتم عندالمتقدمين ومنعه المتأخرون أيضا الافي ثلاث كأذكره الزبلعي اذابيع بضعف القيمة وفيمااذا احتاج المتيم الى النفقة ولامال لهسواه وفعااذا كان على المتدن لاوفا الدالامنه وزدت أربعة فصاوا لمستشي سبعة ثلاثة في المظهرية فعااذا كأن في التركة وصبة مرسلة لانفاذ لها الامنه وفها إذا كانت غلاته لاتزيد على مؤنسه وفيما ذاكان حانوتا أودارا عشى مله النقصاناه والرابعة من يبوع الخيانية فيمااذا كان العقار في يدمتغلب وخاف الوصى علمه فله يبعه اله (مُم قال فيه أيضا) وفيه أي الجدع و بيع الوصى من اليتيم أوشراؤه لنفسه وفيه نفع المي حائزاه واختلفواني تفسيرالنفع فقيل نقصان النصف فى الميدم وفي الشراء يزيادة نصف القهة وقسل درهه مان في العشرة نقصاوز بادة وتمامه في وصا ما الخانية (وقال ايضافي كاب الوصا ما مانسه) وفي بيوع القنية ولوماع القاضي من ومى الميت شيئا من التركة بثن لا ينفذ لاند مجدوريه والومى لاعلك الشرا النفسيه ولواشتراه القياضي لنفسه من الوصى الذي نصيه عن المتحازا (م قال فيه أيضا) ومي القاضي كومي الميت الافي مسائل الاولى لومي الميت ان يسعمن نفسه ويشترى لنفسه اذاكان فيه نفع ظاهر بشرط الخيرية عندالامام خلامالم ماوأماومي القاضي فلدس له ذلك اتفافا لانه كالوكمل وهولا معقد لنفسه كذا فيشرح الجمع من الوصاما الثانية اذاخصه القياضي تخصص يخلاف ومي المبت الشالثة اذآماع من لاتقبل شهادته لدلم يصم بخلاف ومى المبت وهدما في الخلاصة وذكرفي تلفيص المجامع استواء هما في روآية في الاولى اه (وقال فيه

أيضا) لاعلك الوصى بيد عشى بأقل من غن الثل الافى مسئلة ما أذا أوصى بديع عدد من فلان فلم برض الموصى له بقن المثل فله المحط اه (وقال فى كتاب الفرائض) الارت يحرى فى الاعيان وأما المحقوق فنها ما لا يحرى فيده كحق الشفعة وحيار المسرط وحد الفذف والنكاح لا يورث وحبس المبيع والرهن يورث والوكالات والعوارى والودائع لا تورث واختلفوا فى خيار العيب فنهدم من قال يورث ومنهم من أثبت الموارث ابتداه الهي أيضا وصى المت كالاب الافى مسائل الى ان قال الشانية ابتداه اه (ثم قال فيه أيضا) وصى المت كالاب الافى مسائل الى ان قال الشانية وقد منافلة المنافقة والمنافقة والدائم من أوقد المنافقة والمنافقة والمناف

## \* (كتاب الكفالة والحوالة) \* .

مراه الاصدام وجدة الراه قالكفيل الااذا ضمن له الالف التي له على فلان فيرهن فلان على انه قضا ها قبل ضهان الكفيل فان الاصدل سرادون الكفيل كذا في المخافية التأخير عن الكفيل الااذا والح المكاتب عن قتل العمد على المشال العمد على المشال وله مطالب قالمان أنه عزالة كاتب تأخوت مطالب قالمصالح الحي عن الاصيل وله مطالب المحالم الان كذا في المخافية الهوقد نقلناه في كتاب العتق وفي المجنايات (غقال) ولوكان الدين مق جلاف كفل به في المالك الكفيل ولا رجوع الوارث الكفيل حل عوقه علمه وقد نقلناه في كتاب الكفالة بالا مرحى على الاجل عندنا كذا في الجمع الهوقد نقلناه في كتاب المداينات (غمقال) أداء الكفيل يوجب برأته ما للطالب الااذا أحاله الكفيل على مديونه وشيرط براء قنفسه خاصة كافي الهداية الغرو رلايوجب الرجوع فلو على مديونه وشيرط براء قنفسه خاصة كافي الهداية الغرو رلايوجب الرجوع فلو قال السلك هذا الطريق فانه آمن فسلكه فأخذه اللصوص أوكل هذا الطعام فانه قال السبب عموم فأكله في انها من العرف العرائية على مديونه وشيرط برا في اذا كان الغرور بالشرط كالوزة جده المراة على انها موقد المغرالا في ثلاث الاولى اذا كان الغرور بالشرط كالوزة جده المراة على انها موقد المغرالا في ثلاث الاولى اذا كان الغرور بالشرط كالوزة جده المراة على انها ما وقد المناق على انها موقد المناق على انها على

ماستحقت فانهم جمعي الخبر بماغرمه للسقعق من قيمة الولد الثانية ان يكون في ضمنءة ـ دمعًا وصَّا فير حـ ع المشترى على الياتُع بقم ـ ة الولد اذا استحقت بعـ د الاستئلادو مرجع بقيمة المناءلو مني المشترى ثم استحقت الداريعد ان يسلم المناه الله وقدنقلناه في كتاب البيرع وفي كناب الدعوى تبعاللتون والشروح وفي تَتَابِ النَّكَاحِ (نَمْ قَالَ) وَإِذَا قَالَ لَاهِ لَ السَّوْقَ بَا يَعُوا ابْنَى فَقَدْ أَذَنْتَ لَهُ فى التعب ارة فظهرانه الن غرور جعوا علمه الغرور وكذا اذا قال ما يعوا عمدى فقد أذنت له فبها يعوه ومحقه دين تم ظهرانه عبدالغير رجعوا عليه اذا كان الاب حرا والافيعدالعتق وكبذا إذاظهرجرا أوميدبرا أومكاتسا ولامد فيالر حوعمن استه كذافى مأذون السراج الوهاج اه وقد نقلناه في كتاب الاذن والحجر (ثمقال) الثالث قان يكون في عقد مرجم نفعه الى الدافع كالوديعة والاحارة حنى لوهلكت الوديعة أوالعن المستأخرة ثم استعقت وضمن المودع والمستاجرفانهما يرجعان على الدائع عماضمناه وكذامنكان بمعناهما وفى العارية والهية لأرجوع لان القبض كان انفسه وتمامه في الخانمة فى فصل الغرورمن البيوع اه وقد نقلناً في كتاب الامانات وفي كتاب الهمة وفى كتاب الاجارة (مُ قال) وقدد كرفى القذية مسائل مهمة من هذا النوع منها لوجعل المالك تفسه ذلالافاشتراه بناءعلى قوله بزظهرانه أزيدمن قيمته وقـدأتلفالمشترى بعضه فانهىرد مثــل ماأتلف وترجــعىالثمن ومنهــااذاغر البائم المشترى وقال قيمة متاعى كذافا شتره فاشتراه بناه على قوله غظهرفيه غبن فاحشفانه يرده وبه يفتى وكذا اذاغرا لمشترى البياشع ويرده المشترى بغرور الدلال وءا قررناه ظهران قول الزراهي في مات ثموت النسب ان الغرور بأحدأ مرين بالشرط أوبالمعاوضة قاصر وتفرع على الشرط الثباني مسئلتان في ماب مة سوع السكنز اشترني فأناعدا وارتهني فأناعبد اه وقد نقلناه في كتاب السوع ونقلنامسةلة الرهن في كتاب الرهن و قوله في متفرقات مو ع السكنزاغاذ كرذلك في المكتزفي باب الاستفقاق لافي متغرقات البيوع (ثمقال) لايلزم أحدا احضار أحدفلا ملزم الزوج احضارز وحته اليمعاس القآضي أمها غدعوي علم اولا بمنعها اهِ وَقَدَنْقَلْنَاهُ فِي كَتَابِ الدَّوِي (مُقَالَ) الآفيمسائل الكَفيل بالنفس عندالقدرة وفى الاساذا أمرأ جنسا بضمان ابنه فطلبه الضامن منه فعلى الاب

حضاره أيكونه في تدبيره كما في حامع الفصولين النالثة سحيان القياضي خلى لامن المسجونين حيسه القساضي بدين علسه فأرب الدينان مطلب المعجسان بضاره كإفى القنية الرابعة ادعى الاسمهر بنتسه من الزوج فادعى الزوج اله دخل بهاوطلب من الاب احضارها فانكانت تخرج في حوايحها أمر الاب المآخى باحضارها وكبذالوا دعي الزوج علىها شيئا آخر والاأرسل الهماأمينا من أمنيائه كروالولوانجسى فىالقضاء آهم وقور نقلنهاه في كتاب الدعوى ونقلنها الاخبرة فى كتاب النكاح أيضا (ثم قال) من قام عن غيره يواجب بأمره فانه يرجع عليه ادفع وان لم يشترطمه كالامر بالانفاق علمه و بقضاء دينمه الافي مسائل أمره يض عن هية و بالاطعام عن كفارتداو باداء زكاة ماله أو بأن مها فيلانا له في وكالة البزازية في كل موضع علائلة دفوع المه المال المدفوع المه اله فان المأمور برجع الاشرطه والآفلاوذ كرله أصلا في ألسراج الوهاج فليراجع الكغيل بالنفس مطالب بتسليم الاصيل المالطالب مع الااذا كفل بنفس فلان الى شهرعلى ان يهرأ بعده لم يصركه ملاأصلا في الرواية وهى انحيلة في كفالة لانازم كافي جامع الفصواين ابراءالاصيل بابراء لكفيل الاكفيل النفس كمافى حامع الفصواين كفل بنفسه فأقر ليه انه لاحق له على المطلوب فله أخد كفيله ينفسه اله هكذا في البرازية الااذاقال لاحق لى قدله ولالموكاني ولالمتم أناوصه ولالوقف أنامتوليه فينئذ يبرأ الكفيل وهوظاهر وفيآخروكالة المدائع ضمان الغرورفي الحقيقةهوا ضعان الكفالة اله لا كفيل منه الاصيل من السفراذا كانت الكفالة عالة العناصه منها اما بالاداء أوالابراء وفي الكه مل بالنفس برده اليمه كافي الصغرى كممالة بأمره لاتصم الكمالة الابدين صحيم وهو يسقط الابالاداء أو الابراء فسلا يصمح دغيره كسدل السكمانة فانه مسقط مالتحميز لافى مسئلة لمأرمن أوضعها قالوآلوكه لرىالنفقة المقررة المساض تسقط بدونها عوت أحدهما وكذالو كفل بنفقة بشهر مستقمل وقدقررلما فى كل شهر كذا أو بيوم أنى وقد قرر له الى كل يوم كذا فانها صحيحة كاصر حوايه والله سبعانه و ومالى أعلم اله وقد نقلناه في كتاب الطلاق (مُ قال) القاضي بأخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه اذابرهن المدعى ولم ترك شهوده أواقام واحدا

أوادعى وقال شهودى حضور و بأحدد كفيلاما حضارالدعىيه ولاعترعلى اعطاء كفيل بالمال ويستثني من طل كفيل بنفسه مااذا كان الدعى علمه وصما أو وكم لاولم بثبت المدعى الوصامة والوكالة وهدماني أدب القضاء للغصاف ومااذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أودينا غيرها ومااذا ادعى العبد المأذون الغير المديون على مولاه دينا اعلاف مااذا ادعى المكانب على مولاه أوالمأذون المديون فانه يكفل كـ ذافى كافي الحـاكم والله سبعـانه وتعـالى أعلم بالصواب اله وقد نقلناه في كتاب القضاء والدعوى (يقول حامعه) وهذه هي المماثل المجموعة المعقة بكتاب الكفالة والحوالة (قالُ المؤلف في القياعدة الرابعة من الخامسة س اه (وقال في القاعدة النائمة اذا اجتمع الحد اللوامحرام غلب الحرام اكملالمانصة) يتقه يدخل في هذه القاعدة مآاذا جعبين حلال وحرام في عقد أونسة ومدخل ذاكف أنواب الى ان قال ومنها الحكفالة والابراء و مذيني ان لا متعدى الى الحِسائز وقالوالوقال لمساخعت الثانفقتسك كل شهرفانه يصح في شهر واحدا ، وقد نقلنا ، في كتاب الطلاق (وقال في القاعدة الرابعة التاسع تاريح ما نصه) ومانر جلوأسقط حقه في حدس الرهن قالوا يصم ذكره العادي في الفصول ومنها الكفدل وأرأه الطالب صومع ان الرهن والتكفيل تابعان الدين وهوياف ووافقنا الشافعية في الرهن والكه في ل على الاصم اه وقد ذكرنا بقية هذه العبارة في كتاب الرهن فراجمه (مُقال تنسه) يقرب من ذلك ما قيل يسقط الفرع اذا سقط الاصلومن فروعه قولهما ذابرئ الاصيل برئ المكفيل مخلاف العكس وقد يثبت الفرع وان لم يثبث الاصل ومن فروعه لوقال لزيدعلى عروالف وأناضامن مه وأنكرهرولزم الكفيل اذا ادعا هازيددون الاصيل كماني انحانية 🛮 🛦 (وقال في القاعدة السادسة الحدود تدرأ بالشيرات مانصه ) ولا تصم الكفالة بالمحدود والقصاص اه وقد تقلنا ذلك في كتاب المحدودا بضا (وقال في القاعدة العاشرة الخراج بالضمان هوحديث صحيح مانمه ) وقال أبويوسف وعدفيما اذادفع الاصيل الدس الى السكفيل قب ل الادامعنه و مح السكفيل فيه وكان عما بتعين أن الربح يطيب له واستدل لهما في فتم القدر ما محديث وقال الامام مرده على الاصيل في رواية ويتصدق مه فى رواية اله وقد نقلنا بتية ذلك فى كتاب البيوع وفى كتاب الغصب

أيضا (وقال في القاءدة التاسعة عشراذا اجتمع الماشر والمتسدب أضيف اتحكم الى لماشرمانصه) ولاضمان على من قال تزوَّحها فانها حرة فظهر بعد الولادة انهما اه (نمقال) وخرج عنه امسائل اله أن قال الثانية لوقال ولى امرأة تزوجها الثبالثة قال وكملهاذلك فولدت ثم ظهيرانهاأمة الغيمر رجيع المغرور ةالولداھ وقــدنقلناه فى كتاب الدعوى (وقال فىالفن السَّالَثُ فىأحكام هافي كتاب الاذن واتحر (وقال في احكام العقودمانصه) هي أقسام لازم من انجانين السيع الى ان قال و انحوالة الافي مســثلتين ذكرناهـ فىالفوائدمنهاأىمن كتاباكحوالة اه (نم قال) وجائزمنأحدائجانبين فقط ن الى ان قال والكفالة حائزة من الطالب لازمة من جانب الكفيل اه (م قال) \* تَكْمِيلُ \* الداطلُ والفاسد عندنا في العيادات مترادفان الي ان قال وأما في الكفالة فقال في مامع الفصوان اذا أدى محكم كف اله فاسد فرجع عادي والكفالة بالامانات بآطلة اله ولم يتضم الفرق بين الفاسدوالبياط للف إرهن والكفالة بمباذكرفايراجمع فىالكتب المطولة آه (وقال فيأحكام الكتابة بأنصه) وأماا محوالة بالـكتابة فذكرها في كفالة الواقعات امحسامية في فصــل أوالابراء ولامحوز سدل الكتابة لانه بسقط بدونهما بالتعه لببيع وأما المضمونة بنفسها كالمفصوب ويدل انخام والرهن ويدل الصلمءن دم الهــمد والمبيع فاسداوا لمقبوض على سوم الشراء فتصيم الكفالة والرهن بهـ وخرجءن تمليك الدن اغبرمن هوعليه المحوالة فانهسآ كذلك معصتما كماأشسار اليه الزيلى منها الم وقد نقلناه في المداينات (وقال في بحث القول في ثمن المثل مأنصه) رمنها قيمة ولدالمغرورا نحرفني الخلاصة تُعتبر قيته يوم الخصومة واقتصر عليه وحكاه في النهاية م حكى عن الأسبيجابي انها تعتبر يوم القضاه والظاهرانه

لاخيلاف فياعتسار يوما كخصومة ومن اعتبر يومالقضياء فانميااءتبره بنياءعلي ان القضاء لا يتراخى عنها وله فداذ كران ملعي أولااعتبار يوم الخصومة وثانيا اعتمار يوم القضاء ولمأرمن اعتربر يوم وضعه اه وقد نقلناه في كتاب الدعوى (وقال في حدث ماا فترق فيه الوكيل بالسيع والوكيل بقيض الدين ما نصم من الاول قدول الحوالة لامن الثباني - وصومن الاول أخه أدار هن لامن الثباتي وصمءمنهما أخذالكفيل وصمرضهان آلوكمل مالقمض المديون فمه ولايصم خمَــان الوكـــل فى السِيع للشــترى فى الثن اه وقــدنقلنــا ه في كتاب الوكالة (وقال في آخرفن الفرق والجمع مانصه) فائدة \* اذا بطل الشيُّ بطل ما في ضمنه وهو معني قولهم اذابطل المتضعن مالكسر بطل المتضمن ماأفتح اليمان قال وخرجءنهما ماذكروه في السوع الى ان قال و ماذكروه في الشفعة الوصائح الشفيع عال لم يصه لكن كان اسقاط الشفعة مع ان المتضعن للاسقاط صلعه وقد رطال ولم سطل ماتى ضمنه وقالوالو باع شفعته بمآل لم يصم وسقطت فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن الحان قال وقالوا الكفالة بالنفس بمنزلة الشفعة على الصيير فسلاعب المال وتسقط اه وقدنقلنا في كتاب الشفعة (ثمقال في فن الالغــازمانصه) «الكفالة «أى كفيل ما لامراذ ادى لمرجع فقل عمد كفل عن سمده مأمره فأدى بعد عتقه اه (وقال أخوا لمؤلف في تكمله له الهمل من محث الكفالة مانصه) أرادالطالسان يأخذىعضالمالمنالكفيلو يبرثهو برجيع بجميعماضهن فانحيلةان يعطىءن الدراهم المضمونة دنانيراو عكسه زيادة ءن قيمتها كقلابنفس رجل فدفعه أحدهما لايبرأالا تنووا محملة ان دشهدا أن كل واحدقد كفل صاحبه كفل هوفيه خاف التكفيل مالنفس من توارى المكفول فانحيلة ان مأخذمنه كفىلابنفسمه الرهنفي كفالةالنفسلاحوزواكسلةان يضمن المبالءليانه ان وفي يوم كمذافه و مربع من المال و مرتبون مالمال 🏿 اه وقد نقلنها وفي كتاب الرهن (ثمقال في يحث الحوالة) المحمَّلة في عـدمال جوعادًا افاس الهـال أومأت مفلساان يكتبان الحوالة على فلان عيهول وأكيلة في عدم براءة لان يضمن المسال عن المحال علمه خاف الهسال علمه ان المطلوب اذا أحاله يتوىء لى المحتال فانحدلة ان يوكل الطالب بقد عن الدين من غريمه فلان ويغرالغريم بالوكالة ولوخاف ان يقمض الوكيل ويقول قبضته من ثمن متاعلى

بالحملة ان يكفل غريم المطلوب عندالطالب على ان يكون كل واحد منهما كفيلا جميع المال كذا في المحيط اله (وقال الحوالمؤاف في تكملت المفن السادس فْنَ الْفُرُوقَ ﴾ ﴿ كَتَابِ الْكُفَالَةِ ﴾ أن هبت الربيح فأنا كفيل بنفس فلان لا يصير كفملا ولوقال كفلت بنفسه الى هيوب الرياح يصبرك فملاو يمطل الاجل والفرقان فيالاول تعلمق الكفالة وفي الثانمة تعلمق الخروجءنها ردالاصمل الابراء صحيم في حقمه دون الكافيل والفرق ان الاصيل رضي بيقماء الدن لماضي آذا أخدذ الكفيل لايمرأ الكفيل الآبالتسام اليه والطالب اذا أخذ الكفيللا يبرأ بالتسليم الى القاضي الااذا أضاف القاضي الى الطالب فسرأ التسايرا المه أوالى أمنه والفرق ان القامي عامل الطالب من وحده ولنفسه من وجه فعند دالاضافة اليه محمل العمل له وعند عدمها يجعل ناثباعن الشرع كل من أقر بكفالة أوحق لاتحدس أول مرة بخلاف مالوئدت بالمدنية والفرق ان ثمنته ظهر مخلاف الاقرار اه وقد نقلناه في كتاب القضاء (ثم قال) دفع الىصى مجدور عشرة فغفنها انسان لايصم ولوقال ادفعها اليه على انى ضامن لك صيح والفرق انه في الاول ضمن ماليس بمضمون وفي الثاني ينزل الضامن مستقرضا م الدائن أمراله بالدفع الى العدر والله الموفق (ثم فال أحوا لمؤلف في الفن دس فن الفروق) عَكَابِ الحوالة \* أحاله بغصبُ فأستحق طلت وان هلك لاوالفرق ان الاستحقاق بحوله كان لم يكن وبالملاك ينتقل الى ضمانه اهوقد نقلناه في كاب الغصب (ممقال) أحاله ابصداقها مم غاب فرهن الحال عله على فساد النكاح لم يقيل ولوعلى الرائها قيل والفرق ان مدعى الفساد متناقض بخلافمدعىالابرا. اه (وقال المؤلف فى الفن الثانى أول كتاب البيوع في بحث الحمل مانصه ) و يتبعها في الرهن فاذا ولدت المـرهونة كان رهناه-ها بخلاف المستأجرة والكفيلة اه (ثمقال) ولايتبعها في الكفالة اه (وقال فى الفن الشاني في كتاب النسكاح مانصه) ولوزوج بنته وسلمها الاب الى الزوج فهربت ولاتدرى لايلزم الزوج طلعهااه وقدتنقلنا يقيته فى كتاب الغصب والجنايات (وقال في كتاب البيوع مانصه) ردّالمبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل الأفى مستقلتين احداهما لواحال الباثع بالفن تمرد المبيع بعيب بقضاء لمتبطل الحوالة اهم (نم قال أيضافي كتاب البيوع مانصـه) الاعتبار للعني

لالالفاظ صرحوابه في مواضع منها الكفالة فهي بشرط براء الاصيل حوالة وهي بشرط عدم براءته كفالة آه (م قال أيضافي كتاب السوع مانصه) كل عقد أعمد وحدد فان الثابي ماطل الحان قال والحوالة بعد المحوالة ماطلة كإفي التلقيم اه رغمقال) الافي مسائل الدان قال الثانية الكفالة بعدا لكفالة صعيعة زيادة التوثق صلاف أكوالة فانها نقل فلاعتمعان كافي التلقيم اه (ثم قال في كاب السوع أيضا) الحقوق المجردة لاصور الاعتساض منها الى انقال والمكفيل مالنفس اذاصاع المكفولله عمال لم يصم ولم يعب وفي بطلانهار وايتان اه (وقال في كتاب القضآء والشهادات مانصه) آلشهادة مانحهول غير معيدة الافي ولاث اذاشهدوا الهكفل إينفس فلان ولانعرفه اه (وقال فيه أيضامانصه) لا تسجع الدعوى بعد الابراء العام نعولا حق لي قدله الأضمار الدرك فانه لا يذخه ل تخلاف الشفومة فانها تسقط به اه وقد نقلناه في كاب الشفعة (وقال أيضافي كاب القضاء والدعوى في جد الابراء العام مانصه ) والكن في حامع الفصولين من التناقض كفل عنه بألف رجل يدعيه فعرهن الكفيل على اقرار المكفول أه وهو يجدد انها قمار بخرلاتقم ل ولوأقر بهاالطالب عندالقاضي برثاوا نمالا تقدل المينة على الاقرارلانها تسمع عندمعمة الدعوى وقدد يطلت هناللتنا قضلان كفالتمه اقرار بعمتها اه (ثَمَّقَالُ فَيْــهُ أَيْضًا) منسى في نقضماتممن جهته فسعيه مردود عليه الافي موضعين الى ان قال ومن فروع أمل المد ثلة لوادعي الما تعانه فضولي لم يقبل ومنه الوضمن الدرك ثم ادعى المسيم لم يقبل اه وقد نقلناه في كتاب البيوع (وقال فيه أيضا) القاضي اذاقضي في مجتهد فيه نفذ قضاؤه الافي مسائل الىانقال أو بعدة ضمان الخلاص اله (نمقال فيدأ يضا) القضاء الضمني لايشترط له المدعوى والخصومة الى ان قال وأصل القضاء الفهني ماذكه اصحباب المتون من الدلوادعي كفالة عسلي رجدل بمثال باذله فأقربهما وأنكر الدين فسيرهن على الكفيل الدين وقفى عليه بها كان قضاء عليه قصداوعلى الاصل الغائب ضمنا اله (وقال في كتاب الوكالة مانصه) المأمور بالشراءاذاخالف في الجنس نف ذعليه الافي مسدّلة في بيوع الولوا تجمية الاسسر المسلم في دارا محرب اذا أمر انسانا بأن يشتريه بألف درهم فع الف في الجنس فانه مع عليه والالف الوكيل اذاسمي له الموكل الهن فاشترى وأ كثر منه نفذ على

الوكيل الاالوكيل شرا الاسلوفانه اذا اشتراه بأكثرزم الاسمر المسمى كإني الواقمات (وقال في كتاب الاقرار) المقراذ اصبارمكذما شرعا، طل قراره الىأن قال ومنهما في الجهامم ادعى عليه كفالة معينة فأنكر فرهن المد على الكفيل كان له الرجوع على المديون اذا كان بأمره اه وقد نقله أبرأ الطالب الكفيل فرده لمرتد كاذكروه في الكفالة وقيل مرتد الرابعة ثمرده الميرتد كماذكره الزيلعي من مسائل شتى من مسائل القضاء (ه (ثم قال فيه أيضا) وحكى في المجمع خلافا في صحة ابرا المحتال الحيل بعد الحوالة فأبطله أو وسف بناءه لل أنها نقل آلدين وصحعه مجدينا ءعلى أنها نقل المطالمة فقط ا (وقال فيه أيضا) هية الدين كالابراء منه الافي مسائل منه الووهب الحتال الدين العامه رجع به على المحيل ولوأبراه لم يرجع ومنها الكفالة كذلك اه (وقالأيضافي كتابآلمداينات) القول لأملك فيجهّ التمليك فلوكان علىه دينان فعششا فالتعسن للدافع الااذا كانمن جنسين لم يصيح تعيينه ن كان أحده ما حالا أو يهرهن أو مه كفسل والا تنزلام عو والالا نقلناه في كتاب الرهن (وقال فيم أيضا) وفي مداينات الفنية آحالت انسانا انسان معهاعن المهر بشئ ملغوف قسل الهمة والثالثة همة المرأة المهرلان صغير قبل الهمية اه وفي الاخيرة نظرنذ كره في أحكام الدين من الجمع والفرق اه نقلناه في كتاب النكاح وكتاب الهبة (وقال في كتاب الامانات مانصه وفي البزازية لوجعل للسكفيل أجرالم يصماه (وقال في كتاب الشفعة مانصه) هي يمع في جميع الاحكام الاني ضعمان الغرو وللع برفلوا سقق المبيع بعد البناء فلإ

رجوع الشنرى على الشفيع كالموهوب له وألمالك القديم واستدلاد الاب مخلاف المبائع اله وقد نقلنا بقيته في البيوع (وقال في كتاب المرهن) ماجازت الكفالة به جازال هـن به الافي درك المدع تحوزالكفالة به دون الرهر وتحوزالكفالة بما على الكفيل والرهن وفي الكفالة المعلقة يحوز أخد الكفيل قبل وجود الشرط دون الرهن ذكرهما في ايضاح الكرماني أه (قال صاحب الاشباه)

## \* (كتاب القضاء والشهادات والدعوى) \*

لأيعتمدعلي الخطولا يعمل به فلايعل بمكتوب الوقف الذي علمه خطوط القضاة لماضن لان القاضي لا يقضي الاماكحة وهي المدنية أوالا قرار أوالذكرول كإفي وقف الخانمة ولوأحضرالمذعى خطاقرا والمذعى علمه لامحاف انهما كتب وانمياميلف على أصلالمال كمافي قضاءا كخسانية وفي بيوع القنمة اشترى حانوتا فوجد يعد ضعلى بايهمكتو باوقف على معصد كذالا برده لانهاء لامة لاتبني الاحيكام لمهااه وعلى هــذالااعتبار بكتامة وقف على كتاب أومصحف اه وقــدنقلناه في كتاب السيع وكتاب الوقف (نم قال) قلت الافي مسئلتين الاولى كناب أهل ر ب بطلب آلامان الى الامام فانه يعمل مه و شدت الامان محامله كافي سيراتخانية وعمكن امحياق البراآت السلطانسية مالوظائف في زمانسان كانت العلة أمه لامزوّر وان كانت العله الاحتماط في الامان عجمة الدم فلا الثبانية بعل يدفتر السمسار والصراف والساع كإفي قضاء انخانية وتعقيه الطرسوسي بأن مشامخنا ردواعلي الامام مالك في عمله ما مخط ليكون الخط يشه مهام الخط فيكه ف جاوا به هذا ورده الن ان عليه بأنه لا كتب في دفتره الاماله وعليه وتمامه ومهمر الشهادات وفي اقرار البزازية ادعى مالافقال المذعى علمه كل مابوحد في تذكرة المدعى مخطه فقدا التزمته لأسكون قراراو كذالوقالما كان في حويدتك فعدلي الااذا كان في المجرندة شيء معلوم أوذ كرالمدعى شدامعلوما فقال المدعى علمه ماذ كرنا كان تصديقالان التصديق لايلحق بالمحهول وكذا اذا أشارالي انجريدة وقال مافهما فهوعلى كذلك يصم ولولم يكن مشاوا اليه لا يصم العهالة اه وقد نقلناه في كاب الاقرار (ثمقال) من عليه حق اذا امتنع عن قضائه فانه لا يضرب ولذا قالوا ان لمديون لايضرب في الحبس ولايقيد ولا يغلل فلت الافي ثلاث اذا امتنع عن

الانفاق على قريبه كاذكروه في النفقات واذالم يقسم بين نسائه ووعظ فلميزجع كذا في السراج الوهـاج من القسم واذا امتنع عن كفـارة الظهار مع قُــ درتُّه كماصر حوامه في مامه والعدلة الحسامعة أن الحق مفوت مالتأخيير فيهمالان القسم لابقضى وكذانفقة القريب تسقط عضي الزمن وحقها في المجياع بفوت بالتأخب لاالىخلفا۔ وقدنقلنا في كتاب النكاح وكتاب الطلاق (ثمقال) لامحاف القساضي على حق محهول فلوادِّعي على شر ،كه خدانة مهمة لم محلفه الا في مسائل الاولىاذا اتهما لقاضي ومي اليتيم الشانية اذا اتهم متولى الوقف فانه يحلفهما نظرالليتيم والوقف كمافى دعوى أتخانية الشالثة اذا اذعى المودع على المودع خمانة مطأقة فانه محلفه كإفي القنمة الرابعة الرهن المجهول انخامسة في دعوى الغصب السادسة فى دعوى المرقة وهي الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بجعهول فصارت ستة اه وقد نقلنا هذه المسائل في أبوابها (ثم قال) الفضاء يقتصر على المقضى عليه ولايتعدى الى غسره الافي خسة ففي أربعة يتعدى الى كافة النساس فلاتسمع دعوى أحدفيه بعده فيالحرية الاصلية والنسب وولاء العتاقة والنكاح كإفي الفتاوى الصغرى اه وقد نقلنا. في كتاب العنق وكتاب النكاح (ثمقال) والقضاء بالوقف بقنصر ولابتعدى الهالدكافة فتسمع الدعوى بالملك في الوقف المحكومته كإفيالخيانية وحامع الفصوليناه وقدنقلناه في كتاب الوقف (ثم قال) وفي واحدة يتعدى الى من تلقى المقضى عليه الملك منه فلواستحتى المسعمن المشترى بالدنية والقضاء كان قضاءعلمه وعلى من تلقى الملك منه فلو برهن الماثع بعده على الملك لم يقبل ولواستحقت عن من يدوارث بقضاء ببينة ذكرت انه ورثها كان قضاءعه ليسائر ورثة الميت فلاتسمع بدنة من وارث آخركما في المزازية وفي شرح الدرر والغرر انملاخسر وفي ماب الاستحقاق والحكم مامحرية الاصلية حكم على المكافة حتى لا تسمع دعوى الملك من أحد وكذا العتق وفروعه وأماا كحكرفي الملك المؤرخ فعملى المكآفة من التاريخ لاقبله يعني اذاقال زيدا يكرانك عبيدي ملمكتك منبذ خسبة أعوام فقال بكرآني كنت عدد شرما كمني منذستة أعوام فأعتقني وبرهن عليه أندفع دعوى زيدثم ا ذاقال عرولكرائك عسدى ملكتك منذسب فأعوام وأنت ملكىالاتن فبرهن عليسه تقبل ويفسخ انحكم حربته وجعسل ملكالعرو يدل عليهان قاضيخان قال فأول البيوع في شرح الزيادات مسائل الباب على

قسهين أحدهما عتق في ملك مطلق وهو منزلة جربة الاصل والقضاءيه فضاءعلى كافة الناس والثاني الفضاء مالعتق في المك المؤرخ وهوقضاء على كافة الناس من وقت التماريخ ولا يكون قضا وقسله فالكن هذا على ذكرمنك فان الكتب المشهورة خالمة عن هذه الفائدة اله وهاهنافائدة انوى هو أنه لا فرق في كونه على ال- كافة سنأن مكون سنة أو يقوله أناح اذالم يستق منه اقرار بالرق كاصرح مه في الهمط المرهاني اهم وقد نقلناه في كتاب السوع وفي كتاب العتق (ثم قال) أختلاف الشاهدين مانع من قبولها ولامدمن التطابق لفظا ومعنى الافي مساثل الاولى في الوقف يقضى بأقلهم اكما في شهادات فتح القدر معز ما الي الخصاف الثانية في المهراذ اختلفا في مقداره يقضى بالاقل كافي البزازية الثالثة شهيد أحدهمانالهمة والاتنو بالعطمة تقمل الرائعة شهدأ حدهما بالنكاج والاتنور بالتزويج وهمافى شرحالزيلعي انخيامسة شهدان لهعلمه ألفا والاستحرأنه أقر له بألف تفمل كمافي العدة السادسة شهدانه أعتقه بالعربية والإ خر بالفارسمة تقسل بخلاف الطلاق والاصم القبول فيهما وهي السابعة واجعوا أنهالاتقمل في َالْمَذَفُ كَذَا فِي الصِرْفِيةُ وَقَدَنْقُلْنَا هَذَّهُ الْمِسَائُلُ فِي أَبُوابِهِمَا (ثَمَّقَال) وذكرت في النمر حسة عشر أخر فالمستثنى ثلاث وعشرون غمرابت في الخصاف في بات عادة بالوكالة مسائل تزادعلها فلتراجع وقدد كرت فى الشرحان المستشى ائتان وأربعون مسئله وسندنها مفصلة بوم آلموت لايدخل فحت القضآء وبوم القتل يدخسل كذافي البزازية والولوانجسة والفصول وملهسمافروع الافي مسمثلة في الولواعجية فان يوم القتل لا يدخل فيها وهي مسئلة الزوجة التي معها ولدفانه تقبل بينتما بتسار يخمنا قض اساقضى مهمز يوم الفتسل وفي القنمة من باب الدفع فى الدعوى ذكرمسئلة الصواب فهماان وم الموت يدخل فيت القضا فارجم الهاان شئت رذ كرمسائل في المخزانة في آلدعوى في ترجة آلموت فلتراجع وقد أشبعناال كالرم عليه سافى الشرح من باب دعوى الرجلين شاهد إنحسة أذا أخو هادته بغيرع فرلاتقبل لفسقه كافى القنية أى أحدالشر يكين المارةمع شريكه فلاجرعله الافىجداريتهن لمماوسيان ويخاف قومه وعمان في تركه مررا فان الآكى من الوصد بن يُحدير كافي الخسانيدة وينبغي ان يكون في الوقف كذلك اله وقد نقلنا ، في كِتاب الشركة (ثم قال) الشهادة بالحمول

سرصحيحة الافي ثلاث اذاشهدوا انه كفل بنفس فلأن ولانعرفه واذاشه دوامرهن لايعرفونه أو يغصب ثئءيجهول كإفي قضاءا لخنانية الشبهادة برهن مجهول جعة ادالم بعرفواقدرمارهن عليه من الدس كافى القنية اه وقــدنقلناه المسائل في أبوابها (مقال) للقامى أن يسأل عن سبب الدين احتياطا فان أبي المخصم لاجبر كااذاطاب منف الخصم اخواج دفترا كساب بأمره بانواجه ولايحمره كذا في الخيانية قضاء القياضي في موضع الاختلاف حائز لا في موضع المخلاف وعيل الاول فعمااذا كان فهماختلاف السلف والشاني مالس فيه واغماه وحادث كذافى التتارخانية ومنهممن فرق بينه ـ حابان للاول دليلا دون الثاني كلمن قبل قوله فعله المس الافي مسائل عشرة في القنمة الوصى في دعوى الانفساق على اليتيم أورقيقه وفي سم القاضي مال اليتيم وادعى اشتراط العراءة من كل عب واذا أدعى على القباضي اجارة مال الوقف أواليتيم وفيما اذا أدعى الموهوب له هلاك العن أواختلفا في اشتراط العوض وفي قول العسد للسائم أنامأذون وللات في مقدد الالثمن اذا اشترى لا يند السغير واختلف مع الشفيع وفيما اذا أنكر الاسشراءه لنفسه وادعاه ولابنه وفعا مدعه المتوتى من الصرف اه وقد هذه المسائل في أبوابها (ثم قال) المقضى عليه في حادثة لا تسمع دعواه ينته الااذا ادعى تلقى المك من المدعى أوالنتاج أو برهن على ابطال القضاء كاذكره العمادى والدنع بعدالقضاء بواحدهم آذكر معيم وينتقض القضاءيه فكايسم الدفع قبله يسمع بعده لكن بهذه الثلاث وتسمع الدعوى بعدالقضاء مالنكول كإفي الخانمة التناقص غرمقمول الافيما كان عوا الخفاء ومنه تناقص الوصى والناظر والوارث كإفي الخسأنية آه وقد نقلناه في كتاب الوصية (ثم قال) هادة اذا بطلت فى المعض بطلت فى الكل كافى شها دات الظهيرية الااذا كان بنمسلم ونصراني فشهدنصرانهان علمهما مالعتق فانها تقيل فيحق النصراني فقط كمافى العتاق منهااه وقدنقلنا في كتاب العتق (ثمقال) بينة النفي غير مقبولة الافيءثيم فعبالذاعلق طلاقها على عدمشئ فشمدا بالعدم وفعبالذا شهداانه أسلمولم سنتن وفعما ذاشهدا انهقال المسيمان الله ولم يقل قول النصارى وفيماأذاشهدا ينتأج الداية عنده ولمتزل على ملمكه وفهما ذاشهدا مخلع أوطلاق وتم يسان وفيمادا أمن الامام أهدل مديشة فشهدا ان هؤلاء

بكونوا فهاوقت الامان وفيما إذاشهدا ان الاجدل لمنذكر في عقدالم وفي الارث اذا قالوالاوارث له غيره وفعنا اذاشه ـ دا انها أرضعت الصغير ملين شأةً لابلىن نفسها كمافي حامه عرالف والفيران وتقمل بينة النبغي المتواتر كمافي الظهه مرية والمزازية وفياعان المداية لافرق من أن عمطيه علم الشاهدأ ولافي عدم القمول تبسيراذكره فيةوله عسده واناله مجالعام فشهدا بمحره فيالكوفة لمعتق بناه على الدنفي معنى بعني الدلم يحج القضاء محول على الصد ما أمكن ولا سقض الشك كذافى شهادة الظهرمة الفتوى على عدم العل هلم القاضي فى زماننا كما في حامع الفصولين الفتوى على قول أبي يوسف فها يتعلق بالقضاء كمافي القندة والبزازية لا معوز الا حمياج ما الفهوم في كالرم الناس في ظاهر الذهب كالادلة ومأذكره عجد في السرالك مرمن حواز الاحقاج به فهو خلاف ظاهر المذهب كما في الدعوى من الظهيرية وأمامفهوم الرواية فحية كافي غاية السيان من اثج الحق لاسقط بتقادم الزمان قد ذفاأ وقصاصا أوأمانا أوحقالعبد كذافي لعان انجوهرة اذاسثل المفتىءن شئ فانه يفتي على العمة جلاعلى الكال وهوو حودالشرائط كذا في صلح البزازية المفتى المائية في بما يقع عنده من المصلحة كذا في مهر البزازية وبتعتن الافتاء في الوقف بالانفع له كما في شهر ح المجمع والمحما وي القدسي اه وقد نقلناه في كتاب الوقف (ثمقال) يقيل قول الواحد العدل في احد عشر موضعا كإفي منظومة النوهمان في تقويم المتلف وفي انجرح والتعديل والمترجم وفى جودة المسلم فيه ورداءته وفي الاخمار بالفلس بعدمضي المدة وفي رسول القاضي الىالمزكى وفياثبات العيب وفيرؤية رمضان عند الاعتدال وفي احمار الشاهد مالموت وفي تقدمر أرش المتلف اه وقد نقلنا معض هذه المسائل في الواج ا (ثم قال) وزدت أخرى بقدل قول آمين القاضي اذا أخسره بشهادة شهودع لي عين تعذر حضورها كافي دعوى القنسة مخلاف مااذا مشه المخامف الخدرة فقآل حلفتها لم يقدل الانشاهد س معه كافي الصفرى الناس أحوار بلاسان الافي الشهادة والقصاص والمحدود والدمة اه وقدنقلناه في كتاب المحنا مات وفي كتاب المحدود (ثمقال) اذا أخطأ النامي كان خطاؤه على المفضى له وأن تعد كان عليه كذا فيستراكخانية وتميامه في قضاء الخلاصة لأتسمع الدعوى بعدالابراء العام نحو لاحق لى قبله الاضمان الدرك فانه لايدخل المنفدة فانها تسقط به اه

وقد نقلناه في كتاب الكه فالة وكتاب العتق (ثم قال) وما اذا أبرأ الوارث الوصى عاما مأن أقرأنه قمض تركة والده ولم يمق له حق فها الااستوفاه ثم ادعى في يد ششامن تركة أبيه وبرهن تقبل وكذا اذا أقرالوارث الدقيض جمع ماعلى س منتركة أسه ثم ادعى على رجل دينا تمعم كذافي الخيانية وبحث قيد الطرسوسي بعثارة واين وهيان الرابعة صالح احدالورثة وأبرأ عاما تمظهرشي من التركة لم يكن وفت الصلح الا مصح جواز دعواه في حصته كذا في صلح الهزازية وقدنقلناه في كتاب الأقرار وفي كتاب الصلح (ثم قال) الخيامية الابراء العمام في ضمن عقد فاسد لا يمنع المدعوى كافي دعوى المزازية وقد ذكرنا بعده أما أن الابراه عن الربا لا يصم فتسمع الدعوى به وتقبل المدنة ( ه وقد نقلناه في كتاب مُوع (ثمقال) وفي اليتمية لوقال لاحق لي في هذه الضيمة ثم إدعي إن الهذر له تسميع (ثمقال) لوقاللا-ق لى في هـ ذه الضبعة ثم ادَّعي انها وقف عليه وعلى ختىلاف المتأخوين وفي اليتيمة مات أمضاءن ورثة فاقتسموا التركة وأبرأ كل واحدمنهم صاحبه منجيع الدعاوى ثم ان واحدامن الورثة اعلى المتوعلى تركة المت تسمماه وفي قسمة القنية قسما أرضا وأقركل واحدمته ماانه لادعوى آهءلى صاحبه وزرع نصيبه ثمأراد ماالفسخ بالغن فله ذلك ان كان الغين فاحشاء ند مص المشايخ اه وقد الذالم يقربان المستن للدعى فان أقربعد وأن العسن للدعى سلهاله ولاعنعه الاراء وفىدءوى القنية أن الابراء العسام لايمنع من دعوى الوكالة وفي الرابيع عشرمن دعوى البزازية أبرأه عن الدعاوى ثماديعي عليه بوكالة أووصا بةصع آه وقد نقلنا . في كتباب الوكالة وكتاب الوصية (ثمقال) أقرأنه له ثم آدَّعي شراء ، ملاتار يخ بقدل مخلاف مالوقال لاحق لى قدله مُمادّهي لا تسمع حتى يبرهن أنه حادث بعدالابراء والفرق في جامع الفصولين ثم اعلم ان قولهم لاتسمع الدعوى بعد الابراء ثمادعي بعدهما أندأ قريعدهما أنلاشئ لهفي ذمته فاند تسمع دعوا ووتقيل بينته ولاعنعهاالابراءالعام لانهاغاادعي عاسطل بعده لاقسله وقول قاضيفان الصلح اله لوبرهن بعده على اقراره قبله بأنه لاحق له لم تقبل ولوبرهن بعده على

اقراره دمده أنهلاحق له وانه مطل فعما ادعى تقبل اه مدل على ماذكرناه من أن اقراره بعدالابراء العاممطل ولكن في حامع الفصولات من التناقض كفل عنه بألف لرخيل بدعيه فيرهن الكفيل على إقرآ رالمكفول له وهو يجهد بأنها قيار أوثى خرلا تقيل ولوأ قربهاالطالب عندالقائبي مرثا واغبالا تقبل المبنة على الافرار لانباثه مع عندمعة المدعوي وقديطلت هناللتناقض لان كفالته اقرار بصتهاا ه وقدنقلنآه في كتابالكفالة (نمقال) وانظرماً كتيناه في المداينات في مسئلة دءوى إلريا بعد الابراء وآخرما في الحسامع بدل على ان التناقض من الاصل معفور عنه حيث قال و مقال له اطلب خصمك تفياصه اله تسهم الشهادة بدون الدعوى فياكدا لخالص والوقف وعنق الامة وح متها الاصلية وفها تبحيض لله سخانه وثمالي كرمضان وفيالطلاق والاملاء والظهار وتمامه فيشرح ان وهمان اه وقد نقلنا هــذه المسائل في أبوابها (ثم قال) دفع الدعوى مصيح وكذا دفع الدفع ومازادعلمه يعمرهوالختار وكإيصم الدفع قبل اقامة المدنة يعمر بعدها وكإيصم ل الحكم يصيروه ده الافي المستلة الخمسة كما بدناه في الشرح وكما يصير عند إكما كمالاول يصهر مندغيره وكما يصم مندالاستمهال يصمو بعده هوالمختار الاني ثلاث الاولى اذاقال لى دفع ولم يدين وجهه لا يلتغت اليه الثانية لو بينه لكن قال سنتي به غائمة عن الملالم يقمل الثالثة لوبن دفعا فاسدالم يقمل ولوكان الدفع صحيحا وقال بمذي حاضرة فيرأ اصرعهله الحالجانس الثاني كذافي حامع الفصولين والامهال هو لَلْفَتْم بِهِ كَذَا فِي البِزَازِينَةُ وَعِلَى هَذَالِوْأَقْرِ بِالْدِينِ وَادِهِي الْفَاتُهُ أُوالا براء فان قال بينتي بالمصرلا يقضى عليه بالدفع والاقضى عليه الدفع بعدا كحكم صحيح الافي المسئلة الخمسية كإذكرته فيالشرح أقير بالدين بعيد الدموي ثمادعي آمفيا ثه لم بقيل للتنباقين الااذاادعما بفيائه بعبدالا قراريه والتفرق فيالميلس كبذا في حامع الفصولين الدفع من غيرا لمدعى عليه لايصم الااذا كان أحدالورثة لاينتسب أحد خصماعن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاية الافي مستلتين. الاولى أحد الورثة ينتصب تحصما من المأقين الثانية أحدا الموقوف علهم ينتصب خصما ونالماقى كذاحرروان وهدان عن القنمة لا محوز للقاضي تأخير انحكم سعد وجودشرائطه الافىثلاث الاولى رحاءالصفر بين الأقارب الشانية اذا اسقهسل المدعى الثالثة اذا كانت عند مريمة المقاء أمهل من الالتداء الافي مسئلتين

أذافسق القياضي فانه ينعزل واذاولى فاسقايهم وهوقول البعض وجوابه في النهاية والمعراج الثانية الاذن للاكبق صحيح واذآ أبق المأذون صاريحه وراغله ذكره الزياجي رجه الله سجمانه وثعالى في القضاءا ه وقد نقلناه في كما ب الاذن والحبر (ثمقال) منهل اقراره قبلت بينته ومن لافلا الإاذا ادعى ارما أو فقة أوحضانة فلوادعي انه أخوه أوجده أوآن ابنه لايقبل بخلاف الابوة والمنوة والزوجية والولاء بنوصه وكفذا معتق أسه وهومن مواليه وقيامه فياب دعوى النسب من المجامع اه وقد نقلنا وفي كاب الاقرار (غال) لا تقبل شهادة كافرعلى مسلم الاتبعا أوضرورة فالاول اثبات توكيل كأفركا فرايكافرس بكلحق له بالكوفة على خصم كافر فيتعدى الى خصم مسلم آخر وكذاشها د تهما على ميد كأفر بدين ومولامه الموكذاشهادته ماعلى وكيلكافر موكله مسلم وهذا بخسلاف العكس في المسئلة بن الكونها شهادة على المسلم قصد او فيماسبق ضهنا ه وقد نقلناه في كتاب الوكالة (ممال) والشاني في مسئلة ين في الايصا مهد كافران على كافرانه أومى الى كأفرفا حضرمسلباعليم حق لليت اه وقد نقلنماه في كتاب الوصية (مُقال) وفي النسب شهدا أن النصراني ان المت فادمي على مسلم معنى وتمامه في شهادات الجامع لايقضى القاضى لنفسه ولالمن لايقبل ادتداه الافى الوصية لوكان القاضى غريمميت فاثبت أن فلافا وصيده صع وبرئ بالدفع اليه بخلاف مااذادفع له قبل القضاء امتنع القضاء وبخلاف الوكالة عن غائب فاله لا يحوز القضاء بهاآذا كان القاضي مدنون الغائب سواء كان قبل الدفع أو بعده وتقامه في قضاء انجامع اه وقد تقلناه في كتاب الوكالة وفي كتآب الوصاية (نم فال) أمين القيآني كالقاضي لاعهدة عليه بخلاف الوصي المحقه العقدة ولوكان وصي آلقاضي فيين وسي القياضي وأمينه فرق من هـ فده ومن أخرى هي ان القاضي مجمور عن التصرف في مال البتيم مع وجود وصى له ولوكان منصوب القياضي مند لافه مع أمينه وهومن بقول له القياضي جملتك أمينا في بيع هـ ذا العبد واختلفوا فيما ذاقال بع مـ ذا المعبد ولمرزد والاصوانة أمينه فلأتلعقه عهدة وقدأوضه ناه فاشرح المكنزوصع البزازى من الوكَّالَةُ انه تَلْحَةُ ـ ٩ المُهدة فليراجع اله وقد نقلناه في كتاب الوصايا وكتاب الحجر والاذن (ثمقال) ينصب القاضى وصيافي مواضع اذا كان على الميت دين

أوله أولتنفدذ وصبة وفيمااذا كاناللت ولدصغير وفعمااذا اشترى مزمورته شبشا وأرادرده بعبب بعدموته وفهااذا كان أبوالصغيرمسرفاميذرا فينصمه للعفظ وذكر في قديمة الولوائحية موضعا آخر ينصبه فيه فالبراجيع وطريق فصيبهان شهدواعندالقاضي ان فلانامات ولم منصب وصيا فلوندسه ثم ظهر للمت وصي غالوصي وصيالمت ولامل النصب الاقاضي القضاة المأمورمذلك اهروقسد نقلناه في كاب الوصاما (ثمقال) لايقبل القياضي المدية الامن قريب محرم أوممن جرت عادته مه قبل القضاه بشرطان لايزيد ولاخصومة لهما وزدت موضعين من تهذب القلانسي من السلطان ووالى البلدو و حهيه ظاهرفان منفها اغياهو للغوف من مراعاته لاحلها وهوان راعي اللك ونائسه لمراعي لاجلها اذائدت افلاس الحموس معدالمدة والسؤال فانه بطلق بلا كفيسل الافي مال المتم كمافي المزازمة وأتحقتمه مالمالونف وفعياأذا كان ربالدين غاثيا لاهوزقضاء القاضي لمن لاتقبل شهبادته له الااذاورد عليه كتاب قاضي لمن لا تفسل شهاديه له فانه بحوزله القضاء بهذكره في السراج الوهاج للقاضي ان يفرق بن الشهود الافي شهادة النسام قال في الملتقط حكى أن أم شيرشهدت عنسدا تحساكم فقال فرقوا ومنهما فقالت لدس لك ذلك قال الله سنعانه وتعالى أن تضل احداهما كراحداهما الاخرى فسكت انحساكم شاهدالز وراذاتاب تقبل توبتسه الااذاكان عدلاءنا لمذالناس لمتقبل كذافي الملتقط قضا الامسر حائزمع وجود قاضى الملد الاان مكون القاضي مولى من الخليفة كذافي الملتقط المحكم كآلفاضي الافىأربعة عشرمسشلةذكرناهافى شرح الكنز وفسه انحكمه لايتعدى الافي مسئلة وذكرا مخصاف في ماب الشهارة بالوكالة مسئلة في اختلاف الشاهدين خالف المحكم فمهما القاضي كل موضع تحرى فيه الوكالمة فان الولى ينتصب خصمها عن الصغيرفيه ومالاف للفانتصب عنه في التفريق بسيب انجب وخسار الملوغ وعدم المكفاءة ولا منتصب عنه في الفرقة بالاباء عن الاسلام واللعبان كذا في المحيط اله وقيدنقلناه في كتاب النكاح وكتاب الطلاق ( غرقال) ولانقنام المينة على مقرالا في وارث مقر بدن على الميت فتقام المينة للتُعذَى وفي مدعى عليه أقر بالوصا ية فمرهن الوصى وفى مدعى علمه أقر بالوكالة فشدتها الوكمل دفعا المضررقال في جامع الفصوا-ين فهدا يدلعملى جواز اقامتها مع الاقرار في كل

وضع بتروقع الضررمن غبرا لمقرلولاها فمكون هلذا أصلا اهم ثمرأ سرامع كتبته فىالتمرح من الدعوى وهوالاسقيقاق تقيل البينة بدمع الاقرار المستمنق علمه ليتمكن من الرجوع على مائعه ولا تسمع على ساكت الافي مسئلة ذكرناها فى دعوى الشرح بمرأيت خامسا في القنسة معز ما الى حامع البرعزي لوخوص الاسعق عملى الصيى فأقرلا بخرج عن الخصومة ولمكن تقمام البينمة علمه اقراره بخلاف الوصى وأمن القاضي اذا أقرخرج عن الخصومة أه ثمرأيت سافي القنية لوأ قرالوارث للوصي له فانها تسهم البينة عليه مع اقراره تمرأت مارة مندة المفتى آحردامة بعمنها من رجل ثمن آخر فأقام الاول المينية فان كان الا تحرحاضرا تقدل علمه المدنة وانكان مقراع الدعمه هذا المدعى وان نقلنا هده المسائل في أنواجها ونقلناها كلهافي بالأقرارأيضا (ثمقال) كتمان الشهادة كسرة ومحرم التأخير بعد الطلب الافهمسائل انتكون عا خواعن الذهاب وفيمسا اذاقام الحق بغسره الاان يكون أسرع قبولا وان مكون الحاكم حائرا وان يغبره عدلان عايسقط الشهادة وان ، كون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد وان ، علم ان الفاضي لا يقدله الفيآسق اذاتا بتقمل شهادته الاالمحدودفي القذف والمروف بالكذب وشاهد الزوراذا كانعدلاعلى مافي المنظومة وفي اكخانية القيول لاتقيل شهادة الفرع لاصله والاصل لفرعه الااذاشهدا مجدلا بن ابنه على أسله حائزة الااذاشهد على أسه لامه أوشهدعلي أسه بطلاق ضرة امه والام في ف كاحه اذا تعارضت بينة الطوعمع بينة الاكراه فيدنة الاكراه أولى في البيدع والاجارة والصلح والاقرار وعندع مرالبينات فالغول لمدعى الطوع كااذ ااختلف افي صة بهءع وفساده فالقول لمدعى الصمة واذا اختلف المتب يعان تحالف وتفاسضا الافي مسئلة مااذا كان الممدع عسدا فحلف كل يعتقه على صدق دعواه فلاضالف ولأفسخ ويلزم البيع ولايعتق واليمن على المشترى كمافي الوقعات اه وقدد أوفى كتاب السوع ونفلنا بعضه في كتاب الاحارة وكتاب الصلح وكتاب الاقراروكتاب العتق (تم قال) القضا ميحوز تخميصه وتقييده مالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات كإفى الخلاصة وعلى هذالوأمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خسة عشرسنة لاتسم ولاعب عليه سعاعها الرأى الى القامي

في مسا در في السؤال عن سدب الدين المدعى وليكن لاحسر على مانه وفي طلب المحاسبة سنالمدعى والمدعى عليه فان امتنع لاجبر وهما في اتخانية وفي التفريق س الشهود وفي السؤال عن الزمان والمكان وفي تعليف الشاهد ان رآ معاز كأفي المبرفية وفعااذانا عالاب أوالوميء فبارالم غيرفالرأى اليالقياضي في نقضه كافي روع الحانية أه وقد نقلنا هذه في كتأب الدوعوفي كتاب الوصايا (مُ قَالَ) وَفِي مدة حدس المدنون وفي تقييد المحسوس أَذَا مَنْ فراره وفي حدس المديون في حديب القائم واللصوص إذا خيف فراره كافي حامع الفصولين وفي سؤل الشأهيدون الاميان إذا أثهمه وفهيااذا تصرف النياظر عيالاتعوز كسيع الوقف أورهنه فالرأى للقياضي إن شاءعزله وإن شاءضم المه ثقة مخلاف العياش فانه يضم اليه ثقة كافي القنبة اله وقد نقلنا هذه في كتاب الوقف (ثم قال) من سعيفي نقص ماتم من جهته فسعمه مردودعلمه الافي موضعين اشترى عبداوقيضه ثمادعى ان السائم ما عه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن فانه يقيل وهب رية واستولدهاالموهوسله ثمادعي الواهب انهكان دبرها أواستولدها وبرهن تقبل ويستردها والعقر كذافى بيوع انخلاصة والمزازية وفي فتو القدر نقلاعن المسايخ التناقض لا يضرفي الحرية وفرومها اه وظاهروان المائم اذا ادمى التهد ببرأوالاستملاد تسمع فالمسة في كلام الفتاوي مثيال وفي دعوى البزازية سوعى سندعوى الماثع التدسروالاعتاق وذكر خلافا فهما وزدت علم مامسائل الاولى ماعه ثمادعي الله كان أعتقه الثانية اشترى أرضائم ادعى أن ما ثعها كان جعلها مقبرة أوصعبدا الثالثة اشترى عبدائم ادعى أن المأشر كان أعتقه الراءة ماعأرضائم ادعى انهاوقف وهي فيسوع الحساسة وقضائها وفصل في فتم القدمر فــه في آخرياب الاستحقاق فالمتظرعة وفصل في الظهيرية فمه تفصيلا آخرور جمه فظاهرمافي أأهادمة ان المعتمد القبول مطلقا الخبآمسة باع الاسمال ولده ثما دعى انه وقع بغين فاحش السادسة الوصى اذاماع ثمادعي كذلك السابعة المتولى على الوقف كذلك الثلاث في دءوى القنمة (ثم قال) وكذا كل من ماع ثمادعى الفساد وشرطا فعمادى التوفيق بانه لمبكن عالماته وذكرفه اختلافا ومن فروع أصل المشلة لوادعى المائع المه فضولي لم يقبل ومنه الوضمن الدرك ثم ادعى المبيع لم يقبل اه وقد نقلنا ذلك في كتاب المبوع ونقلنا بعض هذه المسائل أيضا

فىأبوابها (ثمقال) لايشترط في صحة الدعوى بسان السبب الافي دعوى المين كافى دعوى البزازية لأتثدت السدفي العقار الآبا لمينة أوعلم القاضي ولايكني ادق اصحة الدعوى الأفي دعوى الغصب كافي القنسة أوالشرا منيه كافي البزازية الشهادةان وافقت الدعوي قيلت والألا الافي مسائل ادعى دينايسيم مدانالطلف لوكان المشهوديه أفل ادعى انه تزوجها فشهدا أنها منكوحت عى ملكامطلقا بلاتاريخ فشهدا به بتساريخ على المختار ادّعي انشاء فعل لفشهدابالاقراريه ادعىألفا كفآلةعن فلان فشهذابيه كفالةءرآخ ك مين بالشراء من وجل لم يعينه فشهدا بالمطلق ادّى ما كامطلقا فشهدا وقال المدعى هولى مذلك الساس ادعى الامفاء فشهدا بالابراء أوالتعلسل ادعى مدابالصدقة كمافي التلخيص وماقيلهامن الخلاصة وقتو القدير وقدر ينافى الشرح ثلاثة وعشرين مسئلة فالبراجع الامام يقضى بعلى آلافي حدّ القذف أص والقعز مركذافي الولواتجمة وفي التهديب يقضى القاضي بعلم اثحدود والقصاص القاضي اذاقضي في مجتهد فيه نفذ قضاؤه الافي مسائل نص أصحابنا فهاعلى مدم النفاذ فلوقضي ببطلان الحق بمضى المدة أو بالتفريق المجزءن الانفياق غاثبا على الصيم لاحاضرا أوبعه نكاح مزنية أبيه أوابنه عند أى يوسف رجمه الله سيحانه وتعلى أو بصه نكاح أم مزنينه أو بنتها او بنكاح المتعبة أو يسقوط المهر بالتقادم أو بعدم تأجيل العنس أو بعدم صدة الرجعة بلارضاهاأوبعدم وقوع الثلاث علىاكحيلي أويعدم وقوعها قبل الدخول أوبعدم الوقوع هلى انحيائض أوبعيدم وقوع مازادعلى الواحدة أوبعدم وقوع الثيلاث ور والقعهنزأو بشهادة بخط أمه أويشاهدو بمن أوفي انحدودوالقصاص مختومة من غيران تقرأعليه ويقضاءالمرأة في جدّاويقو دأوفي فسامة يقتل أومالتفر تق سنالزوجتن يشهادة المرضعة أوقضي لولده أورفع اليه حكم صبي أوعبد وكافراوا نمحكم بجحرسقيه مفسد يستحق أى انجرأو بصة بيدع تصيب اأ ن قن حرره أحددهما أو ببيه عمتروك التسمية عددا أو ببيه ع أم الولد على الاظهر وقيل ينفذع لحي الاصم أوببطلان عفوالمرأة عن القود أو بعصة ضمان الخلاص أو يزيادة أهـل المحلة في معلوم الامام من أوقاف المسجد أو يحل المطلقة ثلاثا بجعرد عقدالثاني أوبعدم ملك المكافرمال الممل باحازه بدارهم أوبيع درهم بدرهمين مداسدأو بصةصلاة الهدثأو بقسامة على أهل الحلة تناف مآل أو بعدالقذف بألتعر بضأوبالقرعة فيمعتق المعضأو بمدم تصرف المرأة في مالها بغيراذن زوجهالم سنغذفي الككل هدنداما حررته من السيزازية والعمادية والصسرفية والتنارغانيةاه وقدنقلناهذهالمسائل فيأبوابها (ثمقال) الشاهداذاردت شهادته لعلة تمزالت العلة فشهدفي تلك انحسادته لمتقبل الاأر معة العمد والكافر على المسلم والأعمى والصمى اذاشهدوا فردت تمزال المانع فشهدوا تقبل كذا فى الخلاصة وسواه شهد عندمن رده أوغيره وسواء كان بعد سنين أولا كافي القنعة للخصم أن يطون في الشهاهد من شلاقة انه مها عبد ان أو محدودان أوشر و بكان في المشهود مه كذافي الخلاصة القضاء الضمني لاشترط له الدعوى والخصومة شهداعلى خصم محق وذكروا اسهه واسمأسه وحده وقضى بذلك الحق كان قضاء مناوان لمركن في حادثة النسب وقدذ كرالعادي في فصوله فرعين مختلفين حكاوذ كرأن أحدهما يقاسءني الانتووفرق ينتهما فيحامع الفصولين فالمنظر وهومن مهمات مسائل القضاء وعلى هذالوشهدا أن فلانة زوحة فلان وكات زوجها فلانافى كذاعلى خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاءمالزوجية بينهما وه-ي حادثة الفتوى اه وقد نقلناه في كتاب النكاح وكاب الوكالة (ثم قال) ونطيره مافى اتخلاصة في طريق الحكم شوت الرمضائية أن يعلق رجل وكالة فلان مدخول رمضان ويدعى محقءلى آخرو يتنازعا في دخوله فتقوم المدنة على رؤماه ت رمضان ممن موت التوكيل اله وقد نقلنا ، في كاب الصوم (ثمقال) وأصل القضاء الضمني ماذكره أصحاب المتون من أنه لوادعى كفالة على رجل بمال ماذنه فأقربها وأنكرالدين فعرهن على المكفيل مالدين وقضى عليه بها كان قضاء قصداوعلى الاصدل الغائب ضمنااه. وقد نقلناه في كاب الكفالة (م قال) وله فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح قال في خزانة الفتاوي ا ذامات القاضي انعزل خلفا ؤه ولومات واحدمن الولاة انعزل خلفاؤه ولومات اتخارفة لا منعزل ولاته وقضاته اه وفي الخلاصة وفي هداية الناطني لومات القاضي انمزل خلفاؤه وكذا موت أمرا الناحية بخلاف موت الخليفة السلطان ادا وزل القاضي انعزل النائب

بخلاف موت القاضى وفى المحيط اذاعزل السلطان القساخي انعزل نائمه بخلاف مااذامات القاضى حمث لا ينعزل نائه هكذا قيل وينبغي أن لا ينعزل الناثب بعزل القياضي لانه فائب السيلطان أوفائب العيامة الاترى أبدلا ينعزل عوت القاضي وعلمه كثيرمن المشايخ اه وفي المزازية مات الخليفة وله أمراء وعمال فالسكل على بته وفي الهمطمآت القياضي انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحمة يخلاف موت تخليفة وإذاءزل القياضي متعزل ناثبه وإذامات لاوالفتوي على إنه لاستعزل بعزل ضي لانه نا أسالطان أوالعامة و بعزل السلطان نائب القياضي لا منهزل ضياه وفي العمادي وحامع الفصولين كإفي انخلاصة وفي فناوي قاضي خان امات انخلكفة لاينعزل قضاتة وعساله وكذالوكان القاضي مأدونا بالاستخلاف واستخلف غبره فمات القاضى لاينة زل خليفته اه فتحر رمن ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النَّادُّ عِيمَول القاضي وموته وقول البرّازي الفتوي على اله لا ينعزل بعزل القياضي بدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل عوته ما لا ولى ليكن علام مأنه ناثب لسلطان فيددل على ان النواب الآن ينعزلون بعزل القساضي وموتد لانهم نواب القاضى منكلوجه فهوكالوكيل معالموكل ولايفهم أحدالا تنانه نائب السلطان ولهذاقال العلامة بن الغرس ونا ثب القاضي في زماننا ينعزل يعزله وعويد فانه ناتمه من كل وجهه اه فه وكالو كيل مع الموكل لكن جعل في العراج كونه كوكيل فأضى القضاة مذهب الشافعي وأجدوعندنا انماه ونائب السلطان وفي التتارخاسة ان القاضي الماه ورسول عن السلطان في نصب النواد ا ه و في وقف القنهة لومات القياضي أوعزل به في ما نصمه على حاله ثم رقم سقى فيميا اله وفي التريد في زماننالما تعذرت التزكمة بغلمة الفسق اختيار القضاة استحلاف الشهود كمااختارها بنأبي ليدلي محصول غلية الغاناه وفي مناقب الكردري فيهاب أبي يوسف اعلمان تقليف المدعى والشاهدأ مرمنسوخ باطل والعل بالنسوخ مرام وقد ذكرفي فتاوى القياعدي وخزانة المفترينان السلطان اذا أمرقضياته بتعليف الشهود يحسعلى العلماءأن ينصحوا السلطآن ويقولوالدلا تكلف قضامك أمراان أطاعوك يلزم منسه سعفط الخسالق وان عصوك يلزم منسه معفطك الى آخرمافهها لايصم رجوع القاضيءن قضائه فلوقال رجعت من قضائي أو وقعت في تلمتس الشهودأوأ بطآت حكمي لم يصع والقضاء ماض كافى انخسانية وقيده وفي انخلاصة

عااذاكان معشراتط العدة وفي الكنز عااذا كان بعدد عوى صحيحة وشهاد مستقمة اه آلافي مسائل الاولى اذا كان الفضاء بعله فله الرجوع عنه كماذكره ان وهمان مستنبطا من تقسد الخلاصة بالمنة الثبانية اذاظه راه خطاؤه وجب علمه نقضه مخلاف مااذاته دلرأى المجتهد الشالثة اذاقضي في محتهد فسمعنالفا لمذهمه فله نقضه دون غسره كإفي شرح المنظومة أمرا لقساخي حكم كقوله سلم المحدودالىالمدعى والامر بدفع الدبن والامر بحسبه الافي مسئلة فيالعاذبة والمزازية وقف على الفيقراء فاحتياج بعض قرابة الواقف فأمر القياضي أن مصرف شئ من الوقف المهكان منزلة الفتوى حتى لوأرادأن صرفه الى فقدرآ خرصها ه وقد نقلناه في كتاب الوقف (مُمقال) فعل القاضي حكم منه فليس له أن سرّوج المتممة التي لاولى لهامن نفسه ولاابنه ولامن لاتقبل شهادته له وأمااذا اشترى القاضي مال المتبر لنفسه من نفسه أومن وصى أقامه فذكور في حامع الفصولين من فصل تصرف الومى والقاضى في مال اليتم فقال لم يحز بيدع القاضي ماله من يتبم وكذا عكسه وأماماا شتراهمن وصيه أوباعهمن يتيم وقبله وصيه فانه يجوز ولو وصيامن حهة القاضي اه ولوما عالقاضي ماوقفه المريض في مرض موته بعد موته لغرماته مظهرمال آخراليت لم يبطل البيع ويشترى مالفن أرضا توقف يخلاف الوارث اذاما عالثاثين وندعدم الاحازة عآبه تشدتري بقمة الثاثين أرضا توقف لان فعل لفيان حكي خلاف غييره كإفي الظهيرية من الوقف الافي مسئلة مااذا أعطي إمن وقف الفقرآء فالهليس بحكم حتى كان له أن يعطى غسره كمافي حامة الفسولين وفيااذا أذن الولى الفياضي فيتزويج الصغيرة فزوجهما الْقَافَى كَانُ وكر الله الله الله الله الله عقد الله عنالف كان له زقف م كذا في القاسمة فالمستثنى مسئلتان اه وقد ذكرنا هذه اثل في أبواجها (ثم قال) فقوله مان فعله حكم يدل على أن المدعوى انمــاهي شرط للمكالفولي دون الفعلى فلمتنسه له وقسدذ كرناه في الشرح اذاقال المقر لسامع اقراره لا تشهدعلي وسعه ان يشهدعليه كافى الخلاصة الااذا قالله المقرله لا تشم دعليه عما أقرفيني لا يسعه كافي حيدل التتارخانية من حيل المداينات (نم قال) واحتلفوا فيما أدارجم المقرله وقال اغمانهيتك لعذر وطلب منه الشهادة قبل شهدوقيل لايشهد يجلف القاضى غريم الميت بان الدين واجب

الناعلى المنت وماأمرأته منه ولوكان ثابتا ماقرا رالمر مض في مرض موته كافي التتارخانية من كآب انحيل انميام وزاقامة المدنية على المسخراذ الميعلم القاضي أنهم سخروان علم يه فسلا اثبات التوكيل عند دالقساضي بلاخهم جائزان كان القاضيءرف المُوكل ماسمه ونسمه اله وقد نقلناه في كاب الوكالة (مُمَّال) لاينعزل القاضي طاردة والفسق ولاينعزل والي انجمعة بالعط بالعزل حتي يقسدم الثَّـانى اه وقدنقلناه فى كتاب الصلاة (ثمقال) واختلف المشايخ فى القاضى الاان مكون في المنشوراذا أتاك كتابي فقده زلتك فلاسعزل الآمه طلب من لقامي كتابة هية الأبرا في غدية خصوه لم يكتب له عنيد أبي بوسف خلافا لهمد واعلى انه يكتب له حجة الاستمفاء ولماحة الطلاق قال القاضي قضدت لمك سنسة أواقرار بقيل مرسل القياضي اليالخيدرة للدعوى والعين يمنعلى الصبي في الدعاوي ولو كأن مجمور الاعضره القاضي لسماعها ومحلف ولومجه وراويقضي بنكوله ويؤاخه أمه يعداليتق اه وقدنقلناه في كتاب الاذن والحجر (مقال) الاصعرائه لا محلف على الدن المؤجل قدل حلول ل اه وقد نقلنا ، في كتاب المداينات (ثَمِقال) لايقيـ ل قول أمين المه إنه حاف المخدرة الانشاهدين القضاء يتخصص بالزمان والمكان فاذا ولاه قاضياء كمآن كذالأمكون قاضيا في غيره وفي الملتقط وقضاءالفياضي في غير مكان ولايته غيرمعيج واختلفوا فعمااذا كأن العقارلاني ولايته واحتمارتي المكنز صحمة قضائه ومعمع في اتخلاصة الصحة واقتصرقاضي خان عليه وانخلاف انما هوفي العقار لافي المدس والدين كإفي المزاز مة وفي القنمة قضي في ولايته ثم أشهد على قضائه في غير ولايته لا يصعرالا شهاد اه ولا تقدل شهادة من قال لا أدرى رأنا أولاللشك فىالايمانوكدا امامتهكذا فىشهادات الولوانحمة اه نقلناه في كتاب الصلاة (ثم قال) تقبل النهادة حسبة بلادعوى في طلاق المرأة وعتقالممرأة والوقف وهلال رمضان وغميره الاهملال الفطر والاضعى والحدودالاحدالقذف والسرقة واختلفوا في قمولها الادعوى في النسب كافي الظهيرية من النسب وخم مالقمول النوهبان وفي تدبيرالامة وحرمة الصاهرة واثخلع والابلاء والظهار ولاتقمل فيعتق العمدمدون دعواه عنسده خسه واختلفواعلى قوله فياكر يةالاصلية والمعتمدلاوالنكاح بثبت بدون الدعوى

كالطلاق لانحـــلالفِرجوحِمتهحقاللهسبمــانه وتعالى فجــازئبوته منغير دعوى كذافي فروق الكرايسي من النكاح اله وقدنقانها هذه المسائل في أبوابها (نم قال) المشهود عليه شي انكان حاضراً كفت الاشارة المه وان كان غائما فلامدمن تعريفه ماسعه وأسه وحده ولاتكفي النسمة الى الففذ ولاالى امحرفة ولايكني الافتصارع لحالاهم الاان يكون مشهو راوتكني النسمة الى الزوج لان المقصود الاعلام ولايدمن بسان حليتها ويكفى في العبد اسمه واسم مولاء وأب مولاه ولابدمن النظرال وجههانى التعريف والفتوى عسلى قولممسأ انه لاشترط في الخبر الشاهد باسمها ونسمها كثر من عدلين لانه أ يسروالقاضي هوالذي سطر الى وجه المرأة ويكتب حسلاها لاالشاهدالكل في السزارية لااعتمار بالشاهد الواحد الااذا اقاميه وأراد أن يكتب القياضي الي آخوانه كتب كافي النزازية وذكرفي القنسة في السماسطل دعوى المدعى قال معت شيخالاسلام القاضيء لاءالدين المروزي يقول يقع عندنا كثيرا ان الرجل يقر على نفسه عال في صل و يشهد عليه ثم يدعى ان يعض هذا المال قرص و معضه رباوفهن نفتى النأقام عسلى ذلك بينسة تغمل والكان متناقضا لانانعهم الدمضطر الى هــذاالا قراراه وقد نقلنــاه في كتاب الا قرار (نم قال) وقال في كتاب رابنات قال استاذنا وقعت واقعة في زماننا ان رجلا كان يشترى الذهب الردئ زمانا الدينار يخمسة دوانق يمتنب فاستعلمتهم فامرؤوه عمايق لمسمعلسه حال كون ذلك مستها كافكتت أنا وغرى انه سرأ وكتب ركن الدين الزانعاني الايراء لايعه مل في الرمالان رده محق الشرع وقال مه أحاب نجه مالدين المحليي معلاج فذا التعليسل وقال هكذاسعيته عن ظهيرالمدين المرغيناني قال رضي الله تعسالي عنسه فقرب من ظني ان الجواب كذلك مع تردد ف كمنت أطلب الفتوى به لا محوجوا بي مه فعرضت هدد المسئلة على عسلاء الاعمة المحناطي فأحاب اله يسرأ ان كان الاراء بمدالهلاك وغضب منجواب غيره انه لاير أفاز دادظني بعدة جوافى ولم أمحه ويدل على معتله ماذكره المزدوي في غناء الفقهاء من جلة صور السم الفاسد جلة العقود الربو بة علا العوض فمهاما لقيض قال رضي الله تعالى عنمه فاذا كان فضل الرماعملوكاللقابض القيض فأذا استهلكه على ملكه ضمن مثله قلولم يصبع الابرا وردمثله فيكون ذلك ردضمان مااستهلك لاردعن مااستهلك

وبردضهان مااستهلك لابرتفع العقدالسيابق بل يتقررمغه والللك فيفضل الرماء فلأمكن في رده فائدة نقض عقد دالر ما فكيف عب ذلك حقب اللشرع وانما الذي وحقاللشرع ردءين الرياان كان فائمالا ردضهمانه اه وقد نقلناه في كتاب (مُقَال) وقد أفتدت أخذامن الاولى بإن المهود إذا شهدوا إن عن لاحقيقة له والمافعة لمواطأة وحسلة تقبل الامحوزاط لاق الهيوس الأمر صاححتمه الااذا ثدت اعساره أوأحضرا لدس للقاضي في غيبة خصمه تصرف القاضي على الاوقاف منى حلى المصلحة فساخ جعنها منه ماطل وقدد كرنامن ذلك أشباه في القواعد ومما بدل عليه انه لوعزل ابن الواقف عن النظر المشروط له وولماغيره بلاخبانة لمربصع كإفي فصول العمادي من الوقف وحامع الفصولين من القضا ولومن للناظر ششامعلوما ومزل نظرالثاني انكان ماعسه له مقدرا حرمثله أودونه أحراه الثاني علمه والاحعل له أحرالله وحنظ الزيادة كإفي القنمة وغيرها اجمة احداث تقرير فراش للمعدد فيرشرط الواقف كإفي الذخيرة وغيرها عدة الخامسة ان من اعتمد على أم القاضي الذي لدس شرعي هغرج عن العهدة ونقلنا هناك فرعا من فتاوي الولوانجي ولا بعيارضيه ما في نية طالب القيم أهل الحلة النايقرض من مال المسجد الامام فأتى فأمره القاضى به فأقرضه تممات الامام مفلسا لا يضمن القيم اله لانه لا يضمن بالاقراض باذن القاضى لان القاضي الاقراض من مال المحك 🔼 وقد نقلنياه في كتاب الوقف (بمقال) وفي الكافي من الشهادات الاصيران القاضي اذا علم أن الحضرم سخرا لانحوزاقامة البدنة عليه ولايحو زائسات الوكالة والوصاية بلاخصم حاضراه نقلناه في كتاب الوكالة وكتاب الوصية (ثم قال) لا تقبل شهادة الغفل ويقبل اقراره كمانى الولوائجية اه وقدنقلناه في كتاب الاقرار (ممقال) شهداعلى اله مات وهي امرأته وآحران انه طلقها فالاولى أولى تنازعا في ولاءر حيل معيده من كل المه أعتقه وهو عليكه فالمراث منهما كالو مرهنا على نسب ولدكان وأي مدنة سدةت وقضي بهالم تقدل الاخرى استل الشهود بالسبع عن الثمن فقالوالانعيل لاتقيل وبالنبكاحءن المهرفقالوالانميارتقيل كإفي الصبرفية الاصيم انهلايفتي بجوازتحمل الشهادة على المتنقسة واجعواعلى انهلا يتحماها من ورآء بداركذا فىالجتبي وفىالبزاز يةشهدا بطلاقأ وعتاق وقالالاندرى أكان فيحمة

ومرض فهوعلى المرض ولوقال الوارث كانهذى بصدق حتى يشهددا انهكان صحيح المقل وفى الخزانة قالا هوزوج الكترى لكن لاندرى الكبرى يكلفه قامة المننة ان الكرى هذه شهدا آنها زوجت نفسهامنه وقالا بعدماشهدا مالتزو يجلانعلم هل هي في الحال امرأته أم لاأوشهدا أنه ماع منه هذا العمن ولا ندري هل هو في ملكه في الحال أولا يقضى بالنكاح واللك في الحال بالاستعمال والشاهد في المقد شاهد في الحال وفي البزاز به معز با الى الجامع الشاهد عان دانة تتسعدانة وترتضع منهاله ان شهد بالملك والنتاجاه لا يحلف المدعى اذاحاف المدعى عاميه الافي مسيثلة ذكرناها في الدءوي من الثير حعن المحمط وقال فسه منخواص هذا المكتاب وغراثمه فتعب حفظها اللعب بالشطرنج لابسقط العدالة الابواحدمن خس القيمارعليه وكبثر ةالحلف عليه واخراج الصيلاة عن وقتها بسدم واللعب مدعلي الطريق وذكرشي من الفسق علمه كإدينهاه فىشرح البكسنز الدعوى على غسرذي السدلا تسعسع الافي دعوي الغصب فيالمنقول وأماني الدوروالعقارفلا فرق كماني المتمتة شهادةالزوجعلي زوحته مقبولة الابزناها وقدقذفها كإفي حدالقذف وفعياا ذاشهدعهلي إقرارها بأنها أمة لرحل بدعها فلاتقدل الااذا كان الزوج اعطاها المهر والمدعى مقول أذنت لهافي النكاح كإفي شهادات الخانسة تفسل شهادة الذي على مثله الافي مسائل فعااذا شهدن صرائمان على نصرال انه قداسد حداكان أومسافلاسلى علمه مخلاف مااذا كانت نصرائمة كإفى الخلاصة الااذاكان يتاوكان له ولى مسلم يدعيه فانها تقسل اللارث ويصلى عليه بقول وليه كافي نية وفهااذاشهدواعلى نصراني ميت بدين وهومديون مسلم وفهااذاشهدا عليه بعن اشتراها من مسلم وفهما ذاشه دأريعة نصباريء لي نصراني انه زني عسلمةالااذاقالوا استكرهها فتحدالرحل وحده كإفياكخيانيةاه وقدنقلناه فيكياب انحدود (ثمقال) وفيمـااذا ادّعىمسلمعبدافى يدكافرفشهدكافران انهعبده قضى به فلأن القاضى المدلم له كافى البدأ أغ لا تقبل شهادة الانسان لنفسه الأفى مسئلة القاتل اذاشهد بعفو ولى المقتول وصورته في شهادات الخانية الائة قتلوا رجلاهدا ممشهدوا بعدالتوبةان الولى عفى عناقال الحسن لاتقيل شهادتهم الاأن يقول النان منهم عنى عناوعن هذا الواحد فني هـذا الوجه قال أبو بوسف تقبل

مق الواحد وقال المحسن تقبل في حق السكل أه وقد نقلنا ، في كاب الجنايات إثمقال) وكتينا في قاعدة اليفن لا مزول مالشك أن من أ داف محم انسان وادَّى تة فللشهود أن شهدوا أنه ذكمة علم اعمال كافي المزازية وعلى هدا فرعت لورا واشخصا ليس عليهآ ثارمرض أقر بشئ لممأن يشهدوا أندا قروه وصيع وكذاعكسه لورأوه في فراش أومه مرض ظاهر فلهمأن يشهدوا اله كان مر علاما محال لكن لوقال لم أناصيح هل لم أن يشهد وأبعته أويحكوا قوله فان ظهرعليهمايدل على مرضه فان أخبر وديه لم يعل باخداره أنه محيم والاعمل به وهي لغنوي وفيحنايات البزازية شهدواعلى رحل انهجرحه ولمهزل صاحب وحتىمات يحكمه وان لمريشهدوا انهمات من حراحته لانهم لاعلم لهمبه وكذا لا يشه ترط في الحسائط المسائل أن مقولوا مات من سقوطه لان اصَّا فعُ الاحكام الي السدب الظاهرلازملا لىسدب يتوهم الاترى أندلا تخب القسامة في ميت بحلة على مملتوية اه وقد نقلناه في كتاب المجنا بات (م قال) تقيل شهادة العتيق لمتقها لافي مسئلة مااذا شهداما افن عنداختلافهما كإفي انخلاصة وتقبل عليه الا ستُلة ذكرناها في الشرح قال في بسط الإنوار للشافعية من كاب القضاء مالفظه وذكر جاعة من أصاب الشافعي وأبي حنيفة اذالم يكن القاضي شئ من بيت المال فله أخذعشرما يتولى من أموال اليتأى والاوقاف ثم الغي الانكارا ه ولمأرهذا لاصحابنا لكن في انخيانية ذكرالعشرللتولي في مسئلة الطاحونة لاتحليف مع البرهان الافى ثلاث ذكرناها في الشرحد عوى دن على المت وفي استعقاق المبدع ودهوى الأتق لاتحلف بلاطل المدعى الافي أرسع على قول أبي يوسف كورة في منظومة النوهدان في الوقف وطلاق الزوجة وتعلمتي طلاقها وحربة الامة وتدبيرها واتخلع وهلال رمضان والنسب وزدت خسةمن كالامهم حدالزناوح دالشربوالايلاءوالظهارو ومةالمصاهرة والمرادىالوقف الشهادة بأصله وأمابريمه فلاوعلى همذالا تسمع الدعوى من غيرمن له انحق فلاجواب لم فالدعوى حسبة لاتحوز والشهادة حسمة الدعوى حائزة فيهذه المواضع فليعفظ ثمزدتسادسة من الغنية فصارت أر يعسة عشرموضعا وهى الشهادة على دعوى

ولاه نسبه ولمأرصر يحاجر حااشاهد حسبة من غبرسؤال القاضي واعلمان شاهد مة اذا أنوشهادته الاعمذر المسقولا تقبل شهادته نصواعله في الحدود وطلاق از وحبة وعتق الامية وظاهرما في الفنية انه في البكاروه . في الظهيرية واليتمة وقد الفت فهارسالة ولناشاهد حسبة ولدس لنامدع حسبة الافي دعوى الموقوف عاسه أصل الوقف فانها تعمع عنسد المعض والفتوىء لي انه لاتسمم الدعوى الامن المتولى كإفي السزازية من الوقف فأذا كان الموقوف عليسه لاتسمم دعواه فالاجنى بالاولى وظاهركالامهمانهالا تسمعمن غبرالموقوف عليما تفاقا اه وقدنقلناهذه المسائل في أبوابها (نمقال) وهمل يقبل تحريح الشاهد حسبة مرنع لكونه حقالله سيعانه وتعمالي لاعمال بن المولى وعمده قدل سوت عتقهالافيثلاث مذكورة فيمنسة المفتياه وقدنقلناه فيكتاب العتق (نممال) ولايصال بين المنقول وبين المدعى عليه الافي موضيعين منهاأ بضا لايلزم المدعي بيان المدير وتصع بدونه الافي المثايات ودعوى المرأة الدين عملي تركه زوجهما والثانية في ما م الفصولين والاولى في الشرح من الدعوى الشهادة بعرية العيد بدون دعواه لاتقسل منسد الامام الافي مسئلتين الاولى اذاشهدا بعربته الاصابة وأمه حمة تقسل لا بعدموتها الثانية شهدا بأنه أوصى له باعتاقه تقبل وان لمبدع المددوهماني آنوالعبادية والاولى مفرعة على الضعيف فان الصيرعنده اشتراط دعواه في العارضة والاصلية كاقدمناه ولاتسم دعوى الاعتاق من غيرالعيد الافيمسئلة منهاب المصالف من الهيط ماع عبدا ثمادي على الشرى الشراء والاعتاق وكان في يداليا أع تسمع فيهما وان كآن في يدالمشترى تعمع في الشراء فقط ولا بشترطا صفدعوى الحرية الاصلية ذكراسم أمه ولااسم أسه ولاآسم أبي أمه مجواز أن بكون موالاصل وأ ، مرقعة صرح به في آحرالعادية وحامع الفصولين وكذافي ادة صرية الاصل كما في دموي القنبة (ه وقد نقلناه في كتاب العتق (ثم قال). القضاء مدصدوره صحيحا لاسطل بالطال أحدالااذا أقرالمقضي له ببطلانه فانه به طل الأبي المقضى بحريته اله وقد نقلناه في كتاب العتق (ثم قال) وفيما اذا ظهر الشهود فبيدا أومحمدودن في قدنف البينة فاله يبطل القضاء الكونه غيرصيم صلف المنكر الافي احدى وثلاثهن مسئلة بيناها في شرح الكنز اذا ادعى رجلان كل منهماعلى ذى اليداستحقاق مافى يده فأقرلا حدهما وأنكر الأسول يستعلف

لمنكرمنهما الافي ثلاثة دعوى الغصب والابداع والاعارة فاند يستعلف للنح ومداقراره لاحدهما كإفي الخسائمة مفصلااه وقدنقلناه في كأب الغصب وكماب الامانات (مُمِقال) في المخلاصة كل موضع لوأ قربه يلزمه فاذا أنكره يستَعلف الافى ثلاث وذكرها والمواب الافى أربع والاثين وقدد كرتها فى الشرح محوزقضا الامسرالذي يولى القضاة وكذلك كابته الى القاضي الأأن وكون القاضى منجهة اتخلمفة فقضا الامرالا صور كذافي الملتقط وقدأ فتدت مأن تولمة مبرقاضه العبكرفي قضمة عصرمع وجود قاضبهاا لمولمه من السلطان ماطلة لاندلم مفوض المه ذلك ذكرالصدرالشهم دفي شرح أدب الفاضي ان المولى لا مكون قاضيا قسل وصوله الى محلته فقتضاه حواز قبول المدية قبل الوصول مطلقا وعدم حواراستناسه بارسال نائب له في على فضائه وعلى القضاة الآن على ارسيال نائب حين التولمة في ملد السلطان و الظاهرانه ماذن السلطان وحمنيذ لا كلام فيه حادثة ادعى انه غرس أثلافي أرض محدودة تكذا من مدة ثمانية عشرسنة على ان الارض ان ظهر لها مالك دفع أحرثها وان المدعى علمه متعرض مغسر حق وطالمه مذلك فأحا سالمدعى علمسه بأن الاثل المذكور غرسه مستأح الوقف له فأحضر المدعى شاهدن شهدا بأنه غرسه في المدة المذكورة وزاد أحدهما بأنه واضر مدوعلمه فحكم القاضي بالمك للذعى ولم يطلب المبنة من المدعى علمه فـ ثات من الحكم فأجبت بأنه غير صحيح لان المدعى لم يبين فها انه خارج أوذو يدوعلى كإلامطابقة سالدءوي والشهادة والحاصل أن القاضي ستأنف الدءوي كرالمدعى ان المدعى عامه واضع المدوانه خارج وصدقه المدعى عليه على وضع السدأو برهن على مثم برهن على الغرس وشهدا على طبق الدعوي ملاسمن الناظرالبرهان فأن برهنء بي ماادّ عي قدم برها بي الخيار بهلان الغرس مما يتكر ر وايس كالنتاج وانذكرا لدجى انه وإضع البدو ان الناظر الدعى عليه يعارضه وبرهن فيزهن الناظرعلى غراس المستأحرقدم برهان الناظر ليكونه خار حاوهمل الترجيح لمدنة الناظر لكونها تثبت الغرس بمنق والاولى تثبته غصباقات لاترجيح مذلك تممسئلت لوأرخاني الغرس فأجبت يتقديم بينة انخسار جالاا داسبق تاريخ ذى البدفيقدم لان الغرس بمسايت كرر وقال الزيلي أغه بمنزلة الملك المطلق وهذا حكمه ثمرأيت فيغصب القنبة لوغرس المسلم في ارض مسبلة كانت سبيلا اه

فقتضاه اندبكون الاثل وقفااذا كانت الارض وقفاعلى أبناه السدر وظا مافى الاستعاف انه لوغرس فى الوقف ولم يغرس له كانت ملكالاوقفيا وذك في خزانة الفتدين من الوقف حكم مااذا غصب أرضاو بني فيها أوغرس اه وقد نظناه في كتاب الوقف وكتاب الغصب (ثمقال) ولاتصالف اذا اختلفا في الاجل الافيأجل السلماه وقد نقلناه في كتاب البيوع (ممقال) دعوى دفع التمرض موعة على المفتى بدكافي دعوى البزازية ودعوى قطع النزاعلا كمانى فتاوى قارئ المداية اختلاف الساهدين مانع الافي احدى وألاثين مسئلة ذكرناها فالشرح اذاأ خسرالقاضي شيءال قضائه قمل منه الااذا أحسروا قراررجل عدوقامه فيشرح أدب القضاء للصدر الشهد لاتسعم الدعوى بدن على المث لاعل وارثأومي أوموصي له فلاتسمع على غريم له كافي حامع الفصول بالااذا وهب جييع مالدلاجنسي وسادله فانها تسمع علية الكونه ذايد كافي خزانة المقتمين المدعى عليسه اذادفع دعوى المدعى الملك من فلان مأن فلانا أود حسه ا ماه اندفعت الدعوى بلابينة آلانيمســــثلتهن الاولىاذاادّعيالارثمنه فلاتندّنع بخلاف دغوى الثيراء منه الثانية اذا ادعى الشراء منه وقال أمرني بالقيض منك لمتندفع والفرق فيفروق الكرابيسي دعوى القضاء والشمهادة علمه من غير تسميمة الفياضي لا تصم الافي مسئلتين الاولى في الشهادة بالوقف أى أن قاضما من قضاة المسلمن قضى بعدت هدت اله وقد نقلنماه كتاب الوقف (مُقال) الشائية الشهادة بالارث أي أن قاضيامن ة قضى بان الارثىلة محت وهـما في الخـزانة ودعوى الفـمل من فـ ن الفاعل لا تعيم الافي أربعة مسئلتي القضاء والثالثة الشهادة مانه اشتراه في صغره صحصة وان لم يسعوه الرابعة الشهادة مان وكمله ماعه من ان من نصمه على المتحمن اله وقد نقلنا وفي كتاب الوقف (تم قال) السادسة منعدل الى وصييتيم كذلك و يمكن رجوع الاخيرة ين الى الاولى اله وقد نقلنا هدنه المسائل في أبوابها بإب الوكالة والوقف والوضايا (ثمقال) القضاء بالحربة قضاء على الكافة الااذا قضى بعتق عن ملك مؤرخ فأنه يكون قضاء على المكافة من ذلك التاريخ فلاتسمع فيه دعوى ملك بعده وتسمع قبله كماذكره منلا

مروفي الدرروالغرر اه وقد نفلناه في كتاب العن (ثمقال) الاجلالافيالسلم فلدعيه اه وقدنقلناه في كتاب البيوع (تمقال) طلب الشراء عنعدعوى الملك وكذا الاستيداع الالضرورة كإاذاخاف من الفاصب تلف العين اشتراهاأوأخذهاودىعة ذكره العمادي فيالفصول وفيحامع الفصولين لكن ة ينسغي اه وقدنفلناه في كتاب الاقرار (ثمقال) الجمالة في المسكوحة شة فهر المثل والافالوسط كعمد وفي البمع فى ألمسع أوالثمن تمنع الصحة الااذا إدى حقافي داروادي الا تنوحف عليه في دار مقسن المحهولين فالمحائز وفي الاحارة عنم الصية في العسن أوفي م و كهذا أرهذا و في الدعوى تمنع البحد الا في الغصب والسرقة و في الشهارة الثالافهما وفالهن وفالاستعلاف فنعه الافيست هذه الثلاثة ورعوى انةمهمة على المودع وتعليف الومى عنداتها مالقاضي له وكذا المتولى وفي الافرارلاتمنعه الافيمسئلة ذكرناها فيمامه وفي الوصمة لاتمنعها والسان الموالموصي أووارته وفيالمتتبق لوقال اعطواف لاناش مثاأ وخأمن مالي أعطوه ماشاه واوفي الوكالة فأن في الموكل فيه وتفاحثت منعت والافلا وفي الوكيل تمنع كهذا أوهذا وقيزلاوفى الطلاق والعتاق لاوعليه السان وفي الحدود تمنع كهذازان أوهذا وقدنقلنها هذه المسائل في أبوابها (تمقال) لا يحوز للدعى عليه الانكاراذا كان عالماً المحق الافيده وى العيب فان المائع انكاره ليقيم المشترى البينة عليه ليقكن من الردعلي باثمه وفي الوصى اذاعلم بالدين ذكرهم أفي بدوع النوازل اه وقد الله على كاب البيوع وفي كاب الوصايا (نم قال) اذا أقام الخيارج سنة على النزاع فيعدد فقيال انخارجانه ولدفى ملكي وأعتقته وبرهن وقال ذوالمدولد فى ملكى فقط قدم على ذي المد بخلاف مااذا قال الخارج دربه أوكانته فانه لا مقدم الثانية لوقال اكنار جولدفي ملكي وهوابني من أمتى هذه قدم على ذي المد اذابرهن الخارج وذوا المدعلي نسب صغير قدم ذوا اليد الافي مسئلتين فى الخزانة الاولى لو برهن الخارج على انه ابنه من احرأته هد ، وهما عران واقام ذواليد بينةانه ابنه ولمينسبه الى أمه فهوللفسارج الثانية لوكان ذوا اليدذمي

وانخبار برمسانا فسيرهس الذمي شهودمن الحكفار وبرهس الخيارج قسدم الخارج سواءبرهن بمسلس أوبكافرين ولوبرهن الكافر بمسلين قدمعلي المسلمطالقا لايتدم السلم على المكافر ولاالكتابي على الجوسي في الدعاوي الادءوى النست كاف خوانة الاكل اذاشهدواله مانه وارث فلان من غيربيان لاتقبل الااذاشه ـ دوامان فلاغا القامي قضي مانه وارثه فانه يقبل كإفي خزانة الأكلآ خوالدعاوى اذاشهدواله مقرابة مانه أخوه أوعه أوان عهه لامدان مستواناته لاسه وأمه أولاسه أوأمه الافي الان والمنازوان الان والاس والامكا فيانخزانة انحة سنسة عادلة أواقرار أونكول عن عين أو عسن أوقسامة أوعلم القاضي بعدتواسة أوقر سةقاطمة وقسدأوضحنها فيالشرحمن الدعوىالاان الفتوى عبلي قول مجدالمرجوع المه انه لااعتدار بعلم الفاضي وفي حامع الفصوات وعلسه الغذوي وعليه مشامخنيا كإفي المزازية من المسائل المخمسة من الدعاوي القول قول الاسانه أنفق على ولده المغرمع الهن ولوكانت النفقة مفروضة ما لقضاءأو مغرض الارولو كذسه الام كآفي تفقيآت الخسانية بخسلاف مالوادمي الانفاقء لم لزوحة وانكرت وعلى هذا عكر إن مقال المديون إذا ادعى الأيفاء لانقال قوله الافهماسئلة اله وقد نقلناه في كاب المالاق وكاب المداسّات (ثمقال) اذاتنــازعرجلان فيءنذكرالعــادىأنهــاءلىستوثلاثهن وجها وقلت فيالشرح انهاعلى حسمانة واثنيءش النصديق اقرارالافي الحدمود كَلِّقِ الشَّرِحِ مِنْ دَعُوِي الرِّحِلِينِ ﴿ وَقَسْلَمْ قَلْنَاهُ فِي كَانِ الْأَقْدِرَارِ وَفِي كَاب ود (ثمقال) لا يقضي بالقرينة الافي مسائل ذكرتها في الشرح من باب الفسالف القاضي لذاحكم في ثني وكتب في السحيل عمل كل ذي همة على هته كانت له وخسمن السعبلات لا يحعل القاض كل ذي حِمة على حِسَّه النسب وامحكم شهادة القابلة وفسخ النكاح بالعنة وفسخ السع بالاباق وتفسيق الشاهد كذافى الخلاصة من كتآب الحاضر والسجلات اه (بقول عامعه) وهذه هي المسائل المجموعة المحقة بكتاب القضاء والشهادات والدعوى (قال المؤلف فى القاعدة الاولى لاثواب الايالنية مانصه ) وأما القضاء فقالوا اله من العبادات فالثواب علمه متوقف علمأ وكذا اقامة انحدودوالتعاز بروكل مايتعاطاه الحكام والولاة وكذا تعمل الشمادة وأدأوها اه (وقال في القاعدة السانية

الامور بمقاصدها في ضابط فيما إذا عن وأخد أمانصه ) وعلى هذا الشاهداذ ا فتكرمالأعتاج اليه فاخطأ فيهلآ يضره فال في البزاز ية لوسألهم الفياضي عن لون الله امة فذكروالوناثم شهدوا عندالدعوى وذكروالوناأخ بقدل والتناقض فهمه لا عناج اليه لا يضراه (وقال في القاعدة المالية أن اليزول بالشكمن تُ الأصل مقاء ما كان على ما كان مانصه) ومن فروع ذلك مالو كان لزيد على الافرهن عروه لى الادا أوالأمراء فرهن زيد ملى ان له عله ألف التقدل حتى منفوا انها حادثة بعد الاداء أوالابراء اه (ثمقال) ادعت المرأة موضول النفقة والكسوة المقررتين فيمدة مقاؤهما فيذمته كالمدبون اذا أنكرأوادى دفع الدين وانكر الدائن الإوقد نقلنا نفسة هدنده العمارة في كتاب الطلاق وفي كتاب المديم للنباسية فراجعها (وقال في بعث الاصل بقاءما كان على ما كان مانسه) اختلف المتابعان في الطوع فألقول لمن بدعمه لانه الاصل وان برهنا فمنتة مدعى الاكراء أولى وعلمه الفتوى كافي البزازية ولوادعي الشنرى ان اللعم محممته أوذبعه الجوسي وأنكر الماثع لمأرهالآن ومقتضى قولهما لقول لمدعى المطلان لكونه منكرا أصل سنترآن نقسل قول المشتري وباعتماران الشاة فيحال حماتها محرمة فالمشترى مَمْسَكُ بأصل القريم الحان يَصْغَقْرُواله اله وقدنقلناه في كتاب البيوع يضا (مُحال) بوقاعدة الاصل براءة الذمة بولذ الم يقيل في شغلها شاهدوا حدولدًا كان القول قول المدعى علمه لموافقته الاصل والبينة على المدعى لدعواه ماخالف الاصل فاذاا ختلفاني قمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم لان الاصل البراءة عمازاد اهم وقدنقلناه في كتان الغصب (نم قال في قاعدة ما ثدت سقد من لايرتفع الابيقين مثله والمراديه غالب الفان مانصه ) وهنافروع لم أرهاالآن الاول لوكان عليه دين وشك في قدره وينبغي لزوم أخراج القيدرالمتيقن اه وقد تقلناه في كتاب المداينات (ثمقال) وفي البزازية من القضاء اذا شك فيمايد عي عايم بنبغى أنبرض خصمه ولاتعلف احترازاءن الوقوع في الحرام وان أي خصمه الاحلفه ازأ كبررأيه ان المدعى محق لاتحلف وان انه ميطل ساغ له الحلف اه (وقال في قاعدة الاصل العدم ما نصه) ولوادّعت المرأة النفقة على الزوج بمد فرضهافادعى الوصول الهما وأنكرت فالقول لماكالداثن اذا أنكر وصول الدين

ولوادعث المرأة نفقة أولادهاالصفار بعد فرضهافادعي الات الانفاق فالقولله معاليمين كافي الخمانية والثانية نرجت عن الفساعدة فليتأمل اه وقدنة لذاه في كتاب الطلاق (مُم قال) و منه الوائع تلفاني قيض المبيع والعين المؤجرة فالقول لمنكره وهي في الحارة التهدفي ١ م وقد نقلناه في كتاب البيوع (نم قال) ومنها لوثدت عليه دين ما قراره أو سينة فادعى الادا وأوالا براه فالقول الدأش لان الاصل العدم أه (ثُمَقَال) ومنهالواختلفافي قدم العيب وأنكره المائع فالقول له واختلف في تعلمه قد للان الاصل عدمه وقدل لان الاصل لزوم المقد ومنها لواختلفافي اشتراط اتخمار فقمل القول لمن نفاه جملامأن الاصل عدمه وقمل لمن ادعاه لانه ينكرلزوم العقدوقد حكمنا القولين في الشرح والمعتمد الاول اه وقد نقلناه في كتاب البيوع (ثمقال) ومنه الواختلفافي رؤية المسمع فالقول المشترى لانالاصل عدمها ولواختلفاني تغييرالميسم بعدرؤ يته فللبائع الخوقد نقلنسا بقيته في كتاب السوع فراجمه (وقال في قاعدة الاصل اضافة الحادث الهاقرب أوقاته مانصه ) ومنها ادعت أن زوجها أمانها في المرص وصارفارا فيترث وقالت الورثة أمانها في الصة فلاترثكان القول فولها فترث اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق (ثمقال) وغرج عن هذا الاصل مسئلة الكنزمن مسائل شغي من القضاء وانماتذى فقالت زوحت أسلت معموته وفالت الورثة أسلت فسلموته فالقول لمممان الاصلالمذكور يقتضى ان يكون القول لماويه قال زفرواغا خوجواءن هذه القاعدة فيهالاجل عكيم الحال وهوان سبب الحرمان ثابت في الحمال فيثبت فيمامضي أه (ثم قال) وتما فرعته على الاصل في التمة وغيرها لوأقرلوارث غمات فقال المقرله أقرفي الصهة وقالت الورثة في مرضه فالفول قول الورثة والبينة بينة المقرله وان لم تقميينة وأرادا سقدافهم فلهذلك اله وعما فرعته على هذا الاصل قولم لومات مسلم وتحته نصرانية فياءت مسلة بعدموته فقالت أسلت قبل موته وقالت الورثة بعدم وته فالقول لممذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء ومماخر جون هذا الاصل لوقال القاضي بعد عزاء رجل أخذت منك ألفا ودفعتها الحذ يدقضيت بهاعليك فقال الرجل أخذته اظلما بعد العزل فالصيم ان القول القاضى مع ان الفعل حادث فكان يذهى ان يضاف الى أقرب أوقاته وهو وقت العزل وبه قال المعض واختساره السرخسي آبكن المعقد الاول

لان القاضي أسنده الى حالة منافية للضمان وكذلك اذازعم المأخوذ منه انه فعله قبل التقليد القضاء اه (تمال) وخرج منه أيضاما لوقال العيد لغيره بعد المتق قطعت ندك وأنا عسد وقال المفسرله بل قطعتها وأنت حكان القول العدد وكذا الالممتق أخدنهم أيعد العتق كان القول قول المولى (نم قال) وكذا الوكيل بالبيم اذا فال بعت وسات قبل العزل وقال الموكل بعد العزل كان الفول الوكيل انكان المدع مستهدكا وانكان فائم افالقول قول الموكل اه وقد نقلناه في كتاب الوكالة (جُمْقال في الفائدة الثالثة في الاستصاب مانصه) وفي ا قرار البزازية صب دهنالانسان عنبدالثمود فادعى مالكدالضمان وقال كانت نحبية لوقوع فأرة ولالصاب لانكاره الغمان والثمود شهيدونء لى الصب لاعبلي عبدم الغباسة وكذلك أتلف محسم طواف فطولب بإلضمان فقبال كان ميتة فاتلفتها ق والشهودأن يشهدوا اندمحهمذكي بحسكما تحسال قال القساضي لايضعن أوقتساأي فقتلته قصاصا أولارد ةلايهم فأحاب وقاللانه لوقسل لاديالي فتم المدوان فانه بقتل وبقول كان القتر لذلك وامرالدم عظيم فلايهمل مخلف الفانه بالنسسة الىالدمأ هون حتى حكم في المال بالنكول وفي الدم عدس حتى يقرأ ومحلف واكتنى بيمن واحدة في المال ومخمسين عبنا في الدم اه (وقال فى القاعدة الرابعة المشقة تحلب التيسيرمانصه) ووقف عزل الوكيل على عله دفعاللمرج عنبه وكذا القياضي وصاحب وظيفة ومنبه إماحية النظر للطمدب وللشاهد وعندا تخطمة والعسمد اه وقد نقلنا بعضه في كتاب النسكاح وكتاب الوكالة وكتاب العتق (ممقال) ومنه اسقاط الام عن الجتهدين في الخطاء والتيسير علمهمالا كتفاعالظن ولوكلفوا الاخبذباليقين لشق وعسر الوصول المه ووسع أبوحنيفة في باب القضاء والشهادات تديرا فصيح توليدة الفادق وقال ان فسقه لأيعزله وانما وسقعقه ولموجب تزكية الشهود حلامحال المسلين على الصلاح يقبل المجرح المجرد فى الشاهد ووسمأ بويوسف فى الفضا وفى الوقف والفتوى مآيتعلق بهما فجوز للقماضي تلقهن الشاهد دوجوز كتاب القاضي الى القاضى في غيرسفرولم يشترط فيه شيشا بمآشرطه الاماماه (وقال) في الثانية

مأأبيم للضرورة يتقدر بقدرهاو بنبغيان يخرج على هذه القباعدة الشهبادة على الشهادة اذا كان الاصل مريضا فصح بعد الاشهاد أومسا فرافقدم ان يبطل الاشهاد على القول بأنها لاتحو زالالموت الاصل أومرضه أوسفره اه إثم قال في الثالثة الضررلامزال بالضررمانسه) ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الثهر مك وانميا بقيال لمريدها أنفق واحبس المين الحاسبيفاء قمة البنيا أوما أنفقته فالاولان كان بفسراذن القاضي والشاني ان كان باذنه وهوالمعتمد وكتبنا في شير حراليكنز في مساقل شتى من كتاب القضاءان الشير وتُعيير عليها في ولاث مسائل اه وقد تقلنها هذه العبارة في كتاب الشركة أيضا ﴿ قَالَ فِي تَنْسِهُ يَقْعُمُلُ الضررانخياص لدفع ضررعام وعليه فروغمانصه) ومنها يسع مال المديون المميوس عندهما لقضاء دينه دفعالاضررعن الغرماء وهوالمعتمد آه وقدنقلنا هذه العسارة في المجرأيضا (مُقال) ومنهامنع اتحاذ حافوت الطبخ بين البزازين وكذاكل ضررعام كدذا في المكافي وغيره وتمياميه في شرح منظومة ان وهسان من الدعوى اله وقد نقلناه في الحظر (ثم قال) ومنها حس الات اذا امتنع عن الانفاق على ولد ميخلاف الديون اله أى فان الاب لاصسى في دين ولده آه (قال في القاعدة السادسة العادة عكمة مانصه) ومنه قبول المدية للقاميي عن له عادة بالإهداءله قبل توليتيه بشريط ان لايز بدعيلي العيادة فإن زاد علمارد الزائد اهم (وقال في المحث الثاني من القاعدة السادسة العادة عكمة مأنصه) ومنها المطالة في المدارس الهان قال وقداختلف في أخذا لقاضي مارتب لدمن مدت المال موم مطالت فقال في الحسط الديا حدد موم البطالة لا له ستريح للموم النَّاني وقمل لا نأخه أه وفي المنبية القساضي يستُمني الكفاية من بدتُّ المسال في يوم المطالة عدلي الاصفروا ختاره في منظومة الن وهدان وقال انه الاظهر اه وقدنقلنا بقيته في كتاب آلوقف فراجعه (ثم قال) الثالث لم أربماذا تثبت العادة بالأهداء للقاضي المقتضية للقبول اه (وقال في فصيل تعارض العرف مع اللغةمن المجعث الرابع العرف الذى تعمل علمه الالفاظ اغله والمقلون والسابق دون المتأخرمانصه) وكذا الدعوي لا تنزل على العادة لان الدعوى والاقرارا خسار عاتقدم فلايةسده العرف المتأخر مخلاف المقدفانه ماشر وللمال فقدده العرف قال في البزازية من الدعوى معز ما لى الملامشي اذا كانت النقود في البلديج تلفة

حدها أروجلا تصحالده وى مالم يبيناه وقدنقلنا تمهام هذه العبارة في الاقرار فراجعه (مُقَالَ في الْبحث الرابع مانه ه) لوكان البتيم في باد وماله في بلدآ خرفهل النظرجليه لقاضى بلداليتيم أولقاضي بادماله صرحوا بالاول اهو والدنقلناه في كتاب الوصاياوفي كتَّاب الوقف (نم قال) وقد اختلفوا فم ااذا كان المقار لافى ولاية القياضي وتنازعا فيه عندقاض آخرفنهم من لم يعجع قضاءه ومنهممن نظر الى التداعى وانترافع واختلف التصيم في هذه المثلة أه كتاب الوقف أيضا (ثمقال في القاعدة الأولى الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد مانصه) ومنهالوحكم القاضي برد شهادة الفاسق ثمتاب فأعاده المتقبل وعلاها بعضهم بأن قبول شهادته بعدالتو بة يقضمن نقض الاحتماد بالاجتماد وأصله كماني الخلاصة من ردت شهادته اعلة غرزالت غم افى تلك امحادثه لم تقبل الافي أردمة الصي والعبد والكافروالاعبي اه (يةول حامعه) وقوله فادعاها أي عندالقاضي الأول أمالوكان مندقاض آخرفانه يُقبِل كَاأَفَادِهُ أَنْجُوى اه (مُقَال) وعلى هذامستُلةٍ في الشهادات شهدت طائفة بِقَتَله يوم النجر بمكة وطائفة بموته بالمكرفة لغتسافان قضى بأحدهما قبل حضورالاخرى لم تعتسبرالمانية لاتصال القضاءيها اه (نم قال) ومنهالو حكم المميا كمبدئ م تغيراجتهاده لاينقض الاولوجكم فى المستقبل عمارآه ثانياً ومنها حكم الْقاضي في السائل الاحتمادية لاينقض وهومه في قول أصحابنا في كتاب القضا واذارفع المه حكمها كم امضاه ان لم يخالف الكتاب والسينة والإجاء وقيد بينياشه وما قال) فماعلم ال بعضهم استثنى من هذه القاعدة أعنى الاجتماد لا ينقض تهاد مستلتين احداه مانقض القسمة اذاظهرفها غيين فاحش اليان قال كالوظهر خطأ القياضي بفوات شرط فانه منقص قضآؤه الثانية اذارأي الامام شيئائم مات أوعزل فللثاني تغسره حيث كان من أمورا لعامة والجوآب ان هذا حكم يدورعلى المصلحة فإن رأها النّاني وجب اتباعها (تنبيهات) الاول كثر في زماننا وقبله ان الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضى من بيع ونكاح واجارة وونف واقرار و- يم عوجيه فه-ل عنع النقص لورفع الى قاص آخو فأجبت مرارا بأنه انكان فى عاد مة عاصة به ودعوى صعيعة من عصم على خصم منعه والافلا

مكون حكاصها تمسكاهاذكره العمادي في فصوله وتدعه في عامم الفصول من والكردرى فىفتاواه المزاز بةوالعلامة قاسم فى فتاواه من آن شرط نفاذ القضاء في الجتهدات مان يكون في حادثة ودءوى فان فات هددا الشرط كان فتوى لاحكاوزاد العسلامة فاسمأن الاجاع عليه فقال ولوقضي شافعي بموجب سعالعقار لأمكون قضاء مانه لاشفعة للمسار ولوكان القاضي حنفه الأمكون قضاءمان الشفعية للحيارالي آخرماذ كره من الفروع ومشيءا مان الفرس مه مامثــلة الثــاني لوقال المو ثق وحكم عوحدــه حكا صحائم عامستوفيا لمه الشرعمة فهل مكتفى به فأجبت مرارا بأنه لامكة في به ولايد من سان تلك دثة والدعوى وكنفسةانحكم لمسا فيالملتقط منكأب الشهسادات ولو كتب في المصل ثدت عنديء الثدت به انح وادث المسكمية إنه كذا لا يصير مالم د. من الامرعلي التفصيل عمقال وحكى انه الستقضى قامى عند بخارى كان تكتب الامام الحلواني في عساضرهم لا فأوردوا علسه اجوبته في مجدلات كتيت تلك النسخة بعينها بنع فقال انكم لاتفسرون الشهادة وقدلك القاضي على فدي وقبله شعنناأ بوعلى النسفي وكانالا عنفي عليهما وأماأنت وأمثالك لاتثق بالوقوف على حقيقة ذلك فلابدمن التفسير وعن السيد الامام أبي شعباع قال كنا نتساهل في ذلك كشايخنا حـ عي طالبته م يتفسم رالشهادة فلم يأتوا به اصحيحة فحدة في عندى إن المواب هوالاستفساراه وفي الخلاصة من كالساف أخروا لجولات ل في الهاضر والسعيلات أن تبالغ في الذكروالبيان بالمريح ولا يكتسفي ال حتى قبل لا تكتفى في الحضر أن تكذب حضر فلان وأحضر معه فلانا فادعى ي حضرعليه وليكن مكتب هـ زيا الذي حضرعلي هذيا الذي أحضروالي أن قال وكذالا يكتفي مذكر قوله فشهدكل واحدمنهم بعدا لاستشها دمالم يذكر االىأن فالو مكتب في السحيل حيكم القياضي ولفظة ماولا مكتف مساءكت ثبت عندىءل الوحسه الذي تثبت به انحوادث امحكمية الخ وحكى فهما واقعة الحلواني مع قاضى عندسة الى أن قال والخنار في هذا الباب أن يكتفي م في السجلات دون الم المرلان السجل لا مردمن آخرفلابكون فى التدارك حرجاه الثالث اندلا فرق بين الحكم بالصةو بس كحكما اوجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق فان وقع التنازع بين الخصمين

فى الصه كان الحكم بهامعيما وان لم يقع بينه ماتنازع فيها فلاوكذا الحر ن وقع التنازع في موجب خاص من مواجب ذلك الشي اله (مُعَالُ ) الرابع بينا في الشرح حكم ما ذاحكم هول ضعيف في مذهبه أو مروامة وغومنها ومااذاخالف مذهبه غامدا أوناسيا انخامس ممالاينفذ فنىشئ عنالف الدجاعوه وظاهر وماخالف الاغة الاربعة عنالف للرجاء الاف لغرهم فقد مرح في القرير أن الأجماع إنعقد على عدم الف الزريعية لانمضاط مذاهبهم وانتشاره فأ وكثرة إنساعهم كنص الشيار عصرويه فيشرى الجيم للصنف والزملك المجمعوهوان الساعاتي (نمقال) وصرح السسكي شرط الوآقف فهوعنا لف للنص فهوحكم لادليل علمه سواء كان نصمه في الوقف أصاأ وظاهرا اه وبدل علمه قول أصحابنا كإفي المدايدان يجاذا كانلاد لمل علمه لاستفذوها رته أو تكون قولالا دلمل علمه وفي بعض نسخ القدوري مان الموآخره ومدل علمه أيضاما في الذخه مرة والولوا كم من أن القياضي إذا قرر وفراشالليه عبد مغير شرط الواقف لم يحسل له ولأعسل للفراش ولا المعلوم أه وبهذاء لم حرمة أحداث الوظائف وأحداث المرتبات بالاولى لالقاضي اذاوافق الشرع نفذوالاردعليه والمهسجانه وتعالى أعلم انحلال وانحرام غلب انحرام انحلال مانصه ) ﴿ تَقْدَهُ بِيدِ حَلَّ فِي هَذُهُ الْهَا عَدَةُ مبين حلال وحرام في عقد اونية ويدخل ذلك في أبواب الى أن قال ومنها الأهداء

قتلوالوأ هدى الى القاضي من له عادة بالاهداء له قبل القضاء وزاد مرد القاضي الزاثد لاالكل كافي فتح القدمر فلم يتعداله انجائز وظاه ركلامه انه زادفي القدروأ مااذازاد في العسى كان كان عادته اهدا ، فوب كتان واهدى فوما ومرالم أره الان لامهاينا وبنبغي وجوب ردالكل لابقه درمازار في قبمته لعدم تمزهها من الجهائز ﴿ثَمْوَالُ ﴾ ومنها بإب الشهادة فإذا جمع فيها بين من تحوز شهادته ومن لا تحوز فقى التله مربية منهار حلمات وأوصى لفقراء حبرانه دشئ وأنبكر الورثية وصبته على البصية رجلان من حيرانه لهما أولادها ويجوال عجدلا تقبل شهادتهما لانهما باعتص أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك فإذا بطلت في حق الاولاديطلت أصلالان الشهادة واحدة كالوشهداعيل رحل انهقذف أمهما وفلانة لاققيل شهادته بماوذ كرمجدني وقف الاصلاذا وقفءل فقراء حسرانه فشهديذلك فقسران من حبرانه حازت شهادته بماقال الفقيه أبوالات ماذح في الوقف قول أبي بوسف أماعل قياس قول مجد فيذي أن لا تقيل في الوقف أيضيا لان عند أبي بوسف محورًا نسطل الشهادة في المعض وتبق في المعض وعلى قول مجيدلا تقبل أصلاو محتميل أن مكون ماذكر في الوقف مجولا على مااذا كانوا قلملا سون اه وفي القنسة أخوأخت ادميا أرضا فشمهدز وحها ورجسل آخرترد شهادتهما فيحق الاخت والآخ لان الشهادة متى رديعضا ردكاها وفي روضة الفقهاء اذاشهد لمن لاتحوز له الشهادة ولغسره لاتحو زلمن لاتحوزله الشيهادة بالاتفياق لف في حقّ الا تنوفة مل تمطل وقسل لا تمطل الله وكتدنا في شرح الكنزان دة العدوّلاتقيل اذا كانت لا جل الدنياسواء كانت على عدوّه أوعلى غيره بنياه انهافسق وهولا يتصزى ومن هذا القسل اختلاف الشاهد ن مانع من قبولها ـدهماطايق الدعوي والا تخرخالفها وكتينا في الفوائد المستثني من ذلك ذا امتنع القضاء للمعض امتنع للماقين كمافي شهسادات المزازية اه يه فاذا امتنع القضا المعض الخ أي أن قضى لابنه وأجنى (ثم قال في قاعدة اذا تعمارض المانع والمقتنى فانه يقدم المانع مانصه) وقذر حُوا المانع على المقتضى فيمسئلة السفلار جسل والعلولا تخرفان كلامنهما منوع من التصرف في ملكه تحق الا خرفلكه مطافي له وتعلق حق الا خريه مانع اله وقد نقلناه فى كتاب المشركة ﴿ وقال في القياعيدة الرابعية التياب ع في بعث من لا تحبوز

جازته ابتدا ويحوزا فتهاءمانصه) ومنه القاضى اذا استخلف معان الامام لميوله الاستخلاف لمصرومع هذالو حكم خامفته وهو بصلح أن يكون قاضيا وأحاز القاضي أحكامه بجوزاه (تمقال) ومنه القاضي لوقضي في كل أسبوع بومين بأن كان له ولاية القضاء في ومن من كل أسبوع لاغسر فقضى في الا مام التي م يكن له ولاية ه وأحازماقنى حازت احازته اه (ثم قال فائدة) ظفرت عسشلتين يغتفرني الابتداء مالا يغتفرني الانتهاء عكس القاعدة الشهورة الاولى يصم تفليد الفاسق القضاء ابتداء ولوكان عدلاا بتداء ففسق انعزل عند يعض لمشابخ وذكرابن المكال ان الفتوى عليمه اه (وقال فى القماعدة الخمامية رف الامام على الرعية منوط بالمصلحة ما فصه ) بتندية بداذا كان فعل الامام مينيا سلحة فبما يتعلق بالامو والعنامة لمهنفذ أمره شرعا الااذاوا فقه فان خالفه لم ينفذ ولم ـ ذا قال الامام أبو يوسف في كتاب الخراج من باب احداء الموات وايس الأمام أن يخرج شيئا من يدأحدالا يحق تابت معروف أه وقد نقلنا هذه العمارة في كتاب أنجهاد (وقال في تنسه تصرف القاضي فيمياله فعله من أموال المتامي والتركات والاوقاف مقدرا لصلحة فان لم يكن مينياعليها لم يصع مانصه ) وفي قضاء الولوالجية رجل أومى الحدجل وأمره أن يتصدّق من ماله على فقراه المدة كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيدامن تلك البلدة وله بتلك البلدة غرم له علمه دراهم ولمصدالوصى الى تلك السلدة سيدالفأمرا لغامي الغريم أن يصرف ماعليه من الدراهـمالفقراء فالدين عليـه باق وهومنطوع فى ذلك ووصية الميت فالمذ وبهذاصهان أمرالقسامي لاينفذ الااداوافق الشرع اه وقد فتلباهذ والعمارة في الوصية (وقال في القاعدة السادسة المحدود تدرأ بالشهرات مانصه) وممايني على انها تدرأ بها انهالا تثبت بشهادة النساء ولاسكاب القياضي الي القياضي ولا بالنهادة على الشهادة ولا تقبل الشهادة بجدمتقادم سوى حدالقذف الاافدا كان أبعدهم عن الامام ولا يصم اقرار السكران بالمحدود الخالصة الاأند يضمن المال ولايستخلف فيهالانه لرجا النكول وفيه شبهة حتى إذا أنكرالقذف ترك من غهر عن ولا تجمع الكفالة بالحدودوالقصاص ولو برهن القادف يرجان أورجل وأمرأتين على اقرار المقذوف بالزنا فلاحدعليه اه فلو يرهن بثلاثة على الزناحـــد وحدوااه (مُقال) ويسقط القطع بدعواء كون المروق ملكه وان لمشت وَهُوالاص العَارِيفُ وَكَذَا اذاادعي ان الموطوق زوجته ولم بعلاذ إلى بنسه \* يقبل قول المترجم في اعدود كغيره افان قبل وحب ان لا تقبل لان عبارة المترجم مدل عن عسارة العبلى والحدودلاتشت بالابدال الاترى انه لاشت بالشهادة على الشهادة وكتأب القاضى الحالق اضى أحسب بأن كلام المترجم ليس بردل عن كلاما أهبي لبكن القيامي لابعرف لسانه ولارةف عليه وهبذا الرجل المترحم و رقف علسه في كانت عسارته كعمارة ذلك الرجد للاطريق المدل مل بطريق الاصالة لانه بصارالي الترجة عندالعمزعن معرفة كلامه كالشهادة بصار البهاعندعدم الاقرار اله (ثمقال) وكتبنافي الفوائدان القصاص كامحدود الافى مسائل الاولى صوزالقضاء بعله فى القصاص دون الحدود كافى الخلاصة الثانية المحدود لاتورت والقصاص موروث الثالثة لا يصوالعفوق المحدود ولوكان حدالقذف يخلاف القصاص الراسة التقادم لاعنع من الشهادة بالقتل مخلاف امحدودسوى حدالقذف الخامسة بثبت بالاشارة والمكتابة من الأخوس مغلاف الحدود كافي المدامة من مسائل شني السادسة لاتحوز الشفاعة في امحسدود وقبوز فيالقصاص السابعة المحدود سوى حدالقذف لاتتوقف على الدعوي عضلاف القصاص فانه لامد فمه من الدعوى وتنبه والتعز مريثيث مع الشبهة ولحداقا لوا شت عسا شت مدالسّال وعوى فسسه أنحلف ويقضى فيه بالنسكول والسكفارات تُدُت مُعها الخ فراجعه وقد نُعلنا يقيته في كتاب الحدود (وقال في القاعدة السابعة الحرلايدخل تحت اليدمانصه) ونوج عن هـ ندالقاعدة قول أصابنا تنازع رجلان فيام أة وكانت في بت احدهما أودخل ما احدهما فهو الأولى لـكونه دلملاعلى سىق عقده والاولى ان يقال ان الزوجة في بدالزوج لمنا قدمناه ولقولهم في باب القسالف ان القول قوله فيمنا يصلح لمهامع لمن بأنهيا فى مدالزوج فهي ومانى بدهاني مده فيقبال فيأصل القاعدة الحرلا يدخيل تعت يدأ حدالاالزوجة فانها تدخل في بدزوجها والله مجانه وتعالى اعلم ثمرأت فحامع الفصولين من التاسع عشرمانصه امرأة في دارر جل يدعى انهاامرأته وخارج يدعياوهي تصدقه فالقول لرب الدارفقد صرح بأن البدتشت على المرة معفظ الداركاف المتاع اه (وقال في القاعدة الشانية عشر لاينسب الى ساكت قول مانصه) وخرج من هـ فده القاعدة مسائل الح أنقال الرابعة والعشرون

كوته عندبيعزوجته أوقر يبهعقارا اقرار بأنهليس لهعلى ماأفتي يهمشه سمرقسد خلافااشا يخ بخارى فينظرا لفتي اكخسامسة والعشر ونرآه يبسع عرضا أودارا فتصرف فسه المشترى زمانا وهوساكت تسقط دعواه اه وقدنقلناه فى مسائل شى أيضا (ثمقال) وزدت أخرى على خلاف فها سكوت المذعى عليه ولاعذر به أنكار وقيل لا ويحيس وهي في قضاء الخلاصة اه (ثم قال) ثم رأيت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات سكوت الزكى عندسؤاله عن الشاهد تعديل اه (وقال في القاعدة الرابعة عشر) ماحرم أخذه حرم اعطاؤه الافي مسائل الرشوة مخوف على ماله أونفسه أولدسوى أمره عندساطان أوامر الاللقاضي فانه محرم الاخهذ والاعطاء كإيدناه في شرح الكنزمن القضاء اهم وقد نقلناذلك فى المخطر أيضا (مُمقال) بتنبيه بيقرب من هذا قاعدة ماحرم فعله حرم طلبه الافي مسئلتين الاولى ادعى دعوى صادقة وأنكر الغريم فله تعليفه اه (وقال اعدة السادسة عشرالولاية اتخاصة أولى من الولاية العامة مانصه وفي القدية لايملك القاضي المتصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه وعلى هذالا علك القاضي التصرف في الوقف مع وجودنا ظره ولومن قبله اله وقد مُقانا ذلك في كتاب الوقف وفي كتاب الوصيية أيضا ﴿ وَقَالَ فِي القَاعِدَةُ التَّاسَفَةُ عشراذا اجتم الماشر والمتسدب أضيف المركم الى الماشرمانمسه ولاضعان على من قال تروجها فانه احرة فظهر بعد الولادة انها أمة اه (ثمقال) وخرج عنهامسائل الىأن قال الشابية لوقال ولى امرأة تزوجها فانهاحرة الثالثة قال وكيلهاذلك فولدت ثمظهرانهاأمة الغيررجيع المغرور بقيمة الولداه وقدنقلنا ذلك في كتاب الكفالة (وقال في الفن الشالث في أحكام الناسي مانصه) وقالوا -تلم حاربة متنقبة أوثو باما فوفا فظهر أيه ملكه يعيداليكشف قسل يعذراذا ادعاه للعهل في موضع انخفاء وقب للاوالمعقد الاول وقالوا بعب درالوارث والوصي والمتولى بالتناقض للعهبل وقالوا اذاقهات الخاءثم إدّعت الثبلاث قهاه تسمع فإذا رهنت استردت المدل للعهل في معله ولوقه للكالة وأدى المدل ثمادي الاعتماق قبله تسمع ويسترداذا يرهن وقالوا اذاباع الاب أوالوصي ثمادعي اله وقع بغسبن فاحش وقال لمأعلم تقبل وقالوافى باب الاستحقاق ولا يضرالتناقض فى أنحرية والنسب والطلاق كهاأو ضحناه في البصر من باب المتفرقات أه وقد نقلناه

فى كاب الاقرار ونقلنا هذه المسائل فى أبوابها (وقال فى أحكام الصبيان مانصه) وليس هومن أهلل الولايات فلابلي الانكاح ولا القضاء ولاالشهادة مطلقا اه (ثم قال) وتصم سلمانيته ظاهرا قال في البزازية مات السلطان وا تفقت دعيته على أ سلطنة أن صفّعرله بنبغي أن يفوض أمورالتقليد اليواني ويعدهذا الوالي نفسه تممالان السلطان لشرفه والسلطان بالرمم هوالاس وفي الحقيقة هوالوالي لعدم صحة الاذن بالقضاء والجعة عن لاولاية له أه وقد نقلناها في كاب الصلاة أنسا كمافعــلصاحبـالدرفىأولىابـالامامــة (ثمقال) وفىالاسعاف وفىالملتقط ولا تصمخصومة الصي الاأن يكون مأذرنا بأنخصومة اه (ثمقال) وفي الملتقط ولا تصم الخصومة من المبي الاأن بكون مأذونا اه وقد نقلناه في كاب الاذن واثحر (وقال فيه أيضا) ولوكان مأدونا فماع فوجدا اشترى مه عبدالا محلفه حتى مدرك كأفي العدة اه وقد نقلناه في كتاب الاذن والحير (ثمقال) ولوقال السلطان لصى اذاأدركت فصل بالناس الجعم حاز وفي البزازية السلطان أوالوالى اذاكان غرنا لغ فملغ محتاج الى تقلمد حديدا ه وقد نقلناذلك في كاب الصلاة أيضا (ثم قال) ولوادّيء لي صبي مجهور ولابينة له لا يحضره الى اب القاضي لا نه لوحلفُ فنكا لا يقضى علمه كذافي المدةاه وقدنقلناهاني كاب الاذن والحرأيضا (وقال فى أحكام الصبيان أيضامانصه) لوكان مأذونا فياع فوجد دالمسترى به عسا لا يعافه حتى بذرك كافى العدة اه وقد نقلناه في كاب البيوع (وقال في أحكام السَّكران مانصـه) وقدمنافي الفوائد اله من محرم كالصَّاحي الافي ثلاث الردة والاقرار بالحدود اكخالصة والاشهادعلى شهادة نفسه اه (وقال في أحكام العبيدمانسه) ولا يحوز كونه شاهدا ولامزكياء لانية اه (نم قال) ولاكاتب حكم ولاأمينا كحساكم ولاأماماأ عظم ولاقاضياا ه (ثمقال) ولايلي أمرا عاماالانسامة من الأمام الاعظم فله نصب القياضي نيياية عن السلطان ولوحكم بنفسه لم يصع ولو أذن لعبد مبالقضاء فقضى بعد عتقه جاز بلا تجديدا ذن اه (تم قال) ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه الابحضورسيده ولايحيس في دن اه وقد نقلنا هافي كتاب الاذن والحجر (وقال في أحكام الاعي مانصه) ولايصلح الشهادة مطلقاء لي المعتمــدوالقضــاءوالامامةالعظمي اه (وقال في أحكم النقدومايتعين فيــه ومالايتعينمانصه) والصحيح تعينه في الصرف الى أن قال وفيما اذا تبرين بطلان

القضا فلوادِّعيء لي آخرمالاوقيضه ثم أقرانه لم بكن له على خصمه حق فع لي المدعى ردعين ما قبض مادام قاممااه (وقال في بعث ما يقبل الاسقاط من الحقوق مانصه) وأماحق المطالبة برفع جذوع الغيرا الوضوعة على حائطه تعديا فلايسقط بالابراه ولابالصلح ولابالمغو ولابالسيع ولأبالاجارة كاذكره البزازي من فصل الاستعلاف اله وفـدنقاناذلك في كتآب الغصب أيضا (وقال في بحث السياقط لا يعودمانصه) وقدوقعت حادثة الفتوى أبرأ ، عاماتم أقربعا. ، بالمال المراعنه فهل بعود بعد سقوطه فأجبت بأنه لا بعود المافي حامع الفصوابن برهن أنه أبرأني منهذه الدعوى ثمادعى المذعى ثانسا انه أقرلى مالمال بعدا برآئي فلوقال المدعى عليه ابرأني وقيلت الابراء أوقال صدقت فيه لا يصم هدذا الدفع بعدي دعوى الاقرار ولولم يقسط الدفع لاحقسال الرد والايراء مرمد مالرد فيسقى المسال علسه ا م وفي التمارخانية من كاب الاقرارلوقال لاحق في عليك فاشهد لي عليك بالف درهم فقال نع لاحق اك على ثم أشهدان له عليه ألف درهم والشهود يسهمون هذا كاه فهذاباطل ولايلزمسه شئ ولايسع الشهودأن يشهدوا علمسه اه وقدنقلتها في كتاب الاقرارأيضا (نم قال) وفرعت على قوله مان الساقط لا يعود قوله ماذا حكمالقاضي بردشها دةالشاهدمع وجودالاهلية لفسق أولتهمة فاندلا يقبل بعد ذلك في تلك المحادثة اه (وقال في أحكام الحنثي مانصه) ولوقال المسكل أنا ذ كرأوا شي القمل قوله اله وقدد كرناها في كتاب النكاح (مجمَّقال) ولوشهد شهود أنهذ كروشهودأنه أنئ فانكان يطلب مراثا قضيت بشهادة من شهدانه غلام وأبطلت الاخرى وانكان رجل يدعى انه امرأته قضيت بشهادة أنه أنثي وأبطلت الاخرى وانكان امرأة تدعى أنه زوجها أوقفت الامرالي أن ستدس وان لم يطلب الخنثي شيئا ولا بطلب منه شيئلاا قبل واحدة بمنهما حتى يستمين أه (وقال في أحكام الانثي مانصه) ولا تقدل شهادتها في الجدود والنصاص اله (ثَمَقَال) وهي على النصف من الرجل في الارث والشهادة اله (ثَمَقَال) ولايندني ان تولى القضاء وان صم منها في غير الحدود والقماص اه (عُمَّال) ولا تركاف الحضور الدعوى اذاكانت مخدرة ولاالعين بل يعضرالها القاضي أوببعث الها نائبه يحلفها بحضرة شاهدين ويقبل توكيلها بالرضاء الخصم انكانت مخدرة اتفاقا اه وقدنقلناه في كتاب الوكالة (وقال في أحكام الهـارم مانصـه) وتختص

الاصول والفرو عمن بنسائرالهارم بأحكام الى أن قال ومنهالا يقضى ولاشهد أحدهماالل خراه (ثمقال) ونختص الاصول بأحكام الى أن قال ومنم الوادعي الاصل ولد حارمة اسنه شدت نسبه والجداب الات كالات عندعدمه ولو- كالعدم الاهلية بخلاف الفرع أذا التعى ولد حاربة أصداه لم يصم الابتصديق الاصل اه وقد نقلناها في كتاب الذكاح و في العتق أيضا (ثم قال) ومنه الايحد سبدين لذ, عوالاحدادوالمجدات كذلك اه (وقال في أحكام غيبوية الحشفة مانصه) وبترتب علمها وجوب الغسل الىأن قال واستحقاق العزل عن الغضاء والولامة والوصابة وردالشهادةلوكان زنااه (وقال في أحكام العقودمانصه) وجائزمن الجاندين الشركة الى أن قال والقضاء وسائرالولا مات الاالامامة العظمي اه (عُم قال) « تذبه » من انجائزمن الجانيين توليه القضاء فللسلطان عزله ولو ملاجضة كما في الخلاصة وله عزل نفسه ولو الاجنعة اه (وقال في احكام الفسوخ مانصه) حود ماءددا النكاح فسيزله اذاساء دمصاحبه علميه واختلفواني جدودالموصي للوصيمة اهم وقد نقلناه في كتاب السوع وفي القضاء وفي كتاب الوصمة أبضاً (وقال في أحكام الكتابة مانصه) وأماالاً قرار بها فغي اقرار البزازية كتب كاما فمه اقرار ين بدى الشهود فهذا على أقسام الاول ان يكتب ولايقول شيئًا وانه لابكون إقرارا فلانحل الثوادة مانه إقرارقال القاضي النسفي ان كتب مصدّرام سوما وءلم الشاهدحل له الشهادة على اقراره كالوأ قركذلك وان فم يقل أشهد على مهايخ وقد نقلنا بقبته في كتاب الاقرار فراجه (ثم قال) وذكرا لقباضي ادعى عليه مآلا وأخرج خطافقال الدخا المدعى علمه بهـ ذا المال فانكرأن وكون خطه تكتب فيكان سناتخطين مشاجية ظاهرة دالةعيل انهماخط كاتب واحد لاعكم عليه بالمال في الصيم لانه لا يزيد على ان يقول هذا خطى وأناحر رته لكن لمساهلي هذا المال وثمة لاتوجب كذاهنا الافي مادكارا لعامة والصراف والسمسار اله وقوله العامة صوامه الماعة كإفي شرحها (ثم قال) وكتمنا في القضاء من الفوائدانه يعمل بدفترالساعوا اسمسار والصراف فانخط فمه عيمة وفي كاسملك الكفار مالاستئمان حتى تووجد حربي في دارنا فقال المرسول الملك لم مصدق الأ اذا كان معه كذامه كلف سرا كانسة فعمل بهاوأ مااعم ادار اوى على مافى كآمه والشاهدعه بي خطه والقاضي عبلى علامته عندعدم التذكر فغسر حاثزعند

لامام وحوزه أبوبوسف للراوي والقاضي دون الشاهد وحوزه مجمد في الكار ان تيقن مه وان لم تتذكر توسعة على الناس وفي الخلاصة فالشمس الاتمة الحلواني ينمغيان يفتي بقول مجدوهكذا في الاجناس اه (ثمقال) وفي المتغي نالمجمة من لممه وعرفسه ان شهداذا كان في حوزه و به نأخل اله ومحوز ادعلى كتب الفقه المصحيمة قال في فتم القدرمن القضاء وطريق نقل المغتى ن الجهرين أحدام س امان يكون له سندفيه المعاو بأخذه من كاب تمادعلى خط المفتى أخذامن قولهم يحوز الاعتماد على اشارته فالكتابة أولى وأما لدءوي منالكتاب والشهبادة من نسخية في بده فقال في الخاذبة ولوادعي من المكتاب تسمع دعواه لا به عسى لا يقدر على المدعوى الكن لا مدمن الاشهارة في موضعها وفي المتمة سئل عن وكمل عن جاعة بالدعوى لاشماء عن نسخة بقرأها معض الموكلين هدل يسمعها القداضي فال اذا تلقنها الوكمل من لسان الموكل سيم دعواه والآلآ اه وفي شهادات البزاز بة شهدا حدهمامن النسخة وقرأه بلسانه وقوأالشهاهدالثهاني منها وقرأغ مرالشاهدأ بضهامعه مقارنا لقراءته لايصحولانه من القبارئ من الشاهدوذ كرالقاضي ادعى المدعى من الكتاب يسمع اذا ن عب وهذا اصطلاح القضاة وفي المتمة سئل على سأجدعن الشاهداذا حدودالمدعى حن منظرفي الصك وان لم ينظرفيه لا يقدرهل تقسل شهادته فقال اذاكان ينظره يعقله ومحفظه عن النظر فلا يقبل وأمااذا كان يستعن به نوع استمانة كقارئ القرآن من المصف فلابأس به اه (وقال) وأما الوصية مالكتابة فقيال فيشهادات المجتبي كتب صكابخط مده اقراراء بال أووصية ثم قاللا تنواشهدعلى من غيران يقرأه وسعه ان يشهد اه وفي الخانية من الشهادات رجل كتب صك وصية وقال الشهوداشهدواعافه ولميقرأ وصدته علمه فقال علىاؤنا لايحوزالشمودان يشهدواعافيه وفال بعضهم وسعهم ان يشهدواوا الصيع انهلا يسعهم واغما يحل لهمم ان يشهدوا باحدى مصان ثلاثة اماان يقرأ الكتاب

علمهم أوكتب المكتاب غبره وقرئءامه بين يدى الشهودوهم يعلون بمافسه وعقول لهماشهدواعلى عمافيه أويكتب هويين بدى الشاهدوالشاهديعل عم و هُولِ اشهدواء لي عافيه وعامه فيها أه وقد نقلناه في كتاب الوصد وقال فأحكام الاشارة مانصه) وأماعينه في الدعاوى ففي اعلن خوانة الفتاوي الماالشهادة فلاتقدا شهادته كلف التهذيب اه شَيَّى تَمَالِلتُونَ ﴿ وَقَالَ فَي عِثَ الْقُولُ فَي المَكْمَانُكُ } وَالْدَيْنِ الْمُسْتَغْرُقُ لِتُركَةً عنعملك الوارث قال في حامع الفصولين من الفصل اشامن والعشرين لواستغرقها الدين لاعلكها وادث الااذا آبوأ المتغرعه أوأداه وارثه بشرط التسرع وقت الادامأ مالوأداه من مال نفسه وطلقا بلاشرط التسرع أوالرجوع صاله على المت دن فتصرمشغولة بدينه فلاعل كهافلوترك ابنا وقناودينا مستغرقا فأداه وارمه تمأذن للقن في التعارة أوكاته لم يصح اذله علمكه ولا منفذ سع الوارث التركة المستغرنة باللدين واغماً يسعه القماضي أهم (ثم قال) والوارث استخلاص التركة بقضاء الدس ولومستغرفا اه وقدد كرنا بقيتم في الفرائض (ثمقال) ثم اعلمان ملك الوارث بطريق الخلافة عن المت فهوقلم مقامه كانه حى فرد المدم بعيب الى انقال ويصع اثبات دين المتعليه اله وقد نقلنا مفى الفرائض أيضا وفي كتاب الوسية وفي كَابِ البيوع (وقال في بعث القول في الدين ما نصه) ومنها صعة الابراء عنه في الايراء عن الاعدان والايراء عن دعوا ها صحيح ف الوقال الرأة ك عن دعوى هذا ألعين صح الابراء فلاتهم دعواه بهابعده ولوقال برثت من هذه الدار أومن دعوى هذه لم يسمع دعواه ولا بينته ولوقال أبرأتك عنهاأ وعن خصومتي فيها فهو باطل ولدان يخاصم والماأ برأه عن ضمانه كذافي النها يقمن الصلم وفي كافي الحاكم من الأفرار لاحق لى قبله بيرأمن العين والدين والكفالة والاحارة واكحدوالقصاص اه وبهعمانه يبرأمن الاعيان فيالا براءالعام اه وقدنقلنا بقمة ذلك في كتاب الصلح فراجعه (وقال في عداجة عاع الفضيلة والنقيصة مانسه بخاء ـ م الآيقدم أحدق التراحم على الحقوق الاعرج ومنه السبق كالازدحام على الدعوى والافتها والدرس فاناستووا في المجيَّأ قرع بينهـم اه

وقال في عِث القول في ثمن المثل مانصه) ومنها قيمة ولدالمغر وراتحر فني الخلاصة متسرقيمته بوم الخصومة وافتصر علمه وحكاه في النهاية ثم حكى عن الاستبعابي اله بريوم ألقضاء والظاهرانه لاخملاف في اعتماريوم الخصوم يقومن اعتمريوم لقضاه فأغماا عتبره سنماء على ان القضاه لا ينراخي عنها ولهذاذ كرالز يلعي أولااعتما يوم المخصومة وثانيا اعتباريوم القضاء ولمأرمن اعتسريوم وضعه اه وقد نقلنا. في كتاب الكفالة (وقال في بحث الفول في أجرة المثل مانصه) ومنهـا يسقمني القاضيء لي كتابة المحاضروالسعيلات أجرمثله اه (نمقال) الرابع اذا وجب أحرا اثمل وكان متفاوتامنه ممن يستقصي ومنهممن يتساهل في الاحر يجب الوسط حتى لوكان أجرالثل انيءشر عند معضهم وعند المعض عشرة وعندالمعض أحد بدعشر يخلاف التقو يملواختاف المقومون في مستهلك فشهدا ثنان ان قيمته عشرة وشهدا ثنان أن قيمته أقل وجب الاخد ذرالا كثرذ كره الاقطع السرقة اه وقد نقلنا بقيته في كتاب الاجارة وفي كتاب الغصب (وقال في بحث أحكام المعجد مانصه) و يستعب عقد النكاح فيه وجلوس الفياني اه وقد نقلنا بقبته في كتاب الصلاة (وقال) في بحث مآا فترق فيه المدير وأم الولد ثلاثة عشركافي فروق الكرابدسي لاتضمن بالغصب وبالاعتاق والبمع الفاسد ولاحوزالقضاء بسعها بخلافه آلخ وقدنقلنا بقيته في كتاب العتق فراجمه (وقال في مَاافتر ق فيه الامامة العَظمي والقضاء مانصه) يشترط في الامام أن يكون ابخلاف القاضى ولابعوز أهدده في عصرواحد وحاز تعددالقاضي ولوفي صرواحد ولاين زل الامام بالفسق بخـ لاف القاضي على قول بما افترق فيه اء والمحسبة بالقاضي معاع الدعوى عوما وللعتسب فيما يتعلق بيغس أوتطفيف أوغش ولايسمع البينة ولايحلف \* ماا فترق فيه الشهادة والرواية شترط المددفع ادون الرواية لآتشترط الذكورة في الرواية مطلقاو تشترط في الشهادة مدود والقصاص تشترط انحرية فهادون الرواية لاتقب لالشهادة لاصله مه ورقيقه بخلاف الرواية العالم الحريم بعلمه في الجرح والمعديل في الرواية اتفاقا يخ لاف القضاء بعلمه ففيه اختلاف والاصم قبول انجرح المهم من العالم به يخلافه في الشمادة لاتفيل الشهادة على الشهادة الاعند تعدر الاصليخ للف واية اذاروي شيئاتم رجمع عنه لايعمل يه بخلاف الرجوع عن الشهادة قدل

الحكم لاتقمل شهادة الهدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته اه (وقال في عثما افترق فيم الوكيل بالسع والوكيل بالقيض مانصه) وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدن لاالوكيل بالبيع مهاه وقد نقلنا بقيته في كتاب الوكالة (وقال في بحث ما افترق فيه الوكيل والوصى ما نصه) وفي ان الوصى ادا باع شيئا من فادعى المشترى انهمعس ولامنة فانه صلف على المتنات مخلاف الوكدل فانه تعلف على نفي العلم وهي في القنمة أهم وقد نقلناه في كتاب الوكالة (ثم قال) ولاعلك الوارث سم التركة لفضاء لدس وتنغسذ الوصمة ولوفي غسة الوصي الامأمر القان وهي في الخيانية اله وقد نقلناه في كتاب الوصياما (وقال في آخرفن الفرق وانجم مانصه ) وفائدة ب الفسق لاعنه أهلسة الشهادة والقضاء والامرة والسلطنة والأمامة والولاية في مال الولدو التوليدة على الاوقاف اه وقد دنفانيا وفسته في كتاب الوقف وكتاب المحر (ثمقال) ولمأرحـكم شهادة السفيم ولاشك اندان كإن مضمعا لماله في الشرفه وفاسق لا تقسل شهادته وانكان في الخدم تقمل وانكان مغفلالا تقمل شهادته لكن هل المراد بالمغفل في الشهادة المغفل في انجرقال في اتخانية ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته وفى المغرب رجل مغفل على اسم الفعول من التغفيل وهوالذي لا فطنة له وفي المصباح الغفاة غيبة الشئ عن بال الانسان وعدم تذكر ماماه والظاهر ان المغفل في الحرغره في الشهادة وهوأنه في الحرون لا مهتدى الى التصرف الرابح وفي الشهادة من لابتذكر مارآه أوسععه ولاقيدرة له على ضبط المشهوديه اه وقد نقلنا بقية ذلك في كتاب الحجر فراجعه (تم قال) . فائدة بدذ كرا لا في من القضاء فيشرح مسلم الفرق ببن علم القضاء وفقه القضأء فرق ما بين الاخص والاعم ففقه القضاء أعملانه العملم بالاحكام المكلية وعملم القضاء الفقه بالأحكام المكلية مع العلم بكمفدة تنزيلها على النوازل الواقعة ومن هذا المهنى ماذكره امن الرفيق أمر فر نقية استفتى أسيدين الفرات في دخوله الجيام مع حواريه دون ساتر له ولمن فأفتاه بالجوازلانهن ملكه وأحاب أبوهرز عنع ذلك وفال انحازله النظراليهن الصورة انجزئية فأبعتبرها لهن فيما بينهن واعتبرها أبومحرز والفرق المذكور هوأيضا الفرق بينء لم الفتيا وفقه الفتيا ففقه الفتيا هوالعلم بالاحكام الكاية

علهاهوالعط يتلك الاحكام معترته ماءلي النوازل ولماولي الفقعه الم والقسر وان ومحل تحصدله في الفقه وام به وفصــل بينهم دخل منزله مقدوضًا فقالف له زُو حَّـة لمالقضاه فقالت لهرأ منالفتها علمك سهلة احعل الخصمين ألاك قال فاعترت ذلك فسهل على ١٨ (ثم قال) \* فائدة \* ذكر الآمدى انشروط الامامة المتفق علها فمانية الاحتراد في الاحكام الشرعية وان يكون برا بأمرامحرب وتدبيرا تجبوش وان مكون له قوة معيث لاثهوله اقامة الحدود بربالرقاب وانصاف المظلوم من الظالم وان يكون عدلا ورعاما لغاذ كراحوانا فذ كم مطاعاقادرا عملى منخرج عن طاعته وأماانحنتلف فمهافكونه قرش وهاشيا ومعصوما وأفضل أهل زّمانه اه (ثم قال) \* فائدة \* اذا ولى السلطان مدرسا المتصم تولسه الى أن قال وقد قالوا في كتاب القضاء لو ولى السلطان قاضيا في انعزل لانه اعتمد عد الته صارت كانهام شروطة وقت التولية قال ابنالكال وعلسه الفتدى الىأن قال وقدمناءن رسالة أبي يوسف المهدارون الاماملىس لعأن مخرج ششامن بدأحد الامحق ثاءت مع فتاوى قاض خان أم السلطان انما للفذاذ اوافق الشرع والافلا ينفذاه وقد نقلناً بقيسه في كاب الوقف فراجه (ممقال) «حادثة «ستلت عن مدرسة بهاصفة لانصلي فهاأحد ولايدرس والقاضي حالس فهاالمكي فهلله وضعنزانة بهالحفظ اضروالسيلات النفع العامأملا فأجبت مامجوازا عذامن قولهم لوضاق المطريق علىالمسارة والمستجدوا سعفلهمأن يوسعوا الطريق من المسجدومن قولهم لورضع أثاث ببته ومتاعه في المحسد للغوف في الفتنة العامة حاز ولو كان الحيوب ومن قولمه بأن القضاء في الجهام عاول وقالواللناظران يؤجوفناه القبارليتيروا لحة المحجد ولهوضع السرريالا حارة ولاشك ان هذه المسفة من الفنا وحفظ بن النفع العام فهم جوز واجعل بعض المحد حمر بقاد فعالاضر رالعام وااشغاله مامحموب والإثاث والمتساع دفعاللضر راكخسا لءلى رفيه وصرحوا مآن القضاء في الجيامع أولي من القضاء في بيته وصرحوا بأن القاضي يضع قطره عن عنه إذا جلس فسه القضاء وهوما فسه السهالات والمحاضر والوثاثق فجوزوا اشفأل بعضها بهافاذا كثرث وتعذر جالها كل يوممن

بيت القاضي الي اتجاه م دعت الضرورة الى حفظها مداه وقد نقلناه في كاب الوقف وفي كتاب الصلاة (ثم قال) «فائدة « معني قولهم الاشبه انه أشبه بالمنصوص روامة والراجح دراية فتبكمُ وَكَالفُنُمُوي علمه كذا في قضاء المزازية اله (ثم قال) \* فأثَّدة \* اذابطهل الثبئ مطلهافي ضمنسه وهومعني قولههم اذابطل المتضمن بالسكسر بطل هن ما لفتح قالوالوأبرأه أوأ قرله ضمن عقد فاسد فسيدالا براء كافي البزازية · ١٥ د نقلنا ، في كتاب الصلح (ثم قال) وقالوالواشة ترى يمينه بمال لم يحزف كان له قلت لآن النُبرا ولما أبطل بطل ما في ضمنيه من اسبقاط عينه ل) عائدة بي يقرب من هذه القاعدة قولهم المبنى على الفاسد فاسدو يستمثني منه لمة الدفع الصيم للدءوى الفساسدة صيم عسلى المختار وقيسل لالان آلبناء عسلى كره المزازى فى الدعوى اه (ثم قلل فى فن الالف أزمانسه) «القضاء «أى بسع بحيرالقاضي عليه فقل بسع العبد المسلم للكافر والمصف المملوك لكافراه وقدنقلناه في كتاب البيوع (نمقال) أي قوم وجست علمهم اليمن فلماحلف واحمد منهم سقطت عن الساقين فقل رحل اشترى دار امام أفي سكة وكان قدعاني سكة غريرنا فذة فأرادأن يفقوما ماالي تلك السكة فحورد بران ولابينة حلفوافان نكاواقضي له بفتح الماب وآن حلف واحد فلاعين على الباقى لان فأثدته النكول وقدامتنع انحكم به بحلف البعض ذكره العمادى عن فتاوى أبى الليث اه (ثم قال في فن آلا لغازمانسه) \* الشهادة \* أي شهودشهدوا على شريكين فقيلت على أحبده ما دون الاسنج فقل شهو دنصياري شهدوا على مرانى ومسلم بعتق عمدمشترك أى شهود تقبل شهادتهم ولا يعرفون المشهود علمه فغل في الشهادة على الشهادة أي شاهد حازله السكتميان فقراذا كان اتحق بقوم بغمره أوكان القاضي فاسقاأ وكان بعلم انه لا يقدل شهادته أي مسلمن بادعوها شئ وشهد نصرانهان بضده فقملت فقل نصر اني مأت وله اينان شهدا بناه انهمات نصرانها والنصرانيان شهددا انهمات مسلاقسل النصرانياناه (وقال في فن الالفار في بحث الوديعة مانصه) أي رجل ادعى دقه المدَّى عليه ولم يأمره القاضي بالتسليم اليه فقل اذا أقرالوارث بأن المتروك وديعة وعلى المتدسلم اصحاقراره ولوصدقه الغرماء فمقضى القاضى دس ويرجع الذعى على الغرماء لتصديقهم وكذافي الاجارة والمفارية والعارية

والرهن اه وقدنقلناه في كتاب الامانات (وقال في فن انحيل في بحث المداينات بعد كالرمطو يلمانصه) ونظرفيه بأنالشاهدأن يشهدوان قالله المقرلا تشنهد وجوابه ان محله فيمنا ذالم يقسل له المقرله لا تشهد عسلى المقرأ ما اذا قال له لا يسعه الشهادة اه وقدنقلناه في كال المداينات فراجعه (وقال أيضا في فن أتحيل مانصه) \*الثامن عشر في منع الدعوى \* اذا ادعى شيئا بأطلافا تحمد له لمنع المين أن يقربه لابنه الصغيرأ ولاجني وفي الشاني اختلاف أويسره لغيره خفية فيعرضه المست مرالبيه فنساومه اأذعى فيبطل دعواه ولوادعى عدم العلمية ولوصمة الثوب فسأومه بطلت ولوقال لمأعلم أوببيع المذعى عليسه بمن يثق به ثم بهبه للدعى م يستعقه المشترى بالمينة اه ونقلناه في كتاب الاقرار (وقال في الفن السادس فن الفروق في بعث النكاح مانصه ) يشب بدون الدعوى كالطلاق والملك ممع ونعوه فلا والفرق أن النكاح فده حق الله سحسانه وتعالى لان الحل رمة فسه حقه تعلل علاف المك لانه حق العبداه وقد و ثقلناه في كتاب النكاح وقوله شت مدون الدعوى أى مالشهادة حسمة (وقال أحوااؤاف في تكله لافن السادس فن الفروق مانصه) بركتاب امحدود بوحد الزناوا لشرب والسرقة يبطل بالتقادم وحدالقذف والقماص لا والفرق أنحدا القلدف والقصاص بتوقف على الدعوى فيعمل التأخير في الشهادة على عدم الدعوى يخلاف التأخير فيما عددا السرقة فانه يحمل على ضغينة جلته على الشهادة لعدم توقفهماعلها وحدالسرقة وانتوقف علهاليكن ضهنالااللانه بتأخيره الدعوى معيد شغيبره تارك للعسمة فتميكنت التهمة فيالدءوي الخوقد نقلنا بقيته في كتاب انحدود فراحعه (ثمقال أخوا لمؤلف في تهكماته لافن آلسيادس في كتاب اللقطة مانصه أتانان بطتافى موضع واحدايلا فولدتاذ كراوأني أواحداهما بغلا والاخرى جشافاةعي كل واحدمنهما النغل أوالذكرفهو بينهما والثاني لبيت الماللانه لقطة والاغمية على هذااه وقدنقلناه في كتاب اللقطة (وقال اخو المؤلف في تكلته الفن السادس فن الفروق) \* كَاب القضام القاضي لاعلك الاستخلاف الامالاذن يخلاف المأمور ماقام قالجومة والفرق تحقق الضرورة فى الثانى تجوازأن يسبقه حدث قبل الصلاة يخلاف الاول اه وقد نقلناه في كاب الصلة (ثمقال) وكذاومي الميت يملك الايصاء بلاأمر بخلاف الوكيل

والفرق تمذرالاذن منالمت مخلاف الموكل اه وقد نقلناه في كاب الوصية وكاب الوكالة (ثم قال أخوا الولف في تكلقه الفن السادس فن الفروق في كتاب الوديعة مانسه) أخذت منك الني درهم ألفا وديعة وألفاغصبا وهلكت الوديعة وبقت المفصوبة وقال رسالمال مل المالك المغصوبة فالقول له ولوقال أودعتني ألفاوغصتك ألفا فهلكت الودسة وهذه المغصوبة فالقول لاقر والفرق انهفى الاول أقرسس الضمان وهوالاخذ ثمادعي نروجه عنه وفي الثاني لم يقريا لضمان واغماأقر بفعل الغميروهوالايداعاه وقدنفلنامني كتاب الامانات (عمال أخوا المؤلف في الفن السادس فن الفروق) يكتاب الشهادة بشهد واعليه ان زيدا أقرضه ألفا وقضى بهافيرهن على الدفع قبل القضاء لا يضعن الشاهد ولوعلى الأمراء قسل القضاءضمن والفرق انه في الاول لم خلهر كذبهم مجواز انه أقرضه ثم أبرأه وفي الشاني ظهرلانهم شهدوا عليه مالالف في الحال وقد تسن كذبهم ارتهناعيناوقيضاه افشهدا للدعى بهاتفيل ولوأنكر الرهن فشبهد الراهنان لاتقبل والفرق انهفى الاول لمحرز الانفسهما مغنما ولادفعا عنهما مغرما ولاأبطلا حقاأ وجداه للغبر وفي الثاني سعداني ابطال ماتم من جهتهما وهوملك الدواميس والله سبعانه وتمالى الموفق ا ه (تُم قالُ أخوا لمؤلف في الفن السادس فن الفروق) « كتاب المدعوي» المدعى به أذا كان دستالا يصعر الابعد سيان القيدر والمجنس والمفة عنلاف المن لان التعريف فها حاصل بالآشارة وفي الدين بالبيان ادعى ألفافقال ما كانلك على شئ قط فلما ترهن برهن المدعى عليه على القضا والابراء تقيل ولوزاد ولاأعرفك لاتقيل في رواية الجامع وقال القدوري تقيل ايضا والفرق على ما في المجامع وهوالاظهران التنا قض ظهر في الكلام الثاني دون الأول لي علىك ألف فقال أن حلفت أدّ بترا فلف فأدّ إها إن دفعها على الشرط كان لوأن ستردوا لالا والفرق ان الاداء بالشرط لأبكون اقرارا وبدونه بكون اقرارا أوهمة فلايسترداختلفا في الاعسار فالاضح ان القول رب الدن فيما اذا كان المدعى مه يدل مالكالقرض وانكربكن كالدمة فالقول لادبون والفرق ان مدله في الاول قائم غالما مغلف الثانى اذلامدلله ادعى عداني مدعدأودمنا أوشرافالعمد الخصم الاان يقرالمدعى انه مجمور والفرق انهاذا كان محمور افلاندله وانكان مأذوناله يد « وقد نقلناً في كتاب الاذن والحجر (ثم قال) ادعى مملوكا فقال المملوك أنا

علوك فلانفان حاءالمملوك يدنة اندفعت خصومته فان حاء المقرله فلاسدمل له على العبد الاببينة يقيمهالان العائب ماصارمقضياعليه اه (وقال أخوا الولف أيضافي الشكمة لذا لمذكورة في كتاب الكفالة مانصه ) كل من أقدر بكفالة أوحق لامحىس أول مرة بخيلاف مالوثدت بالمدنة والفرق أن ثمنته ظهر بخيلاف الاقرار أه وقد نقلناه في كتاب الكفالة (وقال المؤلف في الفن السابع فن - كما يات مانصه) وخرج الامام الحديستان فلسار جمع مع أصحابه اذا هوياين أبي لى راكب عدلى بغلته فتسامرا فراءلى نسوة يغند من فسكتن فقال الامام أحسنتن فنظران أى لسلى الى قطره فوجد فضية فهاشهادته فدعاه ليشهدفي تلك القضمة فلماشهد داسقط شهادته وقال قلت للغنمات أحسنتن فقال متى قلت ذلك حين سكن أم حين كن يغنين قال حين سحتن قال اردت بذلك أحسنتن بالسكوت فامضى شمادته اهم (وقال المؤلف في الفن الشاني في كتاب الزكاة مانصة) الفقيه لا يكون فنيا بكتبه المتاج البهاالافي دين العباد فتماع لقضا والدين كذا في منتاومة أن وهيــان اه وقدنقلنا في كتأب المجروالاذن وفي كتاب المداينات (وقال أيضافي كتاب الزكاة مانصه) الولدمن الزنالا يثبت نسبه الزانى فى شئ الافى الشهادة لا تقبل شهادته للزانى وفي الزكاة اه (وقال في كتاب الحجمانصه) ولاتقبل بينة الوارث انهكان يوم النحر بالكوف ة الااذا يرهنوا على اقراره انه لم يحج اه (وقال في كتاب الطلاق مانصه) السكران كالصاحي الافي الاقرارما تحدودا تخسالصة والردة والاشهاد على شهادته كذافي خلع انخسائية اه وقدنفلناه في كتاب المحدود وفي كتاب المجهاد (ثم قال في كتاب الطلاق أيضا مانسه) ولدالملاعنة لاينتني نسبه في جيم الاحكام من الشهادة اه (وقال) فى كتأب العتق اذا وجبت قية على انسان واختلف المقومون فانه يقضى بالوسط الااذا كاتمه على قيمة نفسه فانه لا يعتق حتى يؤدى الاعلى كافي الطهير مذاه قَالُ فَسِهُ أَيضًا) المدرقي زمن سعايته كالمكاتب عنده فلا تقمل شهادته أولاه كأفي البزازية من العتق في المرض وجنبا بتسه جناية المبكات كإفي السكافي وفسرعت عليه لا يجوزن كاحه مادام يسعى وعندهما حرم ديون في الكل اه وقد نقلناه ف كَابْ النيكاح وكاب الجنايات (وقال في كاب الحدودمانمه) قال له يافاسق مُ أرادا ثبات فسقه بالبينة لم يقبل لأنه لا يدخل عد الحكم كذاف القنية اه

غم قال في كتاب الحدود مانصه) علق عتى عبده على زناه فادعى العيد وجود الشرط حلف المولى فان نكل عتق واختلفوا في كون العسدة فاذفا كافي قضا الولوانجسة اه وقدنفلناه في كتاب العتق (وقال في كتاب الوقف مافصه) يصم تعليق التقر مرفى الوظائف أخد ذامن جواز تعليق القضاء والامارة بجامع الولاية فلومات المطني تطل التقر برفاذاقال القياضي انمات فلان أوشغرت وظمفة كدافقد قررتك فيهاصم وقدد كره في أنفع الوسائل تفقها وهوفقه حسن وفي فواثد ب المحط الرمام والمؤذن وقف فلم يستوفيا ختى ما تاسقط لانه في معنى الصلة وكذا القياضي وقسل لا يسقطلانه كالاجوة أه ذكره في الدرروالغرروخ م في المنمة تلخيص القنمة مانه بورث قال منسلاف رزق القياضي اله (وفال المؤلف في الفن الثلني أول كتاب البيوع في بحث الحمل مانصه ) ولا يتسع أمد في شي من الاحكام بعدالوضع الافي مسئلة وهي مااذا استحقت الام بدنسة فآنه يتبه ووادها وبالاقرارلا كافي المكنز اه (ممقال) الذرع وصف للدروع الافي الدعوى والشهادة كدافى دعوى البرازية اه (تمقال أيضافي البيوع) اذا اختلف الما عان في الصمة والمطلان فالقول الدعى المطلان كافي المزار بة وفي الصمة والفسادالقول لدعى التحة كذافي الخانية والظهيرية الافي مسئلة في اقالة فتع القدير لوادعى المشترى انه باع المبيع من البائع بأقل من الفن قيسل النقدوادعي المائع الافالة فالقول للشترى معامة يدعى فسآد العقد ولوكان على القلب تحالفا اه (تُمْ قَالَ) يشترط قيام المسمع عند الاختلاف القيالف الااذا استمالكه في مد البائع غيرالمستري كمافي الهداية اله (وقال في كتاب الكفالة في صدا الهرور لانوجب الرجوعمانصه) وكذالوا خبره رجل انهاحرة فتزوجها تمظهرت علوكة فلأرجوع بقيمة الولدء لي الهنم الافي ثلاث الاولى اذا كان مالشرها كالوزوجه امرأة عبلى انها حرة ثما سقة قت فالدمر جمع على الخبر بمما غرمه للسقعيق من قيمة الولد الشائمة ان يكون في ضمن عقد معاوضة فرجم المشترى على الماثع بقيمة الولداذا استعق بعدالاستملاد ومرجع بقيمة البناءلو بني المشترى ثم استحقت الدار بعدان يسلم البناء له الخ وقد نقلناه في كتاب البيوع وفي كتاب النكاح (وقال فى كتماب الكفالة أيضامانصه) لايلزم أحدا احضاراً حدف لا يلزم الزوج احضارالزوجة الى عاس القاضي لسماع الدعوى عليها ولاعنعها منها الافي

مسائل الدان قال الثالثة سعيان القاضي خلار حلامن المعيونين حبسه القاضي مدن عليه فلرب الدينان بطلب الرهان باحضاره كإفي القنسة الرادمة ادعى الاب بنته من الزوج فادعى الزوج اله دخل بالوطاب من الاب احضارها فان كانت تخرج في حواقحها أمرالاب القامي ماحضارها وكذالوادعي الزوج علهيا ششاآخر والاأرسل المها أمنامن أمنائه ذكره الولوانجي اه وقدنفاناه فى كتاب النكاح (وقال فى كتاب الكفالة مانصه) القياضي أخذ كفيلامن لمدعىعليه بنفسه أذايرهن المدعى ولمتزك شهوده أواقام واحدا أوادعى وقال دى حضور و بأخذالم دعي كفيلامن المدعى عليه باحضارالمدعى به ولايحير عطساءكفيدل بالمسال و يستثني من طلب كفسيل تنفسه إذا كان المدعى علمه وصيا أووكيلاو لمشبت المدعى الوصاية والوكالة وهماني أدب القضاء للغسأف وما اذا ادعى مدل الكمّانة على مكاتبه أودينا غسرها ومااذا ادعى العبد المأذون الغسر اعلاف مااذا ادعى المكاتب على مولاه أوالمأذون المدبون المفوض الى اثنين لاعلىكه احدهما كالوكماين والوصيين والناظرين والقاضين والحكمة ننائخ اله (وقال في كتاب الاقرار مانصه) الاقرار لا بحامع المنة لانها لاتقام الاعلى منتكرالا فيأر بع في الوكالة وفي الوصابة وفي اثبات آلدين على المت وفي استعقاق العن من المشترى كافي وكالة الخانية له (وقال في كتاب الاقرار) المقراداصارمكذما شرعاهل اقراره الى انقال ومنه مأفي الجامع ادعى عليه كفالةمعينة فانكرفيرهن المدعى وقضىء لى الكفيل كان له الرجوع على المدنون ان كان مأمره اه وقد نقلناه في كتاب الكفالة (تمقال) وخرج عن هذا الاصل مسئلتان الى ان قال الثانية اذا ادعى المدنون الايفاء أوالابراء على رب المال فجيد وحلف وقضىله بالدين لم يصرال غريم مكدنا حتى لووجد بينة تفدل اه (ثمقال) وكذا في نزانة الاكل مسئلة في الوصمة من كذاب الدعوى وهي رجل ماتعن ثلاثة أعسد ولهان فقط فادعى رحل اناانت أوصي له دهد دهال له لم فانكرالان وأقر بأنه أوصى له بعيديقال لهنز يبغ فيرهن المدعى قضى له المولا يبطل اقرارا لوارث بمزيغ فلواشترا والوارث بمز دغ صح وغرم فيمته للوصى له ثمذ كر بعد هذامسئلة تخالفها فلراجع اه وفدنقلناه في كتاب الوصايا

وقال أيضافي كتاب الاقرارمانصه) الاقرارجية قاصرة على المقر ولابتعدى لى غروالى ان قال الافي مسائل الى ان قال واذا ادعى ولدامته المسعة وله أخرندت وثعيدي اني حمان الاخومن المراث ليكونه للاين وكذا الميكاتب إذا ادعى حرة في حداة أخمه صحت ومترا ثه لولده دون أخمه كافي الحامع اهر وقال أيضًا) أقر مالرق ثماد عي اتحر بة لا تقبل الا بعرهان كــذا في البزازية وظاهر كلامهمان القاضي لوقضي بكونه عملو كاثم يرهن عدلي انه حوفانه يقدل لان القضاء لملك مقبل النقض لعدم تعدمه كافي البزاز مة مخدلاف مالوحكم مالنسب لانه مع دموى أحدقيه لغسرالحسكوم له ولاسرهانه كافي المزاز بهلما فدمناان له وحكميه بطر يقيه لم تصودعواه بعد ذلك انه الن لغير العبد المقروهي تصلح ان هنذا المتكان أبي وأثبت النسب عندالقاضي بالشهود أن أماه أقرأنه وقفى القيامي له شوت النسب و مقول له الوارثون من أن هـذا الرحـل الذي مات نسكم أمك هل مكون هـ ذا دفعا فقال ان قضى القاضي مثموت النسب سه وينونه ولاحاجة الحالز بادة اله وقدنقلنا بعضه في كتاب العتق (وقال في كتاب الصلح مانسه) الحق إذا أجله صاحبه فانه لا بلزم وله الرجوع في سائل المان قال استمهل المدعى عليه فأمهله المسدعي صحو وله الرجوع اه (وقال في كتاب الصلح أيضامانمه) الصلح عقد يرفع النزاع الى إن قال و يصم ملف المدعى علمه دفع النزاع باقامة البينة ولو برهن المدعى بعده على أصل الدعوى لم يقبل الافي صلح الوصيء ترمال اليتم على انكاراذا صبائح على بعضه ثم اتقدآ ولو بلغ الصي وأقامه انقدل ولوطاب يينمه لايحلف كمافي ادعى دىنا فاقر مەوادى الاىفباءا والايراء فأنكر فصالحمه ثم بالان الصلوه نبالس لافتداءالهن كبذا في العمادية من العباشر مرهن المدعى عليه على أفرار الم*دعى انه ميطل في الدعوى فان كان ع*لى اقراره بعدالمطم باطل كافي العمادية اه (وقال) في كتاب الدايسان اذاقال الظالب لمطلوبه لا تعلق لى علياكان ابراء عاما كقوله لا حق لى قبدله ا (وقال فيه أيضا) - هبة الدين كالابراء منه الافي مسائل الى أن قال ومنها لوشهدا حدُهما بالهبية وألاستمر بالايرآء ففهها قولان قدل لايقدل وبسانه في العشرين من حامع الفصولين اه وقدنتلناه في كتاب الهية (وقال أيضا في كتاب المداينات) القول للملك في حمة التمليك الىأن قال ولوادّ عي المشـ ترى الدلال من الاحرة فالقول للشنري اله وقد نقلناه في كتاب السوع (ثم قال) ولوادِّعي الزوج ان المدفوع من المهروقالت هدية فالقول له الافي المهيأ للأكلُّ كذا في حامع الفصولين آه وقد نقلناه في كاب المكاح (وقال أيضا في كاب المداينات) الابرا العام عنع الدعوى محق قضاء لا د ما نة اذا كان بحيث لوعلم عله من انحق لم مرأ كذا في شــ فعة الولوانجمة ليكن في خزانة الفتاوي الفتوي عـ لي انه يبرأقضاء ودمانة وان لم بعلميه اه (ثم قال فمه أيضا) اذا ثمارضت بينه قالدين وبينة البراءة ولميعلم التاريخ قدمت بينة البراءة واذآ تعارضت بينة البيع وبينة إِهة قدمت بيننة السمر كذا في الهمط من ماب دعوى الرجابن آه (وْقَالْ في كَتَابِ حارة) اختلف صاحب الطعام والملاح في مقــداره فالقول لصاحبه ويأخـــدّ الاجرمحسا بدالاأن كرون الاحرمسلماله اختلفاني كونهامشغولة أوفارغة يحكم لمل اذا اختلفا في صهتها و فسادها فالقول لمدَّعي العجمة قال الفضلي الااذا ادَّعي لمؤجرانها كانت مشغولة لهمالزر عوادعى المستأج أنها كانت فارغة فالقول للؤجركمافىآخراجارة البزازيةاه (نمقال فيه) اختلفافيانخشبوالآيروالغلق والمسزاب فالقول لمساحب الدارالافي الاستنا الوضوع والساب والاتج والجص والجذع الموضوع فانه للستأحراه (وقال في كتاب الآمانات مانصه) الامانات تنقلب مضمونة عموتءن تحهدل الافي ثلاث الميأن قال والقياضي اذامات محهلا أموال المتامي عندمن أودعها اه وقد نقلناه في كتاب الوصايا (وقال فيه أيضاً) كل أمن ادَّى اسال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع اذا ادَّى الردُّوالوكيل باظ راذا ادِّي الصرف إلى الموقوف علم ـ موسواء كان في حمياة م أوبعدموته الافي الوكمل بقمض الدين اذا ادعى بعدموت الموكل انه قمضه ودفعه له في حياته لم يقسل الابدينية بخلاف الوكيل يقيض العيين والفرق في الولوامجية القول للامهن مع المدن الااذا كذبه الظاهر فلايقسل قول الوصي في نفقة زائدة

خالفة الظاهر وكذا المتولى أه وقد نقلناه في كاب الوقف وكاب الوكالة وكاب الوصايا (وقال فمه أيضا) الامن اذاخلط يعض أموال الناس سعض أوالامانة عاله فأنه ضامن الوأن قال الافي مسائل لا يضمن الامن ما تخلط القياضي اذا خلط ماله عال غـ مره أومال رجل بمــال آخراه الخ فراجعه (وقال فيه أيضا) تحايف الامن عند دعوى الردأو الملاك قبل لنفي التهمة وقبل لانكار والضمان ولاشت ال دیمینه جئے لوادّ عیال دعلی الوصی و حلف لم یضمن الوصی اله و قید نقلناه في كتاب الوصاما وكتاب الوكالة (وقال أيضافي كتاب الامانات) ادعى المودع دفعهاالي مأذون مالكها وكذباه فالقول له في براءته لا في وحوب الضمان علمة المأذون له بالدفع اذا ادعاه وكذباه فان كانت أمانه فالقول له وان كان مضمونا كالغصب والدن لا كإفي فتاوى قارئ الهدامة اه وقد نقلنا وفي كتاب الوكالة وكتاب الغصب وكتاب المدامنات (وقال فسه أيضا) القول المودع في دعوى الردوالملاك الااذاقال أمرتني مدفعها ألى فلإن فدفعتها المسه وكذبه رجافي الامر فالقول إبها والمودع ضامن عند فأصحابنا خلافالان أبي لهلي كذافي آحرالوديعة من الاصل لمجداه وقد نقلنا ، في كتاب الوكالة (وقال فمه أيضا) المودع إذا فاللاأدرى أمكيااسة ودعني وادعا هارجلان وأبي أن يحلف له ـ ما ولا بينة بعطها لممانسفننو يضفن مثلها بينهما لانه أتلف مااستودع بجهلها ه (وقال في كتاب المحروالمأذون) ولايصم افرارالسفيه ولاالاشهادعليه اه وقدنقلناه فى كتاب الاقرار (وقال فيمه أيضاً) \* وقعت حادثة \* حجر القاضي على سفمه ثم ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا فلمأرفيه نقلاصر يحاوينمغي تقدم مدنة المقاء على السفه لما في الحيط من الحرالظ اهرزوال السفه لان عقله عنعه عنه د كر في دلمل أبي بوسف على أن السفيه لا يضهر الا مجهرالقاضي وقال الزراجي وغيره فى اب التحالف اذا اختلف الزوحان في المهرقفي لن برهن فان برهنا فن شهداله مهرالمأسل لمتقمل بيئته لانها اللاثبات فكل بدنة شهد لها الظاهر لم تقبل وهذا بدنة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل اه وقد نقلناه في كتاب النكاح (وقال فى كتاب الشفعة) الابراء العلم من الشفيع ببطله اقضاه مطلقا ولا يبطلها دمانة ان لم يعلم بهااه (ثم قال فيه أيضا) أنكر الشترى طلب الشفعة - ين علم فالقول لهمع يمينه على نفى العلم ادعى الشفيع على المشترى انه احتال لابطاله المحلف فان

تكل فله الشفعة وفي منظومة الن وهسأن خلافه اشترى الالسابنه الصيغير ثم اختلف مع الشفيع في مقد اراً الثمن فالقول للاب بلايمن اه (ثم قال فيه أيضاً) له دعوى في رقمة الدار وشفعة فها مقول هذه الدارداري وأنا أدعها فان وصلت الى والافأناءلي شفعتي فيهااه (وقال في كتاب الغصب) اذا تصرف في ملك غبره ثمادي اله كانهاذته فالقول للسالك الااذا تصرف في مال امرأته هساتت وادعى انه كان ماذنها وأنكر الوارثون فالقول الزوج كذافي القنة اه (ممقال فيه أيضا) والعقارلا يضمن الافي مسائل الى أن قال وآذار جما لشّاه دبه بعدالقضاء آه (وقال في كتاب الحظر) الفتوى في حق الجماهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتمد كذافى قضاء الخاسة (وقال في كتاب الرهن مانصه) القول لمنكره مع اليمين وفي تعين الرهن ومقدد ارمارهن به للرتهن اختلف الراهن والمرتهن فيماما عبه العدل الرهن فالقول الرثهن وان صدق العدل الراهن كااذا اختلفاني قيمة الرهن بعدهلاكه ولومات فى دالعدد ل فالقول الراهن ولوكان رهناعثل الدن فماعه العدلواذعي المرثهن انهماهمه بأقلمن قيمته وكذمه الراهن فالقول للراهن بالنسبة الى المرتهن لا العدل اله (وقال في كتاب الجنايات) اذاقال المجروح قتلني فلان عُمات لم يقمل قوله في حق فلان ولا يدنة الوارث أن فلانا أخو قتله مخلاف مااذاقال حردني فلان ثم مات فهرهن ابنسه ان فلانا آخو حرحمه بقبل كافي شرح المنظومة أه (ثمقال فيه أيضا) المحدود تدرأ بالشبرات فلاتثبت معها الافى الترجة فانها تدخل في أمحدودمم ان فيهاشيهة كافي شرح أدب الفاضي اه وقد نقلناه في كتاب امحدود (وقال في كتاب الوصايا) الاشارة من الناطق باطلة في وصية وغيره الافه الافتاء والاقرار بالنسب والاسلام والكامر كافي التلفيما ه وقد نقلنًا وفي كتاب المجهاد وكتاب الأقرار (وقال أيضًا في كتاب الوصايا) المعتنى فى مرض الموت كالمكاتب فى زمن سعايته الى أن قال ولوشهد فى زمن السعاية لم تقمل كافى شهادات الصغرى الخ وقد نقلنا بقيته في كتاب الجنايات فراجعه (وقال فيه أيضا) الوصى اطلاق غريم الميت من المحيس ان كان معسر الاان كان مُوسرا لأعلك القاضى التصرف في مال اليتيم مع وجود وصمه ولو كان منصوبه كافي سوع القنية اه وقد نقلناذاك في كتاب الغصب (وقال في كتاب الفرائض) والدية تورث انفاقا واختلفوافى القصاص فذكرفي الاصل انه يورث ومنهم منجمله

لاو رئة ابتداء و مجوزان يقال لا يورث عنده خلافالهما أخذا من مسئلة لو برهن أحد الورثة على القصاص والباقى غيب فلابد من اعاد تعاذا حضر واعنده خلافاله ما كذا في اليتمة اهر وقال في ما يضا المجدالف المدمن ذوى الارحام وليس كاب الاب الى أن قال ولواد عي نسب ولد حاربة ابن ابتته لم يشدت بلا تصديق اهر وقال في مأيضا لومات المستأمن في دارنا عن مال و ورثته في دارا محرب وقف ماله حتى يقدموا فاذا قدموا فلابد من بدنة ولواهد مة ولابد أن ية ولواولان ما مم ولو بدأن ية ولواولان ما موارثا غيرهم و يؤخذ منهم كفيل ولا يقبل كتاب ملكهم ولو بدأنه كتابه كذا ومستأمن فتم القديراه وقد نقلناه في كتاب المجهاد (قال صاحب الاشباه) في مستأمن فتم القديراه وقد نقلناه في كتاب المجهاد (قال صاحب الاشباه)

## \* (كتاب الوكالة) \*

الاصلاان الموكل اذا قيده لي وكه له فان كان مفيد! اعتبره مللقا والإلاوان كان نافعامن وجهضارامن وجه فانأ كده بالنفي اعتبر والالا وعليه فروع منهما مارفسامه شرمل شفذلانه مفسد بعمه من فلان فساعه من غسره ذلكوه مافي المحبط ومن هدذا النوع يعمه كمفيل يعمرهن يعمينقد مخلاف دمه نسشة له سعه نقدا أولاته ع الابنسشة له سعه نقدا بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ لاتبعه الافي سوق كذالا ونظيره بع يشهودلا تبعه إلايشهود ولامخالفة معالنه ي الافي قوله لا تسع الا بالنسينة وفي قوله لا تسلم عني تقبض المنكاف الصغرى فله الخالفة بخلاف لاثبع حتى تقبض لان التسليم من الحقوق وهـى راجعة الى الوكدل فلاعلك النه. ي الوكدل علك الموقوف كالنافذولا ينهيما وتمامه في ذكاح انجامع وقوله بنهيما بضم أوله من أنهي ونهى تهاية أى لا ينهى العقدا اوقوف الوكآلة فلايخر ج مدءن الوكالة (تَمَوَّالَ) وَالْوَكُيْلِمُصَـدَقَ فِي بِرَافَتُهُ دُونَ رَجُوءً لِهُ فَالْوَدُفُعِ اللَّهُ أَفِيا وأمر وان ي بهاعداويز يدمن عنده الي جسمانة فاشتري وآدعي الزيادة وكذبه بالفاو يقسم الثمن اثلاثا للته فدر بخلاف شراء المعدنة حال قدامها بهاوتمهامه في انجمامع لا يصع عزل الوكيه ل نفسه الابعلم الموكل الاالوكيه ل بشراء شي بغير أو بييم ماله ذكره في وصايا الهداية قلت وكذا الوكيل بالنكاح والعلاق والعتاق فانحصر في الوكيدل بشراء معين والخصومة لايجيبرالوكيل اذا المتنع

عن فه ل ما وكل فيه لـ كمونه مشرعا الافي مسائل اذا وكله في دفع عن وغاب لـ كمر لايحب عليه الجل البسه والمفصوب والامانة سواه وفيمااذا وكله بتسع الرهن سواء كأنت مشروطة فسهأ ويعده وفعمااذا كان وكسلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليمه ومن فروع الاصل لاجبرعلى الوكيل بالاعتاق والتدبير والكثابة والمسةمن فلان والسعمنيه وطلاق فلانة وقضاء دين فسلان اذاغاب الموكل ولاعسرالو كمل بغير أحرعلى تقاضى المن واغما عيل الموكل ولاعس الوكيل مدين موكلته ولوكانت وكالته عامة الاان ضعن لايوكل الوكيه لالاياذن أوتعيم تغويض الاالوكيل بقيض الدين له ان يوكل من في عياله بدونهما فيرأ المديون عالدفع المه والوكمل مدفع الزكاة اذا وكل غره ثموثم فدفع الاستوحاز ولاية كافي أضحية انخانية آلوكيل بالشراء اذادفع القن من ماله فانه يرجع على موكله مه الا فيما اذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه السائع فلارجوع كمافي كفالة لالات في مال ابنه كالاب الافي مسئلتين من بيوع الولوا تجية اذا هاع وكيل الاب لابنه لم يحز بخلاف الآب اذا باع من ابنه وفي ااذا ما عمال أحد لابنهن من الآخر محوز بخسلاف وكمله اهر وقد نقلناه في كتاب آنجر والاذن وفى كتاب البيوع وفى كتاب الوصا ما وقوله اذاماع وكيل الابلابنيه أى وكان (ثمقال) المأمور مالشراءاذاخالف في المجنس ففذ علمه الافي مسئلة فى بيوع الولوالمجهدة الاسترالمسسلم في دارا كحرب اذا أمرانسانامان يشدتر مه مألف درهم فالف في المجنس فانه مرجم علمه مالالف الوكمل أذاهم لدالموكل الثمن يى مأكثر منه نفذ على الوكمّل الاالوكمل مشيرا والاسترفانه اذا اشتراه مأكثر لزمالا مرالم مي كما في الواقعات اله وقد نقلناه في كاب الكفالة (نم قال) الوكالة سرعلى آلمحلس بخلاف التملمك فاذاقال لرجل طلقهالا يقتصر وطأتي نفسه الااذا قال آن شدَّت فمقتصر وكمــ ذا طلقها ان شأت كما في انحــ انمــة هــ وقد نقلناه في كة اب الطلاق (مُمَال) الوكيل عامل لغيره فتي كان عاملا لنفسه مطلت ولذاقال في الكنزو بطل توكمله الكفيل عبال الافي مسئلة مااذا وكل المديون بابرا ونفسه فانه صعيع ولذالا يتقيد بالجاس ويصع عزله وان كان عاملا لنفسه مع لنف ما اذا وكله بقبض الدين من نفسه أومن عبده لم يصبح كافي البزازية الوكيل اذا أمسك مال الموكل ونقدمن مال نفسه فانه يكون متعديا فلوأمسك

دينيا رالموكل وباع دينياره لم يصمح كماني الخلاصة الافي مسائل الأولى الوكه ـل بالانفاق على أهله وهي مسئلة الكنز الثيانية الوكيل بالانفاق على بنيا وداره كافي الخلاصة اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق (ثم قال) الدَّاليَّة الوكيل بالشراء اذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه الرابعة الوكيل بقضا الدس كذلك وهمافى الخلاصة أيضا وقيدالثالثه فهاعااذا كانالمال قاعماولم سنف الشراء الي نفسه الخامسة الوكيل باعطاه الزكاة اذا أمسكه وتصدق عاله نأو باالرجوع الوكيل بالبيع الشترى عن المن قبل قبضه وهبته معيم عند أبي حنيفة وأماحط الكلعنمة فغرصيم عندهما خلافالهمد كذاني سل التتارخانية ومماخرج عن فولم محوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل لنفسه الوصى فان له أن يشترى مال اليتيم لنفسه والنفعظ أهرولا عوزان يكون وكسلافي شرائه الغسركافي بيوع البزازية اه وقد نقلناه في كتاب الوصايا وقوله يعقده الموكل الخ بغتم الكاف على سيغة اسم المفعول (ثم قال) الآمراذ أقد دالفعل بزمان كسع هذا غدا أواعتقه غدا ففعلهالمأموريعدغدغاز كذافي جاكانية منملك التصرف فيشيمملكه به فلووكله بيسع عبده فساع نسيفه صعء ندالامام وتوقف عندهما أوفى شراء عبدين معيندين ولم يسم غناها شترى أحدهماصم أوفى قبض دينه ملك قبض بعضه الااذانص على أن لا يقبض الاالمكل معما كافى البزازية واذا وكله بشراء عدد فاشترى نصفه توقف مآلم بشترالساقى كافى الكنز ألوكيل اذا وكل بغيراذن وتعميم وأجازما فعله وكيله ذفذ الاالطلاق والعتاق التوكيل بالتوكيل صحيح فاذا وكله أن يوكل فلانافي شراء كذاففه ل واشترى الوكيل رجم بالثن على المأموروهوعلى آمره ولايرجيع الوكيل على الاتمرابتداه كذافي فروق الوكدل اذا كانت وكالته عامة مطلقة ملك كل شي الاطلاق الزوجة وعتق العمد ووقف المت وقد كتدت فهارسالة المأمور بالدفع الى فلان دعاه فكذبه فلان فالقول له في مراءة نفسه الااذا كان غاصما أومد بونا كافي منظومة ابن وهدان اه (يقول حامعه) قال الحوى لم يوجد هذا الاستثناء في منظومة ا من وهيان واغما هي مطلقة أه وقال همة الله هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف رفى الوهبانية وانماهوفي شرحها أى لابيرى اه (ثمقال) صاحب الانساه

بعث المدون المال على مدرسول فهلك فأنكان رسول الدائن هلك علمه وانكان رسول المدنون هلك علمه وقول الدائن المثبه امع فلان ليس رسالة له منه فاذا هاك هلك على المدون يخلاف قوله ادفعها الى فلان فانه ارسال فاذاه لك هاك على الدائن ومانه فيشرح المنظومة اه وقد نقلناه في كماب المدامنات وكماب الامانات ( يقول حامعه ) وقوله يخلاف قوله ادفعها الى فلان الخ عمارة المزاز به يخلاف قوله ادفعالدين الى غملامى أوغلامك الخ والمراد بالمنظومة منظوم قالنسفي كإني أبي السعود وذكره أيضيا في البزازية من الوكالة أول فصل في المأمو ريدفع الميال (ثمقال) لا يصمح توكيل محهول الالاسقاط عدم الرضاء التوكيل كما بدناه في مسائل شتىمن كتاب القضاء منشرحا ليكنز ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمددونه اءك معلامة كذا أومن أخذ اصدال أوقال لك كذا وكذافا دفهمالي علمك المهلم يصمح لانه توكمل محهول فلابعرأ بالدفع المه كمافي القنمة الوكمل يقمل قولة بيمنه فيمي أيدعمه الاالوكمل بقيض الدن آذا ادعى بعدموت الموكل انهكان قبضه في حماته ود فعه المه فانه لا بقمل قوله الأسدنة كافي فتا وي الولوانجي من الوكالة وقدد كرناه في الأمانات اله وقد نقله اه في كتاب الداينات (ثم قال) والا فيما إذا ادعى معدموت الموكل المه اشترى لنفسه وكان الفن منقودا وفيما اذاقال معد عزله بعتمه أمس وكذبه الموكل وفيما اذاقال الوكدل بعدموت الموكل بعتمه من فلان ألف درهم وقبضتها وهاكت وكذبه الورثة في السيم فأنه لا يصدق ان كان المسعفاة العينه يخلاف مااذا كان مستهلكا الكارمن الولوانجية من الفصل الرآدم في اختلاف الوكدل مم الموكل وفي حامع الفصولين كماذ كرنا في الا ولي قال فلوقال كنت قيضت في حياة الموكل ودفعت آليه لم يصدق اذ أخرع الإعلا انشاه ه فى كان متهما وقد بحث بأنه ينه في أن يكون الوكدل بقيض الوديعة كذلك ولم يتنمه لما فرق مه الولوائجي مدنهما بأن الوكمل مقمض الدس مر مداعداب الضمان على المت اذالدون تفضى بأمثاله المخلاف الوكدل بقيض العدين لانه مريد نفي الضمان عن نفسه اه وكتمنا في شرح الكنز في مأب التوكيل ما لخصومة والقبض مسئلة لا يقمل فها قول الوكيل بالقدض انه قدض وفي الواقعات الحسامية الوكيل بقدض القرض أذاقال قبضة وصدقه المقرض وكذبه الموكل فالقول الوكل اه وقد نقلناه في كتاب المداينات (ثم قال) اذامات الموكل بطلت الوكالة الافي الذوكيل

فى البيع وفاء كما في بيوع البزازية اذا قبض الموكل الثمن من المشترى صفر استعسانا الافي الصرف كافي منه قالمفتى الوكمل اذا أجازفع للفضولي أو وكار الداذن وتعميم وحضره فانه ينفذه لى الموكل لأن المقصود حصول رأيه الافي الوكمل بالطلاق والعتاق لان المقصود عسارته واتخاع والكتابة كالسع كافي منسة المفتي الشئ الفوض الى اثنا سن لاعلمه أحدهما كالوكمان والوصيين والناظرين والقاضسين والحكمين والمودعين والمشروط لهما الاستمدال أوالادخال والاخراج الافي مسيئلة فهما إذا شرط الواقف النظرله والاستمدال مع فلان فأن للواقف الانفراددون فلان كافى الخانة من الوقف اه وقد نقلنا هذه المسائل في أنواها (يقول حاممه) وقوله والمودعين يصم على صيغة اسم الفاعل والمفعول والاولى على صديغة اسم المفدول تأمل مع صدة الحمكم في الاثنين (ثم قال) الوكيل لا يكون وكيلاقيل العلمالوكالة الاف مسئلة مااذاعلم المشترى بالوكالة ولم يعلم الوكيل الباثع بالوكالة كافي المزازية وفي مسئلة مااذا أمرالمودع المودع بدفعها الى فلان فدفعها له واريعا بكونه وكملاوهي في اتخالية بخلاف ما أذا وكل رجلا بقيضها ولم يعلم المودع والوكمل معامالو كالة فدفعهاله فأنالماك عنسر في تضمين المهماشاء أذاها كت وهي في اكنانية أيضااه وقد نقلناه في كتاب الامانات والله سبحانه وتعالى أعلم (يقول مامعه) وهذه هي المسائل المجموعة اللحقة بكتاب الوكالة (قال المؤلف في القياعدة الأولى لاثواب الامالنية مانصه) وأما الاقرار والوكالة فيصان مدونها اه (وقال في قاعدة الاصلاصافة الحادث الى أفرب أوقاله في عث مانوج عنه مانصه) وكذا الوكيل بالبيع اذاقال بعث وسلت قبل العزل وقال الموكل بعدداله زل كان القول للوكيل ان كان المميع مستهلكا وان كان قاعًا فالقول قول الموكل اه وقد نقذاه في كتاب الدعوى (وقال في قاعدة الاصل في الابضاع العريم مانصه) ثم اعلم ان البضع وان كان الاصل فيه الحظر يقيل في حله خبرالواحدقالواله شراءأمة لزيدقال مكر وكانى زيد بسعها وبحدل له وطؤها وكدفا لوحاءت أمة قالت لرجل ان مولاى معثني البك هدية وظن صدقها حلله وطؤها ولمأرحكم مااذاوكل شخصافي شراءجارية ووصفها فاشترى الوكيل حارية بالصفة ومات قد ل ان يسلمه الى الموكل فقتضى القواعد حرمتها على الموكل لاحتمال أنه اشتراهالنفسه لان الوكيل بشراء غيزالمعين لهان اشتر يهلنفسه وانكان شراء

لوكيل الجيارية بالصدفة المعينة ظاهرا في الحل لكن الاصدل التحريم و الرجوع الى قول الوارث لانه خامفته وله نظائر في الفقه اهروقد نقلنا هذه الع في الحظراً بضا (وقال في القاعدة الرابعة المشقة تحلب التسمير ما نصه) ووقفنا عزل الوكدل على علمه د فعالله رج عنه وكذا القياضي وصاحب وظمفة اه وق اه في كتاب القضاء (وقال في القياعدة الرابعية التاسع تاسع في م ر فی غیره مانصه)ومنه فضولی زوجه امراً، برضاهاثمالزوج من لاتحوزاحازتها شداءوتحوزانتها ممانصه) وم أتي مه خلمفته و وكدل الوكدل كذلك فتبكون احازته في هاتمانصـه) ومنهـاانهلامحوزالتوكحملىاستمفاءاكحـدودواختاف لتوكل ما ثماتها اه وقد نقلنا ذلك في كتاب المحدود أبضا (وقال في القاءرة عشر) لاينسب الهسك كت قول فلو رأى أجندا بدعماله فسكت كن وكملانسكوته اه وقدنقلناهاأنضافىالسوعفراجعه (ثمقال) والقاعدة مسائل الىأن قال السابعة سكوت الوكمل قمول ومرتد ثمقال) السائعة والعشرون سكوت الموكل حبن قال له الوكه ة أولى من الولاية العامة مانصه ) الثانية السفلي وهي ولاية الو وللوكل عزله ان علم ولاوكيل عزل نفسه بهلم موكله اه (وقال في الفن فيأحكامالناسيمانصه) والثالثائجهل.فيداراتحرب.من.مس نـكاح الولى وجهـ لم الوكمل والمأذون بالاطلاق وضده اه (ثمقال) ولوباع الوكيل قيــل العــلمبالوكالة لم يجز البيـع اه (ثم قال) وممــا فرقوايه بين العــلم والمجهل مافى وكالة انخسانية الوكمل بقضاء الدين اذا دفعه الى الطالب يعدما وهم الدين من المديون قالوا انء لم الوكيل بالهية ضمن والالا ولودفع الى الطااب بعث له

ردّته قالوا انءلم الوكيل مطريق الفقه ان الدفع الى الطالب بعدر دته لا يحوز خمن مادفعه والالاولودفع بعدمادفع الموكل فعن أبي يوسف الفرق بين المدلم وانجهل والمذهب الضمان مطلقا كالمتفاوضين اذا أذن كل واحدمنه مألصاحمه رأداءالز كاة فأدى أحددهماعن نفسه وعن صاحمه ثم أدى الثانيءن نفسه وعن ه فانه يضور ، مطلقااه وقد نقلناها في كمات الشركة أيضا (ثم قال) والمأمور بقضاءالدين اذا أدى الامر بنفسيه ثم قضى المأمو رفأيه لايضهن اذالم بعيلي بقضه اوكل قالوا هذا على قوله ما أما على قوله فيضمن على كل حال ا ﴿ (ثم قال) وفي وكالة لمنية أمر وجلابسع غلامه عاثة دينا رفياعه بألف درهم ولم يعلم الموكل بماباعه فقال المأمور بعت القلام فقال أخرت حاز السع وكذافي النكاح وأن قال فدأ جزت ماأمرتك مهلم عزاه وقد نقلناها في كتاب النكاح أيضا (ثمقال) وفي جامع الفصولىن وكله وقمض دينه فقيضه بعدا مراء الطالب ولم يعلم فهلك في يده لم يضعن ولاضمانعلى الموكل اه (وقال في أحكام الصبيان مانصه) ويصم توكيدله كان يعقل العقدو بقصده ولومحمورا ولاترجم الحقوق اليه في تحويد عبل الى الموكل وكذا في دفع الزكاة والاءتباران ــ الموكل اه وقد نقلنا ها في كتاب لزكاة (وقال في أحكام السكران مانصه) الثالثة الوكيل ماليه علوسكر فياع ينفذع لى موكله اه (وقال في أحكام المسدمانسم) ولاتر حم الحقوق المه ولا يتعين فى النذروالو كالة قبل التسايم وأما بعده فالعَــامَة كذلكَ اهُ وقد نقلنا . في كتاب الايمان والنذور (وقال في جده ما يقدل الاسقاط من الحقوق ما نصه) وأماماليس بلازم من العقود فلايتصف الاسقاط كالوكالة اه (وقال في أحكام الانثىمانصه) ويقبل توكيلها بلارضاء الخصمان كانت مخدرة اتفاقا اه وقد نقلناه في كتاب الدعوى (وقال في أحكام العقودمانصه) وحائز من المجانبين الشركة والوكالة اه (وقال في بحث القول في الدين مائصه) ولواعطى الوكيل مالسع للأثمرا لثمن من ماله قضاء عن المشترى على أن مكون الثمن له كان القضاء على هـ ذافاسداوير جبع المائع - لي الآثر بماأعطاه وكان الثمن على المشترى على عاله اه وقدنقاناه في الداينات (ثمقال) وفرّع الامام الاعظم على عدم صحة تمليكه منغ يرمن هوعليه انهلو وكاه شراءع للمعامليه ولم يعين المبدع والباثع

يصم التوكيل وصمح ان عين أحدهما واجمواعلى انه لو وكل مديونه بأن يتصدق مفانه بصح معلقا أه وقد نقلناه في الزكاة وفي كماب المداينات (نم قال) ولووكل المستأجربأن يعمرا لعين من الاجرة يصبح وقدأوضمناه فىتركالة اأبحر آه وقدنقلناه في المداينات وكتاب الاجارة (وفال في بعث القول في الشرط والتعليق مانصه) \* فاثدتان \* من ملك التنجيز ملك إلَّة على في الاالوكد ل ما لطلاق علك التنفييز ولايملك التعليق الخ وقدنقلنا بقيته في كاب العتق وكتاب الطلاق فراحعيه (وقال في الفن التالث أيضافي جث مااف ترق فيسه الوكيل بالبيع والوكيل بُقَهِضَا لَدَينَ) صحابرا • الأول من الثمن وحطه وضمن ولا يَصْحَمَن الثَّاني اله وقد نقلنا مفي كتاب الداينات (ثم قال) صمح من الاول قبول آنحوالة لامن الشاني وصمومن الاول أخذارهن لأمن الثاني اهم وقد نقلناه في كتاب الرهن (ثم قال) وصممنهما أخذالكفيل وصعضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ولايصع ض الو كيل في المسم للمسترى في النمن اه وقد نقلناه في كتاب الكفالة (نم قال) الوكيل بالقيض بالدن لاالوكيل بالبيبع بهاه وقدنقلناه في كتا ات (ثم قال)وللشترى مطالبة الوكيل عباد قعه له اذا الله للوكل بعد فسم المبيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن ولايصح نهدى الموكل المشترىءن الدفع الى الوكيــل بالميــع بخلاف الوكيل بالقبض آهم (وقال في بحث ماافترق فيــة لوكيل والوصى) علا الوكيل عزل نفسه لا الوصى بعد القبول لا يشترط القبول فىالوكالة وبشترط فى الوصاية ويتقيدالوكيل عماقيده الموكل ولايتقيدالوصى ولايسقى الوكيل أحرة على عمله بخلاف الوصى وقد نقلنا . في كتاب الاجارة (ثم فال) ولا تصم الوكالة بعدا الوت والوصاية تصم وتصم الوصاية وان لم يعلم بها الوكالة ويشترط فىالوصى الاستلام وانحرية والسلوغ والعنقل شترطفى الوكيل الاالعقل واذامات الوصى قيل تمام المقصود نصب القاضي وص المت مخمانة أوتهمة بخلاف الوكمل وفي ان الوصى اذاماع شمثامن عى المشترى انه معبب ولابينة فأنه محلفء لى المتات بخلاف الوكمل فانه يحلف على نفي المهمرهي في القنية اه وقد نقلنا ، في كتأب الدعوى (ثم قالُ ) ونوأوصى لفقراءأهل بلخ فالافضل للوصى أن لايجا وزأهل بلخ فان أعطى في كورة

خري جازع لى الاصم ولوأ ومى بالتصدق على فقرا الحساج يحوزان يتصدق على غـ مرهم من الفقراء ولوخص فقال لفقراء هـ فه السكة لمُحْز كذا في وصابا خِرَانِهَ الْفِتِينِ وَفِي الْخِيانِيةُ لُوقَالِ لِلْهُءِ لِي إِنْ أَنْصِدُقَءَ لِي حَنْسِ فَتَصِدُقُ عِلْ غبره لوفعه لذلك بنفسه جاز ولوأ مرغمره بالتصدق ففعل المأمورذ لك ضعن المأمور اه وقدنقاناه في كتاب الامانات (ثمقال) وهذابمياخالف فمه الوصي الموكيل ولواستأحرا لموصى التنف ذالوصة كانت وصدة لهيشرما العمل وهي في انخانمة ولواستأحرالموكل الوكمل فانكان على عمل معلوم صحت والافلااه وقسدنقلناه في كتاب الاحارة (ثمقال) ومجتمعان في ان كالرمنز ـ ماأمين مقمول القول مع اليمـين ويضحابراؤهـماغمـاوجب بعقدهما ويضمنان وكذا يصمرحطهـما وتأجيلهما ولآيصيح ذلك منهرما فبمسالم يحب بمقدهما احر وقد نقلناه في كتاب الوصاً بأونقلنا بعضَّه في كتاب المداينات (وقال في فن الحيل مانصه) السادع عشرفي الاحارات اشتراط المرمة على المستأحر مفسدها وامحملة أن ننظرالي قدر مامحتاج اليبه فيضم الى الاجرة ثم يؤمرا لمؤجر يصرفه الهافيكون المستأجر وكسلا بالإنفاق واذا ادعى الستأحوالانفاق لمبقمل منه الابجحة ولوأشهدله المؤجأن قوله مقبول بلاهجة لم مقبل الإجها والحملة أن يتعل المستأحرله قدرا لمرمة ويدفعه الي المؤحرثم المؤحريد فعالى المستأحر ويأمره بالانفاق في المرمة فيقيل بلاسان أو يحعل ارهافي يدعدل الخوقد نقلنا بقيته في كتاب الاحارة فراجعه (ثم قال) التاسع في الوكالة انحمــلة في حوازشراء الوكــمـلالمعـــن لنفســـه أن شــتريه الف جنس ماأمريه أوما كمشرهما أمره أو يصرح بالشراء انفده بحضرة الموكل و توكل في شرائه الحملة في صحة الراء الوك ل عن الثمن اتفاقا اله اما ان يد فعراه الوكيل قدرالثمن ثم يدفع المشترى الثمن لداه وقد نقلنا . في كتاب المداينات (ثم قال) أرادالو كبلاأنه إذا أرسل المتساع للوكل لا يضهن فامحه له إن بأذن له في دهيُّه وكذا لوأرادالايداع ستأذنه أوبرسله الوكمل مع أجمراه لان أجرالوح منعاله وبرفع الوكيل الامرالى القــاضي فيأذنه في آرسالهــا اله وقــدنقلنــاه في كتاب مَانَاتُ ﴿وَقَالَ فِي الْفُنِ السَّادِسِ فِنِ الْفُرُوقِ فِي بِعِثُ الرِّكَاةِ مَانِسَهُ ﴾ الوكيلُ أالى قرابته ونفسه وبالبيع لايجوز والفرق ان مبني الصدقة على المسامحة والمعاوضة على المضايقة اه وقد نقلناه في كتاب الزكاة (وقال أيضا فى فن الفروق فى بحث الطلاق مانصه ) للوكل عزل وكيله بالطلاق ولو وكلها بطلاقها لالانه تماسك لها ه وقدنقلناه في كأب الطلاق (وقال أخوا لمؤلف في تكملته للفن السادس فن الفروق ما نصه) \* كتاب الوكالة \* الوكيل بشمرا شيَّ بعينه لواشتراه الايصم الااذاخالف فيالثمنالى حسرأوالى جنس آخرغ برالذي سم ه في كَاب الذكاح (ثم قال) قال له اشتر عبد زيد بيني و بينك فقيال ل له آخر كذلك فقال نعم فاشتراه كان بين الا تمرين دون المشترى فلولم يشتر حتى لقمه فالدَّفَقال كذلك فأحامه أيضافه وللأحرين الاولين ولوكانا حاضرين علما بذلك كان بين المشترى والثالث لان وكالتهما ارتدت الماعلما كالوقال لات اشترلى عمدفلان ثم وكله آخر بشرائه فان قبل الوكالة لابحضرة الاول فهوللاول وان يحضرته فهوللثاني والفرق ماقلنا اه وقد نقلناه في كاب الشركة (ثمقال) التوكيل بغير رضاء الخصم لا محوز عند الامام الاان يكون الموكل مسافرا أومريضا أومخدرة الكناغالايصم أذالم يكن الموكل حاضرابنه سيه فانكان حاضرافاي انخصم التوكيم للايسمع منه والفرق الهاذا كان غائبا تتحقق تهمته من التلبيس بخلاف مااذا كانحاضراً والله الموفق اه (وقال أخوا لمؤلف في التسكيلة المذكورة منكَّابِ القضاءمانصه) ﴿ وَكَذَا وَصِي المَيْتِ عِلَكُ الْأَيْصَاءَ بِلِأَمْرِ بِخَلَافِ الْوَكُمُلُ والفرق تعـذرالاذن من المت بخلاف الوكل اهم وقد نقلنـاه في كتاب القضاء والومية (وقال الوالف في كتاب الزكاة مانصه) المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق بدراه-منفسه اجزأ اذا كانعلى نية الرجوع وكانت دراهم المأمو رقامة ١ موقال فى كتاب الشركة مانصه) اختلف رب المال مع المضارب فى التقييد والاطلاق فالقول للضارب وفي الوكالة القول للوكل اه وقددنقلناه في كتَّاب المضاربة (وقال في كتاب البيوعمانصه) من باع أواشترى أوآ جرملك الاقالة الافي مسائل الحانقال والوكيل مالشراء لاتصم اقالته بخللا فه مالسم تصم ويضمن والوكيل بالسلمع لى خلافه اه (وقال أيضافي كتاب البيوع) ولو وكله بطلاق زوجته منجز أفعلقه على كاش لم تطلق اله وقد القلناه في كتاب الط لاق (وقال أيضافي كتاب البيوع مانصه) الشراء اذاوجد نفاذا على المساشر فذعله وفلا يتوقف شراء الفضولي ولاشراء الوكيل الخالف ولااجارة المتولى أجيرابدرهم ودانق بل

بنفذعلههم اه وقد نقلنا بقيته في كتاب الوقف وكتاب الوصية ﴿ (وقال في كتابِ القضاء والدعوى في بحث الابراء العام مانصه ) وفي دعوى القنية أن الابراء العام لا ينع من دعوى الوكالة وفي الرابع عشر من دعوى البرازية ابرأ من الدعاوي ثم ادعىءلمه بوكالة أووصاية صم اله وقد نقلناه في كتاب الوصية (وقال فيه أيضا مانصه) لاتقبسل شهادة كأقرعلى مسلم الاتبعا أوضر ورة فالاول اثبات توكيسل كافركافرا كافرس كلحق له بالمكوفة على خصم له كافر فيتعدى الى خصم وكيلكا فرموكله مسلم وهذا يخلاف العكس في المسئلتين الكونها شهادة على المسلم قصداوفيماسيق ضمنااه (مُم قال فيهمانمه) لا يقضى الماضي لنفسه ولالمن لاتقسل شهادته لهالافي الوصمة لوكان القياضي غريم مست فأثدت ان فلأناوصيه ميرو مرئ بالدفع المه بخلاف مااذا دفع له قب ل القضاء امتنع القضاء وبخلاف الوكالة عن غائب فانه لا يحوز الغضاء بها ذا كان القاضي مددون الغائب سواء كان قبل الدفع أوبعده وتمامه في قضاءا نجمامع اه وقد نقلناً ه في كتاب الوصابية (وقال في كاب القضاء أيضا) ولا تسعم المينة على مقرالا في وارث مقر بدين على الميت فتقام البينة لتحدى الى ان قال وفي مذعى عليه أقربالو كالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر أه (وقال فيه أيضا) القضاء الضعني لا يشترط له المدعوى والخصومة الى إن قال وعلى هــذالوشهدا إن فلانة زوحة فلان وكلت زوجها فلانافي كذاعلي حصرمنكر وقضي توكماهاكان قضاءالزوجسة بدنهما وهي عادثة الفتوى وقدنقلناه في كتاب النكاح (وقال فيه أيضا) اثبات التوكيل عند القاضي بلاحصم جائزان كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسيه اهر (ثم قال أيضا) ولا يجوز اثبات الوكالة والوصاية بلاخم عاضراه وقد نقلناه فى كتاب الوصايا (وقال في كتاب القضاه أيضا مانصه ) ودعوى الفعل من غير بيان الفياعل لا تجمع الافيأر سهة الى أن قال الرائعة الشهادة مأن وكداه ماعه من غريب انه اه (وقال فيه أيضاً ) الجهالة في المنكوحة تمنع العقة الى ان قال وفي الوكالة قان في الموكل فيه وتفاحشت منعت والافلاوفى الوكيلة نع كهذا أوهذا وقبللااه (وقال في كتاب الافرادمانصه) الافرار لا عامع البينة لانهالا تقام الاعلى منكر الأفى أربع في الوكالة وفي الوصاية الخ اه (وقال في كتاب الاقسر ارأيضا) من ملك الانشأة

ملك الاخباركالوصي والمولى والمراجع والوكيل مالميه ه (وفال في كتاب الهمة مانصه) عَلَمَتُ الدِّنِّ مَنْ غَيْرِمَنْ عَلَيْهِ الدِّنْ بِاطْلِ الْأَاذُ اسْلِطُهُ عَلَى قَدْضُهُ وم ى دين غييره على ان يكون له الدين لم يحز ولو كان وكيد الأمالمسع كما في حامع ولين 🚺 (وقال في كتاب المداينات)و يفرّع على ان الديون تَقْضَى بأمثالها قمضه فيحياته ودفعيه له فانهلا يقبل قوله الاسدنة لاندير يدامحاب الضميان على ت يخللف الوكمل بقمض العين كما في وكالة الولواتجية اله (وقال فيه أيضا مانصه) الابراءعن الدين فيه معنى التماسك ومعنى الاسقاط الى ان قال ولو وكل دبون بابراء نفسه قالواصع التوكيل نظرا الى جانب الاسقاط ولونظرالى حانب التمليك لم يصم كالووكله بان يبيرع من نفسه واستشكل بأنه عامل لنفسه وه. ل من دومل لغيره وأحسناءنه في شرح الكنز في مات تفو رض الطلاق أيضافي كتاب المداينات) الوكدل بالابراءاذا أبرأولم ضف الي موكله دُافي الحزالة اه (وقال في كتاب الأمانات) اذا تعدى الامين ثم أزاله الضمان كالمستعدر والمستأح الأفي الوكيل بالسع أو بالحفظ أو بالاحارة أو بالاستثمار اهم وقد نقلناه فهي كتاب الأحارة (ثم قال فيه أيضاً) والوكمل بقمضالدين بعده مودع فلايملك الثلاثة كمافي حامع الفصولين اه أي الابداع والاجارة والاعارة (ثمقال فيه) ولاأجرالوكمل الآبالشرط وفي حامع الفسولين كمل اقدض الوديعة اذامعي لهاأج الماني بها حاز بخلاف الوكمل القيض الدين لا يصح استثماره الااذاوقت له وقتااه (وقال في كتاب الامانات أسنا) كل أمين لىمسقعقها قبل قوله كالمودعاذا ادعى الردوالو كمل والناظر اذا ادى الصرف الى الموقوف عليهم وسواء كان في حم. الافيالو كمل يقمض الدين إذا ادعى دمدموث الموكل انه قيض معالمعين الااذا كذبه الظاهر فلايقيل قول الوصي في نفيقة زائدة خالفت الظاهر وكذا التولىاه وقدنقلناه في كتأب الوقف وكتاب الدعوى وكتاب الوصابا (ثمقال) الاميناذاخلط بعض أموال الناس ببعض أوالامانة بمـــالهـ فانه ضامن

الى انقال والمعساراذ اخلط أموال الناس وأثمان ماماعه ضعن الافي موضع جرت العادة بالاذن بالخلط الخ فراجعه (وقال فيه أيضا) المأذون له في شئ كاذبه امانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرج عنه مستثلتان المودعاذا أذن انسانافي دفع الوديمة الى المودع فدفعها له ثم استعقب سدنة بعد الملاك فلاضمان على المودع وللسقى تفهين الدافع كافي حامع الفصولي اه وفدنقاناه في كتاب الغمب (تَمْ قَالَ فيه) تَعَلَيْفَ آلاه بن عندد عوى الردَّا والهلاك قيل لنفي التُّهمة وقهل لانه كارواله هان ولايشت الرداهانه حتى لوادعى الردعلى الوصى وحاف لم يضمن الوصى كذافي ودروية المسوط اله وقد نفاناه في كتاب الوصا باوكتاب الدعوى (وقال في كتاب الامانات أيضا) ادعى المودع دفعها الى ماذون مالكها وكذباه فالقولله فيراءته لافى وحوب الضمان علمه المأذون له مالد فعاذا ادعاه كذباه فان كانت امانة فالقول له وان كان مضمونا كالغصب والدين لاكما في فتاوى قارئ الهداية اه وقد نقله اه في كتاب الدعوى وكتاب الغضب وكتاب المداينات (وقال أيضافي كتاب الامانات مانصه) وفي وكالة البزازية المستمضع لاءلك الابضاع ولاالايداع والأبضاع المطلقة كالوكالة القرونة بالمشيئة حتى اذادفع لد توبا وقال له اشتر تى بد تو باصم كااذاقال اشترلى به أى توب شدت وكذلك الودفع اليه بضاعة وأمره ان مشترى له ثوماصم والمضاعة كالمضار بة الاان الصارب علا البيع والمستمضع لاالااذا كان في قصده ما وعلا المدولا سترياح أونصء لي ذلك الم وقد نقلناه في كتاب المضاربة (وقال فيه أيضا) القول للودع في دعوى الردوا له لاك الا اذا قال أمر تني مدفعها الى فلان فدفعتها اليه وكذبه ر بهافى الامر فالقول لر بهاوالمودع ضامن عندأ صحابنا خلافا لاس أبى لهلى كذا في آخرالود بعدة من الاصل لهدمد أه وقد نقلناه في كتاب الدعوى (وقال في كتاب الشفعة) يصع الطلب من الوكيل بالشراء ان لم يسلم أى الدارالى موكله فان للم يصع وبطأت وهوالمختبار والتسايم من الشفيع لد صحيح مطلقا اه (وقال فيه أيضاً) حط الوكيل بالمدع لا يلقدق فلا يظهر في حق الشفعة اه وقد نقلناه في كتاب السوع (وقال في كتاب الوصايا) وفي الملتقط أنفق الوصى على الموصى في حماته وهومعتقل الاسان يضمن ولوأ نفق الوكيل لايضمن اله (بقول عاممه) وقوله يضمن أى يضمن الموصى ماأنفقه الوصى وقوله لايضمن أىلايضمن الموكل

## \*(كتاب الاقرار)\*

المقرله اذا كذب المقر بطل اقراره الافي الاقرار بامحرية والنسب وولا العتاقة كافى شرح الجمع معللا بأنها لاتحتسمل النقض ومزاد الوقف فان المقوله اذارده ممصدقه صح كافي الاسماف والعلاق والنسب والرق كإفي البزازية اه وقد نَقْلْنَاهُذُوالْسَائُلُ فِي أَبُواجِهُا (ثُمُقِالَ) الاقرارُلايجامع البينة لانها لا تقام الاعلى منكرالافيأر بعف الوكالة وفي الوصامة وفي اثسات الدّن على الميت وفي استحقاف لعمن من المشترى كما في وكالة الخماسة اه وقد منعلنا هدد والمسائل في أنواجها ونقلناه اكلهافى كتاب القضاء أيضا (ثمقال) الاقرار للمهول باطل الافى مسئلة مااذاردالمشترى المبيع بعيب فبرهن الباثع على اقراره انه باعه من رجل ولم يعينه ـلوسقط عقالرد كما في يبوع الذخرة أه وقد نقلنا ، في كتاب السوع (مُقَالَ) الاستَجاراةرار بعدم الملك له على أحد القولين الااذا استأجر المولى عبده من نفسه لم يكن اقرار ابحريته كافي القندة اه وقد نقلناه في كتاب الاحارة وفى كتاب العتق (ثم قال) اذا أقر بشئ ثم ادّى الخطأ الم يقبل كاني انحــانية الااذا أقربالطلاق بناءء لمي ماأفتي به المفتي ثم تهين عدم الوقو عفائه لا يقع كما في حامم الفصُّولن والثنيسة اه وقــدنقلناه في كتَّابِ الطلاق [ثمقال] اقرار أكرماطل الآاذا أقرآلسارق مكرهافقد أفتى بعض المتأخوين بعطته كذافى سرقة الظهيرية اه وقدنقلناه في كتاب امحدودواأسرقة (تمقال) الاقراراخبار الاانشاء فلا بطمع له لو كان كاذباالافي مسائل فانه انشاء مرتدبالرد ولا بظهر في حق الزوائد إلمستهلكة ولوأقرئم أنكر يحلفء لى أنه ما أقربنا وعلى أندا نشاه ملك

كمن الصيم تحلمفه على أصل المال من ملك الانشاء ملك الاخمار كالوصي والولى والمراجع وآلو كيل البيمع ومن له الخيار وتفاريعه فأعان المجامعا ه (يقول جامعه) وقوله كالومي أي ألومي للمث فانه لوأقر بالاستدفاء من مــ د يون المث صعر مخلاف وصي القياضي وقوله والولى أى في الذكاح فانه لوأ قرالولى النكاح على الصغيرلم يجزالا بشهودا وتصديقه بعدالبلوغ عندالآمام وقالا يصدق كذافي شرحها (ثمقال مب الاشماه) قلت في الشرح الافي مسئلة استدانة الومي على اليتم فانه علك انشاءها دون الاخباريها اه وقد نقلنا هذه المسائل في أبوابها (عمقال) المقرام اذار دالاقرارثم عادابي التصدريق فلاشي له الافي الوقف كإبي الاستعاف في ما الاقرار ما لوقف أه وقد نقلناه في كتاب الوقف (ثم قال) الاختلاف في المقريد عنم الصحة وفي سيه لا أقريعين وديعة أومضارية أوأمانة فقال السيلي وديعية لككزلي علميك ألف من ثمن مسيع أوقرض فيلاشئ له الاأن يعوداني يقه وهومصر ولوقال له أقرضتكها فله أخذهالا تفاقهماعلى ملكه الااذا مدقه خلافالا بي يوسف رجمه الله سيمانه وتعالى ولوأ قرانها غصب فله مثلها للرد في حق العن كذا في الجامع المكسر المقراذ اصار مكذبا شرعا بطل اقراره فلوادعي المشترى الشراء بألف والباتع بألفتن وأقام المدنة فان الشفسع بأخذها بألفين لان القاضي كذب المشترى في إقراده وكذا إذا إقرالمنثري مأن المسع للماثع ثم استعق من مدالمشتري بالبينة بالقضاء لدار جوع بالثهن على بالمه وان أقرانه لآيا أم كذا فى قضاء اكخلاصة ومنه مانى امج امع ادَّعَى عليه كفالة معينة فأنكر فرهن الذعى وقضى على الكفيل كان له الرجوع على المدنون اذا كان بأمره وثرج عن هذا الاصل مسثلتان في قضاء الخلاصة تجمعهماان القاضي اذا قضي ماستعجاب الحال كون تكذساله الاولى ان المشترى لوأقران البائع أعتق العبدقيل البيع وكذمه الباثع فقضي بالثمن عملي المشمتري لم يبطل اقراره بالعتق حمتي يعتق عليه الثانية اذا آدعى المدنون الايفاءأوا لابراء على رب المال فعدو حلف وقضى له بالدىن لم يصرا لغريم مكذباحتي لووحديينة نقيل وزدت مسائل الاولى أقرالمشتري بالملك للبائع صريحها ثم استحق بينة ورجيع الفن لم يبطل اقراره فلوعاد البه يوما من الدهرفانه رؤم بالتسليم اليه الثانية ولدت وزوجها غاثب وفطم بعسد المدّة وفرض القاضي له النفقة ولهابينة ثم حضرالاب ونفاه لاعن وقطع النسب ولهما

أختان في تلخيص انجامع اليكسرمن الشهادة وعلى هذا لوأقر بحرية عبد ثم اشترا. عتقء لميه ولامرجع بالثمن أو يوقفية دارثم اشتراها كالايخفي ومستثلة الوقف الاسعكاف فاللوافر بأرض في يدغيره انهاوقف ثما شتراها أرورتها اه وقدذ كرفى المزازية من الوكالة طرفامن أثل المقراذا صارمكذما شرعاوذكر فيخزانة الاكل مسشلة في الوص كاب الدعوى وهي رجلمات عن ثلاثة أحسد وله الذفقط فادعى رجل أن المتأوصي له يمسد يقسال له سالم فأنسكرا لابن وأقربانه أوصي له يعسد يدغ فسيرهن المدعى قضي له بسسالم ولا يبطل اقرار الوارث مز وخ في لواشه تراه (ثمقال) ثمذكر بعدهامشلة تخالفهما فلتراجع قدل قوله وكذا ي لمى الى غيره فلوأقرا اؤحرأ ن الدارلف بره لاتنفسخ رالمؤجربدين لاوفاء له الامن غن العسن فسله يبعهسالقض تأجر ولوأقرت مجهولة النسب بأنهاا بنة أب زوجها وصددقها الاب انفسخ كاحسنهما يخلاف مااذا أفرت بالرق ولوطلقها تنتن بمدالا قرار بالرق لمعلك ة وإذا ادعى ولد مته المبعة وله أخ ثدت نسبه وتعدى الى عرمان الاخمن الكونه للإس وكذا المكاتب اذا اذعى نسب ولدع قي حداة أخده صع إثه لولده دون أخيسه كافي المجسامع باع المبيع ثم أقران البيسع كان تلجشه دفه المشترى فله الردعلى بائعه بالعيب كمافى اتجامعاه وقد نقلنا هذه المسائل في أبواجها (ثمقال) الاقرار بشي محــال اطل كالوأ قرله بارش يده التي قطعها انة درهم ويداه صحيحتان لم يلزمه شئ كافي التتارخانية من كتاب الحمل وعلى اذكرنا والكن لامدمن كونه عالامن كل وحه والافقىدذكر فيالتتارخانيةمن كتاباكيلانهلواقران لهذا الصغيرعلى الف درهم قرض أقرضنيه أوغن مبيع باعنيه صع الاقرار وعان الصري ليسمن أهل البيع والقرض ولايتصوران منه لكن اغما يصع باعتباران هذا المقرعل النبوت

الدين للصغير عليه فى المجلة اه وانظرالى قولهمان الاقرار للحمل صحيح ان بين سببا اكالمراث والوصية وانبين مالايصلح كالمدع والقرض بطل لكونه محالا علك الاقرار من لاعلك الانشاء فلوأراد احدالدا تنسن تأجسل حصته في الدس لمشترك وأمىالا تتولم بحز ولوأقرأنه حبن وجب وجب مؤجلاصم اقراره اه وقد نقلناه في كتاب المداينات (برقال) ولا المالنالقذوف العفوعن القاذف ولو طلا في دعواي سقط الحـ لـ كافي حمل التتارخانية من حيل المداينــات ٥١ وقدنقلناه في ڪتاب انحدود (نم قال) وفرعت عليه لوأقر المشروطله الريبع أنه يستفقه فلان دونه صح ولوجه له لغيره لم يصعر وكذا ااشروط له النظر على هذا اه وقد نقلناه في كتاب الوقف (ثمَّقال) وعلى هــذالوقال المر رض في مرض الموت لاحق لى على فلان الوارث لا تدهيم الدعوى مليسه من وارث آخروهي انحيه لة في ايرا المريض وارثه في مرض موته بخلاف ما اذا قال إر أنه فانه بتوقف كافي حمل الحاوى القدسي وعلى هذالوأ قرالمر مض مذلك جنى لا تسمع الدءوى علمه شئمن الوارث فكذا ادا أقرلمص ورثمه كافي البزازية وعلى هذايقع كثيراان البنت فيمرض موتها تقربان الامتعة الغلانية ملكا بهالاحق لهافيها وقداجبت فيهامرارامالحهة ولاتعم دعوى زوجها والما فيالتنارخانمة مزيات اقرارالمر يضمعز باآلى العيون ادعى ل مالا وأثبته وأبرأه لا تحوز براءته ان كان عليه دين وكذا لوأبر الوارث لا يعوز سواه كان عليه دين أولا ولوانه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شئ ثم مات حازا قراره في القضاء اه وفي السيزازية معزيا الى حسل الخصاف قالت فيه لدس لى على زوجى مهرأوقال فيه لم يكن لى على فلان شئ يبرأ عندنا خلافا للشافعي ا وفهاقدله والرا الوارث لا محوزفيه فال فيهلم مكن لي عليه شئ ليس لوار ثه ان مدعى علمه مشافى القضا وفى الدمانة لا يحوزهذا الاقرار وفي المحامم أقرالان فه اله لس له على أسه شي من تركة أمه صم بخد لاف مالو أمرأه أو وهده وكذا لوأفر يقبض مالدمنه اه فهذاصر يجفها قلناه ولاينافيه مافي البزاز يةمعز بأ الى الذخيرة وقولهافيه لامهرلي علمه أولاشئ لي عليه أولم يكن لي عليه مهرقيل لا يصم وقد ل يصم والصحيم الدلايمم اله لان هـ ذافي خصوص المراطه ورانه عامه غالبا وكالرمنا في غيرا لهر ولا ينافيه أيضاماذ كرفي البزازية بعده أساادعي

عليه مالا وديونا ووديعمة فصالح مع الطالب على شي يسيرسرا وأقر الطالب في العلانية انهلم يكرله على المدعى علَّيه شيُّ وكان ذلك في مرض المدعى ثم مات ليس لورثته ان يدعواعلى المدعى عليه وأن يرهنواعلى انه كان لمورثنا عليه أموالا لكنه بهذاالاقرارة صدحماننالا تسمع وانكأن المدعى عليه وارث المدعى وحي ماذكنا فبرهن بقيسة الورثة على ان أمانا قصد حرماننا بهذا الاقرار وكان عليه أموال تسمع لكونه متهماني هذا الأقراراة قدم الدعوى عليه والصطر معه على د والكلام عندعدم قرينة تدلءلي النهمة ولاينا فيه أيضاماني البزازية أقرفيه بعمدلا مرأته ثم أعتقه فانصدقه الورثة فيه فالعتق باطل وان كذبوه فالعتق من الثلثاه لانكلامنا فعما اذانفاه من أصله بقوله لم يكن لى أولاحق لى وأما مجرد الاقرار الوارث فوقوف على الاحازة سواء كان بعين أودين أوقيض دين منه أوابراه الافى ثلاث لوأقرما تلاف ودمعته المعروفية أوأقر مفيض ماكان عنيه سماقيضه الوارث بالوكالة من مديونه كذافي الخيص المجامع ويندغي ان يلحق اقراره بالامانات كلهاولومال الشركة أوالعارية والمعنى في الكل انه لس أيثاراليعض فاغتنم هذا القمر برفانه من مفردات هذا الكتاب وقدظن كثير الاخبرةله بنقلكلامهموفهمه آن النفيمن قسل الاقرارلاوارث وهوخطاء كما بعته وقدظهرلى أنالا قرارمنهابان الشئ الفلاني ملك أبي أوأمي وانه عندي عارية عدرلة قولمالاحق لى فيدم وليس من قبيل الاقرار بالعسين الوارث لانه فيمااذاقال هـ فالفلان فليتأمل وبراجع المنقول وفي حسايات البزازية كربكراشهدا لجروح ان فلانا لميكن جرحمه ومات الجيروح منسه ان كان جرجه مروفاعنــدا كمــا كموالناس لا يصم اشهـاده وان لم يكن معروفاعندا كمــاكم اس يصم اشهاده لاحتمال الصدق فان يرهن الوارث في هدد والصورة ان فلاتًا كان جرَّحه ومات منه لم يقبل لان القصـاصحق الميت الخ اله وقد نقلنــاه فى كتاب الجنامات (ثمقال) ونظــيره مااذاقال القــذوف لم يقــذفني فلان ان لم يكن قدف فلان معروفا يسمع اقراره والالا اه وقد نقلناه في كتاب اتحدود (ثمقال) الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في العمة الافي مسئلة اسنادا لناظرالنظرلفيره بلاشرط فانه فى رض الموت صحيح لافى الصمة كهافي اليتيمة إ وغيرها اه وقد نقلناً ، في كتاب الوقف (ثم قال) وفي كافي آمح اكم من باب الاقرار

فى المضاربة لوأ قرالمضارب بربح ألف دره مفى المال ثم قال غلطت انها خسمائة لم نصدق وهوضا من الحاأ قرية اه وقد نقلناه في كتاب المضاربة (ثم قال) اختلفا كون الاقرار الوارث في الصمة أوفي المرض فالقول لن ادعى اله في المرض أوفى كونه في الصغرأ والبلوغ فالقول لمدعى الصغر كذا في اقرارا ليزازية وكــذا لوطاق أوأعتق مم فال كنت صغيرافا لقولله وان أسندالي حال المحتون فانكان وداقسال والآلا اه وقد نقلناه في كاب الطلاق وكاب العتق (مُمقال)مات المقرله فبرهن وارثه على الاقرار ولم شهدوا ان المقرله صدق المقرأ وكذبه مقل كافي القنية أقرفي مرض موته يشي وقال كنت فعلته في الصعة كان عنزلة ألا قرار فى المرض من غسر اسناد الى زمن الصة قال في الحد الاصة ولوأ قرفي المرض الذي مات فيه انه ماع هـ ذا العبد من فلان في صحته وقيض المن وادعى ذلك المشـتري فانه بصدق في المدم ولا بصدق في قيض الثمن الابقدر الثاث وفي العمادية لانصدق على استبقاء المتن الاان يكون العيد قدمات قدل مرضه اه وتمامه فيشرح منظومة النوهمان محهول النسادا أقرمالرق لانان فصدقه المقرله صع وصارعمده أنكان قمل تأكدح بتهمالفضاء أمادمد قضاء القاضي علمه صد كأمل أوبالقصاص في الاطراف لا يصم اقراره بالرق بعد ذلك واذا صم اقراره مارق فأحكامه بعده في الجنايات والحدود أحكام العيدوة عاده في شرح المنظومة وفي المنتقى بصدق الافي خسة زوجته ومكاتبه ومدر وأم ولده ومولى عتقه أقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تقدل الابرهان كذافى البزازية وظاهر كالإمهمان القاضى لوقضى يكونه مماوكاتم برهنء لى انه وفانه يقبر للان القضاء بالملك يقبل النقض لعدم تعديه كافي المزازية بخلاف مالوحكم بالنسب فانه لايسمع دُون أحد فه لغراله كروم له ولا برهانه كافي البزاز به الما قدمنا ان القضآه بالنسب ممايتعدى اه وقد نقلناه فى كتاب العتنى (ثمقال) فعلى هذا لوأ قر عدالحهول انهابنه فصدقه ومثله وادائله وحكميه بطريقه لمتصع دعواه بعد ذلك أنه أن لغير العبد المقسر وهي تصلح حيدلة لدفع دعوى النسب وشرط في التهدد فالمولى وفى البقية من الدعوى مثل ملى من أحد عن رجل مات وترك مالا فاقتسمه الوارثون ثم جاء رجل وادعى ان هــذا الميت كان أبي وأثبت النسب عندالقاضي بالشهودان أباءأ قرانه ابنيه وقضى القاضي له بشوت

سبو يقول له الوارثون بين ان هذا الرجل الذي مات نكرامك هل كون هذا دفعا فقال ان قضى القاضى بشوت النسب ثدت نسمه وبنوته ولاحاحة الى الزيادة اه وقد نقلناه في كتاب الدعوى (نمقال) جهالة المقرة ع صدة الاقرارالاني سئلة ما اذا قال الدعلى أحدنا ألف درهم وجمع بين نفسه وعبد والافي مسئلتين فلا يصم ان يكون مدنونا أومكاتما كذافي الملتقط الاقرار بالجهول صيم الااذاقال على عبدأودارفانه غيرصه يم كافي البزازية (غ قال) على من شاة الي بقرة لا بلزمه وأوربع فانه يلزمه الاقل كإفي المزازية اذا تعددالاقراريموضعين يلزمه مشان الآفى الاقرار مالقتل لوقال فتلت النفلان مقال فتلت ابن فلان وكان له ابنان وكذا في المدد وكذا في التزويج وكذا في الا قرار بالجراحة فهي ثلاث كما فى اقرارمنسة المفتى اه وقد نقلما مفى كتاب انجمنا مات وكتاب النكاح (ثم قال) اذا أقر بالدين بعدالابراءمنه لميلزمه كمافي النتارخانية الااذا أقر لزوجته بمهربعه هيتهاله المهرعلي ماهوالمختار عندرالفقيه وبحولز بادةان قيلت والانسه خلافه لعدم قصدها كافي مهرالبزازية واذا أقربان لمافي ذمته كسوة ماضمة فني فتاوى الهداية انهاتلزمه وأحكن يذبغي للقياضي أن يستفسرهما أذا ادعت فأن ادعتها بلاقضاء ولارضاه لم يسمعها للهقوط والاسمعها ولايستفسرا لمقراه يعني أقربأنها فيذمته حلءلي انهسابقضاءأورضاء فيلزمه اللهم الااذاصدقت فى كَابِ الله كاح وكماب العلاق والله سبعيانه وتعالى أعلم ا ه ( يقول حاممه ) وهذ. هى المسائل المجموعة الملحقة بكتاب الاقرار (قال المؤلف في القاعدة الاولى لا ثواب مِهْمَانُهُهُ) وأماالا قرار والوكالة فيصحان بدونها أي النية وكذا الايداع ذَا القَـذُفُ والسرقية ﴿ مُقَالَ فِي أُوا نُوا لَقِيا عَدُهُ النَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ ال الامورعة اصدهافي الفروع مانصه ) ولوكر رافظ الطلاق فان قصد الاستثناف وقع الكل أوالتوكيد فواحدة ديانة والكل قضاء وكذا اذا أطاني ولوقال أنت طالق واحدة في اثنتين فان نوى مع اثنين فثلاث دخل بها أولا والافان نوى وثنتين فملاث ان كان دخل بها والا فواحدة كأاذا في الظرف أوأطاق ولونوي الضرب والحساب فكذلك وكداني الاقرار اه (وقال في قاعدة الاصل براءة الذمة

انصه ) ولوأقر بعق أوشئ قسل تفسيره بماله قيمة والقول القرمع يينه ولايرد عليه مالوأقر بدراهم مفانهم قالوا يلزمه ثلاثة دراهم لانهاأقل الجمع معان فيه خسلافافةي لأقله اثنان فيندغى انعدمل علسه لان الاصل الراءة لانا نقول المشهورأنه ثلاثة وعلمه بدني الاقرار اه (وقال في قاعدة الاصل العدم مانميه) ولذا قال في الكنزوان قال أخدنتُ منك ألف وديمة وهلكت وقال خدنتها غصبافهوضامن ولوقال أعطيتنيها وديمة وقال غصبتنيها لا اه وقد نقلنا بقيته في كتاب الغصب (مُقالً) ومنها لوقال عُصدت منك الف وربحت فيها عشرة آلاف فقال المفهوب منه بل كنت أمرتك مالتحارة بها فالقول للبالك كإفيا قرارا الزازية يعني لتمسكه بالاصل وهوعدم الغصب اه وقد نقلناه في كتاب الغصب (وقال في قاعدة الاصل اضافة الحادث اله أقرب اوقاته مانصه ومنهالوكان في يدرجل عدفقال رجل فقأت عينه وهوفي ملك المائع وقال المشترى فقأتها وهوفى ملكى فالقول للشترى فيأخذ أرشه اه (وقال في قاعدة الاصل اضافة الحادث الى أقرب أوقاته مانصه ) ومما فرعته على الاصل مافى التمدة وغيرها لوأقر لوارث غمات فقال المقرله أقرفي العصدة وقالت الورثة فى مرصده فالقول قول الورثة والمينة بينه فالمقرله وان لم تقميينة وأرادا ستحلافهم فله ذلك اه (مُ قال) ونرج عنه أيضامالوقال العبدلغيره بعدالمتق قطعت يدك وأناعب وقال المقسرله بلقطعتها وأنتحر كار القول العسدوكذ الوقال المولى لعبدق دأعتقه قدأخذت منك غلة كل شهرخسة دراهم وأنت عدفقال المعتق أخذتها بعدالعتق كان الغول قول المولى اه وقدنقلنا ه في كتاب الغصب (مُقَال) وكذا الوكيل بالسيع اذاقال بعت وسلت قدل العزل وقال الموكل بعد العزل كان القول الوكيل ان كان المسعمسة لكا وان كان قائما فالقول قول الموكل وكذافى مسئلة الغلة لايصدق المولى في الغلة القائمة اه وقد نقلناه في كتاب الغصب (ثمقال) ومماوا فق الاصلما في النهاية لواءتق أمته ثم قال له اقطعت مدك وأنت أمتى فقالت هي مل قط مهما وأناحرة فالقول لما وكذافي كل شي أخذه منهاءندابى حنيفة وأبي بوسفذ كره قبيل الشهادات وتحتاج هذه المسائل الى تظرد قيق الفرق بينها وفالجيع من الأقرار لوأقرس في أسلم بأخد المال قبل الاسلام أو باتلاف خربعد أومسم بمال حربى فى الحرب أو بقطع يدمه تقه قبل

العتق فتكذبوه في الأسناد أفتي مجد بعدم الضمان في الكل وقالا يضمن آه وقد نقلنا هذه العارات في الحنايات أيضا (وقال في قاعد والاصل في السكارم الحقيقة مانصه) ومنهالوقال هذهالدارلزيد كأن اقرارابالملك له حتى لوادّعي انهامسكنه لميقدل وفىالىزازية قوله فلانساكن هذه الدارا قرارا يكونها له بخلاف زرع فُــلانَ أُوغُرِسَ أُوبِنَى وادَّعِيانِه فعل ذلك بالا مُــرِفهولِلقراه (وقال في خاتمة ف فوائدني تلك القاعدة أعنى البقين لامز ول مالشك الى أن قال في الفسائدة الشسانية مانصه) وحاصله ان الظن عند الفقهاء من قسل الشك لانهم بريدون به الترددين وجودالشئ وعدمه سواءاستويا أوترجح أحدهما ولذاقالوافي كناب الاقرارلوقال لى ألف في ظني لا يلزم ـ ه شي لا نه للشك اه (ثم قال في الف الله قدة الشاللة في الاستصحاب مانصه) وفي اقرار المزازية صب دهناً لانسان عند الشهود فادّى مالكه الضمان وقال كانت نحسة لوقوع فأرة فالقول الصاب لانكاره الفهان والشهوديشهدون على الصبلاعلى عددم النجاسة وكذلك أتلف محمطواف فطولب بالضمان فقال كانت مبتة فأتلفته الابصدق والشهود أن شهدوا انه محمذكى عدكا كحال قال القاضى لايضمن فاعترض علمه مسئلة كأب الاستحسان وهولوان رحلاقتل رحلاوقال كان ارتدأو قتل أبي فقتلته قصاصاأ ولاردة لايسمع فأحاب وقال لانه لوقسل لاتحالي فنفريا سالعه دوآن فانه يقتل ويفول كان الفتل لذلك وأمرالدم عظيم فلايه مل بخلاف المال فانه بالنسبية الى الدم أهون حتى حكم فيالمال بالنكول وفيالدم محسس حتى يقرأ ومحلف واكتفى بمن واحدة فيالمال ويخمسن عمنافي الدم اه وقسد نقلنا بعضه في كتاب الغصب ونقاناه في كتاب المجنايات (وقال في القاعدة السادسة العادة محكمة مانصه) وكذالفظ الناذر والموصى وانحسالف وكذا الاقاريرتيني عليه أي العرف الافهما يذكر وسيماني قى مسائل الايمان اله (قال في فصل تعارض العرف مع الشرع من الميحث الراسع العرف الذي تحسمل علسه الالفاظ انمهاه والقهارن والسيايق دون المتآخر مانصة) وأماالاقرارفهوا خيارعن وجوب سابق وربحا يقدم الوجوب على العرف الغالب ولذالوأ قربدراهم مفسرها انهاز يوف أو بنهر جة يصدق ان وصل وان أقر بألف من ثمن متاع أوقرض لم يصدقءنيه الامام إذاقال هي زيوف وصيل أوفصل وصدقاءان وصلوان أقر بألف غصباأ ووديعة ثمقال هي زيوف صدق

مطلقا وكذا الدعوى لاتنزل على العادة لان الدعوى والاقرارا خمار بمساتقدم فلارةمده العرف المتأخر مخلاف العقدفانه ماشره للعال فقيده العرف فال فى البزازية من الدعوى معزما الى اللامثى أذا كانت النقود في السلد مختلفة أحدها أروجلا تصم الدعوى مالمسن وكذالوأ قريعشرة دنانسر حروفي الملدنةود عنلفة حرلابصع بلابيان بخلاف السعفاله ينصرف الى الاروج اه وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنزمن أول السيع اله وقد نقلنا بعضه في كتاب البيه ع وكذاب الدعوى (قال في القاء ـ دة النّاز ة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب رام العلالمانصه) ومنها الاقرار قال الزيلي فيمالوا قريم سن أودن لوارثه ولاجني لم يصم في حق الاجندي أيضًا اله وفي المجمع من الاقرآرلوا قرلوارث مع أجنسي فتمكآنيا الشركة فهوصحيم في الاجنسي اه (وقال في القساعدة الرابعية التمانع تابع مأنصه ومنها يصم الاقراراه أى المحل ان بين المقرسياصا محما و ولدلاً قلمن سنة أشهراه (ثم قال في القاعدة المذكورة) ومنها يصم الا قرار به وان لم يبين له سيااذا حامل مدلا قل المدة في الادمى وفي مدة يتصور عندا هل الخبرة في المائما ه (وقال في القاعدة السادسة الحدود تدرأ ما اشم اتمانصه) ولا يصم اقرارالسكران مامحدودا مخالصة الاأنه يضمن المال اه وقد نقلنا هذه في كاب الحدودأيضا (وقال فى القاعدة الحادية عشرالسؤال معادفى المجواب مانصه) وفي اقرار الغنمة قال لا تنولي علمات كذافا دفعه الى فقال استهزا ونعم أحسنت فهوا قرارعليه ويؤاخذيه اه (وقال في القاعدة الثانية عشرلا ينسب الي ساكت قول مانصه) وخرج عن هذه القاعدة مسائل الى أن قال الثامنة سكوت المقرله قبول ويرتدبرده اه (نم قال) الثامنة عشرسكوت القن وانقياده عندبيعه أورهنيه أودفه بهجناية اقرار برقه انكان يعقل يخلاف سكوته عندا حارته أوعرضه البيبع أوتزويجه اه (ثم فال) الرابعــة والعشرون سكوته عنديب زوجته أوقريه عقهارا افرار بأله ليسله علىماأف عي به مشايخ مهرقند خلافا الما يخ بخارى فينظر المفتى الخامسة والمشرون رآه يبيع عرضا أودارا فتصرف أأشترى زمانا وهوساكت تسقط دعوا ماه وقد نقلنا ذلكأ يضافي مسائل شتى كافعل فى الكنز والتنوير (وقال فى الفن الثالث فى أحكام الناسى وإنجاهل ما نصه ) وقالوالواستام حارية متنقبة أوثو بالملفوفا فظهرانه ملكه بعدالكشف

قمل معذراذا ادعاه للعبهل في موضع الخفاه وقدل لاوالمعتمد الاول وقالوا معذر الوارث والوصى والمتولى مالتناقض ألعهل وقالوا اذاقه لمت اتخاع ثمادعت الثلاث قله تمهم فاذابر هنت استردت المدل للعهل في عله ولوقيل السكامة وأدى البدل ثمادعي آلاعتاق قبله تسمع وستردا ذابرهن وقالوا اذاباع الاب أوالوصي ثمادعي اله وقع بغين فا - ش وقال لمأعلم تقبل وقالوا في باب الاستعقاق ولا يضر التناقض غى الحرية والنسب والطلاق اله وقد نقلنا ، في كتاب الدءوى (ثم قال) وفي اقرار اليتجة ســ ثل على من أحد عن رجل اقرأت لفلان عليه حنطة من سلم عقداء بينهما ثمانه قال بعد ذلك سألت الفقهاء عن المقد فقالوا هوفا سد فلا يعب على "شيَّ والمقر وف الحهل هـ ل مؤاخذ ما قراره فقال لا سقط عنه الحق مدءوي الحهل اه ( وقال قسله ) اذا أقر الطلاق الشلاث على ظن صدق المفتى الوقوع ثم تبدين خطاؤه بافتاءالاه للم بقعديانة ولايصدق فيالحكماه وقيدنفلناهافي كتاب الطلاق أيضًا (وقال في أحكام السكران مانصه) وقدمنا في الفوائد العمن محرمكالصاحى الافى ثلاث الردة والاقراريا كحدودا نخالصة والاشهادعلى شهادة نفسه (وقال في أحكام العبيد مانسه) ولاينفذا قراره بمال مأذونا كان أومكاتسا الأماذن مولاه الااذا أقرالمأذون عافى مده ولو بعد حجره وكذا اقراره بجناية موجية للدفع أوالفدا غيرصيم بخلافه بحد اوقوداه وقد نقلناه في كاب الاذن والمجر (وقال في بعث الساقط لآيعود مانسه) وقدوقعت حادثة الفتوى ابراه عاماتم أقريعده بالمسال المبرأعنه فهل يعود بعذ سقوطه فأجبت بأنه لايعود المافى حامع الفصولين أي من العماشر برهن الدايراني من هذه الدعوى عمادي المدعى ثانياانه أقرلي مالمال بعيدامراتي فلوقال المدعى عليه امرأني وقيلت الامراء أوقال صدَّقت فيه لا يصم هــذا الدفع يعنى دءوى الاقرار ولوَّا بقيله يعيم الدفع أل الردوالابرا مرتدبالردفيه في آلمال عليه اه وفي التتارخانية من كتاب الاقرارلوقال لاحق لى علىك فأشهد لى علىك بألف درهم فقال نعم لاحق لك على ثم أشهد أن له علمه ألف درهم والشهود يسمعون هـ ذا كله فهذا باطل ولا يلزمه شئولا يسع الشهود أن يشهدوا علمه اه وقد نقاناه في كتاب الدعوى أبضا (وقال آخرا حكام الهارم مانصه) وفالدة ويترتب على النسب اثنا عشر حكالى أن فأل وعدم محة الوصية عندا لمزاحة ويلحق بها الاقرار بالدين في مرض موته 🐧

ُوقال في أحكام الكتابة مانصه ) وأما الاقرار بها ففي اقرار الهزازية كتم اقرار سنمدى الشهود فهذاعل أقسام الاول أن مكتب ولايقول شأوانه لايكون قرارا فلاتحل الشهادة بأنه افرار قال القياضي النسيفي ان كتب مصر وعلم الشاهد حلله الشهادة على اقراره كالوأقر كذلك وان لم يقل اشهدهلي مه فعلى هــذا اذا كت الغائب على وجه الرسالة أما بعد فلك على كذا مكون أفرارا لانالكتاب من الغائب كالخطاب من المحاضر فمكون متكاما والعامة على خلافه لان المكتابة قد تكون للقوية وفي حق الاخرس بشة برطأن يكون معنونامصدراوان لممكن اليالغائب الثاني كتب وقرأعندالشهود لممأن يشهدوامه وان لم يقل اشهدوا على الثالث أن يقرأ هذا عندهم غيره فيقول الكاتب اشهدوا على عافيه الرابع أن يكتب عندهم ويقول اشهدواعلى عمافيه ان علوام افه كان أقر أراوالافلا ١ هـ وقدنقلنا بقيته في كتاب الطلاق وكتاب الدءوي والعتق (ثمقال) وفي احارة المزازية أم الصكاك مكتابة الاحارة وأشهدا ولمريح العقد لأسعة د تخلاف صل الأقرار والمهر اه وقد نقلناه في كاب الاحارة (م قال) واختلفوا فبمالوأمرالز وج بكتب الصك بطلاقها فقبل بقعوهوا قراريه وقمل هوتوكيل ولايقع حتي يكتب وبه يفتى وهوالصيم فى زماننا كذا فى القنية وفيها معده وقسل لارقع وان كتب الااذانوي الطلاق اله وقد نقلنا ه في كاب الطلاق (مُقَال) وأما الوصية بالكتابية فقال في شهادات المجتبي كتب صكابخط مد اقرارا مال أورصية تمقال لا خراشهد على من غيرأن بقرأه وسعه إن شهدالخ وقد نقلنا يته في كتاب الوصا ما فراجعه (وقال في يعث القول في الدن مانصة) وفي كافي كممن الاقرارلاحق لىقمله سرأمن العننوالدس والكفالةوالاحارةواكحد والقصاص اهم ومدعلماله برأمن الاعبان في الاتراء العباماه وقد نقلنا يقية ذلك في كتاب الصلح فراجمه (ثم قال) ثم قال فيها اى القنية لوقالت المهرالذي لى زوحى لوالدى لا يحوزا قرارها مهاه أى ولا بعتبرتما مكالعدم الاضافة اله شرح وقد نقلناه في المداينات (وقال في بحث اجتماع الفضيلة والنقيصة مانصه) ومنها أقديم الدين المقربه في الصدة وما كان معلوم السبب على الدين المقربة في المرضاه (وقال في آخرالفن الثالث مانصه) وفائدة واذا بطل الشي بطل مافي ضهنه وهومعنى فولهم اذابطل المتضمن بالكسر بطل المتضمن بالغتم فالوالوأبرأه وأقرله ضمن عقد فاسدفسدالابراء اه وقد نقلناه في كتاب الصلح (وقال في فن الالغازفي بحث العتق مانصه) أي رجل أقربعتق عبده ولم يعتق فقل اذاأ سند. الى حال صاء اه وقد نقلناه في كاب العتق (وقال في فن الالغازمانصه) . الاقرار «أي اقرار لا مدمن تكراره فقل الاقرار بالزنا والاقرار بالدين على غيرظاه الروامة ذكره امن الشحنة والثاني من أغرب مامكون والظاهر اله لاوجود لتلك اه ( مُ قال في فن الالغازف بحث الوديمة مانمه )أي رجل ادعى وديعة قهالمدعى عليه ولميأمره القاضى بالتسليم آليه فقل أذاأ قرالوارث بإن المتروك وعلى المتدين لم صعاقراره ولوصدقة الغرماه فيقضى القاضي دين الميت ويرجع المدعى عملى الغرماء لتصديقهم وكذافي الاجارة والمضاربة والعمارية والرهن اه وقد نقلناه في كاب الامانات ونقلناه في السائل في أنواجها (وقال في فن اتحيل مانصه) \* الشامن عشر في منع الدعوى \* اذا ادعى شدتًا ما طلافا تحيلة لمنع المهنان يقربه لأبنه الصغيرا ولاجنبي وفي الثاني اختسلاف أو يعبره لغيره خفية فيعرضه المستعير للبيع فتسارمه المدعى فتبطل دهواه ولوادعى علمالعلم يه ولو صبغ الموب فسأومه بطلت ولوقال لمأعلم الخرقد نقلنا بقيته في كاب الدعوى فال لمأعن هذا يعتق الاتنو وكذا في الطلاق بخلافه في الأقرار فاله لا يتعين الاتنو (وقال أخوا لمؤلف في تكلمته للغن السادس فن الفروق في عث اللفيط مانصـه) لوكان اللقيط امرأة أفرت بالرق لرجل وصدقها كانت أمة له غيرانه لا يقبل فولمياً فىحقالز وجحتى لايبطل ككاحه ولوأقرت انهما ابنةأب الزوج وصدقها الاب ثبت النسب ويطل النكاح والفرق ان الابنية تنافى النكاح آشداء وبقاء والرق لاينافيه ولوطلقها واحدة وأقرت بالرق صارطلاقها ثنتتن ولوكان طلقها المنتن عما أقرت مملك رجعتها والفرق انها مالاقرارمه بعد مالثنت نتريد ابطال حق ثات له يخلاف مالو كان بعدرجعة لان حق الرجعة لاسطل بهذا الاقرار ولو كانت معتبدة فأقرت مالرق بعبد مضى حسنتين كان لدان براحها في الثالثة ولو أقرث في المحمضة الاولى فتركها حتى مضت حسستان لا يتمكن من الرجعة والغرق ان اقرارها غيرميطل ههنا وقته ومبطل في الفصل الاول والله تعالى الموفق الهوقد

نقلناه في كتاب اللقيط (ثم قال أخوا لمؤلف في المن السادس فن الفروق) ﴿ كَتَابُ الاقرار وفال لغبره لي ملك ألف فقال ذلك الغربرا كون أو الصدق أوقال حقاحقا مقاصدقا كان اقرارا ولوقال المحق حق والمدق صدق لا والفرق انه صدقه في الأول دون الثاني كتب بخطه حقاء لي نفسه أو أملاه وقال اشهدوا على مه حاذا قراره وان لمية رأه علم مولم ماحرهم مالشهادة لا يكون اقرارا والفرقان الكتاب محتمل فاذأأم زال الآحتمال فانكتب لنفسه لامكون اقسرارا اه (وقال أخوالمؤلف في السكلة المذكورة في كتاب الوديعة مانسه) أخذت منك ألفي درهم ألفاود سة وألفاغص ماوهلكت الوديعة وهذه المغصوبة وقال رب للسال ملالمالك المغصوبة فالقول له ولوقال أودعتني ألفاوغ صبتك الفافهلكت الوديعة وهدده الغصوية فالقول للغر والفرق انه في الاول أقر سدب الفهان وهوالاخدنه ثمادى خروجه عنه وفي الشاني لم يقرما لضمان واغيا أقريفه لالغيمر وهوالايداع اه وقد نقلناه في كتاب الامانات (وقال أخوا الواف في التكملة المذكورة من كتاب الاكراه مانسه) ولواكره ليقر بحد أونسب أوقطع لايلزمه اه وقد علناه في كتاب الأكراه (وقال المؤلف في الفن الثاني في كتاب العالاق مانصه ) السكران كالصاحى الافي الاقرار ما محدود الخالصة والردة الخوقد فقلنا بقيته في كتاب المحدود (وقال أيضا في كتاب الطلاق ما نصه) آستثناء النكل من البكل ما طل وفرّع علسه في النهامة من مسادّل شتى من القضاء المهلوأ قر بقبض عشرة دراهم جياد وقال متعملا الاانهاز بوف لم يصح الاستثناء لانه استثناه الكل من الكل كالوقال له على مائة درهم ودينا رالآمائة درهم ودينا ر لايصم اه (وقال في كَابُ المتقمانسه) المتقلاً يصم اقراره بالرق قلت الافي مسئلة لو كان المعتق عليه وأقرله بالرق لرجل وصدقه المعتق فانه يبطل اقه كافي اقرار الله ص ١٠ (وقال أول كتاب البيوع في بعث الحمل مانصه) ولا يفرد يحكم مادام متصلا فللياع ولابوهب الافي مسائل احمدي عشرة يفرد فهافى الاعتاق والتدبير والوصية والاقرار اه (وقال في أول كتاب القضاء مانصه)وفي اقرار البزازية ادعي مالافقال المدعى عليه كل مابوحد في تذكرة المدعى المخطه فقدالتزمته لامكون اقرلرا وكذالوقال ماكان في ح مدتك فعل الااذا كان في المجريدة شي معلوم أوذ كرالمدى شيثام ملوما فقال المدعى علمه ماذ كرناكان

تصديقالان التصديق لايلحق مالمجهول وكذا إذا أشارالي الجريدة وقال ماذب فهوعلى كدلك يصم ولولم بكن مشارا السه لا يصم للجهالة اه (وقال في كتاب القضاء أيضامانصه) لأتسمع الدعوى بعد الابرا العام تحولاحق لي قدله الاضمان ك فأنه لامدخل فيه الى آن قال ومااذا أبرأ الوارث الوصى ابرأ عامامان افرأنه س تركة والده ولم من له حق فهما الااسة وفاه ثم ادعى في بدالوصي شيئامن كة أسه و مرهن تقبل وكهذا أذا أقرالوارث انه قبض جميع ماعيلي الناس من كةأبيه ثمادعى على رجل دينا تسمع كذافي اكحانية ويحث فيه الطرسوسي بحثا رده ان وهمان الخفراجعه وقد نقلناه في كتاب الصطرائم فال فيه رمد ذلك مانصه وفي أحادات المزآزية ان الايراء العسام اغسا عنع اذالم يقر بأن العن للدعي فان أقر بعدة أن العين للدعى سلها له ولا عنعه الابراء أه (مُقال) أقرأنه لهمُ ادعى أنه و الاتاريخ يقدل بخلاف مالوقال لاحق لى قدله ثم ادعى لا تسمع حتى يرهن اله حادث بعدالا براءو الفرق في حامع الفصولين ثم أعلم ان قولم ملاتسم الدهوى بعد را العام الاعق حادث ومده يفدحوا سحادثة أفران في ذمته لفلان كذا وأبرأه عاما ثمادعي مدهمها اندأقر معدهما انلاشي لدفي ذمته فانه تسمع دعواه وتقسل بينته ولاعنعها الابراءالمام لانهاغا دعى عاييطل معده لاقدله وقول ان في الصلح انه لو برهن بعده على اقراره قسله بأنه لاحق له لم يقبل ولو ن بعده على اقرآره بعده انه لاحق له والهميطل فيمادعي يقيل اه يدل على ماذكرناهمن اناقراره بعدالا براءالعام ميطل ولكن في عامع الفصولين من التناقض كفل منه بألف لرجل مدعه فهرهن الكفيل على افرار آلمك فول له وهو يحجدانها فحارا وثمن خرلاتف لولوأقر بهاالطالب عنبدالقياضي برثاوانا لاتقىل المدنة على الاقوارلانها تسمع عند محمة الدعوى وقد يطلت هنساللتنا قض لان كفالته اقرار بصحماه (وقال فيه أيضامانصه)من عمل اقراره قبلت بينته ومن لأفلا الااذا ادعى ارثا أونفقة أوحضانة فلوادعي انه أخوه أوجده أواس اسه لايقبل بخلاف الابوة والمنوة والزوجية والولاء بنوعيه وكذامعتن أبيه وهومن مواليه وتمامه في بابدءوى النسب من امجامع اه (وقال في كتاب القضاء أيضامانمه)ولا تسمع المدنة على مقرالا في وارتّ مقر بدين على المت فتقام المدّيّة للتعدى وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصى وفي مدعى عليه أقر بالوكالة

فيشتها الوكيل دفعا للضرر قال فيحامع الفصولين فهذا يدلءلي جوازاقامتها معالا قرارفي كلموضع يتوقع الضرر من غسرا لمقرآولاها فتكون هذا أصلا اه ثم رأيت رابعيا كتبته في الشرّ ح من الدعويّ وهوالا سقعقاق تقسل المدنة مه مع افرارالمستعق علمه ايتمكن من الرجوع على ما ثعه ولا تسمع على ساكت الافي بملةذكرناها فيدعوى الشرح تمرأيت خامسافي القنيبة معز بإالى جامع البرعزي لوحوصم الاب بحق على الصيي فأقرلا يخرج عن الخصومة وليكن تقيآم علمه معاقراره يخلاف الوصي وأمن الفاضي اذا أقرخر جون الخصومة اه تسادساً في القنية لواقر الوارث للوصى له فانها مسمع المنية عليه مع اقراره ساسها في احارة منسة المفتى أحرداية بسنهامن رجدل ثم من آخر فأقام الاول المننة فأنكان الاكرحاضرا تقمل علمسه المننة وانكان مقرا مما يدعه ه مذا المدعى وانكان غاثبالا تقسل اه (ثم قال أيضا في كتاب القضاءمانصه) اذاتعبارضت بينة الطوعمع بينسةالاكراه فبينسة الاكراه أولى في البسع والاحارة والصلح والاقرار وعند مسدم السان فالقول الدعى الصحةاء وقـدنقلناه في كتآب البيوع (وقال فيـه أيضـامانصـه) وذكر فى القنيسة في باب ما يبطل دعوى المدعى أقال معمت سيخ الاسلام القاضى علاالدين المروزى يقول يقع عندنا كشرا أن الرجل يقرعلى نفسه بمال في صك ويشهد عليه مميدعى ان يعض هدف المال قرض و يعضه رياو غن نفتى ان أقام على ذلك بينة تقيل وان كان متناقضا لانانعلم انه مضطر إلى هذا الاقراراه (وقال فيه أيضا) لا تقبل شهادة المغفل و يقبل اقراره كمافي الولوا مجية اه (وقال فيه أيضا) طلب الشراء بمنع دعوى الملك وكذا الاستمداع الاللضرورة كااذاخاف من بتلف آلمن فاشتراها أوأخذهاوديعة ذكره العمادي في الفصول وفي جامع الفصولين لكن بصيغة ينبغياه (وقال فيه أيضا) المجهالة في المنكوحة تمنع العجة الىأن قال وفي الا قرار لا تمنه الافي مسئلة ذكرنا هافي بامداه (وقال فيه أيضا) التمديق اقرارالافي المحدود كافي الشرح من دعوى الرجاب اله (وقال في كتاب الصلح مانصه) طاب العلم والابراء عن الدعوى لا يحكون أقرارا ومالب العلم والابرا عن المال يكون أقراراً اله (وقال في كاب المسة عليك الدين من غير من عليه الدين باطل الااذا سلطه على قيضه الى أن قال وليس منه مااذا أقرالدائنانالدين لفلان واناسمه عارية فيه فهوسيم ليكونه اخبارا لا تمليكاو يكون القرولاية قبضه كافي البزازية اه (وقال في حكتاب المداينات) اذا أقربان دينه لفلان صع وجل على أنه كان وكيلاعنه ولهذا كان حق القيض المقرو بعرا المحدون بالدفع الى ايهما كان كافي الخلاصة والبزازية الافي مسئلة هي مااذا قالت المرأة المهرالذي لى على زوجي لف لان أولوالدى فأنه لا يصع كافي شرح المنظومة والقنية وهوظ المراهدم المكان جله على انها وكيلة في سبب المهر كالايفني وانحيد له في ان المقدر لا يصع قبضه ولا ابراؤه منه بعدا قدراره مذكور في فن والحيد له في ان المقدر لا يصع قبضه ولا ابراؤه منه بعدا قدراره مذكور في فن الحيد منه اله وقد نقلناه في كاب الشهادات (وقال في كاب الحيم الوصايا) الاشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها الافي الافتاء والاقرار بالنسب الوصايا) الاشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها الافي الافتاء وكاب القضاء والاسلام والكفرك ذا في التلقيم اله وقد دنقلناه في كاب المهاد وكاب القضاء والاسلام والكفرك ذا في التلقيم الهورية وقد دنقلناه في كاب المهاد وكاب القضاء والاسلام والكفرك ذا في التلقيم الهورية وقد دنقلناه في كاب المهاد وكاب القضاء والاساد الاشباه)

# \* (كتاب الصلح) \*

الصلح عن قرار بيد عالاني مشلتين في المستحق الاولى ما اذاصالح من الدين على عبد وقبضه ليس له ان يسعه مراجمة بلابيان الثانية لوتسادقاء لى ان لادين بطل الصلح وفي الشراء بالدين لا اه و براد ما في الجمع لوصا محمه عن شاة على صوفها يجزه يحيزه أبو يوسف ومنعه مجدوالمنع رواية وعلى صوف غيره الا يجوزا تفاقا كما في الشير على المعالمة وقد نقلناه في كتاب البيوع المثرى بعد الطلبين المراحة الرجوع في ثلاث مسائل في شفعة الولوا مجمعة أجل الشفيم المشترى بعد الطلبين المراحة المدعى عليه فأمهله المراة العند بن زوجها بعد المحول صعم وله الرجوع استمهله المدعى عليه فأمهله المدعى صعم وله الرجوع المعملة المدعى عليه فأمهله المدعى صعم وله الرجوع العدى عليه فأمهله المدعى صعم وله الرجوع العرفة المنات (ثمقال) المحملة وقد نقلناهذه المسائل في أبوا بها (ثمقال) المعملة و يصعم بعد حلف المدعى عليه دفعالم تزاعا المنات (ثمقال) و يصعم بعد حلف المدعى عليه دفعالم تزاعا المنات (ثمقال) و يصعم بعد حلف المدعى عليه دفعالم الوصى عن مال المينة ولو برهن المدعى بعده على أصل الدعوى لم يقبل الا في صلح الوصى عن مال المينية ولو برهن المدعى بعده على بعضه ثم وجد الميندة فانها تقبل ولو بلغ الصي الميتم على المناد المنادة ولو برهن المدعى بعده على بعضه ثم وجد الميندة فانها تقبل ولو بلغ الصي الميتم على المناد المناد المعملة المعملة المناد الميندة ولو برهن المدعى بعضه ثم وجد الميندة فانها تقبل ولو بلغ الصي الميتم على المناد الميندة ولو برهن المدعى بعضه ثم وجد الميندة فانها تقبل ولو بلغ الصي الميتم الميتم و بعضه ثم وجد الميندة فانها تقبل ولو بلغ الصي المتحدي الميندة ولو بلغ الميتم الميندة ولو بلغ الميند وله بلغ الميتم الميتم ولعد الميند ولو بلغ الميتم الميتم ولميتم الميتم ولميتم ولميتم الميتم ولميتم الميتم ولميتم الميتم ولميتم ولميتم الميتم ولميتم ولمي

واقامها تقىل ولوطل يمنه لامحلف كمافي القنية اه وقد دنقلناه في كتاب الوصاما (ثم قال) الثبانية ادعى دينا فأقربه وادعى الايفاء أوالابراء فأنبكر فصائحه ثم برهن عليه تقبل لأن الصلح هناليس لافتداء اليمين كذافي العمادية من العاشر ولو يرهن المدعى عليه على أقرا والمدعى انه مبطل في الدعوى فان برهن على اقراره قدل الصلح لم قبل وان يعده يقبل ولو برهن على صطرقبله بطل الثاني اذا لصلح بعد الصلحاط لكافي العمادية اله وقدنقلناه في كتآب الدعوى (ثمقال) آلصلم كاربعددعوى فاسدة فاسدكافي القنية ولكن في المدامة في مسائل شقيمن اءان المطوعن انكار حائز بعددهوي محهول فلصفظ ومعمل على فسادها دعى لالترك شرط الدعوى كإذكره في الفنمة وهوتوفيق فمقال الافى كذاوالله سبعانه وتعالى أعلم صطح الوارث مع الموصى له بالمنفعة معيملابيمه وكذاصلح الوارث مع المومي له بجنين الأمة معيم وان كان لايحوز وبيانه في حد ل التتارخانية اه وقد نقلنا ، في كتاب السوع (ثم قال) طلب الصلم والابراءء فالدعوى لايكرون اقرارا وطلب الصلم والابراء عن المال يكون ا قراراً اله وقد نقلناه في كتاب الا قرار (م قال) الصلم عن المكارعلي شي الما مرفع النزاع فى الدنسالافى العقى الااذاقال صالحمداث على كذا وامرأتك عن الماقى الصلح اذآكان عن مال عنفعة كان اجارة ولوكان على خدمة العيد المعى الااذا ساتحه عالى غلته أوغلة الدارفانه غبر حائز كثمرة النخل كإني الخلاصة اذا استعنى المصامح عليه رجم الى الدعوى الااذا كان بمالا يقدل النقض فانه سرجم بقيته كالقصاص والعتق والنكاح وانخلع كإفي انجامع الكمير الصلم عائزع دعوى مَافع الافي دعوى احارة كما في المستمنى لايقهم الصلم عن اتحدولا بسقط به أذا كان قبل المرافعية كإفي الخانية أهر وقيد الحدود (ثمقال)ما الح الهبوس ثم ادعى انه كان مكرها لم يقبل الااذا كان في حبس الوالى لان الغالب حبسه ظلما كافي البزرية المطريقيل الاقالة والنقض الااذاصاع عن العشرة على خسة كافي القنية ادعى فانكر فصائحه ممظهر بعده أنلاشئ عليه بطل الصلم كمافى العمادية من العاشر والله سبحــانه وتعالى أعلم اه (يتول جامعه) وهذرهي المسائل المجموعة الملحقة بكتاب المطر (قال المؤلف فى الفاعدة الرابعة المشقة عباب التيسيرمانيه) فسهل الامر باباحة الانتفاع علك

الغبر بطريق الاحارة والاعارة اليمان قال وياسقاط يعض الدين صلحه ابرا وكحاجة افتداه عينه جوزنا الصلوعلى انكارا (وقال) في القاعدة الخامسة برفالامام علىالرعمة منوط بالمصلحة وقدصر حوايها في مواضع منها في كتاب لمرفى مسئلة صطوالا مامءن الظلمة المنبة في طريق العامة وصرح بعالامام أبو يوسفٌ في كتاب الخراج في مواضع اه (يقو ل جامعه) قال شارحها نقلا عن الخـــانيا قوله فيطريق العبامة مانسه فانخاصمه الامام فصالح على ان يعطى صاحب الظملة مالامعلوما علىان يترك الغالة في موضعها فإنكانت حديثة ورأى الامام مصلحة المسلمن في ان مأخه ذما لاو مضعه في مدت مال المسلمة م عارد الث اذا كانت الظلة لاتضر بالعامة لان الامام علك الاعتماص فعما مكون للعامة اذاكان أخذالعوض مصلحة لهماه وذكرذلك في الخانمة في ما ساله لموعن المقار وقد تفلنابعض ذلك في كتاب الجنايات أيضا (ثمقال) وفي صطر المزارية له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحاعلي ال يكتب في الديوان اسم أحدهما ويأخذ العطاء والاستنزلاشي لهمن العطاء ويبدله منكان له العطاء له مالا معلوما فالصطح ل ويردبدل الصلح والعطاء للمذي جعل الامام العطاء له لان الاستحقاق للعطاء باثبات الامام لادخل فيمه لرضاء الغبر وجعله غبرأن السلطان ان منعحق تحق فقدظلم مرتدن في قضية حرمان المستعنق واثمات غيرا لمستحق مقبامة اه نقلنا ذلك في كتاب الجهاد أيضا (وقال في الفن الثالث في أحكام النقدوما ه ومالاية وينمانصه) والصيم أمينه في الصرف الى ان قال وفي الدين رك فدؤم بردنصف ماقدض على شر بكه اله وقد نقاناه في كتاب المداينات (وقال في بحث ما مقدل الاسقاط من المحقوق مانصه) وذكر في الكتاب اذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصى فصالح الوارث الموصى له من الثلث على ـدس حازالصلحاه (وقال في أحكام العقودمانهـه) هي أقسام لازم من المجانبين البيع الى آن قال والصلح اه (ثم قال) يتكميل بالباطل والفاسد عندنا فى العبادات مترادفان الى ان قال وأما فى الصفح فقالوامن الفاسد الصفر عن انكار بعددعوى فاسدة والصلح الماطل المطعن الكفالة والشفعة وخيارالمتق وقسم المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ مفيها يبطل الصلح ويرجم الدافع بما دفع كُـذافى جامع الفصوليناه (وقال في بحث القول في الملك مانصه) والدين

المستغرق يمنع جوازالصلم والقمحة أي في التركة فان لم يستغرق فسلايد في ان بصائحوامالمَ يَقضوا دينه ولوفعلوا هاز اه وقد نتا المقبَّته في الفرائض (مُرقال) الثانية عشرالمك أمالاهن والمنفعة معاوهوالغالب أولاء سنفقط أوللنفعة فقط كالعبد الموصى عنفعته أبداو رقبته الوارث الي ان قال ويصورا لصطح مع الموصى له على شي وتبطل الخ وقد نقلنا بقية ، في كتاب الوص الما فراجعه (وقال في بحث الفول فى الدين مانصمة ) ومنها معة الابراء عنه فلا يصع الابرا عن الاعبان والابراء عن دعواها صعيع اله وقد نقلناه في كاب المداينات (تم قال) فلوقال ابرأتك عن دعوى هــــــــــــ العبن صم الامراه فلا تسمع دعواه بها بعده ولوقال مِن ثَّت من هذه الدار أومن دءوي هذه لمتحمع دعواه ولابتنته ولوقال ابرأتك عنهاأوعن خدومتي فبهافهو باطلوله ان مخاصيرواغاأبرأه ءن ضمايه كذا في النهابة من الصلم وفي كافي الحاكم من الاقر ارلاحق لي قبله بيرأمن العين والمدين والكفالة والاحارة والمحدّوالقصاص وبه علمائه يترأمن الاعمان في الابراء العام اه وقد نقلناه في كتاب الاقرار (ثمقال) لكن في مداينات القنية افترق الزوحان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عنجيع الدعاوى وكان لازوج بذرفى أرضها وأعيان قائمة فالحصاد والاعيان القاغة لأتدخل في الابراء عن جيم الدعاوي اه وبدخل في الابراء المام الشفعة فهومسقط لماقضاء لادمانة ان لم يقصدها كافي الولوا مجيسة وفي انحنانية الامراه عن المين المفسوية ابراء عن ضميانها وتصبيراً مانة في بدالغاصب وقال زفرلا يضيم الابراءوتبتي مضمونة ولوكانت المدمن مستها كمة صحالا براء وبرئ من قيمتها أأه فقولهم الابراء عن الاعيبان باطل معنّاه انهالا تبكونه أحكاله مالابراء والأفالابراء عنها السقوط الضمان صحيح أو محمل على الامانة الثالث قبول الاجل فلايصح تأجسل الاعدان لان الاجل شرع رفقا القصمل والعسن حاصلة اله وقد نقلناه في كتاب المدامنات وفي كتاب الدعوى بعضه (نم قال) المسأنية مافي الذمية لانتهن الامالقيض ولذالو كان لممادن يسدب واحد فقيض أحدهما نصيبه فان لشر يكه أن يشاركه ويصم تفر بعه على ان مافي الذمة لا تصم قسمته اه وقد نَقلناه في كتا بالمداينات (وقال في آخوالفن الثانث مانصه ) م فائدة ، اذا بطل الشئ بطل مافي ضهنه وهومهني قولهم إذا بطل المتضهن بإلكسر بطل المتضهن بألفتم فالوالوأبرأ أوأفرله ضمن عقد دفاسه دفسد الابراء كمافي البزازية اه وقد نقلناه

في كتاب الدموى وفي كتاب إلاقرار (نمقال) وخرج عنهاماذ كروه في البيوع الى أن قال وماذ كروه في الشفعة لوصائح الشفيع عمال لم يصع الكن كان اسقاطا للشفعة معان المتضمن للاسقاط صلعه وقديطل ولمسطل مآفي ضمنه اه وقدنقلنا بقيته في كتاب الشفعة فراجعه (وقال في فن الالغازمانصه) «الصلح» أي صلح لووقع فانه يبطل حق المصائح ومردا تخصم البدل اليه فقل الصطرعن الشفعة آه وقد نَفَاناه في كَابِ الشُّفعة ﴿ (ثُمَّ قَالَ فِي فَنِ أَنْجِيلِ مَا نَصِهِ ﴾ ﴿ الْحَـادِي وَالْعَشرُونَ فى الصلح عمات وترك ابناوزوجة ودارافادعي رجل الدارفصا محساه على مال فان المساءعلى غسرا قرارفا المال علمهما اعمانا والدار سنهما اعمانا والافاال طهمانصفان كالدار والحدلة في جعل الاقرار كغيره أن يصاع أجنى عنهما على اقرارعلى أن يسلم فاالفن وأسسعة أغان أويقرالدعي بأن لماالفن والماق اللان أه (وقال أخوا لمؤلف في تكلفه للفن السادس فن الفروق مانصه) \* كتاب الصلح يوسامحه عن ألف درهم على مائة رقيضها ثم استحقت المبائة أو وجدهما وقة رجع عليه عائة سواء كان الصلخ عن اقرار اوانكار ولوصائحه من الدراهم ملى دنانير فاستعقت بعدالا فتراق بطل الصط والفرق انه في الاول حط وفي الشَّاني صرف قضاء ز بوفاءن جياد قائلاً انفقها فان لمتر جردها فلمتر جله أنبردها ولووجدالسيع عيبافقال له بعده فان لم شنررده فعرضه على السع كن له رده والفرق ان المقبوض في الاول ليس عين حقه الابرضاه فان لمرض كان متصرفا في ملا الدافع برضاه أما البيع فصين حقه وقد تصرف فيه فيبطل مفالرداه وقدنقلناه في كتاب البيوع وفي كاب المداينات (مقال) صامحت المنكوحة زوجهامن النفقة على دراهم حاز ولوكانت مانةلا والفرق انالسكني حقالله تعمالي وفيحال قسام النكاح حقها فكذا النفقية وكذا لونشزت المنكوحة سقطت نفقتها بخلاف المتوقة عآل العدة اه وقد فقلناه في كاب المللاق (وقال المؤلف في كتاب البيوع في بعث الاءتبار العني لا الالفاظ مانصة) ولوصائحه عن الف على نصفه قالوا انه آسقاط الماقي فقتضاه عدم اشتراط القيول كالابراء وكونه عقد صلح يفتضي القبول لان الصطركنه الايحاب والقبول اه وقد فقلناه في كتاب المداينات (مُمَالُ أيضافي كاب البيوع مانسب) كل عقد عيدوجددفان الثانى بأمآل فالمكريعدا لصلح باطل كأنى جامع الفصولين اهوقد

نقلنا بقيته في كتاب النكاح (ثمقال فيه) المحقوق المجردة لايجوزالاعتياض عنها كمن الشفعة فلوصالح عنه بمال بطلت ورجع به ولوصالح الهنيرة بمال المفناره بطل ولاشئ لها ولوصالح احدى زوجتيه بمال انترك نوبتها أبلزم ولاشئ لماه وقد نقلناه في كتاب آلنكاح وكتاب الشفعة (وفال في كتاب الكفالة مانصه) التأخيرعن الاصيل تأخيرعن الكفيل الااذاصاع المكاتب عن قتل العديال م كفله انسان م عزال كاتب تأخرت مطالمة المصالح الى متق الاصدل وله مطالمة الكفدل الآن كذافي انحسانية اه وقد نقلناه في كتاب العتق وفي كتاب الجنامات (وقال في كتاب القضاء في بعث الابراء العلم مانصه) ومااذا أبرأ الوارث الومى أبرا عاما مأن اقرأنه قسض تركة والده ولم ينقله حق فها الااستوفاه ثمادي في يدالومي شيئامن تركة أيبه وبرهن تقيل وكذااذا أقرالوارث الهقيض جيعماعك الناسمن تركة أبيه ثمادعي على رجلديسا سمع كذافي الخانية وبحث فيسه الطرسوسي بعثارة ماين وهيان الرابعة صاعح أحد الورثة والرأطاما ثم ظهرشي من النركة لم يكن وقت الصلح الاصم جوازد عواه في حمته كذافي صلح البزازية انخامسة الابرا العام في ضعن عقد فاسد لاعنع الدعوى كما في دعوى النزازية الخ فراجعه وقدذ كرنابعضه في كتاب الاقرار (ثم قال أيضا في كتاب القضاءمانصه) اذا تعارضت بينة الطوع مع بينة الاكراه فبينة الاكراه أولى فى السيع والاحارة والصلح والاقرار وعند عدم السان فالقول أدعى الماوع اه وقد دنقلناه في كتاب البيوع (وقال في كتاب الفرائض مانصه) قال الشيخ عبدالقيادرفي الطبقات في آب الممزة في أحدد قال الجرجاني في الخزانة قال أبو العماس الناطفي وأمت يخط ومفرمشا يخناني وحل جعل لأحدا بنبه دارا ينصامه على أن لا يكون له يعدموت الاب مراق حاز وأفتى به أبوجه فرمجدين المان أحد أصابع دن شعاع البلغي وحكى ذاك أصاب أحدين الحارث وأبوعر والطبرى اه وقد نقلناه في كتاب الوصايا (قال صاحب الأشياه)

#### ١٤٤ كتاب المفارية) ١

اذا فسدت كان للضارب أجرمناه ان عمل الافي الوصى بأخذ مال المديم مضارية فاسدة فلاشي لهاذا همل كذا في أحكام الصغار اله وقد نقلناه في كتاب الوصايا

(ثم قال) اذا ادَّ عي المضارب فساده عافالقول (ب المال أوعكسه فالممضار فالقول لمدعى الععية الااذاقال ربالمال شرطت لك الثيلث وزيادة عشرة وقال المضارب انشات فالقول المسارب ولوقال رب المال ثلث الربح الاعشرة وقال المضارب النلث فالقول إب المسال كمافي الذخسرة من السوع للضارب الشراء لاإلاخ ذما لشفعة فلاعملكه الامالنص كمافى العزازية اه وقد نقلناه في كتاب الشفعة (مُقال) وللضارب البيع بالنسيئة الاالى أجل لابييع الممالعبار وعلاث السع الفاسدلا الباطل لا يتجاوز المضارب ماءينه لهرب المال الااذاقيد موروق مخلاف التقييد بالبلد والااذاقيد بأهل بلدكاهل المكوفة فلايتقي بهم بخلاف المعين منهم المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل عضمه تصرف أولا كإفي الهداية يصح كي رب المسارمة الااذاصارالميال عروضا اذاقال له اعمل برأيك مم قال له لا تعل برأيك مع نهيه الااذا كان يعد العل أمالقها ثم نها. فرع ل نهم الااذا كان بعد الشراء والله سجانه وتعالى أعلى اه والمعه وهذه هي المسائل المجموعة الملعقة بكتاب المضاربة (قال المؤلف عدة الاصل المدم فيها فروع مانصه) ومنها القول قول الشريك والمضارب لمير بحلان الاصل عدمه وكذالوقال لأربح الاكذالان الاصل عدم الزائد وفى المجمع من الاقرار وجملنا القول لأضار بآذا أني بالفين وقال هما أصل وربح لالرب المال اه لان الاصلوان كان عدم الربح الكن عارضه اصل آخر وهو ان القول قول القايض في مقدار ما قيضه وكذا في مقددار وأس المال اه وقد نقلنابعضه في كتاب الشركة (ثم قال بعددلك) وكذا أي القول للضارب فى قدروأس المسال لان الاصل عدم الزيادة وكذا فى أنه مانها وعن شراء كذا لان الاصلءهم النهي ولوادعى المالك انهآ قرض والاتنرأنها مضاربة القول فهما قول الاسخدلانهما اتفقاعلى جوازا لتصرف له والاصل عدم الضمان اه وقد نقلنا رقيته في كتاب الغصب (وقال في الفن الثالث في أحكام النقدوما يتعمن فيه ومالايتمين مانصه ويتعين في الامانات والمية والصدقة والشركة والضاربة (وَقَالَ فَيَأْحَكَامُ الْعَقُودُمَانُصُـهُ) وَجَائِزُمُنَ الْجَبَانِدِينِ الشَّرَكَةُ وَالْوَكَالَة والمضاربة اه (وقال في بحث الكلام على أجرة المثل مانصة) ومنها اذا فسدت المضارية فللعامل أجرمتل عمله الافي مستلة ذكرناها في الفوائد اه (وقال في فن الالغازمانصه) ١١٨ المضاربة ١١٥ مضارب بغرم ما أنفقه من عنده فقل اذالم سق من مالهافي يده شي اه (وقال أيضافي فن الالغازمانصه) ، الوديعة ، أي رحل ادعى ودسة وصدقه المدعى علمه ولم يأمره القاضي بالتسليم المه فقل اذا أقر الوارث مأن المتروك وديعة وعلى المت دين لم يصها قراره ولرصدقه الغرماء فيقضى القاني دينالمت ويرجع المدعىء لي الغرماء لتصديقهم وكذافي الاحارة والمضارمة والعارمة والرهن وقد نقلناه فى كتاب الاقرار (وقال أخوا الوَّلْف فى تىكىلتە للفرز دس فرالفروق) ﴿ تَمَاتُ المَضَارِيةِ ﴾ لا تحوز يغير الدراهم والدنانيرمكملا الى الثن لاالى العرص حتى لويماء مالمكمل أيضالانجو زالمضاربة وفي حق حواز المدء بالكمل خلاف عندالامام حازلا عندهما والدراهماذا كانت وديعة أوغصنا حازت المضارمة بهاولو كانت دينالا ولوأم الغيران مقبض الدين ويعل ار مةَ حاز بالاجهاع والفرق ان الدين باق ٥- لم ملك المضارب فلا تصم المضاربةلان الدبون تقفني بأمثاله بافدشترط القيض لثبوت الملك لاداش مخلاف الغصب والود معة لأنهما على ملائد بالمال فكرنص يب رب المال دون نصيمه حاز وعلى القلب لايحوزقباساومحوزا سقسانا والفرق على القياس إن السكوت عن نصيب وب المال لاعنم استعقاقه لانه غماه ملكه أماءن نصيب المضارب فينع للمهالة والله سبعالة وتعالى المونقاه (وقال في كتاب الشركة مانصه) ربالمال مع المضارب في التقييدوالاطهلاق فالقول للضارب وفي الوكالة ول للوكل اهم وقدنقلناه في كتاب الوكالة (وقال المؤلف في الفن الشافي من بالبيوع في عد الاعتبار للعني لا الفاظ مانصه ) ولوشرط رب المال المضارب كل الربح كان المال قرضا ولوشرط لرب المال كان بضاعة اه (وقال في كتاب الاقرارمانصه) وفي كانى امحــا كممن باب الاقرارفي المضاربة لوأقــر المضارب برجحألف درهه مقااسال ثمقال غلطت انهساخه مائة كم يصدق ومو صامن المأقربه اه (وقال في كتاب الامانات) اذا تعدى الأمين ثم أزاله كامزول الغمان كالسستعمر والمستأج الافي الوكدل بالبيع الحيان قال والمضارب والمستبضم اه (وقال في كتاب الامانات أيضا) وفي وكالة البزازية الستبضع الاعلك الآبضاع ولاالامداع والا بضاع المالقة كالوكالة المقرونة بالمسيئة - تى

اذادف على قوبا وقال له السترلى به قو باصع كااذاقال السترلى به أى توب شئت وكذاك لودفع اليه بضاعة وأمره أن يشترى له قوباصع والبضاعة كالمضاربة الاأن المضارب علاك المستمضع لاالااذا كان في قصده ما يعلم المدقصد الاسترباح أونص على ذلك الهوق حدثة لنماه في كتاب الوكالة (وقال في كتاب المحمور والمأذون) الاذن بالقيم الموالية بل القضيص الااذا كان الا ذن مضار بافي فوع واحده فأذن لعبد المضاربة فانه يحكون مأذونا في ذلك الذوع خاصة وقال المرتسى الاصم عندى التحميم كافي الفاه برية الها وقال صاحب الاشباه)

### \* (كاب المبة) \*

مة المشغول لا تصورًا لا في مسئلة ما اذا وهب الا ب لولده الصغير كافي الذخيرة قدول الصى العباقل المبية معيم الااذاوهب له أحي لانفع له وتلحقه مؤنتيه فأن قبوله لل ويردّاليالوا هب كلفي الذخيرة تمليك الدين من قير من عليه الدين ما طل الااذ ا ع على هــذا الاصل لوتضي دين غييره على أن تكون له الدين لمعيز ولوكان للامالمسع كإفي حامع الفصواعن ولدس منسه مااذا أقر للدائن ان الدين اغلان وان اسمه حارية فيسه فهو صعيم لكونه اخبسارالاتمليكا ويكون للقر ولاية قبضه كمافي العزازية اهم وقدد نقانآه في كتاب المداسنيات ونقلنا فعضيه في كتاب الوكالة وفي كتاب الاقرار وفي كتاب الذكاح (ثمقال) والحمة قمل القمض تبكمون محازا من الاقالة في السيم والاحارة كما في احارة الولوانجية الهو وقد نقلنا مني كان السوع وكتاب الاجارة (تُمَوَّال) لاجبرعلي الصلات الافي مسائل منها نفقية الزوجيَّة بهن الموصى بهالصب على الوارث دفه هاالى الموصى لم يعدمون الموصى يحب على المشترى تسليم الغقار الى الشفي عمع انهاصلة تمرصة وكذالومات الشفسم مطلت الشفعة كذافي شرح أدب القضاء للص لتعضة ان لم يكن في مقابلة عل والاففيه شائنتها اه وقد نقلنا المنائل في أبوابها ﴿ ثُمُّ قَالَ ﴾ والله سجانه وتسالى أعلماه ﴿ يقول جامعه ) لمحمى المسائل المجموعة الملفقة بكاب الهبة وقال المؤلف في القاعدة الاولى

لاثواب الأمالية مانصه) وأماالهية فلاتتوقف على النية قالوالو وهب مازحاصت كافى البزازية ولكن لولقن الهبة ولم يعرفها لم تصح لالاجل ان النبية شرط لما واغما موافقد شرطها وهوالرضاء وكذالوأ كره عليهآلم تصميخ الفالطلاق والعتاق فأنهما يقدعان بالتلقين عن لا يعرفه حالان الرضاء ليس وشرطهما وكذالوا كره علهماً يقعان آه (وقال في قاعدة الاصل العدم مانصه) وفي البزازية دفع لا خر عينائم اختلفا فقمال الدافع قرض وقال الاتخوهدية فالقول للدافع اه لان لذع الهمة مدعى الابراء عن القيمة معان العين متقومة بنفسها اه وقدنقلنا بقيته في كتاب الغصب (وقال في القماء مدة الثانية اذا اجتم المحلال والحرام غلب الحرام الحلال مانصه) وتقة ومدخل في هذه القاعدة ما أذاجه سنحلال وحرام ف مقد أونية ويدخــل ذلك في أبواب الى أن قال ومنها الهـــة وهي لا تبطل بالشرط سد فلايتعدى الى المحائز اه (وقال في القاعدة الثالثة الايثار في القرب كروه ما نصه) ثمراً يت في الهية من منية المفتى فقير محتاج معه دراهم فأراد أن يؤثر لفقراه على نفسه انعلم الديصرعلى الشدة فالايثار أفضل والافالانفاق على نفسه أفضل اه وقدنقالناذلك في الخطرأيضا (وقال في القاعدة الرابعة التابع تابع مانصه) ومن فر وعها المهل يدخل في يسع الام تبعا ولا يفرد بالسيع والهمة كالسبع اه (وقال في القاعدة الثانية عشر لاينسب الى ساكت قول مآنصه) وخرج من هـنده القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فهمارضا كالنطق اليأن قال به سكوت المتصدق عليه قمول لاالموهوب له السادسة سكوت المسالك عند ض الموهوب له أوالمتصدق عايه اذن اه (وقال في الفن السال في أحكام المديانمانمه) واذا أهدى المن شئ وعلم انه له فليس الوالدين الاكل منه لغيرحاجة كافى الملتقط اه (ثمقال) ويصم قبضه الهبةاه وقد نقلناها فى كتاب الاذن والجرأيضا (وقال في أحكام العبيد) ولاعلك وان ملكه سيده (نمقال) واعتاقه مامال الى أن قال وكذا وصيته وهنه وصدقته وترعه الااهداء الدسرمن المأذون والهاماة السرة منهاه وقد نقلناها في كتاب الاذن والحجر (وقال في أحكام النقد وما يتعين فيده ومالا يتعين مانصه) ويتعدين فى الامانات والهبة والمدقة اله (وقال في عدماية بل الاستقاط من الحقوق مانصه ) وقالوا-قالرجوع في الهبة لم يسقط به حتى لوقال الواهب أسقطت حتى

فى الرجوع فى الهية لم يسقط كافى هبة البزازية اه (وقال فى أحكام المحارم مانصه ومنهاان المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة اله (وقال في أحكام العقودمانيه ام لازم من انجمه انبين البيدع الى أن قال والهيسة بعد القيض و وجودمانم رزالموانع السمة ( ه ( وقال في يحث القول في الملك مانصه ) وفيه مسائل الاولى بالعدد وقدله خسراذن السسدعلكه السسد بلااختياره وهوب اذارجه الواهب فيسه اه أى فانه لا يضم الرجوع الابتراضهما كَمَا تُحَـاكُمُاهُ شرح (ثمقال) الثالثة عشرة لكَّ الهمة والصدقة بالقمض ويستقرا للك في المسة يوجودمانع من الرجوع من سيمة معلومية في الفيقه وفي الصدقة عباذ كرناه في أصل الملكاه (وقال في بحث القول في الدين مانصه) انحكم الرابيع لايصم تمايكه من غهير من هوعليه الااذا سلطه عدلي قبضه فيكون للاقايضاللوكل ثم لنفسيه ومقتضاه محية عزله عن التسليط قدل القيض وفي وكالة الواقعات الحسامية لوقال وهمت منك الدراهما لثي ليءبي فلان فاقيضها بضمكانها دنا نبرحازت لانه صاراتحق للوهوب له فلك الاستمدال ا قال) وفي هيــــة البزازية وهبله ديناعلى رجل وأمره بقمضه حازا بأمرهلا وبيبعالدين لايجوز ولوباعه من المديون أورهبه جاز والبذ مهرهامن أبيها أولابنها الصغيرمن هذا الزوجان أمرت بالقيض صحوالالالانه ماعلى المطلوب فرضي حازثم رقم لا ّخر يخلاف ه ولوأعطى الوكدل بالسع الله م الثمن من ماله قضاء عن الشترى على أن تكون الثمر له كان القضاء على هذّا فاسدا ومرجع الباثع على الآخر بما أعطاه وكان الثمن على المشترى على حاله اله (ثم قال) فهالوقالت المهرالذي على زوجي لوالدي لاعوز اقرارهامه اه ولا يعتبر قلمكا لعدم الاضافة اه شرح وقد نقلنا ، في المدّاينات (وقال في بعث ما يقدم عند اع من فيرالديون مانمه) ولووهب أم أى لئلاً ثة في سفر جنب وحائض وقدرما ويكفى لاحدهم قالواالرجل أولى به لان المت ليسمن أهل القبول

الهبة والمرأة لاتصلح لامامة الرجال قال مولانا وهدندا انجواب اغسا يستقيرعلي قول من يقول ان همة المشاع فعيام يحتمل القيحة لا تفيد الملك وان اتصل به القيض كذافى فتاوى قاضى خان آه وقد نقلنا بقيته في كتاب الطهارة (وقال فيعث ماافترق فيه الهمة والابراء) يشترط لهاالقبول بخلافه لهالوجوع فيها عندعدم المانع مخلاف مطلقا اه وقد نقلناه في كتاب المداينات (وقال في فن الالغـاز مانمه إلهالهية وأي أبوهب لابنه ولدارجوع فقل إذا كان الابن بملوكالاحني ى موهوب وجب دفع تمندالي لؤاهب فقل السلم فيه اذاوهبه رب السلم من المسلم مُعلَّمَة رَدراً سَالِمُمَالُهُ هُ وَقَدَنَقَلْنَاهُ فَي كَتَابِ البِيوعِ (ثَمَّقَالُ فَيَفَنَّ مِلمانصه) \* الشالث عشر في الهية \* أوادت هيدة المهرمن الزوج على اتهاان است من الولادة بعود المهرعليه فاعملة أن بسعها شأمسة وراعقد ارالمرفاذا وادت تتطراله فترده بخارال ومهوان ماتت فقدرى الزوج وهكذا فين دن وأرادالسفرعلى انه انمات سرأ المدون والافهوعلى حالمي يغمل فلك اه وقد تَقَلَنَاهُ فِي كَتَابِ المَدَايِنَاتِ (ثَمُ قَالَ) قَالَ لَمَا انْ لَمُهَدِيثِي صَدَاقَكُ اليَّوم فأنت طالق له أن تشترى منه ثو با ملفوفا بمهرها ثمترده بعداليوم فيبق الهرولا يحنث اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق (وقال في الفن السادس فن الفروق في بحث النسكام مانعه) الأب قيض صداقها قبل الدخول وهي بكرما لغة لاقيض ما وهبه الزوب بهذآ ولوقعت لماكان له الاستردار والفرق انها تسقىء من قسف صداقها فكان اذنا دلالة يخلافهاني الموهوب اه وقدنقلناه في كتاب النكاح (وقال أمضا في الغز السادس الطلاق مانصه يقع الطلاق والعتاق والأبراء والتدبير والنكاح وان لم يه المعسني بالتلقين بخسلاف البيسع والهبسة والاعارة والاقالة والفرق ان تلك لقة بالالفاظ بلارضا بخلاف الشآنية اه وقد نقلنا مفي كتاب الطلاق (وقال والوُّلف في تكماته الفن السادس فن الفروق من كاب الاكراممانسه) أكره على بيع أوشرا الكنه ملم طائعا جازالسع وفي المبة والصدقة لاعوزاه والفرق انه عقد دلازم والرجوع بعد النفوذلا بصح والمه غدرلازمة فلما أمكن الرجوع بعدالعقدفلا نلا ينفذعند عدم الرضاء أولى وقد نفلنما بقيته في كاب الاكراه اجعمه (وقال المؤلف في الفن الشاني في كما بدالسكاح مانعده) يتعقد النكاح بماأ فأدملك الدين للعال الافي لفظ المتعشفا فعيف دملك المهن حكاه

في هبية الخانسة حتى لوقال متعتك هذا الثوب كان هية مع أن المكال لينعقد يه اه (وقال في كتاب العتق مانصه) المتكام بمالا بعلم معناه يلزمــه حكمه فوالطلاق والعتاق والنكاح والتدبيرالافي مسائل البيع وانخلع على العميم فلا المال والاحارة والمسة والابراء عن الدين اه (وقال المؤلف أول كتاب وع في جث المحمل مانصه) وفي فتح القدير بعدما أعتق المحمل لاع لام وقصو وهستها ولاتعوزه ستها بعد تدبيرا محل على الاصم كذاني المسوم نقلناه في كتاب المعتق (ثم قال) وكذالايتسها في حقال جوع في الهية الهرج قائن) ولايفرد بحكم مادام متصلافلا يساع ولابوهب اهر (وقال أيضافي كتاب للمني فلإيتوقف على القبول على الصيح اه وقد نقلناه في كتاب المداينات ل في المبعث المُسَدِّ كُورِما نصبه ) ﴿ وَيَنْعَقَدَأُى الْبِيعِ بِلْغُطُ الْهُبِيَّةُ مَعَ ذُكُمْ ل اه (ثُمَقَال) ونوج عن هذا الاصل مسائل منهالاً تنعقدا لهية بالسيع بلا ثين اهم (ثُمُقَالُ فِي الْمِعِثُ المُذَكُورِ) وفي الهية بشرط الموض نظروا اليحاند اللفظ البتدا اوالى حانب المعنى فسكانت بيماانتها وفتشت أحكامه من الخمارات وبالشفهة اله (وقال أيضافي البيوع مانصه) التخلية نسايم الافي مسائل الخمان قال الثالثة في ألممة الفاسدة اتفاقا الرابعة في المبية الجما (وقال في كتاب البكفالة في بعث الغدر ورلا يوجب الرجوع الا في ثلاث ما نصده كنالوديعة أوالمين المستأحرة ثماسقيقت وضمن المودع والمستأجرفاتهم اه وكذامن كانءمناه وفي العبارية والهية لارجوع ه في الخمانية في فصل الغرورمن البيوع! هـ وقد كتاب الأحارة وفي كتاب الامانات (وقال في كتاب الفضاء مانصه) فالشاهدين مانعمن قبولها ولايدمن التطابق لفظاومعني الافي مسائل الى ان قال السالمة شهد أحده ما المه والا تخر بالعطية تقيل اله (وقال فيه المائصه كلمن قبل قوله فعليه المين الافي مسائل عشرة في القندة الى أن قال وفيمااذا ادعى الموهوب لدهمالاك العسنأ واختلفا في اشتراط العوض اه وقال فيه أيضا) من سعى في نقص مائم من جهته فسعيه مردود عليه الافي موضعين

لحانقال وهبجارية واستولدهاالموهوب لهثم ادحىالواهب انهكان دبره أواستولدهاو برهن تقيل ويستردها والمقركذاني بيوع الخلاصة والبزازية ا دنقلناه في كتاب السوع (وقال في كتاب المداينات مانصه) هية الدين كالابراء الافي مسائل الحان قال ومنها توقفها على القيول على قول بخلاف الآمرا ومنها مة وألاسخرمالابرا ءفغهسا قولان قيسللايقيسل وبير تالمهرمن الزوج لايضح قال اسبتاذنا وله ثلاث حسل احداه خاشراءهم هابالهرقيسل الهبة والتسانيسة صلموانسان معهساءن المهر بشئ والنالثة ممة المرأة المهرلان صغيراما قبل المسةاه وفي وة نظرنذ كره في أحكام الدسّمن المجمع والفرق اه وقد نقلن اه في كتاب النكاح وكتل المحوالة (وال في كتاب الاحارة) داري لك هدة احارة أواحارة همة فهي احارة اله قال شارحها أي كل شهر بكذا اله (وقال في كتاب ر والمأذون مانصه) العندالمأذون المديون اذا أوصى به سيد ولرجل ثم مات ولم يحزا لغسر يمكان ملكا للومي له اذا كان يغزج من الثلث و عَلَيْهُ كَاءُلْكُمْ عَ الوارث والدن في رقسه ولو وهسه في معته فللغر بم إيطالمها ويسعه القياضي فيها ب الوصايا (وقال في كتاب الشفعة مانمه) هي يسع في يعض الاحكام الافي لغرو وللمعرفلوا شقق المسع بعدالمناء فلارجوع للشترى على الشفسع كالموهوب لموالمالك القديم واستيلاد الاب بخلاف السائع الخ فراجعه (وقال في كتاب الشفعة) همة بعض الفن تطهر في حق الشفيع الااذا كانت بعد القيض وقد نقلنا ، في كتاب البيوع (وقال في كتاب الغصب) الخشب اذا كسره فاحشالاعلكه ولوكسره الموهوب له لم ينقطع حق الرجوعاه (وقال في كاب الصيد) أسباب الملك ثلاثة مثبت لللك من أصله وهوالاستملاء على ألماح وناقل السع والممة ونحوهما وخلافة كلك الوارث الى ان قال وأما الثاني فشرما وجودالملك في الهـل الخ فراجعه (وقال في كتاب المجنايات) هبـة الفصاص سرالقاتل لاتجوزلانه لايجرى فيه القليك كمذافي آجارة الولوا نجيمة اه

#### (قالصاحب الاشياه)

## \* (كتابالمداينات) \*

مه مسائل والا برام عن الدن واذا قال الطالب اطلومه لا تعلق في عليك كان ابراء عاما كقوله لاحق لى قبله اه وقد نقلناه في كتاب الدموى ( ثمقال) الااذا طالب الدائن الكفيل فعال لهطالب الاصيل فقال لاتعلق ليعلسه لم يبرأ الاصيل الابراء وتدبار دالافي مسائل الاولى اذاأبرأ المتال المحال قال) الايراء لا يتوقف عبلي القبول الافي الإبراء عن بدل الصرف والسبم كما في وقدنقلناه في كتاب السوع (ثمقال) الابراء بعدقضاء الدن معيج باقط بالقضاء المطالسة لاأصل الدن فعرجع المدبون بمسأأداه اذاأ برآه كذافي الذخيرة منالبيوع وصرحيه النوهيان فيشر حالمنظومة وقلي تق طلسلاقهاما براتهاءن المهسريم دفعيه لهسالا يبطل التعليق فاذا ابرأته براءة اطوقعورجُععامها اه وقدنقلنا في كتاب الطلاق (تمقال)وحكى للافافي صعة ابرا المحتمال الهدل بعدا محوالة فابطله أنو نوسف سناه دساءعل انهانقل الماالسة فقط نقلناه في كتاب الرهن (يقول عامعه) وقوله يكون مضمونا صواله لا يكون مضمونا كافى شرحها (ثم قال) ومنها الوكيل بقبض المدين اذا ادهى بعده وت الموكل انه كان قبضه فى حياته ودفعه له فانه لايقيل قوله الابيدنة لامه ير مدايحا ب الضمان

على المت بخلاف الوكيل بقبض العبن كمافى وكالة الولواعية الع وقد نقلنا مفى كتاب الوكالة (مُحَال) هسة الدين كالابرا منه الآفي مسائل منهـ الووهب المتسال الدس من الهسال عليه رجع مدعلي الهيل ولوأ برا ، لمرجع ومنها الكفالة كذلك اله وقد نقلناه في كتاب الكفالة والحوالة (مُقالُ) ومنها توقفها أى الهمية على القبول على قول مخلاف الابراء الهروقد نقلنها وفي كتاب الهمة اله ب الدعوى (مُقال) الابراء عن الدين فيه معنى المملك ومعنى الاسقاط فلا م تعليقه بصريح الشرط للاول فحوان أديث الح تصدأ كمذا فأنت برىءمن اقى واداومتى كان ويصم تعليقه عدى الشرط الشاني فيوقوله أنس رى من كذاءليان تؤدىالى غدا كذا وتمسام تفسار يعه في كتاب المصلح من باب المصلح عن الدين وللأول وتدمار دولات في لايتوقف على القيول ويصم الإبراعين الجهول للثانى ولوقال الداش لمديونية إبرأت أحدكالم يصم للشانى ذكره في فقح ـدىرمن خـــارالعدب ولوأبر الوارث مـديون ورثه غــرطلمءوته ثمان ممتا لنظرالى انداسقاط بصحروك ذامالنظرالي كونه تمليكا لأن الوارث لوماع عنسا قبل العلم بوت المورث ثم فاهره وتدصم كاصر حوايه فه نساما لاوليه اهر وقد نقلنساه فِي كَتَابِ السِّوعِ ﴿ ثُمُّ قَالَ ﴾ ولووكل المديون با برا أنفسه قالواصم المتوكيل نظرا الاسقاط ولوظ سرالي سانسالقلسك لم يصم كالووكاسه مان مدسع لنساه في كتاب ألوكالة (ثم قال) كل قرض يونفسـ احوام فكره للرتهــن سكنى الدار المرهونة ماذن الزاهن كلف الطهرمة اهم وقد نقلناه في كتاب الرهن (ثَمْ قَالَ) ومار ري عن الامام رضي الله تمالي هنه أنه كان لا يقف في ظل دارمد بوفه فذلك اشت كذافي كراهمتها القول المالك في حهة القلك لوكان ءاتسه دينسان من جنبس واحد فدفع شيئا فالتعيين للدافع الااذا كأنامن بن لم يصم تعيدنه من خلاف جنسه ولو كلن واحدا فلدى شأوقال مذا ونستفه فان كان التميين مفسندا بأن كان أخدهما سالا أو مدرهن أومه كفيل

لاتخرلاصم والالا اه وقد دنقلنهاه في كتاب الرهين وكتاب البكفالة قال ) ﴿ وَلِوَاتَّدِي الشَّــتَرِي ان المَّــد فوع من الثَّمَن وقال الدلال من الاجرة فالقول للشترى ه وقد نقلناه في كتاب البيع وكتاب الاجارة وكتاب الدعوى (ثم قال) ولوادعى الزوج ان المدفوع من المهروقالت هدية فالقول له الافي الهيأ للأكل كذا في حامع الفصولين (ه وقدنة لمناه في كتاب النه كاح وكتاب الدءوي (ثم قال) كل دسأحله صاحبه فاته بلزمه تأحيله الافي سيمعة الاولى القرص الثانية المتنزعند الآقالة الثالثةالثمن بعدالاقالة وهمافى القنمة الرابعة اذامات المدبون المستقرض فأحل الداش الوارث اثخهامسة الشفه عراذا أخه فدالمدار مالشفعة وكان الثمن حالا لمشترى السادسة بدلءامرف السابعةرأس مالىالسبلم آخرالدينين قضاءالاول عليه ألف قرض فباع من مقرضه شيأ بألف مؤجلة ثم حات في مرضه وعليمه دمن تقع المقماصة والمفرض اسوة للغرماء كذافي امجمامع القرض لاملزم تأجيله الافى وصية كاذكروه قبيل ماب الربا وفيمااذا كان مجعودا فانه يبكزم تأجله كافى صرف الظهرية وفها ذاحكمالكي بلزومه بمد نبوت أصل الدين مده وفهمااذاأحال القرص بهعلى انسان فأحله المستقرض كذافي مداسات القنبة الوكدل بالابراء اذا أبرأ ولم يضف الى موكله لم يصبح كذا فى المخزانة اه وقد نقلناه فى كتاب الوكالة (ثم قال) الابراء العام عنع الدهوى بحق قضاه يانة اذا كان محيث لوعلم عاله من الحق لم يبرأ كذا في شفعة الولوا تجية الكن فى خوانة الفتاوى الفتوى على اله يعرأ قضاء ودمانة وان لم يعلمها ه فى كتاب الدعوى (ثمقال) وفى مداينات الفنية أحالت انسانا على الزوج على أن يؤدّي من المهر ثم وهيت المهرمن الزوج قيه ل الدفع لا يصح قال أستاذنا وله نلاث حل احداهاشراء شئملفوف من زوحهامالمهرقدلآلممة والثانية ٥ ن معهاءن المهر مثبيَّ ملغوف قبل المية - والثالثة هية المرأة الهرلاس صغيرةً ل الهمة اه وفي الاخبرة نظرنذ كره في أحكام الدين من امجه عروالفرق أه وقد نقلناه في كتاب النكاح وكتاب الهمة وكتاب الحوالة (نمقال) الدين آلمؤجل اذا قضاه قبل حلول الاجل معمر الطالب لان الاجل حق المدس فله أن سدة عله هكذاذكره الزيلعي في المحكفالة وهي أيضافي الخيانية والنهامة وقد وقعت عادثة عامه رمشروط تسليمني يولاق فلقيه الدائن في المديد فطاب تسليمه فيهمسقطاعنه

مؤنة انجل الى بولاق فقتضي مسئلة الدين أن محبرعلي تسليمه مالصعمد ولكن نقل فىالقنية قواين في السلم وظاهرهما ترجيح انه لاجبر الاللضرورة بأن يقيم المبديون بتلك الملدة اه وقد نقلناه في كاب البيوع (ثمقال) وقدأ فتيت بدفي انحادثة المذكورة لائه وان أسقط عنه مؤنة الجل الى تولاق فقدلا بتدسر أمر في الصيعدد اذا أقربان دينه لفلان صم وحل على انه كان وكيلاعنه ولمذا كان حق القيص للفرويسرأ المدنون بالدفع آلى أيهما كان كإفى انخلاصة والبزازية الافي مسئلةهي مااذاقالت امرأة المهرالذي ليءلى زوجي افلان أولوالدي فاندلا يصعر كافي شرح انظومة والقنية وهوظاهراءدمامكان جلهعلى انها وكملة في سدآلمهركمالاعنفي والحملة فيان المقرلا يصعرقهضه ولاإمراؤه منه بعدا قراره مذكورة في الحمل منه وقدنقلناه في كتاب الذكاح وفي كتاب الاقرار (ثمقال) وفي وكالة البزازية للزوج علمادن وطلبت النفقة لاتقع المقاصة مدين النفقة الارضا الزوج عنلاف ائرالمديون لان دس النفقة أضعف قصار كاخة لاف الحنس فشايه مااذا كان أحد امحقين جيدا والاستورديثالا يقع التقاص بلاتراص اه وقد نفلناه في كاب الطلاق (ثمقال) عندرجل وديعة وللودع عليه دن من جنس الوديعة لم يصرقصاصا ن حدى محمداو بعد الأجماع لآتصر قصاصامالم عدث فيه قيضاوان في يده بكف الإجماع بلاتحديد قبض وتفع المقاصة اه وقد نقلناه في كاب الامانات تمقال) وحكم المفصوب عند دقيها مه في يدرب الدن كالوديعة اه وقدنقانا. فى كتاب الغصب (ثم قال) اذا تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم بعلم التاريخ متبينة البراءة واذا تعارضت بدنةالسع وبينة البراءة قدمت بدنة البسع كذا فى المحيط من بأب دعوى الرجلين اله وقد نقلنا ، في كتاب الدعوى (يقول جامعه) وهذه هي المسائل المجموعة المحقة بكتاب المداينات (قال المؤلف في قاءدة ماثدت يهقن لامرتفع الاسق منه والمرادمه غالب الظن مانمه وهنافرو علمأرها الاتن الاوللوكان عليه دين وشك فى قدره يذخى لزوم المراج القدر المتيقن اله وقد نقلناه في كتاب القضاء (وقال في قاعدة الاصل العدم مأنصه) وفي البزازية دفع لأخوعينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخوهسة فالقول للدافع اه لانمدعى الهبة يدعى الابراءعن القيمة معان العين متقومة بنفسها اه وقد نقلنا هذه العبارة في كتاب الهبة ﴿ وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةُ الرَّائِعَةُ مِنَ الْخَيَامِيةُ الْحِياجِةِ

ة برل منزلة الضرورة الخمانصه) وفي القنية والبغية يحوز للمناج الاستقراض ما لربح وقدنةلناه في كتاب السع (يقول حامعه) وقوله الاستقراض الربح أي الناس للقعرزمن الرماقالء منالاثمة البكرا بيسيرهي مكروهة وذكراليقالي في مجدوعند الامام وأبي نوسف لا بأس به قال الزنح رلى خلاف مجدف المقدمد القرض أمااذاماع ثم دفع الدراهم فلابأس مدمالا تعاف المكذا رحها (وقال في البحث الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط مانصه) منهالو حوت عآدة المقترض برداز مدعماا فترض هل بحرم اقراضه تنز ملا لعادته منزلة ا ه وقد نقلناه في كتاب المديم (يقول حاممه) وقوله هل بحرم في حاشمة أبي لسعود نقلاعن البيرى نعم صرم اللآهرماني شرح الطيه اوى للاستعيابي - سه قال لواعلى سعائخ رأوار مالا يفتي ماكحل فهذاصر يج في المسئلة مأمه بحدم اه الأحرففها ثلاثة أقوال صمة الاجارة الاكراهة اعتبارالعرف خواص مخاري والعجة معالكراهة للاختلاف والفسادلان صحة الاحارة بالتعارف العام ولم يوحد دأفتي الاكامر بفسادها اله وقدنقلماه في كتاب السمع وفي كتاب الاحارة وقال في القاعدة الرابعة التابع تابع مانصه ) وخرج عنما أيضا مالوقال المديون كت الاجـل أوأ بطلته أوجعات آلمـال حالافانه يبطل الاجل كمافى اكخــانية وفيرهامع أنهصفة للدين والصفة نابعة لموصوفها فلاتفرد بحكم وممسايخرج عنها الدان الجودة فانه بصم لانها حته كافى الخانية اله وقدد كرنا يقية هذه ارةفى كتاب الرهن فراجُّهه ﴿ وَقَالَ فِي الْقَاءَــدةَ الْخَنَّـ

بالشئ قبل أوانه عوقب محرمانه مانصه) وخرج عنها مسائل الى أن قال الثالثة لوقتل صاحب الدين المديون حل دينه اه وقد تقلنا ذلك أيضا في كتاب الجنامات ر وقال في القياعدة السابعة عشر لاعبرة بالظن البين خطاؤه ما نصه ) ولوظن أن عُليه دينا فيمان خيلافه رجع عاادي اه (وقال في الفن الشائث في احكام النَّاسي مانعه ) ومن مداتل النسمان لونسي المديون الدين حتى مات فان كان عن سم أوقرض لم يؤاخ فيه وانكان غصما يؤاخذ يه كذا في اتخانة اله وقد نقلنا هدده العيارة في الغصب (وقال في أحكام النقدوما يتعس منه ومالا يتعين مانمه ) والحصيم تعينه في الصرف الى ان قال وفي الدن المشترك فيؤمر بردنصف ماقيضْ عدلي شَر يَكه اه وقد تقلناه في كتاب الصَّلْحُ وَكَابِ البيوع (وقال في عِثْما يقبل الاسقاط من الحقوق مانصه) ومنها الدين بسقط بالابراءًا ﴿ (وقال فيأحكام العقودمانصه) وحائرمن الجانسين الشركة الحان قال والقرض اه (وقال في بحث القول في المائه مانصه) السادسة اختلفوا في القرض هـل علكه المستقرض بالقاضأو بالتصرف وفائدته مافى السزازية باع المقرضمن المستقرض الكرالمستقرضالذي في مدالمستقرض قبل الاستهلاك لايحوزلانه صارملك كاللستقرض وعند دالشاني يحوزلانه لاعالكه المستقرض قدل الآستملاك وبيع المستقرض يحوزا جماعاوفيه دليل على اله علك بنفس القيض وان كان عما لايتمين كالنقدين يحوز بيم مافى الذمية وانكان قائما في يدالمستقرض ويحوز للقرض التصرف في المكر المستقرض بعدالقيض قبل المكيل بخلاف الميسع اه فلمتأمل فيمنــاســمة التعامل للعــكم اهـ وقــدنقلنا ه في كتاب البيــع (تُمَّ قال) التاسعة اختلفوا فيوفت ملك الوارث قسال في آخر جزومن اجزاء حياة المورث وقبل بموته وقدذ كرناهمع فاثدة الاختلاف في الفرا تُضمن الفوائد والدين المستغرق التركة عنه ملك الوارث قال في جامع الفصول بين من الفصل الشامن والعشرين لواستغرقها الدن لاءلكها بارث آلااذا أبرأ الميث غريمه أوأداه وارثه بشرط التمرع وقت الادام أمالوأداه من مال نفسه مطالقا بلاشرط التمر ع أوارجوع بحب لهءله المت دين فتصرم شغولة مدينه فلاعلكها فلوترك ابتيا وقناو دبنا مُسْمتغرقا وأداء وارثه ثمأذُن للقن في القيارة أوكاتب الم يصم اذلم علكه ولا ينقذ بياح الوارث التركة المستغرقة بالدين واغسا بييعه القاضى والدين المستغرق عنع

جوازا اصلح والقدعة فان لم يستغرق فلاينيني ان يصالحواما لم يقضوا دينه ولوفعلوا ازولواقتسموهائم ظهردن محسط أولاردت القسمة والوارث استغلاص التركة ا الدين ولومستغرقا وهنسامستلة لوكان الدين الوارث والمال معصرفيه ل يسقط الدين ومايا خلفه ميراث أولاوما أحله دينه قال في آخرال بزاز ، ق استغراق التركة بدن الوارث اذاكان هوالوارث لاغبرلا عنع المراث اهروف نقلنا بقيته في كاب الفرائض (ثم قال فيه أيضا) الحسادية عشر في استفرار الملك الحان قال ولافرق بيز الدين وألمين وجيع الديون بعداز ومهامستقرة الادين السلم لقبوله الفسخ بالانقطاع اتخ وقد نقلناً قيته في كتاب البيوع (وقال في بحث القول في الدين ) وعرفه في الحاوي القدسي مانه عسارة عن مال حصك مي معدث فىالذمة منسع أواستهلاك أوغرهما وايفاؤه واستيفاؤه لايكون الابطريق ى وحدث بهذا الشراء في ذمته عشرة دراهم ما كالدائم فاذا دفع المشترى الىالبائم وجب مثلها في ذمة البائم دينا وقد وجب البآثر على آلمشتري عشرة بدلاءن الثوب ووجب للشترى فلما الماثم مثله بدلاءن المدهوعة السه فالتقياقصاصا وتفرعء ليمان طريق ايفائه آنماه والمقياصة الدلوأ برأه عنه بعدقضائه صمور جبعالمديون علىالدائن بمبادفعه وقدذ كرناه فىالمداينات من قسم الفوائد واختص الدين بأحكام منها جواز الكفالة مهاذا كان دينا صحيحا وهومالا سقط الامالاداء أوالامراءولاهو زيسه لمالكتامة لانه بسقط مدونهما بالتجيز ومنهاجوازالرهن يدالخ وقدنقلنا بقيته ني كتاب الكفالة وفي كتاب الرهن فراجمه (تمقال) ومنها معة الابراء عنه فلايصم الابراء عن الاعيان براءعن دعواها صييراه وقدنقلنا بقسة ذلك فى كتاب الصلح فراجعه (نم قال) الشالث قبول الآجه فلا يصع تأجيه ل الاعدان لان الأجهل شرع رفقها للقصيل والمن حاصلة اه وقد نقلناه في كتاب الصلح أيضا (تم قال) و فوائد به الأولى لنس في الشرعدن لا يكون الاحالاالارأس مآل السلم ومدل الصرف والقرض والمنبعدالاقالة ودين الميت وماأخذبه الشفيع العقاركما كتبناه في شرح المكنزعند قوله وصع تأجيل كلدين الاالفرض وليس فيددن لايكون الامؤجلاالاالدية والمسلم فيه وأمابدل الكتابة فيصع عندنا حالاومؤجلااه وقد للناه في كتاب السوع وكتاب العتق وكتاب الشفعة وكتاب المجنامات (تم قال) الثانية مافى المذمة لايتعين الآبالقيض ولذالو كان لمسمادين يسيب واحد فقيض احدهما يه فان لشر يكه أن مشاركه و يصم تفر بعه على أن مافي الذه دلا تصم قديمة وَقد نقلنما م في كتاب الصطرت ما التون (م قال) الثالثة الاجل الإصل ملوقته الاان عوت المدون ولوحكاما للماق مرتدامدارا محرب ولاحسل عوت ائن وأما الحرى اذا استرق ولدين مؤحل فنقول يسقوط الدين مطلقا لاسقوط الاجل فقط كماقال الشافعي وأمااتجنون فظها هركلامهم انه لانوجب اتحلول لامكان القحميل بوليمه الرابعة امحال بقسل التأجيل الأماقسدمنساه لة فى الزوم تأجيل القرص شيئان حكم المالكي الزوميه بعد ما ثدت عنده لالدين أوان ميل المستقرض صاحب المال عدلي رجل الى سنة أوسنتمن يمو يحكون المال على المحتال عليه الى ذلك الوقت وعندا لشافعية المحآل بآله بعسداللزوم الااذانذران لايطالسه يه الابعدشهرأ وأوصى بذاك وشرط مدل القبول والاف لا يعم والمال عال وشرطه أيضا ان لا يكون مجهولا لة فاحشة فسلا صع التأجيل اليمهب ألريح وعبى المطسر ويصع الي اتحصاد والدياس وانكان البيم لاعوز بقن مؤجل الهافي الاصم كسذافي الفنية ــه قال الدائن للديون اذهب واعلني كل شهركذ افليس بتأجيل لانه أمر بالاعطاء انحكم الرابع لأيصم تمليكه منغيرمن هوعليه الااذا سلطه على قبضه لمت انحسامية لوقال وهست منك الدراهم التي لى على فلان فاقيمتها سمكانهادنا نبرحازت لابه صاراتحق للوهوب لهقلك الاستبدال اهروهو قتص لعدم معة الرجوع عن التسليط اله وقد نقلناه في كتاب المية (ثم قال) وفي منية الذي من الزكاة لوتصدق بالدين الذي على في لان ملى زيد بنية الزكاة وأمره بقيضه فقيضه اخرأه اه وقد نقلناه في كتاب الزكاة (م قال) وفي هية المزازية وهباله ديناء ليرجل وأمره بقيضه مازاسقسانا وان لميامره لاوبسع الدين لا يحوز ولو باعد من الديون أو وهيه حازاه وقد نقلناه في البيوع (مرقال) والبنشالو وهبت مهرها من أبيما أولا بنها المغيرمن هذا الزوج ان أمرت بالقيض مع والالالا نه هبة الدين من غير من عليه الدين اه وفي مدآينات القنية قبض

ينغسيره ليكون لهماء لما المطلوب فرضى جازتم رقسم لاسخر بخلافه ولوأعطى وكمل بالسع للاتم المفن من ماله قضاء عن المشترى على ان يحون القن له كان قضاءعالى هذافاسداور جعالسائع على الاحر بماأعطاه وكان المنعلى وَوَرِنْقِلْنَا فَي كَتَابِ الْوَكَالَةِ (ثُمَّقَالَ ) ثُمَّقَالَ فَهِ الْوَقَالَتِ المَهِ رَ قال) ونرج عن تمليك الدين لفيرمن هوعلمه انحوالة فانها كذلك مرجعتها من غيرمن هو عليه انه لو وكايه بشراء عبديما عليه ولم يعين المبيع المائع لم يصوالتوكمل وصحان عن احدهما وأحموا على أنهلو وكل مديويه ن يتصدق بماعليه فانه يصم مطلقًا اله وقد نقلناه في كتاب الزكاة مُ قَالَى ولووكل المستأجر بأن يعر العين من الاجرة يصم وقد أوضناه في وكالة رراه وقدنقلناه في كتاب الوكالة (وقال في أحكام السفرمانسه) وقوريه بالمدنونالاماذن الدائن الااذا كان آلدين مؤجلا آه وقدن فالناه في المحظر ل في جيث ما افترق فيه الهيرة والابراء) يشترط لها القبول بخلافه له الرجوع رعدم المأنع مخلافه مطلقااه وقد نقلناه في كتاب المنة (وقال في يحث ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقيض الدين مانصه ) صفح ابراء الاول من الثمن وحمله وضمن ولا يصمح من الثانى اهم وقد تقلناه فى كتاب الوكالة (وقال في عثماافترق فيه الوكيل والوصى مانسه) و يصمح ابراؤهما ها و جب بعقد هما ويضمنان وكذا يصمحطهما وتأجيلهما ولأيصم ذلك منهما فيمالم يحب بعقدهما اه وقدنة لمناه في كتاب الوكالمة (وقال في فن انحيه لمن بحث المدة مانصه) أرادت هية المهرمن الزوج على انهاان خاصت من الولادة بعود المهر علمه فالحلة أن مسعها ششامستوراعقد آرالهرفاذا ولدت تنظراليه فترده بخمارالرؤية وانماتت دبرئ الزوج وهكذافين لهدين وأرادالسفر على الهان مات يرأ المدون والافهوعلى حاله يغمل ذلك اه وقد نقلنا ه ي كتاب الهية (وقال في فن الحيل

في الرابع عشر في البيع والشراء ما نصمه للمرغب في القرض الابر بح فا تحيلة أن شيأ فليلابقدرمراده منالربحثم يستقرضاه وقدنفلناهفي كتاب بيوع (وقال في فن الحمل ما أصه) والسادس عشر في المداينات والحملة في الراء المدون الراماطلا أوتأحه له كذلك أوصلمه كذلك أن مقرالداش مالدين إحل ق مه و دشهد أن اسمه كان عارية و موكل بقيضه ثم يذهما الى القاضي و يقول المقرلة كان لى ماسم هـ ذا الرحل على فلان كذا وكذا فعقرله مذلك فعقول المقرله للقافى امنع هدذا المقرمن قيض المال وان صدث فيه حدثا واحرعليه فيذلك فيعمر القامي علمه وعنمه من قسفه فاذا فعل ذلك تم أمرأ أوأجل أوسالح كان باطلا واغااحتيج الدحرالقاضي لانالقره والذي علث القمض فلاتف دامحملة فتنمه فانه مغفل عنه تمقال الخماف معده وقال أبوحنينة محوز قمض الذي كان باسعهاا ال معدا قراره وتأجسله وابرا ودوهسته لانه لابرى الجرحائزا المحسلة في تحو بل الدس لغسر الطالب اما الاقرار كما سنق أواعموالة أوأن يسم رجل من الطائب شأعياله على فلان أو مصالح عماعلى المطلوب بعمده فد حكون الدن احب العبد اذاأراد المدون التأجيل وخاف ان الدائن أن أجه مكون وكملا في المديم فلا يصم تأحمله دهـ قد العقد فاعملة ان مقرأن المال حسن وحسكان و حدلا الى وقت كذَّا إذا أراد أحد الشريكين في دسَّان وقرحه ل نصيبه وأبي خراج والابرضاه فاعمله ان يقرأن حصته من الدين حدين وجب كان لى كذا ولوأراد المدون التأجيل وخاف ان يكون الطالب أقر تالدين لغيره وأخرج نفسه من قدضه فاعمله ان يضمن الطااب للعالوب مامدركه من درك من له من اقرار تلحثة أوهمة أوتو كمل وتمليك وحدث احدثه يمطل مدالتاجيل الذى استحقه فهوضامن حتى يخلصه من ذلك أو مردعلمه ما يلزمه واذا احتال بهذا مُ فاهرانه أقر مالمال قسل التأجيل وأخذالما للمنه كان له حق الرجوع على الطالب فيكون عامه الى أجله وحيدلة أخرى أن يقرا لطالب يقيض الدن بتار يخمعهن ثم يقر المعالوب بعده بموم يمشل الدين لاطالب وتوجلا فاذا خافكل دمن صاحبه أحضرال مودوقالوالا تشهدوا علمنا الابعدة راءة المكتاس فأذا بدناوامتنعالا خرفلا تشهدواعلى المقر ونظرفسه مان للشاهدان يشهد وانقال له المقرلة نشهد وجوابه ان محدله فيحااذ الم يقدل له المقرله لا تشهد على

المفرأمااذاقال لهلاء يسعه الشهادةاه وقدنقلناه في كتاب الشهادات والدعوى (ثم قال) الحيلة في تأجيل الدين بعدموت من عليه فانه لا يصم اتف ا قاء لي الاصم أن يقرالوارث بأنه ضمن ماعلى آلميت في حياته مؤجلاا لى كذا ويصدقه الطالب انه كان مؤ حلاعلهما ويقرالطالب ان المت لم يترك شيثا والافقد حل الدين عوته الوارث بالبينع لقضاء الدس وهذاعلي ظاهرالر والدمن أن الدس اذاحل عوت د يون لا يحل على كفيله اهـ (وقال في فن الحيل في بحث الوكالة ما نصه) الحملة بة ايرا الوكمل عن الهن النف الفيان عله الوحك مل قدرا لهن بطريق الهمة ثم يدفع المشترى الغن له اه وقدنقلنا آفى كتاب الوكالة (وقال في الفن ادس فنالفروق في جشالطلاق مانصه) يقع الطلاق والعتباق والابراء والتدبير والنكاح وان لم يعلم المهنى بالتلقين بخلاف البيع والمبة والاحارة والاقالة والفرق ان تلك متملقة مالالفاظ بلارضا مخلاف الثانية اه وقد نقلنا م في كاب الطلاق (وقلل أخوا اؤلف في تكملنه للفن السادس فن الفروق في كتاب الصلح مانصه) قَضاءز بوفاعن جياد قائلاأنفقهافان المر جردها فلم ترجله أن بردها اه وقد نقلنا بقيته في كتاب الصلح فراجعه (وقال الولف في الفن الثاني من كتاب الزكاة مانصه) الفقه لايكون غنيا بكتبه المحتاج البرسا الافي دين العداد فتداع لقضاء الدين كذا في منظومة ابن وهمان اله وقد نقلناه في كاب القضاء وفي كتاب الحَجْر والاذن (وقال في كتاب العتق مانصه) المتكام بما لا يعلم مناه يلزمه حكمه فى الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير الافى مسائل البيع والخلع على الصيم فلايلزمها الممال والاحارة والهمة والأبراء عن الدس كافي نبكاح آنخما تيمة اه وقال في كتاب البيوع من بحث الاعتبار للعني لا الالف اظمانهـ م) ولو وهب الدين لمنعامه كان ابراء للعنى فلايتوقف على القبول على الصيم اله وقد نقلناه في كتاب الهبة (مُمَالُ في البحث المذكور مانسه) ولوصائحه عن ألف على فه قالوا انداسةا ط للساقي فةتضاه عدم اشتراط القبول كالابراء وكونه عقد لمطريقتضي القبول لاناليه لهركنه الابحساب والقمول اه وقدنقلنا في كتاب المركم (وقال في كتاب الكفالة مانصه) ولوكان الدين مؤجلاف كفل مدفات المكفيل حلموته علمه فقط فللطااب أخذهمن وارث الكفيل ولارجوع الوارث ان كانت الكفالة بالأمر حتى على الاجل عندنا كذافي المجمعاه (وقال في كتاب

القضاء) الاصمحانه لا يحلف على الدس المؤجل قبل حلول الاحل اه (وقال فيه أبضامانصه ) القول قول الأسانه أنفق على ولده الصغيرمير العين ولو كانت مالقضاءأو مفرض الابولو كذبته الام كإني نفيقات انخيانية اقءلي الزوحة وأنكرت وعلى هذاءكن أن مقال المديون ذا ادِّ عي الا بفا ولا يقمل قوله الافي مسئلة اه وقد نقاناه في كتاب الطلاق (وقال مه ثالمد يون المال على مدرسول فهلك فان كان رسول الدائن هلك عليه وان كانرسول الديون هلك عليه وقول الدائن العشيما مع فلان لدس رسالة له منه فاذا هلك هلك على المدمون يخلاف قوله أدفعها الى فلان فأنه ارسال فاذاهلك هلكء لى الدائن وسانه في شرح المنظومة لايصم توكيل محهول الالاسقاط عدم الرضامالتوكمل كإسناه في مسائل شتي من كتآب القضاه من شرح المكنز ومن التوكيل الجهول قول الدائن الديونه من حاول بعلامة كذا أومن أخذاصىعك فادفع مالى علمك ليه لم يصم لانه توكيل مجهول فلا يعرأ بالدفع الاستنة كمافى فتاوى الولواتجي من الوكالة وقدد كرناه في الامانات اله (ثمقال) بامع الفصولين كاذ كرنافي الاولى قال فلوقال كنت قيضت في حدياة الموكل ته المه لم يسدق اذ أخسرها لا علان انشاه و فيكان متهما وقد يحث بأنه كون الوكمل همض الود بعية كذلك ولم يتنمه لما فرق به الولواعمي أنالوكيل يقبض الدينير يدايحات الفهان على المت اذالديون تقضى المخلاف الوكدل بقمض المسلانة مرمدنني الضمان من نفسه اله وكتمنا في شرح المكنز في ماب التوك ل ما تخصومة والقدض مسئلة لا يقدل فيها قول الوكدل مضانه قبض وفي الواقمات المحسامية الوكيل يقيض القرض أذاقال قيضته وصدقه المقرض وكذبه الموكل فالقول الوكل اهر وقال في كتاب الاقرارمانصه علك الأقرار من لا علك الانشاء فلوأراد أحدد الدائني من تأحيل حصته في الدس لمشترك وأبى الاتنزله عزولوأ قرأنه حسن وجب وجسمؤ جلاصم اقراره اه (وقال في كتاب الحية مانصه) عليك الدين من غرمن عليه الدين ما مآل الااذاسلطه لى قبضه ومنه لو وهبت من ابنها ماعلى أبيه له أفالمتقد السحة للتسليط ويتفرع

على هذا الاصل لوقفي دين غره على أن يكون له الدين المعزولو كان وكيلامال كأفى جامع الفصولين وليسمنه مااذا أقرالدائن ان الدين لفلان وان اسمه عارية فيه فهوصم لكونه اخبارالا غليكاو يكون للفرولاية قبضه كإفي البزازية اه (وقال في كتاب الامانات) المأذون له بالدفع اذا ادما ، وكذبا ، فان كانت أمانة غالقول له وان كان مضمونا كالغصب والدن لا كافي نشاوي قارئ الهداية اه وقد نقلناه في كتاب الوكالة وكتاب الدعوى وكتاب الغصب (وقال فيه أيضا) واودفعهاالمودع الى الوارث بلاأمر القاضي ضمن اذا كانت مستفرقة بالدين ولميكن مؤةنا والافلا الااذاد فعل مضهم ولوقفي المودع بهادين المودع ضمن على الصيع ولا سرأمديون المت بدفع الدين الى الوارث وعلى المت دين اه وقد نقلناه في كتاب الوصايا (وقال فيه أيضا) مات رجل وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فجميع ماترك بن الغرما وصاحب الوديعة بالمحصص كذافي الاصل إيضااه وقد نقلنا في كتاب الوصايا (وقال في كتاب القعمة) تنتقض القسمة بطهوردس أووصية الااذاقفىالورثةالدين ونفهذوا الوصية ولأبدمن رضاء الموصى له بالثلث وههذا لذا كانت بالتراض أمااذا كانت بقضاء القاضى لاتنتقض تنتقض بظهور وارث واختلفوافيظهورالوصيله اه وقدنقلناهفي كتابالوصاما (وقالف كتاب الحظر) الغشروام فلامحو زاعطا الزيوف لدائن ولاالعروض المغشوشة ملاسان الافي شراء الاسترمن دارا تحرب الثانية في اعطاء الجعل محوزله اعطاء الزيوف والستوفة اه وقد نقلناه في كتاب البيع (وقال في كتاب الجنايات) القصاص يعب لليت ابتداء ثم ينتقل الحالوارث الى أن قال وتقضى ديونه منه لوا تقلب مالا اه (قالصاحب الاشياه)

## \* (كابالاجارات)

وفي الضاح المكرماني من باب الاستصناع والاجارة عندنا تتوقف على الاجازة فان اجازه المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالاجراء وان كان بعد مفلا وان كان بعد الستيفاء البعض فالحكل للسالك عند أبي يوسف وقال عهد المسافى للغاصب والمستقبل للسالك اه الغصب يسقط الاجرة عن المستأجر الااذا أمكن اخراج الغاصب بشفاعة أوجاية كافى القندة والتتارخانية اله وقد نقلناه فى كاب

الغصب (ثمقال) التمكن من الانتفاع بوجب الاجرالافي مسائل الأولى آنه إذا كانت الاحارة فاسدة فللصب الابحقيقة الانتفاع كإفي فصول العسمادي وظاهرما في الاسمعاف اخراج الوقف فقع احتد في الفاسدة ما لقبكرن الثانية اذا تأجردانة الركوب خارج المصرفسماءنده فلاأحركاني انخانمة مخلاف مااذا استأح هالاركوب في المصر فدسها عنده ولم ركبها الثيالية إذا استأجر ثوباكل يوم بالأحرار وكن مأذونا في امساكها بخيلاف مااذا استأحرها للركوب كإفي فروق الكرامسي الزيارة في الاحرة من المستأجر من غدير أن يزيد عليه احدفان بعد مضى المدة اليصيح وانحط والزيادة فىالمدة حائز وانزيدعلى المستأجرفان فر الملك لمرتقبل مطلقا كمالورخصت أوغلت وهوشامل لمال اليتم يعمومه وانكانت العمن وقفافان كانت الاحارة فاسدة أجرهاالناظر بلاعرض على الاول ادلاحق لدليكن الاصيل وقوعها صحيحة مأجرة المثل فأذا أدعى رجل انها بغين فاحش رحه مالقاضي اليأهل المصيرة والأمانة فان أخيروا انها كذلك فسضهاوالواحد يكني عندهما خلافالهمد كمافي وصاما اتخانسة وانفعالوسائل وتقسل الزيادة ولوشيد واوقت العقدانها مأحرة المثل كإني الوسيائل والافان كانت اضرارا وثعنتا لمتقسل وان كانت لزمادة أج المثسل فالمنتار فيولمها فيغسخها المتولى وعضيه القاضي وانامتنع المتولى فسعنها الفاضي وإة لم تصم احارتها لغسرصاحب الزرع لكن تضم الزمادة من وقتهاعلى المستأحر وأمآالزىادة على المستأحر يعدمانني أوغرس فانكان استأجرمشا هرةفانها توجولغيره اذافرغ الشهران لميقبلهاوالبناء يقلكه الناظر بقيمته مسقعتي القلع الوفف أو بصر برحتي يخلص بناؤه وانكانت المدة باقيدة لميو جواف يره واغانضم عليه الزيادة كالزيادة وبهازرع وأمااذازادا جوالمثل في نفسه من غيران يزيد عليه

أحدفلامة ولى فعضها وعليه الفتوى ومالم يفسخ كانء لي المستأجر المسمى كماني بعضمه في كتاب الوقف (نم قال) الذا فسخ العقديد لد تجميل البدل صعبعها كان المقدأ وفاسدا فللمعل حس المدل حتى ستوفى المدل ذكرمالز واعى في السع الفاسدمصرحا بأن للستأجر حدس العبن حتى ستوفى ماعجله ولاعتبالف مافي آخ بةلانه فمحااذا كانت العدين في مدا لمؤخر وماذ كره الزيلعي اغها لماذا كانت في يدالمستآج وقد صرح به في الإحارة الفاسدة من حامع الفصولير حارة عقدلازم لايثفسخ بغبرعذ رالااذا وقعت على استملاك عين كآلاستسكمات فلساحب الورق فمغهآ بلاعد ذروأصله في المزارعة لرب المذرالة سيخدون العامل اعذارهاالجوزة للفسخ الدسءلي المؤجرولا وفاءله الامن تمنها فله فس كانت الاحرة ألمحلة تستغرق قمتها لايصم الاستقيار لن تعين ملمه كغسل المتوحيله ودفنه والأحازت صحاستصارقا بسان الأحر والمدة ت اه وقد نقلنا ه في كتاب الغصب (نم قال) استأحر أرضالوضع شيكة الصيدحاز وكما استثعارهار تقالمروران بنزالمذة استثاجر غولا وفارغا صعرفى الفسارغ فقط آجرها المستأجرمن المؤحرا يصع استأجر براي مسلبا للخدم والمبحز ولغبرها حاز كالاستقوار ليكتابة الغناء أوليناء سعة أوكنيسة استأج وليصدله أولعتطب أوليستسق حازان وقت استأج تزوجها لغمزرجلها لمصز استأحرشياة لارضاع ولده أوحديه لمصز استأح اليماثق سننة لمهجز أضافة الأجارة لىمنافع الدارجائزة دفعداره الىآخ ليرمها ولاأجوعليه لتأخر فاسدااذا آحوصه الحازت وقيسل لا استأ كاشتراط طعام العدد وعلف الدابة وتطبين الداروم متها وتغليق الماب وادخال عنى سقفها على المستأحر لا يحوز الاستثمار لاستيفاه المحدوا لفصاص استعان

رفى السوق لسعمتاعه فعالب منه احرافالعسرة لعادتهم وكذالوأدخل رجلا بانويه لمعمل له استأجرشيئا لينتفعه خارج المعرفا نتفعيه في المصرفانكان نثوبا وجب الإجر وأنكان دايةلا ساقيها ولمبركم افعليه الاحرالا لعذريها الا البكاتب اذا أخطأ في المعفر فإن كان الخطبا • في كل و رقبية خبير إن شاءأ خيلاً، واعطاء أحرمثم وانشاه تركه علمه وأخذمنه القهمة وانكأن في المعض فقط أعطباه بحسامه من المعي استخدمه بعد جدها وحب الأج وقمته لوهاك عل أحدالاحبرين فقط فانكاناشر كمين وحسلمها كله والافلامامل النصف قصم الثوب المجمودفان قبله فله الاحر والافلاوكذا الصباغ والنساج لايسقق الخباط أحوالتفصيل للاخساطة الصعرفي بأحواذاظهرت الزيافة في الكل استرد الاجرة وفي البعض بعساية دفع المؤجرة المفتاح فسلم يقدرعلى الفق اضماعهان أمكنه الفقم بلاكلفة وجب الابر والافلا آحرت دارها من زوجها تمسكنا فهيا فلاأج مندلني على كذافله كدافهو ماطل فلاأجلندله اندلاتني على كذا لمله فله أجرا الرائشي لاجله وفي السيرالكمير قال أمير المر يةمن دانهاعلى موضع كمذافله كمذا يصم ويتعين الاح بالدلالة فيحسالا وكمذافي البزازية وظاهره وجوب المسمى والطاهروجوب أجرالمدل اذلاعقد احارة هنا وهديد المخصص لمسئلة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع اجارة المنادى والسجسار والحمام ونعوها حاثرة للعباحية السكوت في الاحارة رضاء وقبول قال الراعى لأأرضي بالمسمى واغسأ أرضى بكذا فسكت المسالك فرعى لزمته وكذالوقال كين اسكن بكذا والافانتقل فسكن لزميه ماسعي الاحقالارض كالخراج على المعقد فاذا أستأجرها لازراعة فاصطلم الزرع آفة وجب منه لماقيل الاصطلام وسقط مانعمده الابازم المكاري الذهاف معها ولاارسال غملام معها واغماص الاج بتفايتها استأجره كحفر حوضاعشرة في مشرة وبين العبمق فحفر خسد كانله ردع الاحولان العشرة في العشيرة مائة والخمسة في الخمسة خ ون فيكان ربيع آلعمل استأبه وكحفر قبر فففره فدفن فيه غيرميث المستأجر فللأبرله بعكذا ولك كذافك عامله أبرالشل متى وجب أبرالشل وجب اكتراهاعش مايتكارى الناس انمتفاوتا لمتصع والاصحت دارى لك عارة أواجارة همة فهي احارة اه وقد نقلناه في كتاب الهمة (ثم قال)

جِرِتُكَ بَغُرِشَيُّ فَاسْدَةُ لَاعَارِيَةً إِهُ وَقَدَنْقَلْنَاهُ فِي كَابِ الْأَمَانَاتُ (ثُمَّ قَالَ) أُجْرَ القصارأمين لايضهن الامالتعدى والقصارعيلي الاختلاف في المشتر عدم اشتراط الضمان علمه أمامعه فيضعن اتفاقا المستأحراذانني فوساللااذن وقدنقلناه في كتاب الامانات (نم فال) تفسداحارة امحمال الطعام ذابشرط الورقء لي المكاتب شرط الجمامي أن أو زمن مصيم الاان بحط كذا وتفسد شرط كون مؤنة الردء جرأوباشتراط خواجها أوعشرهاعلى المستأجرو بردها مكروبة أجرة جمال لة القرض على من استأجره الااذا استأجره المقرض باذن المستقرض امتنا عن العمل في اليوم الشاني أجسره نزح بدت الخلاء لاعب على المؤجرول كمن يختر المستأجرال سب وكذا اصلاح أايزاب وتطيين السطح ونعوها لان المالك لاعيا على اصدارح ملكه واخراج تراب المستأجرة لمه وكفاسته ورماده لا تفريخ المالوعة ردالمستأج على المؤجرواجب في مكان الاحارة الصيران الاحارة الاولى اذا انفسخت انفسخت الشآنية الأحارة من المستأحرا ومن مستأجره للؤحر لاتصير ولاتنقض الاولى النقصان عن أجرالمثل في الوقف اذا كان يسيراجائز اله وق تْقَلْنَاهُ فِي كَتَابِ الْوَقْفِ (ثُمُقَالَ) آخِرِهَا مُرْآخِرِهَا مِنْ غُــبِرِهُ فَالْثَانِيةُ مُوقُوفُهُ عَلَى احازة الاول فأن ردها بطأت وان أحازها فالاحرة له استأجره لعمل سنة فضي نصفها ل فله الفسخ تنفسخ الاحارة عوت الوحواله عاقد لنفسه الااضرورة كوته في كة ولاقاضي في الطريق ولاسالهان فتهقى الى مكة فيرفع الامرالي القاضي لاالاصطم لايت والورثة فيؤجرهاله انكان أمينا أويد معه آبالغيمة فانسرهن ستأجرعلي قيض الاجرة للاياب ردعليه حصته من الثمن وتقيل المينة هنا يلاحم لانه مريدالاخذه نثمن ماني بده واذا أعتق الاجبر في اثنيا الدَّة يخبر فان ف فللموتى أجرمامضي وان أحازه افالاجركله للولى ولو باغ اليتيم في اثنا أم المكن له فسيخ اجارة الوصى الااذا آجراليتيم فله فسعفها آجرالعدد تفسيه بلااذن نم أعتق أذت وماعل فيرقه فلولاه وفي عتقه له ولومات في خدمته قمل عتقه ضينه دنقلنا في كتاب الغمب (ثمقال) مرض العبدوسرقته واباقه عذر للستأجر في فسعها وكذا إذا كان عله فاسد الاعدم حذفه ادّى نازل الخيان وداخل

محمام وسأكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والاجر واجب اه وقد نقلناه في كتاب الغصب وكتاب الوقف (نمقال) اختلف صاحب الطعام والملاح فى مقداره فالقول لصاحبه ويأخذ الأجر بحسابه الاأن يكون الاجرمساله اختلفا في كونهامشغولة أوفارغة يحكما كحال اذا اختلفاني صهتها وفسادها فالقول لمدعى العدة قال الفضلي الغاذا ادعى المؤجؤانها كانت مشغولة له بالزرع وادعى المستأجر أنها كانت فارغمة فالقول الؤحركافي آخرا حارة البزازية اه وقد نقلناه في كتاب الدءوى (ثمقال) آجره المستأجر بأكثر بما استأجر لا تطب له الزيادة ويتصدق بها الافي مستلتين أن يؤجرها يخلاف جنس مااستأجروان يعلبها عملا كمناء كذا فالنزازية احتلف فاتحشب والاتو والغلق والمزاب فالقول لماحب الدارالافي اللبن الموضوع والساب والآجروا بجص والمجذع الموضوع فانه للسمتأحر اه وقدنة لنماه في كتاب الدعوى والله سيحيآنه وتعمالي أعلماه (يقول جامعه) وهذه هي المسائل المجموعة المحقة بكتاب الاحارة (قال المؤلف في القاعدة الاولى لا ثواب الأبالنية مانصه ) وأما الماملات فأنواع فالبيع لا متوقف علما وكذا الاقالة والاحارة الخوقد نقلنا رقمته في كتاب السوع فراجعه ( وقال في القاعدة الثانية الامورعة اصدهافي الخامس في بيان الاخلاص مانه م) ورأيت فرعافي بعض كتب الشافعية حكاه النووي فيمن قال له انسان صل الظهر واك دينارفصلي بهدنه النية انه تجزئه صلاته ولايستقى الديناراه ولمأرمشله لامعابنا ويندى على قواء حناأن يكون كذاك أماالا خزاء فلا قدمناان الرماء لايد خدل الفرائض في حقسة وط الواجب وأماعدم استعقاق الديسارفلا " نأداء الفرائض لامدخل تحت عقد الاحارة الاترى الى قولهم لواستأحرا لاسابنه للخدمة لاأجوله ذكره في المزازية لان امخد مة عليه واجمة بل أفعي المتقدمون بأن العمادات لاتصح الاحارة عليها كالامامة والاذان وتعليم القرآن والفقسه واسكن المعقد ماأفتى به المتأخر ون من الجوازاه وقد نقلنا بعضه في كتاب الصلاة (وقال في قاعدة الاصل العدم مانصه ) ومنها لواختلفا في قيض المسع والعين المؤجرة فالقول لمنكره وهي في احارة التهذيب اله وقد نقلناه في كتاب البيوع (وقال فى القاعدة الرابعة المشقة تحلب التيسيرمانصه ) ولفقد ماشرعت الاجارة له لوجعل

لمنافع أجرة عندا تحادا كجنس قلنالا يحوز وقلنا الاجارة على منفعة غيرمقصودة. العبين لا محوز الرستغناء عنها ما العارية كاعلم في الحارة المزازية اه (مُ قال) القاءدة ممة من الخامسة الحاحة تنزل منزلة الضرورة عامية كانت أوخاصية ولهذا جوزوا الاحارة على خلاف القياس للعاجة ولذافلنا لاتحوزا حارة بدت يمنافع بدت لاتحاد جنس المنفعة فلاحاجة بخلاف مااذا اختلف اه (نم قال) ومنها جواز الاستصناع للصاجة ودخول انجمام معجهمالة مكثه فيهأ ومايستعمله من مائهم وشرية السقا اه وقد نقلنا ذلك في البيوع أيضا (وقال في القاعدة السادسة المادة محكمة مانصه)ومنه احارة الغائرا ه ﴿ ثَمْ قَالَ ﴾ ومنها في استثمجارا لكاتب قالوا انحبرعليه والخياط قالوا الخيط والابرة عليه جلاما لعرف وينبغي أن يحكون الكمدل عدلي المكممال للعرف ومن هدفرا القسل طعام العمد فانه على المستأج يخلاف علف الدامة فانه على المؤحر- عي لوشرط على المستأجر فسدت كافي الهزازية فاستشجارا لظلر بطعامها وكسوتها فانهمائر وان كانجهولا للمرف ويغرع على ان علف الداية على مالكها دون المستأجران المستأجر لوتركها بلاملف حتى مأتت جوعالم يضمن كافي البزازية اه (عمقال) المجعث الثالث العادة المطردة هل تنزل ونزلة الشرط قال في احارة الظهيرية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا اه وقالوافى الاحارات لودفع ثوياالى خياط ليغيطه أوالى صياغ المصيغه ولم يمين له أجرا ثم اختلفاني الاجروع حدمه وقدجرت عادته بالعرل بالاجرة فهول ينزل منزلة شرط الاجرة فيه اختلاف قال الامام الاعظم لاأجرله وقال أبو يوسف ان كان الصانع ويفاله أى معاملاله فله الاجروالافلا وقال محدان كان الصانع معروفا بهـذه الصنعة بالاجروقيام حاله بهاكان القول قوله والافلااء تبارا للظاهرا لعتاد قال ياجى والفتوى على قول عمداه ولاخصوصية لمانع يلكل صانع نصب نفسه العمل بأجرفان السكوث كالاشتراط ومن هذا القبيل نزول انخسان ودخول اعمام والدلال كافي المزازمة ومن هذا القسل المدللا ستغلال كافي المتقط ولذا قالوا المعروف كالشروط فعلى المفتى بعصارت المادة كالمشروط صريحااه (تمقال) وحين تأليف هذا الهل ورده لي سؤال فين آجره طبخ الطبخ السكر وفيه فع ار اذن للستأجرني استعماله فتلفت وقد دجري العرف في المطابخ بغيمانها على المستأجر ميت بأن المعروف كالمشروط فصاركا تهصرح بضمانها عليه والعارية اذا

شترط فهاالضميان على المستعبر تصيرمضعونة عندنا في رواية ذكره الزياهي في العبارية و خرميه في المجوهرة ولم يقبل في رواية لبلان نقبل بعده فيرع البزازية عن الينابيع (ثمقال) أما الوديعة والعن المؤجرة فلا يضمنان محال أهم ولكن فى البزازية فآل أعربي هـ ذاعه لي انه ان صّاع فأناصها من له فأعاره فضاع لم يعمن وقد نقلناذلك في كاب الامانات أيضاً (مُمَال في اثناء تَعْهِ مزالات بنته لاحفر فوما الى قصارليق عره ولم يذكر الاحفاله عمل على الاحارة ادة الظاهر آه (ثُمَقَال) وفيه أيضا ان حـل الاحسر الآحـال الى داخــل بمنيءلي القعارف ذكره في الاحارات وفي احارة منسة المفتي دفع غلامه الي عاثك مدة معلومة ليتعلم النسج ولم يشترط الاجرعلي أحد فطاعلم العل طالب الاستاذ الاحرمن المولى والمولى من الآسستاذ منظر اليءرف أهل تلك ألبلدة في ذلك العمل فان كان العرف يشهد الاستاذي كم يأجرمثل ثعليم ذلك العل على المولى وان كان بشهد للولي فمأحره ثل ذلك الغلام على الاستاذو كذالود فم ابنه اه ومما بنوه على العرف إن أتحكم أهدل السوق إذا استأحر واحارسا وكره الساقون فإن الاجرة تؤخذمن البكل وكذافي منافع القرية وتميامه في منية المفتى وفه الودفع غزلاالي مائك لينمجه بالنصف جوزه مشايخ بعارى وأبوالليث وغسره المرف اه (وقال فى المجد الرابع العرف الذي تحمل عليه الالفاظ اغماموا لمقارن والسابق دون المتأجمانصه) يوتنسه و هل المحترفي سناه الاحكام العرف العام أومطلق العرف ولوكان خاصا المذهب الاول الى أن قال ويتفرع على ذلك لواستقرض ألغا واستأجر المقرض محفظ مرآةأ وملعقة كل شهر يعشره وقهمتها لاتزيدعه لي الاجر ففها ثلاثية أقوال صدة الاحارة ملاكراهة اعتدارا لعرف خواص مغاوى والصدم ماايكراهة للإختلاف والفسادلان صحةالاحارة بالتمارف المام ولمبوج لمدوقدا فتيالا كابر بفسادهــا ٨١ وقــدنقلناه في كتاب المداينــات (ثمقال) وفي اجارة البزازية وفي اجارة الاصل استأجره لعهمل طعامه يقفيزمنيه فالاحارة فاسدة وبحسأجر المثل لا يتحاوز مه المهمي وكذا اذا دفع الى حاثك غرلامه عيى أن ينسمه مالثاث ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوابج وازاجآرة انحسا ثك للعرف ومه أفتي أنوعلي النسفي يضاوآلفتوى على جواب المكتاب لانه منصوص علمه فبلزم ابطال النصامه اه (مُقَال) وفيها أى البزازية من البيع الفاسد في الكّلام على بيع الوفام في القول

لسادس من أنه مصيح قالواتح اجة الناس الهيه فرارامن الرما فبلخ اعتاد واالدير مارة وهي لاتصم في الكرم وبخاري اعتاد واالاجارة الطويلة وهي لاتمكن في الاستنجار فاضـ طروا الى بيعها وفا وماضاق على الناس أمرالا أتسع حكمه اه وقد دنقلناه في كتاب السوع (وقال في القياعدة الثيانية اذا الجمع الحيلال واتحرام غلب اتحرام الحلال مانصه) \* ثقة \* يدخل في هذه القاعد حلال وحوام في عقد أونية ويدخه لذلك في أنواب الى أن قال ومنها الا وع (ثمقال) وصرحوا بأنه لواستأجردارا كل شهر مكذا فانه يصع في الشهر الأولقط ولمأرألان حكممااذااستأجرنسا جالينسج لهنو بأطوله كذا وعرضه كذا ونقص هل يستحق بقدره أولا يستحق أصلااه (ثمقال) ومنها الواقف أنلا تؤجر وقفه أكثرمن سنة فزادا لناظرعامها وظاهركا إمهم ادفى جدع المدة لافيما زادعلي المشروط لانها كالسع لايقيل تفريق الصفقة رحمه في فتاوى قارئ الهداية م قال والعقداذا فسدني بعضه فسدفى جمعه وقد نقانًا هذه العمارة في كتاب الوقف أيضا ونقلنا بعضه في كتاب السوع (وقال فى قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع مانصه ) وكذا تصرف الراهن مرفى المرهون والعسين المؤجرة منع كحق المرتهن والمستأجر والفساقدم الحق هناعلى الملك لانهلا يفوت به الامنفعة مآلتاً خيروفي تقديم الملك تغويت عين على الاخراه وقدنقانا همذه الممارة في كتاب الرهن أيضا (وقال في الفن الثمالت فى أحكام الصبيان مانصه) وتصمح الاجارة له اه (وقال في بعث ما يقبل الاسقاط في أحكام العقودمانمه) هي أقسام لازم من انجانبين البيع الى أن قال والأجارة كُوناها في الفوائد منها اه (ثم قال) \* تسكميل \* الباطل والفاسد عندنا مترادفان الىأن قال وأمانى الاجارة فتماينان قالوالايحب الاجر لمله كااذا استأجرأ حدالشريكين شريكه مجسل طعام مشترك وبجب أجر المثل في فاسده (وقال في أحكام الفسوخ مانصه) وحقيقته حل ارتباط العقد اذا انعسقد البيع لم يتطرق اليه الفسخ الاباحد أشياه خيارالشرط الى أن قال وظهور لمبيع مستأجرا أومره وناالخ وقد نقلنا بقيته في كتاب البيوع (وقال في أحكام

الكتابةمانصه) وفياجارة البزازية أمرالصكاك بكتابةالاجارة وأشهداولم العقدلا ينعقد غلاف صك الاقرار والمهراه وقد نقلناه في كاب الاقرار وفي كاب النكاح (وقالُ في عِثْ القولُ في الملائمانصه ) اتخامسة لا يملك المؤجر الأجرة بنفسُ اله قد وأنها علكها مالاستيفاه أومالقكن منه أومالتعيل أو بشرطه فلوكانت إ فأعتقه المؤحر فيل وحود واحدماذ كرناه لمنفذعتقه لمدم المك وعلى هذالاعلك المستاجر المنافع مالمقدلانها تعدث شأفشأ وبهذافارقت المسعفان لاتصمراجارتدمن الؤجراه وقددنقالنا يعضه فى كتاب السوع وقوله فهوعلى ملك المؤجر لعله غهمي أى المنافع (ثمقال) الثانية عشرا لمك المالماءين والمنفعة مماوهوالغالب أولاء من فقطأ ولأنفعة فقط كالعدالموصي عنفعت أبدا ورقمته للوارث وايس لهشئ من منافعه ومنفعته للوصيله الماأن قال وليس للوصي له الاجارة الخ وقد نقلنا بقيته في كتاب الوصيا با فراجعه (نمقال) \* تنسيه ، دعلت ان الموصى له وان ملك المنفعة لا يؤحر وينسغي ان له الاعارة وأما وفيؤمر وسرمالا عنتلف باختلاف المستعمل اه وقد نقلنا بقسة ذلك في كَابِ الامانات فراجعه (مُمَال) وأمااجارة المقطع ما أقطعه الامام فافثى الملامية قاسم سقطاو بغيا بعقته اقال ولاأثر مجوازا نواج الامام أوفي الناء المدة نظيرالمستأجولانه ملك منفعة الاقطاع يقسا يلة استعداده اسأعدله لانطيرالمسته اواذامات المؤجر أوأخرج الآمام الارض عن المقطع تنف هزالا حارة لانتقال الملك اليء بمرالمؤ حركالوا نتفهل الملك في النطائرالتي خرج علمها حارة الاقطباع وهى احارة المستأجر واحارة العبدالذي صوتح على خدمته مدتمه لوم الموقوف عليه الغلة واحارة العبد المأذون ماتحو زعلمه عقد الاحارة من مال النفارة والمارةأمالولد آه وقدأالفت رسالة فيالاقطاعات وأخرى وسميتهاالصفة المرضمة فيالاراضي المسرية وفعسا أفتي به العلامة فاسم التصريح بان للامامان مغر جالاقطاع عن القطع متى شاء وهوم عول على مااذا أقطعه أرضاعام وأمن مدت المال أماآذا أقطمه مواتا فأحياه ليس له انواجه عنه لانه صارما لكالارقبية كاذكره أبو بيسف في كتاب الخراج " ه وقــدنفلنــاه في كتاب امجهاد (وقال

في جث القول في الدين مانصه ) ولووكل المستأجر بأن يعمر العين من الاجرة يع وة دارضهناه في وَكاله البصر اه وقد نقلناه في كَتَابِ الوكَالَة (وقال في عِنْ الكلام في أجرة المثل ما تصده في في مواضع أحد ها الاجارة في صورمنها دة ومنهالوقال له المؤجر بعد انقضا المددة ان فرغتها اليوم والافعليك كلشهركذا وقيل بحب المسمى ومنهالوقال مشترى العين المرجيرا علكما كنت ولم يعملها الاجرة بخلاف مااذاعم فانديب ومنهالوهل فيشيثا ولم يستأجره وكان سناءة وحسأجرالثل على قول عدومه رفتي ومنهافي بالمنافع اذاكان المغصوب تمال يتيم أووقفا أومعدا للاستغلال على المفتي يه اذلك في كاب الغصب (نمقال) وليس منها مااذاخالف رلا مجتمعان اه (ثم قال) ومنها إذا انقضت مدة الاجارة وفي الارض زرع ــد اه (نمقال) «فروع»الاول قولمم في الزرع يعدانقضا مدة الاجارة يترك بأجرا لمثل معنسا ما اغضاء أوالرضاء والافلا أجركماني القنمة الثساني إذا وجب أجرالشل وكان هنساك مسمى في مقد فاسدفان كان معلومالا مزادعليه وينقصمنه وانكان يجهولا وجدما لغاما بلغ الثالث أجرائل من جنس ألدراهم والدنانير الرابع اذا وجب أجرالمل وكان متفاوتامنهممن يستقصي ومنهم من يتساهل فيالاجر يحيب الوسط حتى لوكان أجر لثل اثني عشرعند بعضهم وعنداليعض عشرة وعندالبعض أحدعشر وح اه في كتاب الغصب وفي كتاب امحــدودوالسرق الشهادات والدعوى (ثمقال) اكخسامسأجرالمثل فىالاحارة الفاسدة بطس وانكان السبب حراما والكل من المقنية وقدمنا حكمز بادة أجرا لمثل فى الفوائد ا ه (وقال في بحث ما افترق فيه الاجارة والبسع) الما فيت يفسد، و يصيمها و علك العوض فيه بالعقد وفيهالا ألابواحدمن أربعة وتفسخ بالاعذار بخلافء وتفسخ عادث بخلافه وتنفسم بموت أحدهمااذاء قدها لنفسه بخلافه واذاهلك لثمن قبل قبضه لايبطل البيثع واذاهلكت الاجرة العين قبله الفحضت اه وقد

نقلناه فى كتاب البيوع (وقال فى بحث ماا فترق فيه الوكيل والوصى مانصه) ولايسقعق الوكدل أجرة على عمله بخلاف الوصى اه وقد نقلناه في كتاب الوكالة (ثمقال) ولواستا جرالمومي الوصى لتنفيذ الوصية كانت وصية له يشرط العمل وهي في الخيانية ولواستا حرا لموكل الوكمل فان كان على عمل معلوم صحت والافلا ه وقدنقلناه في كتاب الوكالة (وقال في آخرفن الفرق وانجمع مانسه) \* فائدة \* اذا بطل الثين بطل مافي ضعنه وهومعني قوله ما ذابط ل المتقون بالمكرسر بطل المتضمن بالغتم الدان قال وقالواكماني انخزانه لوآ ورالموقوف علمه ولممكن ناظرا حتى لم يصم وأذن السماجرفي العمارة فانفق لمرجع على أحدفكان متطوط ففلت لان الاجارة لمالم تصعم لم يصعما في ضمنها اهم وقد نقلناه في كتاب الوقف (مُمَقَال) ونرج عنها ماذكروه في الميوع لوباعه المُصاروآ جره الاشعيار بالهتركهامع بطلان الاجارة فقتضى القياعدة ان لا بطمب السوت الاذن ن الاجارة اه وقد نقلنا في الدوع (وقال في فن الألغاز في بحث الوقف مانصه) أي وقف آجره انسان ثممات وانفحفت فقدل الواقف اذا آجره ثم ارتدثم مات فانه يصيرما كالورثته وتنفسخ بموته اه وقد نفلناه في كتاب الوقف (مُ قَالَ فَى فَنِ الْأَلْفَازُمِن صِحْدالاجارة مانصه) خاف المستأجر من فسيخ الاجارة مأقرارا لمؤجر بدس مااكسلة فقل ان يجعل السنة الاولى قليلامن الاحرة ومجعل للإخبرة إلا كثراه (وقال أيضافي فن الألغازمانصه) والوديعة وأي رجل أدعى الوديمة وصدقه المدعى علية ولم يأمره القاضي بالتسليم اليه فقل اذا أقرالوارث بأن التروك وديعة وعلى المبت دين لم يصع افراره ولوصدقه الغرماء فيقضى الفاضى دين البت ويرجع المدعى على الغرماء لتصدية هم وحكذا في الأحارة والمضاريةوالعارية والآهناه وقدنقلناه في كتاب الاقراد (ثمقال في فن لمانصه) والسابع عشرفي الاجارات واشتراط المرمة على المستأجر يفسدها والحيلة ان ينظرالي قدرما يحتاج اليه فيضم الى الاجرة ثم يأمره المؤجر بصرفه اليها فمكون المستأجر وكملا مالانفاق وإذا ادعى المستأجرا لانفاق لمتقمل منه الابحقة ولوأشهدله المؤجران قوله مقبول بلاهبة لميقبل الابها واتحيلة ان يبجل المستأجر له قدر المرمة ويدفعه الى الوُجْرِثم المؤجر يدفع الى المستأجر ويأمره بالانفاق فىالمرمة فيقبل بلابيسان أويميعل مقدارها في يدمدل اهر وقد نقلنسا مف كتاب

لوكالة (ثمقال) ولواسـتاجرەرصـة بأجرة معينــة وأذن له رب العرصة في لمناء من الاجر جازواذا انفق في المناء استوجب علمه قدرما أنفق فلتقمان صاو مترادًان الفصل إن كان والمناء لله حر وله أم م بالمنا فقط فسني الفوا قدل للأسحر وقدل للسيتأجر انحالة في جوازا جارة الارض المشغولة ارمة واكحسلة ان مزيد في الاحرة بقدره ثم بأذن لةماتقدم في المرمة الاجارة تنفسخ بموث أحده ماواذا أرادالمستأجرات تنفسخ عوت المؤجر يقرا لمؤجر بأنه للستأجر عشرسنين مزرع فيهاماشا ومأخرج فهوله ويقربأنه آجرهالرجل من المسلمن ويقرالمستأحر بأناه استأجرهالرجل من ألمس فلاتبطل عوت أحدهم اواذا كان في الارض عن نفط أوقدر وأرادان تكون الستأجر ربهاانهاللسة أحرعشرسنن ولهحق الانتفاع عشرسنن فعوزاذا آح أرضه وفها نخل فأراد ان يحدل الثمرّ لاستأجريد فع النغيّل الى المستأجر معاملة على أن ارب المال جِزَامن الفُ جُزُّ من الثمرة والمِ أَقَى السَّتَأْجِرُ ۖ الهِ (وقالُ في الفن السادس فن وڨ في بحث الطلاق ما نسمه ) يقم الطلاق والعتاق والابراء والتدبير والنكاح معلم المعنى مالتلقين بخلاف المدع والهمة والاحارة والاقالة والفرق أن تلك . أخوا الوَّاف في تبكيلته لا فن السادس فن الفروق مانصمه) «كتاب الإحارة» حردامة لمركمها الى وقت موته لا يحوز ولوز كيها الى هذا الوقت يحوز والفرق ن التأسد سطل الاحارة مخلاف النُّـكاح! هـ وقد نقلنــا ه في كتاب النـكاح (ثم قال) أنهد محاثط الدارالمؤجرة لاعلك الفسم بغيبة المالك بخلاف مالوانهدمت كالها والفرقان انهدام اكحائط لايفوت المنفعة مزكل وجه يخلاف الدكل قال ران قتلت هذا الفارس فلك كذا فقتله فلاشئ له ولوقال كل من قطع رأسه فله كذافقطع فله ماسمي والغرق ان القتلجهاد والاستثمار علىه لامحوز بخلاف لقطع اه وقدنقلناه في كاب الجهاد (مقال) مات أحد المتعاقدين وفي الارض

رعيبقي بالمسمى ولوانقضت المذة يبقى بأجوالمسل حتى يحز والفرق انه فى الاول اصتاج الى القيد مد القياء المدة وفي الثاني اذاجد وتحدد بأجالتل استأجوامة مآخار جالمرفسهاني بته فهلكت ضمن ولوليركها في المراا يضمن والفرق ان هــذا الحنس في الأول لابوحب الأحرف لم يكن مأذونا وفي الثاني بوجيه كانماذونااه (وقال أخوا اؤلف في التكلة المذكورة في كتاب العارية مانصة) نتعاردابة الى موضع لايركب في الرجوع ولواستأجرهـ الى موضع له أن الامانات (وقال المؤلف في الفن الساسع فن الحكايات مانصه) للتدر يسمن غبراعلام الامام الاعظم فأرسل البه أبوحنيفة تحق الاجراملا فأحاب أوورمف يستحق الاحرفقال له الرحل أخطأت فقال حتى فقال أخطأت ثم قال له الرحل ان كانت القصارة قيل الجود استعق والالاه (وقال المؤلف في الفن الثاني في كتاب الج مانصه) يصم استضارا كاج عن الغير وله أجرمثلها ه وقوله يصم استشار الحاج الخصوابه لا يصم كافي شرحها (وقال في كتاب الطلاق مانصه) المعاق بالشرط لاين مقدسبيا للحال والمضاف بتعقدالي أن قال الا في مسئلتين الى أن قال الثانية قال الفقيه أبوالله والاسكاف لوقال آجرتك غدا أواذا جاءغد فقدآ جرتك محت معان الاجارة لا يصونعليقها وتصع اضافتهااه (ثم قال فيه اليضا) وفي الخانية تصم اضافة فسخ الاجارة آفة ولا يصم تعليقه اهم (وقال في كتاب العتق مانصه) التأقيت الى مدة دا في غو ماثم سنة الافي النكاح فتأ قدت فيفسد ا ه وقد نقلناه ف كتاب النكاح (وقال أيضافي كتاب العنق مانصه ) المتكام بمالا يدلم مهناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتذبير الافي مسأثل البسع واكتلع على الصيم فلا يلزمها المــال والاجارة اهــ (وقال في كتاب الوقف) الناظر اذا آبرتم مات فأن الاجارة لاتنفسخ الااذا كان هوالموقوف عليه وكان جبيع الربع له فانها تنفسخ عوقه كاحرره آن وهمان معز ما الى عدة كتب ولكن اطلاق المتون عنالفه اه (تمقال) اقالة الناظرعقد الاحارة حائزة الافى مسئلتن الاولى

أذاكان العاقد ناظرا قبله كافهم من تعليلهم الثانية اذاكان الناظر تجل الاجرة كافى النمية وه شي عليه ما ن وهمان اله (ثم قال فيه أيضامانصه) احارة الوقف ل من أحرة المثـل لا تحوز الااذا كان أحُد لا مرغَب في احارتها الامالا قبل وفعها اذا كان النقصان يسمرا اه (مُقال فيه أيضاً) شرط الواقف صب اتباهه الى أن قال الافي مسائل الى أن قال الثانية شرط أن لا رؤح وقف ه أ كثر من س والناس لامرضون في استثم اره سنة أوكان في الزيادة نفع للفقراء فللقاضي المنالفة (نمقال في كتاب الوقف أيضا ما نصه) آعلم أنه قد كثر في زما يستأجرها لايقاف الدواب أومنفسة أخرىاه فراجعه وأيضامانصه) وتخاية البعيدباطلة فلواستأجرقرية وهو بالمعرلم يصم تخليتهاء لى الاصم كاني الخسانية والظهيرية في البيسع والأحارة بيسم وهي آثيرة الوقوع في احارة الآوقاف فينمني للتولى أن يذهب الى آلة رية مع المستأجر فعظ بدنه نهاأوىرسلوكملهأو رسوله احياءالمالوقف اهر وقدنقلناه فيكتاب البيوه لأيضا) الدوروا يحوانيت المسيلة فى يدالمستأجر يمسكها بغبر المسل أونحوه لادم ذرأهل الحلة بالسكوت منه اذا أمكنهم رفعه و كمأن يأمره بالاستغبار بأحواشل ويعب عليسه تسليم زودالسنين المساخية ونوكان القيم ساكمام قدرته على الرفع الى القساضي لاغرامة عليه وانم لمستأحروا ذاظفرا لنأظره عالى الساكن فله أخذا لنقصان منه فمصرف مانة كذا في القنية اله (وقال فيه أيضا) الجمامكية في الاوقاف لهاشم بسبه الصلة وشبه الصدقة فيعطى كل شبه مايناسيه فاعتبرنا شه الاخرة اعتبارزمن المباشرة ومايقابله مرالمهلوم وانحل للأغنداء الخفراجمه (ثمقال أيضامانصه) لاننفسخ الاجارة بموت المؤجر للوقف الافي مَسْمُلمَ بين مااذا آج

الواقف ثمارتد ثممات المطلان الوقف مردته فانتقلت الى ورثته وفيميا ذاا آح أرصه مُ وقفها على معين مُمات تنفسخ ذكره ابن وهمان في آخر شرحه الذاظر أذا آحر انائمه مرب ومآل الوقف عايسة لم يضمن كمانى التتارخانية الخ فراجعه (وقال فى أول كاب البيوع في عد الحمل ما نصه ) و بتدمها في الرهن فاذا ولدت المرهونة كار رهناه مها بخلاف المستأجرة اله (ثم قال) ولايتبعها في الكفالة والاجارة (نمقال) ولمأرالا ت حكم الاحارة له وينسى فيه المحدلانها تحوز للعدوم فالحل أولى أه (وقال فعد من عد الأعتب الله في لا الا افاظ مانصه) وتنعقد الاحارة بةوالتمليك كإفيائخيا نبةو مافظ الصطوعن المنافع ويلفظ العيارية اه (وقال فيه أيضا مائصه) الثمراء اذاوجد نفاذا على الماشر نفذ عليه فلاية وقف شراءالفضولي ولاشراه الوكسل الخسالف ولااحارة المتولى أحبراللوقف مدرهم ودانق بلينف ذعله موالومى كالمتولى وقيسل تقع الاحارة للبتيم وتبطل الزيادة كإفي القندة الافي مسئلة الامر والقاضي اذا استأ وأحرا ما كثرمن أحوالمثل فأن الزيادة باطلة ولاتقع الاحارة له كافي سسرا كخانية اه وقدد نقلناه في كأب الوقف وْكَالْ الوصَّدِيُّةِ ۚ (ثَمْ قَالَ أَيْضًا فِي الْهِيوْ عَمَانُصُـهُ ﴾ العقود تعتمد مُعَمِّها الايفيدلايصم فلايهم بيعدرهم بدرهم استوبا وزناوصفة كافي الذند مرة ولا تصفي الحارة مالا محتساج اليه كسكني دار إلم (م قال في كاب السوع في بحث كل عقد أعد وجدد فإن الثاني ما طل الافي مسائل مانصه) وأماالاحارة بعدالاحارة من المستأجرالاول فالثانية فسنخللاولي كافي البزازية آه (ثمقال فعداً بضا) من ما عاواشترى أوآ حملك الاقالة الافي مسائل الى أن قال ولى على الوقف لو آحرالوقف ثم أقال ولا مصلحة لم تحز على الوقف ( ه وقد نقاذاه في كتاب الوقف (ثم قال أيضافي كتاب السيوع مانصه) العقد الفاسداذ المعلق مه حق عبدلزم وارتفع الفساد الافي مسائل آجرفاً سداما سجرا لمستأح صعيعا فللاول نقضها والمسترى من المكر ولوماع صيحافله مكره نقضه والمشترى فاسدا اذا آجر فللمائع نقضمه وكذا اذازوجاه وقد نقلناه في كأب النكاح ونقلنا بعضمه في كتاب الأكراه (وقال في كتاب الكفالة في بحث الغرور لآنوجب الرجوع الافى ثلاث مانصه ) الثالثة أن يكون في عقد مرجع نفعه الى الدافع كالوديعة والاجارة حتى لوه لمكت الوديعة أوالعين المستأجرة ثما ستعقت وضمن المودع

والمستأجرفانهما سرجعان على الدافع بماضمناه وكذامن كان بعناه وفي العاربة والمبةلارجوع لان القيض كان لنفسه وتمامه في الخيانية في فصل الغرورمن السوع اه وقدنقلناً في كتاب المهـ ة وفي كتاب الامانات (وقال في كتاب القَصَاءَمانصه) كل من قبل قوله فعليه اليمين الافي مسائل عشرة في القنية الي أن قال واذا ادَّعي عـلى الفـاضي احارة مال الوقف أواليتيم 🖪 (ثم قال فيه أيضًا ·a) اذا تعارضت بننة الطوع مع بننة الأكراه فبدنة الأكراه أولى في المسع جأرة والصلح والاقرار وعندعدم السان فالقول لمدعى الطوع اهوقد نقلناه في كَابِ السَّوع (وقال فيه أيضا) المجهالة في المَكوحة تمنم الصَّمة الى أن قال وفي الأحارة تمنع العنة في العن أوفي الاحرة كهذا أوهذا اه (وقال في كتاب الاقرار مانصه) الاستشارا قرار بعدم الملك له على أحدالة ولين الاأزا استأج المولى عدد من نفسه لم مكن اقرارا بحربته كافي القندة اله وقد نقلنا ه في كتاب العتق (وقال في كتاب الاقرار أيضامانه ه) الاقرارهجة قاصرة على المقرولا بتعدي الي غيره فلوأقرا لمؤيران الدارلفيره لاتنفسخ الاجارة الافى مداثل لوأقرت الزوجة بدنن تن حسهاوان تضررالزوج وتوأقرالمؤحر بدىن لاوفاءله الامن نمن المين فله هالقضائه وأن تضرر المستأجراه (وقال في كتاب الهمة مانصه) والهمة قبل ن تسكون محازا عن الاقالة في السبع والأحارة كإفي احارة الولوا نحمة اله أمنى كتاب السوع (وقال في كتاب آلمر اينسات مانصة) ولوادِّ عي المشمثري ان المدفوع من الثمن وقال الدلال من الاجرة فالقول للشــترى اله (وقال في كتاب مانات) اذا تعدى الامن ثم أزاله لايزول الضمان كالمستعبر والمستأحرالا فى الوكيل بالبيع أوبا محفظ أوبالاجارة أوبالاستشاراه وقد نفلما وفي كاب الوكالة (ثَمْقَالَ فَهِهُ أَيضاً) ٱلوديعة لاتودع ولاتمارولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر يؤجر و يُعارولاً برهن والعارية تعمار ولاتؤجرة لليودع المستأجر والعارية اذَّتَّهُم اعارتهماوهي أقوى من الايداع وقيل لالان الامين لا يسلهما الى غيرعياله واغما

بازت الاعارة لاذن المعبر والمؤجر للرطلاق في الانتفاع وهومعدوم في الابداع فان قبل اذا أطارفقد أودع قلنساخهني لاقصدى والمرهن كالوديعة لأبودع ولأيعار ولايؤبر وأماالوصي فيملك الايداع والاحارة دون الاعارة كأفى وصاما الخلاصة وكذا المتولى على الوقف والوكسل بقيض الدن بعده مودع فلاعلك الثلاثة كافي حامع الفصولين العامل لغيره امانة لأأجرة له آلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أحة المثراذا عسلاالااذا شرط الواقف الناظر ششاولا يسقع عان الامالعمل فلعكان الرقف طاحونة والموقوف علده ستغلها فلاأح للناظر كافى الخانية ومن هنا وملمانه لاأجر للنساظر في المسقف اذا أحل علمه المستحقون ولاأح للوكسل الامالشرط وفي حامع الفصولين الوكيال يقيض الوديعة اذاسمي لها أوالمات بها ماز عنسلاف الوكسل مقمض الدين لا يصم استثعاره الااذا وقت له وقتساوفي البزازية لوجمل للكفيل أجرالم بصع وذكرالزيلهي ان الوديمة بأجرمه ونة وفى الصيرفية من أحكام الوديعة اذا استأجر المودع المودع معلاف الماهن اذا استأجرا أرثهن اه (وقال في كتاب الامانات أيضامانسه) المأذون له في شي كا دنه امانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع ونرج عنه مسئلتان الى ان قال المانية ممشترك بن اثنن آجركل واحتمم احصته لرجل ممأذن أحدهما مستأجره بالممارة فعمر فسلارجوع للستأجرعلى الشريك الساكت ولوجم أحد الثر يكين المسام بالاذن شريكه فاندبرجع على شريكه بعصته كذافي احارة الولوانجيــةُ اه وقــد نقلنا ، في كتاب الشركة [وقال أيضاني كتاب الامانات) للعسر ان بستزد العبارية متي شباءالا في مسائل لواسيتعارأمية لارضاع ولده وصابر خدالا تدمها له الرجوع لا الردف له أحوالم الحالفطام ولور جع في فرس الغبازي قدل المدة في مكان لا يقدرو له الشراء أوالبكراء فله أحرائش وهما في اكخيانيية وقيميااذا استعارأرضا للزراعة وزرعهالم تؤخذمن وحتى تحصدولوكم يؤقت وتترك بأجر اه (وقال فيه أيضا) المأذون له بالدفع اذا ادعاء وكذباه فان كانت امانة فالقول له وأنكان مضمونا كالغصب والدس لا كافي فتاوي قارئ الهدامة ومن الثابي مااذاأذن المؤج للستأجر مالتعميرمن الاجرة فلامدمن السكان وهى في أحكام العمارة من العمادي استأخر بعمر اللي مكة فهوعلى الذهاب دون لجي ولواستمار يعيرا فهو علمهما كافي احارة الولوا بجدة اه (وقال فيه أيضا العارية

كالاحارة تنضع عوت أحدهما كافي المنية اه (وقال في كاب الحروا الذون مانصه) المأذون اذا تحقه دين يتعلق بكسمه ورفيته الااذا كان أجيرا في المديم والشرافكافي احارة منعة المفتى آه (وقال في كتاب الشفعة مانصه) ما عماني المارة الغبر وهوشفيعها فان أجازاليبع أحسدها مالشفعة والابطلت الاعارة انردها كُـذا في الولوا مجمعة اله وقد نقلنا وفي كتاب الميوع (وقال في كتاب الغصب مانصه) منسافع الغصب لاتضعن الافى ثلاث في مال الميتسيم ومال الوقف والمعسد للاستغلال منبأ فع المد للاستغلال مضوية الااذا سكن بتأو بل ملك أوعقيد تسكنه أحد الشر مكن في الملك أما الوقف اذاسكنه أحدهما مذراذن خوسواء كان موقوفا السكني أوالمارستغلال فانه عب الاجر و يستثني من مال لتتيم مسئلة سكنت أمه معزوحها فيداره بلاأحرليس لهماذلك ولاأج عليهما لثاني وصاما المقنية الاتصيرالدا دمعدة له ما حارتها اغيا تصرمعيذة اذا سياها لذلك أواشنرا هآله و ماعداد السائم لاتصبر معدمة في حق المشترى الغاصب أذا آجرمامنسافعسه مضهونة من مال وقف أويتيم أومعسد للاستغلال قعدلي المستتأج المسحى لاأجرالشيل ولايبلزم الغياصب أجرالشسال اغيابرد ماقبضيه مبأن السكني تتأو يلءة وسكني المرتهن لواستأحرهاسنة بأحرمة لوم فسكنها منتهن ودفعأ جرتهما ليسله الاسترداد والتغريج على الاصول يقتضي أن لدذلك اذآلم تسكن معمدة لدكونه دفع ماليس بواجب فيسترده الااذادفع على وجه المسة تهالكه المؤجر آلوالْفضولي دارا موقوفية وقمض الاحِرْتُر جالمستأخر عن لمةانكانذلكأج المشلو برده المحالوقف آحرهاالغاصب وردأج تهيا لك ملمسله لان أخذالا جواحازواه وقد نقلنها مني كتاب الوقف إوقال في كتابِ الغصبِ أسنا) حفرقبرا فدفن فيه آخرميتا فهوعلى ثلاثة أوجه فان كان في أرض بملوكة للمسافر فللمالك الندش علمه واحراجمه وله التسوية والزرع فوقها وانكان فيأرض مساحة طعن الحافر فيمة حفره من دفن فيه وانكان في أرص موقوفة لا يحكيره انكان في الارض سعة لان الحافرلا بدري بأي أرض عوت ذكرهذهالغر وعالثلاثة فيالواقعات الحسامية من الوقف وينبغ إن يحكون الوقف من قبيل البساح فيضهن قيمة المحاءرو معمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه فهى صورتان في ارض مملوكة فللمالك الخياروفي مساحة فله

تضمن قيمة انحفر اه وقد نقلناه في كتاب الصلاة وكتاب الوقف (وقال في كتاب الحظراستخدام اليتيم بلاأجرة حرام ولولاخيه ومعله الالأمه وفيماأذا أرسله معله لاحضارشريكة كافي القنية أه (وقال في كتاب الرهن) فاذا آجره المرثهن لانطب له الأجر أذن الراهين المرتهين في الاحارة فالجروج عن الرهين ولا يعود الا تولذاره نالعين عندالسما جرعلى دين لدصم وانفسفت اه (مُقال فيه أيضاً) واذا أذن له في السكني فلارجوع له ياجرة اه (وقال في كتاب انجنا مأت وطع المحام محمامن عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية اه (وقال في كتاب الوصاما) وصي القاضي كوميي المت الافي مسادل إلى أن قال الرابعة لوصى الميت ان يؤجر الصي تخياطة الذهب وساثرالاعمال بخلاف وصي الفساضي كمافي القنية اه (وقال فيه أيضا) تبرع الريض في مرض موته اغسانفذ من الثلث عند عدم الاحازة الافى تبرعه بالذافع نافد ذمن جميع المال كذافي الغتاوى الصغرى وظاهرمافي تلخيص الجمامع الكييرمن الوصامات الفه وصورها الزيلى في كتاب الغصب بأن المريض اعارمن أجنى والنصوص علمه المه اذا آو بأقل من أحوالمدل فانه ينفذ من انجميع وقال الطرسوسي انها خالفت القواعد واس كاقال فان الاحارة والاعارة يسطلان عوته فدلااضرارعلي الورثة بعدموته للانفساخ وفي حياته لا ملك لهـم فافهم اه وقد نقلنا ه كتاب الاملنات (وقال في كتاب الوصايا أيضا) الغلام اذالم يكن أيوه حاثم كافليس لمن هو في حررة تعلُّمه الحساكة لانه يعير بهاوللا مولاية اجارة اينها ولوفي حرعتمه اه (وقال في كار الفرائض) ومن المت كالاب الافي مسائل الى ان قال الرابعة للاب الأكل من مال ولده عندد الحاجة والوصى بقدرعها ه (مُقال) العاشرة لايستخدمه بخلاف الاب اه وقد نقلناه في كتاب الوصايا (قال صاحب الاشباه)

\* (كاب الامانات) \*

من الوديعة والعارية وغيرهما الامانات تنقلب مضمونة بموت عن تجهيل الافى ثلاث الناظرا ذامات مجهد أموال اليتامي علات الموال اليتامي عندمن أودعها عندمن أودعها والسلطان اذا أودع بعض الغنيمة ثم مات ولم يسن عندمن أودعها كذا في فتاوى قاضيخان من الوقف وفي الخلاصة من الوديعة وذكرها الولوا مجي

وذكرمن الثلاثة أحدالمتفاوضين اذامات مجهلاولم يبين حال المال الذي في يده ولمبذ كرالقاضي فصارالمستثني مالتلفيق أربعه وزدت علما مسائل الاولى الوصى اذامات محهلافلاضمان علمه كافى جامع الفصولين التائمة الاساذامات محهلامال ابنه ذكره فهماأيضا الثالثة اذامات الوارث محهلاما أودع عندمورثه الرابعة اذامات مجهلالماالقته الريح فيبيته الخماسة أذامات مجهلالماوضعه كه في منته مفرعله السادسة اذامات الصي محه للماأودع عنده وراوه فم الثلاثة في تلغمص المجامع الكبير للغلاطي فصارا لمستثني مشرة ذه المسائل في مواضعها (نمقال) ومعني موته محهلا انلابيين حال الامانة وكان يعلم ان وارثه لا يعله افان بينها وقال في حياته وددتها فلاتحهمل انرهن الوارث على مقالته والالم يقيل قوله فان كان يعلمان وارثه يعلها فلاتحهمل ولمذاقال فىالبزازية والمودع اغا يضمن بالتعهمل أذا لم يعرف الوارث الوديعة أمااذاعرف الوارث الوديعة والمودع يعلم انه يعلم ومات ولم سن لميضهن ولوقال الوارث أناعلتها فانكرالطالب ان فسرها وقال هي كذاوكذا وهلكت صدق اه ومعنى ضمانها صرورتها دينيا في تركته وكذالوادعي الطالب القيهسل وادعى الوارث انهسا كانت فالمية يوم مات وكانت معروفية ثم ها كمت فالفول الطالب في الصيم كافي البرازية تلزم العبارية فيما إذا استمار جدد ارغير ولوضع جددوء ووضعها عماع المعيرا عجدارفان المشترى لا يقدكن من رفعها وقيل لابد من شرط ذلك وقت السيع كذا في القنسة اذا تعدي ىن ثم أزاله لايز ول الفهبان كالمستدمر والمسيمة حرالا في الوكه يسل ماله مع أوماكحفظ أوبالاسآرة أوبالاستنجسار والمضسارب والمستشضع والشريك عنسانا باوضية والمودع ومستعسر الرهين وهبي فيالفصول الاالاخسرة ف فىالمسوط اه وقد نقاناه فرالسائل فيأبوابها (ممقال) الوديعة لاتودع ولاتعارولاتؤجر ولاترهن والمتأجريؤجر ويعار ولاسرهن والعارية تعارولا تؤجر قيل بودع المستأجر والعارية اذتصم اعارتهما وهي أقوى من الابداع وقملان الامسن لايسلهاالي غسرعماله واغاجازت الاعارة لاذن المعسر والمؤجرلاطلاق الآنتفساع وهومعسدوم فىالابداع فأن قبسل اذا أعار

فقدأودع فلناضمني لاقصدى والرهن كالودىعة لابودع ولايعار ولايؤح ولارهن وأماالومي فعلك الايداع والاجارة دون الاعارة كماني وصاما الخلاصة وكذا المتولىء لم الوقف والوكيل بقيض الدين بعده مودع فلاعلات الملائة كإفى جامع الفصولين العامل لغسره أمانة لاأجرة له الاالوصي والناظر فيسقعةان بقدر أحر المثل إذاع الااداشرط الواقف للناظر شأمن غلة الوقف ولايسقعقان الامالعل نلوكان الوقف طأحونة والموقوف عليه يستغلها فسلاأحر للناظر كافي الاسانية ومن دنايعلم أنه لاأحوللناظر في المسقف آذا أحمدل علمه -قحقون ولاأحر للوكيـــلالامالشرط وفيجامعالفصوابن الوكيـــل بقبض الوديعة اذاسي لهأ حرالياتي بهاحاز عنلاف الوكدل يقبض الدين لا يصح استقعاره الااذاونت له وفتا وفي المزازمة لوجعل الكهمل أحوالم يصم وذكرالزيلعي ان الدريعة بأجمعه وفي الصرفية من أحكام الوديعة اذا استأج المودع المودع صميخلافالراه راذا استأجرا لمرتهن اهوقد نقلنا هدده المسائل فىأبوابها كل آ من ادِّي ارسال الامانة الي مستعقها قمل قوله كالمودع اذا ادَّى الردوالو كيل والناظراذا أذعى الصرف الى الموقوف عليهم وسواء كأن في حياة مستحقها أو بعد موتدالافي الوك.ل وقمض الدين اذا ادعى بعد موت الموكل انه قمضه ودفعه له في حساته لم يقبل الابيدنة بخلاف الوكمل مقبض العدن والفرق في الولوا مجمة القول للامن مع الهن الااذا كذبه الطآهر فلا بقمل قول الوصى في نفقة زائدة خالفت الظاهر وكذا المتولى اه وقد نقاناه فدالما ثل في أبواجا كاب الوقف وكتاب الوكالة وكتاب الوصا ماوكتاب الدعوى (ثمقال) الامين اذا خلط بهض أموال الناس سعض أوالامانة عياله فانهضياهن فالمودع اذاخلطها عياله بعيث لاتتميز ضهنها وكذالوأنفق بعضما فرده وخلطه مهاضهنها والعامل إذاسأل للفقراء وخاط الاموال غردفعها ضمنها لارماجا ولاتحزتهم عن الزكاة الاأن يأمره الفقراء بالاخد والمتولى اذاخاط أموال أوقاف مختلفة يضمن الااذا كان ماذن القاضى والسمسارا ذاخلط أموال الناس وأثمان ماماعه ضمن الافي موضع حرت العادة بالاذن بانخلط والوصى اذاخاط مال اليتيم عاله ضعنه الافي مسائل لأيضمن الامن ما كالع كالقاضي اذاخاط ماله عمال غسره أومال رجل عمال آخروالمولى اذا عاطمال الوقف بمسال نفسه وقيسل يضمن ولوأ تلف المونى مال الوقف ثم وضمع

له لم يبرأ وحيلة براءته انفاقه في التعمير أوان يرفع الامرالي القياضي فينه لقاضي من يأخذه منه فيبرأثم برده علمه أه وقد نقلناهذه في الوابها كاب الوقف والوكالة والوصاما وكتاب الدعوى وكتاب الغصب وكتاب الزكاة (نمقال) الامين مة وفي المزازية الرقدق اذا اكتسب فاشترى شديثًا من كسمه وأودعه كأت عند المودع فأنه يضمنه لكونه مال المولى مع أن للعد يأوغاب فليس للولى أخدنه المأذون له في شئ كأ ارة (تمقال) لايجوزللودع المنع بعدا لطلب الافي مسائل لوكا نتسمفا فطلمه رب معظما ولوكانت كالماقمه اقرار عال اغيره أوقيض كافي الخانية المودع اذا أزال التعدى زال الفهان الااذاكان الايداع مؤقتا فتعدى بمده ممأزاله لمهزل الغمان كنذافي هامم الفصولين المودع اذا بحدها ضمنها الااذا هلكت ل كافي الاحساس الود بعدة امانة الآاذا كانت راحة فمضمونة ذكره الزيلى وتقدمت للمسرأن يستردالعسارية متى شاه الافي مسائل لواستعارامة لارضاع ولده وصارلا يأخل الاثديهاله الرجوع لاالرد فله أجرالمثل الى الفطام رية على المستعمراً لا في عارية الرهن كما في المسوط اله وقد نقلناً ه الرهن (مُمَال) تعليف الامين عند دعوى الردأ والمدلاك قبل لنفي تهمة وقيل لانكاره الفعان ولايثبت الردبينه عتى لوادعى الردعلى الوصى

وحلف لم يضمن الوصي كذافي ودمعة إلمسوط اه وقد نقلناه في كتاب الوصايا وكتاب الوكالة (ثمقال) لوردالوديعة الى عبدربها لم سرأسواء كان يقوم عُلمُها أُولاُوهُ وَالْحَيْمِ وَاحْتُلْفَ الافتها فَيَهَا اذَارُهُ هَا الْيُهِيتُ مَالَكُهَا أُوالَى من في عماله ولود فعهاالمودع الى الوارث ، للأمر القساخي ضعن إذا كانت مستغرقية مالد بنولم المحين مؤتمناً والاف لا الااذاد فع المعضم مروقضي الودع بهادين المودعضين عدلي الصيم ولاسرأم ديون المت بدف عالدين الحالوارث وعلى وقد : قلناه في كتاب الوصاماوفي كتاب المداينات (م قال) ادعى المودع دفعهاالى مأذون مالكها وكذماه فالقول لهفى براءته لأفى وحوب الضمان المأذون له مالدفع اذا ادعاه وكذفها مفانكانت امانة فالقول له وان كان مضهونا كالغصب والدن لأكافي فتاوى قارئ المدابة اه وقدنقلناه في كتاب الوكالة وكتاب الدهوي وكتاب الغصب وكتاب المداينات (ثم قال) ومن الثماني مااذا أذن المؤجر للستأحرال تغميرمن الاجرة فالابد من السيان وهي في أحكام العمارةمن العمادي استأج يعبرا اليمكة فهوعلى الذهاب دون المجثي ولواستعار بعمرا فهوعلمهما كمافي احارة الولوا تجمة اله وقد نقلناه في كتاب الأحارة (ثم قال) وفي وكالة البزاز مة المستمضع لاعلك الانضاع ولاالامداع والانضاع المطلق كالوكالة المقرونة بالمسيئة حتى آذاد فع المه ألف اوقال له آشتر لى به تويامه كااذا قال اشترلى مه أى توب شئت وكذلك لودفع اليه بضاعة وأمره ان يشتري له تو ماصم والبضاعة كالمضاربة الاان المضارب علك بيعمااشتراه والمستبضم لاالااذاكان فى قصدهما يعلم الله قصد الاسترماح أونص على ذلك اه وقد نقلناه في كتاب الوكالة وكتاب المضاربة (ثمقال) الآعارة كالاجارة تنفسخ بموت أحدهما كأفي المنية اه وقدنقلنا وفي كتاب الأجارة (ثمقال) القول الودع في دعوى الردوا لملاك ألا اذاقال أمرتني مدفعها الى فلان فيدفعتها المه وكذبه ربها في الامر فالقول لربهها والمودع ضامن مه عندأ صحابنا خيلافالاين أبي لدلى كذافي آخرالود بعة من الاصل لمحمداً ه وقد نقلناه في كتاب الوكالة وكتاب الدعوى (ثمقال) المودع اذا قاللا أدرى ايكما استودعني وادعاه ارجلان وأبي ان معلف لهما ولابينة بمطها لحمانصفين ويضمن مثلها يدنه مالانه أتلف مااستودع بجهله اه وقد نقلناه فى كتاب الدعوى (ثم قال) مات رجـ ل وعليه دين وعنـ د و ديمة بغيرعينهـ ا

فيمسع ماترك بين الغرما وصاحب الوديعة فانحصص كذا في الاصل أنضا اه وقـدنقلناه فى كتاب المداينات وكتاب الوصايا والله سبعــانه وتعالى أعلم اه يقول جامعه) وهدد مى المسائل المجموعة المحقة يكتاب الامانات (قال في عدة الأولى لاثواب الامالنية مانصه) وأماالا قراروالوكالة فيحمان مدونها وكدذا الايداع والأعارة أه (ثمقال) وأماالضمان فهـل بترتب في شي بجعرد النية من غرفعل فقالوا في الحرم أذاليس ثويا الى ان قال وقالوا في المودع اذالدس يُوبِ الوديعة غنزعه ومن نيته ان يعود الى ليسه لا يبرأ عن الضمان الله ( عُمَّ قَالَ فَي القياءدة الثانية الامور عقاصدها من العياشر في شروط النبية في الراسعان لاياتى عناف بين النية والمنوى مانصه ) وامانية الخدانة في الوديعة فلم أرهاصر معة لكن في الفتاوي الظهرية من جنامات الأحرام أن المودع أذا تعدى ثم أزال التعدى ومن نيتهان يعوداليه لابز ولآلتعدى اه (وقال في قاعدة الاصل ألمدم مانصه ولذا قال في الكنز وأن قال أخذت منك ألفاود عة وهلكت وقال أخذتها غصيافهوضامن ولوقال أعطمتنها وديعة وقال غصبتنهالا اه وقدد نقلنا بقيته في كتاب الغصب (وقال في القاعدة السادسة العادة محكمة في المجت السالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط مانصه ) وحدين تأليف هذا المصلوده على سؤال فعن آجر مطيغالطيخ السكروفسه ففسار أذن للسستأحر اله فتلفت وقد جرى العرف في المقابخ بضمانها على المستأجر فأجنت مان المعروف كالمشروط فصاركانه صرح بضمآئها عامه والعاربة اذا اشترط فعما الضهان على المستعبر تصيرمضمونة عندنا فيرواية ذكره الزيلبي في العسارية وخرميه فيانجوهرة ولميقل فيرواية لكن نقل بعده فرع العزازية عن الينابيم تمقال أماالوديعية والعين الموجرة فيلايضمنان يحيال آه وليكن في العرازية ذاك في كاب الاحارات أيضا (وفال في القاعدة الثانية عشر لا ينسب الى ساكت قولمانصه) وفي عارية ألخسانية الاعارة لا تشدت بالسكوت اه (وقال في القاعدة التاسعة عشراذا اجتمع الماشر والمتسدب أضيف المحكم الى المساشر ماتصه) وخرج عنهامسائل الاولى لودل المودع السارف على الوديمة فانه يضمن لترك الحفظ اله (وقال في الفن الثالث في أحكام النقد وما يتعين فيله وما لا يتعين مانصله)

ويتعن في الامانات أهم (وقال في بحث ما يقبل الاستقاط من الحقوق ما نصمه وأماماليس الازم من العبة ودفلامتصف بالاستقاط كالوكالة والعبارية وقبول الوديمة اه (وقال في أحكام العة ودمانت. و جائزين انجانبين الشركة الى أن قال والعارية والايداع اهـ (وقال في بحث القول في الملك مانصه) وفي المداية من النفقة لوأنفق المودع على أبوى المودع الااذبه واذن الفاضي ضمنها تم اذاضين لمرجع عليهما لاندلمآ ضمن ملكه ماكضهان فظهرأنه كان متبرعا وذكراز بلعي أنه مالضّه بأن استندملكه الى وقت التعدي فتدين انه تبرع عليكه فصار كااذا قضي دن المودع بهاا ه وقد القلنا بفيته في كاب الغصب وفي كاب الطلاق (نم قال) منها الغاسب اذا أودع العسن تمهلكت عندالمودع تمضمن المبالك الغياسب فلارحو علهء ليالمودع لأنهمل كهاما اضمان فصاره ودعامال نفسه اه وقد نقلنا رقمته في كتاب الغصب (نم قال) به تنسه به قد علت ان الموضى له وان ملك المنفعة لا دوَّح و منه غي ان له الاعارة وأما المستأج في و موسر ما لاعتلف ماختلاف المسمعل والموقوف عليه السكني لايؤجر ويممر والشافعية جعلوا لذلك أصلا وهوان من ملك المنفعة ملك الاحارة والاعارة ومن ملك الانتفاع ملك الاعارة لاالاحارة ومحملون المستعمر والموصى له بالمنفعية مالكاللانتف آع فقط وهذا يقفر برملي قول الكرخي من إن العمادية الاحة المنافع لا قامكها والمذهب عندناا نهاتمليك المنافع يغرعوض فهري كالأحارة تمامك المنافع وانمالاعلات المستعبر الأحارة لا نه ملك المنفعة بغيرعوض فلاعلك أن علكها بعوض ولانه لوملك الأحارة الكأ كثرهما ملك فاند ولك المنفعة بغبر عوض فتما كمها نظير ماملك ولامه لوملتكها لازم أحدالامرين الغيرانجيا ثزين لزوم العاربة أوعده لزوم الاحارة وهذان التعليلان يثهلان الموقوف عليه والمستعير ومما سواءعلى الراج فعلك الموقوفء لمهالسكني المنفعة كالمستعبر وقبل اغسأأ ببجوله الانتفاع وهوضعيف بأن له الاعارة وقدامه في فقوالقدر من الوقف اه وقدد نقلناه في كتاب الوقف واغلنا بعضه في كاب الاجارات وفي كاب الوصية (وقال في أحكام السفرمانسه) ويختص ركوب البحر بأحكام اليأن فالوضمان المودع لوسافريها في البحر وَكَذَا الوصى أَهُ وقدنقلنا مَنْ كَتَابِ الوصية (وقال فَى فن الالغازمانصه) « الوديعة « أي رجلاد عي و ديعة فصدقه المذعى عليه ولم يأمره القاضي بالتسليم

آليه فقلااذا أقرالوارث أنالتروك وديعة وعلى الميت دين لم يصع اقزاره ولوص الغرماه فيقضى الفاضي دين الميت ويرجع المذعى على الغرما التصديقهم وكذا فى الاحارة والمضاربة والعاربة والرهن آه وقد نقلناه في كاب الدعوى وكاب الاقرار (مُقال في فن الالغازمانسه) والعارية وأي مستعرماك المنع بعد الطلب فقل أذاطك السفهنة في لجة العر أوالسه ف المقتل مه ظلماً أوالظير بعد ماصار المى لا مأخذ الا ورس الغازى في دار الحرب أوعار بدارهن قبل قضاء اه وقدنقلناه في كتاب النصب (وقال في فن الحمل في بعث الوكالة مانسه) أراد الوكيلانه اذاأرسل المتاع للوكل لأيضعن فانحملة أن بأذن فه في بعثه وكذا لوأراد الابداع يستأذنه أو برسةالو كيل مع أجبراه لأنالاجيرالوحدمن عياله أوبرفع كيل الامرالي ألقباضي فيأنغه في ارسالها اه وقد نقلناه في كاب الوكالة (وقال أخُوا لمؤلف في تسكيلته للفن السادس فن الغروق مانصه) \* كتاب الوديعة \* أنفق بعض المحنطة المودعة ثم ردّه الهالساقي فهلك ضمن الساقي ولولم ردضهن المأخوذ فقط والفرق الالمردود لم يخرج عن ملكه فخاطمه يوجب الاستهلاك فى الماقى بخلاف ما اذا لمرد أخذت منك الني درهم الفاود بعدة والفاغصم وهلكت الوديعة وهذه الغصوبة وقال رب المال بل المالك الغصوبة فالقول له ولوقال أورعتني الفاوغصنتك الفافها كمت الوديعة وهلذه المفصوبة فالقول للقر الثانى لم يقربالفهمان وانمأأ قريفه ل الغبروه والايداع اه وقد نقاناه في كتاب فىالرجوع ولواستأجوها الى موضعاه أن يركب والفرق ان ردا لمستعارعلي المستعير وردالمستأجرعلى صاحبه آه وقد نقلناه في كتاب الاجارات (نمقال) ستعيرأن يعمرالااذاعين نفسه والفرق ان الاعارة مطافة والمطاق بجري على اطلاقه وفي الثاني مقيدة فتبقى على التقييد ثم في المطلقة لواركهما غيره تعين حتى

وكمهو بعدضون عندفخر الاسلام وقالى خوا هرزاده والسرخسي لايضهن عملا مالاطلاق فالمجيبالط الباعارة الثورنهم فأخدذه فيغيبته من بيتسه فعطب لانضمن ولومن زوجته ضمن والفرق ان اعارة الدواب لاتكون للنساء وقد دالقاطع للاحازة وهوفعلها استعاردامة الىمكان فحاوزه ثمردها الهمكانها فهاكت ضمن ولورك الودسة غردها اليمكانها فهامكت لايضمن والفرق ان مذالودع كسد مولا كذاك المستعرر والله الموفق اه (وقال المؤلف في كتاب الوقف) كلمن بني في أرض غيره بأمره فالمناه الكها ولويني لنفسه ولاأمره فهوله ولدرفعه الاأن يضر مالارض وأمااليناء في أرض الوقف الح اه فراجعه دنقلناه في كتاب الغصب (وقال أيضا في كتاب الوقف مآنسه) وإذا قلنا بتضمين النساظرا فاصرف لمسمم الحساجة الى التعره سلم جمع علمهم عمادفعه كوغنه قبضوامالا يسقدقونه أولالمأره صرصااتكن نقبلوا فيآب النفقات ان مودح الغاثب اذا أنفق الوديعة على أبوى المودع بغيرا ذنه واذن القامي فانه يضعن واذاضهن لامرجع علمهما لاغدا اضعن تبين ان المذفوع ملكه لاستنا دملكه الى وقت التعدى كمانى المدامة وغبرها اله وقدنقلنا مفى كتاب الطلاق إوقال أينافي كتاب الوقف مانهــه ) وكذا لايردمااذا أذن الفاضي بالدفع الى زوجة الغائب فلساحضر يحدالنكاح وحلف فانهذكر في العتاسة ان شاء ضمن المرأة وان شامخين الدافع ومرجع هوعلى المرأة اه لانه غيرمتعدّوقت الدفع والمساظهر الخطأني الاذن واغماد فعربنا على صدادن القاضي فكان له الرجوع علم الانه وانملك المدفوع بالضمان فليس عتسرع اه وقد نقلناه في كتآب الطلاق (وقال في كتاب البيوع في بعث الاعتبار للعني لا الالفاظ مانصه) وخرج عن هذا بالاتنعقدالهبة بالسبع بلاغمن ولاالعارية بالاجارة بلاأجرة اه ل في كتاب البكفالة في محث الغرورلابوجب الرجوع الافي ثلاث مانصه ) الثالثة أن يكون في عقد مرجع نفعه الحالدا فع كالوديعة والاحارة حتى لوهلكت الوديعة أوالعد من المستأجرة ثم استعقت وضمن المودع والمستأجر فأنهما مرجعان على للدافع عباخهناه وكذاما كان ععناه وفي المارية والهسة لارجوع لان القبض كان لنفسه وتمامه في الخائمة من فصل الغرور من السوع اه وقد نقلناه في كتاب الاحارة رفي كتاب الهية (وقال في كتاب القضاء مانصة) لا يجلف

القباضي على حق محهول اليأن قال الافي مسائل اليأن قال النسالية إذا ادِّع م المودع على المودع خيانة مطلقة فالديح الله كافي القنية اله (وقال فيدأيضا) اذا ادي رحيلان كل منهماعلى ذى المداسققاق مافىده فأقرلاحدهما وأنكر الاتنوا يستعلف للنكرمنهماالافي اللائة دعوى الغصب والايداع والاعارة فانه يستعلف للنكر بعدا قراره لاحدهما كماني انخبانية مفصلااه وقدنقلناه في كتاب الغصب (وقال فيمه أيضا) المجهالة في المنكوحة تمنع العجة الي أن قال وفى الاستحلاف عنعه الافيست هذه الثلاثة ودعوى خمانة مهمة على المودع اه (وقال في كتاب الوكالة مانصه) بعث المديون المال على مدرسول فهلك فانكان رسول الدائن هلك علمه وان كان رسول المديون هلك علمه وقول الدائن ادعث بهامع فلان لدس رسالة منه فاذاهلك هلك على المدمون يخلاف قوله ادفعها الى فلان قانه ارسال فاذا ملك على على المدائن وسانه في شرح المنظومة اه (وقال في كتاب الوكالة أيضامانهم) الشي المفوض الى اثنين لا علكة أحدهما كالوكيلين والمضاربين والوصيين والناظرين والقاضيين واتحكمين والمودعين الخ اه وأثم قَالَ فَيهُ أَيْضَامَانُصِهُ ۗ الوكُولُ لاَيكُونُ وكُملاقُ لِالْهُ لِمِالُوكَالَةُ الآفِي مُسِـدُلُةُ مااذاعلم المشترى بالوكالة ولم يعلم الوكيل البائع مالوكالة كأفي المزازية وفي مسئلة مااذا أمرا الودع المودع بدفعها الى فلان فدفعها له ولم يعلم بكونه وكيالوهي فيالخانية بخلاف مأاذاوكل رجلابقيضها وإيعلم المودع أوالمودع والوكيل معما مالو كالة فدفعهاله فأن المالك مخدر في تضمين أيهما شاءاذا هلكت وهي في الخانية أيضا ١٨ (وقال في كتاب الصلح مأنصم) الصلح عقدر فع النزاع فلايصهم المودع بمددعوى الملاك اذلانزاع اه (وقال في كتاب المدايةات) عندرجل وديعة وللودع عليه دين من جنس الوديعة لم تصرقصا صامالدين حتى يجقعا أى الدائن والمودع وبعد الاجتماع لايصير ذلك قصاصاما لم عدث فيده قيضًا وان في يده بحكفي الاجتماع بلائع للمن وتقع المقاصة اله ( وقال فيه أيضاً ) آجرنك بغير شئ فاسدة لأعارية اه (وقال في كتاب الاحارة لأضمان صلى الحمامي والشابي الاعمايضمن به المودعاء (وقال في كتاب الحجر مانصه) الصى المجهور علمه مؤاخذ ما فعاله فعضمن ماأتلفه من المال واذاقتل فالدية على عاقلته ألافي مسائل لوأتلف مااقترضه وماأؤدع عنده بلااذن وليه

وماأعيرله ومابيع منسه بلااذن ويستثنى من ايداعسه مااذا أودع صي مجهور مثله وهي ملك فرهما فللمالك تضمين الدافع أوالا تخذ قال في حامع الفصولين وهى من مشكلات ايداع الصى قلت لااشكال لانه اغالم يضمنها المسى للتسليط من مالكها وهنا لم بوحد كالاغني اله وقد نقلنا يعضه في كتاب الغمب وفي كتاب الجنامات (وقال في كتّاب الغصب) لاصو زالتصرف في مال غـــره مغير أذنه ولاولاية الافي مسائل الهان قال الشانسة إذا أنفق المودع على أبوي المودع هد مراذنه وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأى القاضي لم يضمن استحسانا اه وقد نقلنا مفي كتاب الطــلاق (وقال فيه آيضا) والمقارلا يضمن الافي مسائل أذاهِده المودعالخ (وقال فسه أيضا) لا موزد خول بدت أنسان الاباذنه الافي الغزوكافي منية المفتى وفعااذاسقط ثويه في بدت غيره وخاف لوأعله أخد فركافي الوديعة اه (يقول حامعه) وقوله كمافي الوديعة أيكما يحوزله دخول بيت المودع بغراذنه اذا أنكرها اهمن الشرح وقدد نقلناً م في كتاب المخلر (وقال فى كتاب الوصايل تبرع المريض في مرض موته اغلينغذ من الثاث عند عدم الاجازة الافى تبرعه بالمنسآفع فانه فافذمن جميع المال كذا في الفتاوي الصغرى وظهاهرمافي تلخنص انجسآهم الحكميرمن الوصا باعتبالفه وصورها الزيلعي فى كتاب الغصب بأن المريض اعارمن أجنى والمنصوص عليه أنه اذا آبر بأقل من أجرا لشل فانه ينفذ من المجميع وقال الطرسوسي انها خالفت القواعد ولدس كماقال فان الأعارة والإحارة سطلان عوته فلااضرارعيل الورثة بمدموته للانفساخ وفي حياته لاملك لهمهافهم اه وقد نقلناه في كتاب الاجارة (وقال في كتاب الفرائض) الارث يجسرى فى الاعيان وأما اعمة وق فنها مالا يعسرى فمسه كحق الشفعة الى ان قال والوكالات والعواري والودائع لأتورث اه اقال صاحب الاشباه)

## \* (كتاب الحجر والمأذون)\*

المحبور عليه بالسفه على قوله ما المفتى به كالصفير في جيم أحكامه الافى النكاح والطملاق والمتأثى والاستيلاد والتدبير و وجوب الركاة والجج والعبادات وزوال ولاية أبيه وجدّه وفي صفة اقراره بالعقويات وفى الانفاق وفي

هة وصاياه بالقرب من الثلث فه وكالب الغ في هذه وحكمه كالعيد في الكفارة فلا بكفرالابالصوم حنى لوأعتق عن كفارة ظهاره صع أى صع العتق ونف ذولا يجزئه عنهاو بصوم لهاوة علمه في شرح منظومة الن وهمان وأما أقراره ففي التتارخانية انهصيمءندأبى حنيفة لاعندهما اه يعنى بناءءلى المجرىالسفه الصى المحبور علىه مؤاخذما فعاله فيضفن مااتلفه من المبال واذا فتسل فالدبة على عاقلته الافي اثل لوأتلف ماا قترضه وماأودع عنسده ملااذن ولمه وما أعبرله ومابدعمنه بلااذن ويستثنى من ايداعه مااذا أودع صدى محجور مثله وهي ملك غديرهما فللمالك تضهمن الدافع أوالا تحدقال في حامع الفصولين وهي من مشكلات ايداع الصيقلت لااشكاللانه اغسالم يضمنهسا الصي للتسليط من مالكهاوهنا لموجد كالاعنفياه وقد نقلنا في كان الامانات وكان الغصب وكان انجنا مات (نمقال) الاذن في الاحارة اذن في التجارة وعكسه كذا في السراجية الايصم الاذن للآبق والمغصوب الجحودولابينة ولايصسر محمورا بهما على الصيير أذن لعده ولم يعلم لا يكون اذناالا اذاقال ما يعواعسدى فانى قد أذنت له في العارة فبايعوه وهولايعلم بخلاف مااذ قال بايعوا ابني اذاقال له آجرنفسك ولميقل من فلانأوقال بسعثو فىولم يقل من فلانكان اذناما لتحيارة كذافي انخيانية والام بالشراء كذلك كذافي الولو انحية فلوقال اشترثو ماولم بقل من فلان ولاللبس كان اذناوه بجادثة الفتوي فلعفظ الاذن بالتعسارة لايقهل التخصيص الااذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد فأذن لعمد المضاربة فانديكون مآذونا في ذلك النوع خاصة وقال السرخسي الاصم عندى التعيم كإفى الظهيرية اه وقد نقلنا . في كتاب المضاربة (ممقال) اذارأى المولى عبده يبيدع ويشترى فسكت كان مأذونا الااذا كان المولى قاضبا كإفي الغلهرية السفهة اذازوجت نفسهامن كفؤصم فان قصرت عن مهرمثلها كان للاولما الاعتراض ولواختلمت من زوجها على مال وقع ولا يلزمها ولايصم اقرار السفيه ولاالاشهادعايه اه وقد نقلنا هـذه السائل في أبوابه امن كاب النكاح وكاب الطلاق وكاب الاقرار وكاب الشهادات وقوله وقع أى ويكون رجعيا كافى شرحها (ثمقال) ولودفع الوصى المال الى

ليتم بعد بلوغه سفها ضمنه ولولم يجسرعليه اه وقد نقاذاه في كتاب الوصايا قَالٌ) ولوجرالقا في على سفيه فأطلقه آخر حازاطلاقه لان المجرليس بقضاء ولانحوزله الثاتنف ذائج الاول خلافاللغصاف ووقف المحدور علية مالسيفه باطل واختلفوا فمااذاوة صماذن القيامي فعيده البلني وأبطله أبوالقياسم اه وقد نقلناه في كتاب الوقف (تمقال) ولا يصيرالسفيه محمدورا عليه بالسفه عندالثاني فلابدمن حجرالقاضي ولايرتفع عنه أنحجر بألرشد ولابد من أطلاق ماضي خلافالمجدفهما ولاشمترط حضرته لععة الحرعلميه كإفي خوانة المفتمين قعت حادثة حجرالقاضي على سفيه ثمادهي الرشدوادي خصمه بقاءه على السفه وبرهنا فلمأرفسه تقلاصرحا وينسغى تقدم ببنة المقاءعلى السفه لمسافي المحمطمن فيه لأيفيعر الابجعرا لقاضي وقال الزبلعي وغيره فيماب التحالف إذا احتلف ان فىالهرةضى لمن برهن فان يرهنا خن شهيدله مهرا لمثل لم تقدل بيئته لانها للاثبات فسكل بيذة شهدلهسا الظاهرلم تقمل وهنا بينة زوال السفه شود لمساالظاهر فلم تقبل اه وقد نقلناه في كاب الشهادات والدعوى وفي كاب النكاح (ثمقال) المأذون اذا تحقه دن يتعلق بكسمه ورقبته الااذا كان أجسرا في البيدع والشراء كافي ا حارة منية المنتى اه وقد نقلناه في كاب الاجارة (نم قال) العبد المأذون المدنون أذا أوصى مهسده لرحل عممات ولمعزا اغريم كان ملك كاللوصي له اذاكان يخرج من السلث وعلكه كإعلكه الوارث والدين في رقبته ولو وهبه في صحته فللغريم ابطالها وبسعه القاضي فافضل عن ثمنه فللواهب كذا في نؤانة المفتس من الوصاياا ه وقد نقلناه في كتاب المبه وكتاب الوصايا (مُمقال) المأذون لا يكون مأذونا قبل العلميه الافي مسئلة مااذا قال المولى لاهل السوق بايعوا عبدي ولم يعبلم العبدوالله سبحانه وتعالى أعلماه (يقول حامعه) وهذه هي المسائل الجموعة المحقة بكتاب المجروالاذن (قال المؤلف في القاعدة الرابعة الشقة تحباب التيسير مانصه) السبب السامع النقص فانه نوع من المشقة فناسب المتحفيف فن ذلك عدم تكليف الصي والمجنون ففوض أمر أموالمما الى الولى اه (وقال في تنبيه يتعمل الضررانخاص لدفع ضررعام وهذامقيدلقولهم الضررلا يزال بثله وعليه فروع مانصه) ومنها جوازا مجرعلى البالغ الماقل الحرعندأ بي حنيفة رجه الله

سيحانه وتعالى في ثلاث المفتى المباجن والعلميب انجاهل والمكارى المفلس دفعا للضررالهام ومنها جوازه على السفيه عنده مأوعليه الفتوى لدفع الضرر العام ومنهابيه مال المديون المحبوس عنسدهمالقضاء دينه دفعا ناضررعن الغرماءوهو المعتمداه وقدنقلناه فده العبارة في كتاب القضاء أيضا (وقال في آخوالقاعدة الرابعة التابيع تابيع مانصه) «فائدة» ظفرت بمسئلتين يغتفر في الابتدا عمالا يغتفر فى الانتهاء عكس القاعدة الشهورة الى أن قال الثانية لوأين المأذون المحصر ولوأذن للا بق مع كما في الفضاء من المعراج وقيده قاضي خان عافي يده أه (وقال فى القياحدة الثانية عشر لا ينسب الى ساكت قول مانصه ولو رأى القياضي الصي أوالمعتوه أوعب لمهما يبيع ويشتري فسكت لايكون اذنا في التحسارة اه واذارأى عمده بيدع عينامن أعيان المالك فسكت لم مكن اذناذكره يلعى فى المأذون اه (مُمقالُ) ونوج عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون المكوت فمهارضاء كالنعاق الىأن قآل المادسة عشرسكوت المولى حنرأى .ه ببيع و يشتري اذن في التجارة السابعة عشرلو-لف المولى لا يأذن له فسكت حنث في ظاهر الرواية اله (يقول جامعه) وقوله فسكت أى - بين رآ. يبيع ويشترى كافىشرحها وقد نقلناها فى كتاب الايمان (تم قال)الثامنة والعشرون سكوت ولى الصــى العـاقل اذارآه بييـع و يشترى اذن اه` (وقال في القـاعدة ادسة عشر الولاية الخاصة أولى من الولاية العامة مانصه ) ضابط الولى قد ون وأيافىالمشال والنسكاح وهوالاب وانجدوقديكون وأبيانىالنكاح فقط وهو ثرالعصبات والام وذووا الارحام وقد يكون في المال فقط وهوالومي الاجنبي فظاهركلام المشسايخ أنهامراتب الاولى ولايةالاب وانجدوهي وصفذاتي لهما ونقلان السبكي الأجماع على أنهما لوعزلا أنفسهم المينعزلاه وقد نقلناذلك في كتاب النكاح أيضا (وقال في الفن الثالث في أحكام الناسي مانصه) والثالث انجهل في دارا تحرب من مسلم لم بها حرواً نه يكون عدرا و يلحق به جهل الشفيع وجهـل الامة بالاعتـاق وجهل المكربذ كاح الولى وجهل الوصيح مل والمأذون بالاطلاق وضده اه (ثم قال في أحكام الصبيان) ويقبل قوله في المدية والاذن اه وقد نقلناها في الحظراً يضا (ثم قال) والحجر عليه في الاقوال كلما الإفي الافعال فيضمن ماأتلفه الافي مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الحجر

 وقال وفي المانة فط ولا تصمح خصوم قالصـــى الا أن يكون مأذونا بالخصومة اه وقد نقلنا هافى كتاب الفضآء (ثمقال) وأوكان مأذونا فباع نوجد المشترى به عيبالا يعلفه حتى يدرك كإفي العُدة الْهُ وَوَدَّ وَلَا الله عَلَى كُتَابِ السَّوعَ الضَّا وفى كتاب القضاء (ممقال) ولوادعى على صبى مجيور ولابينة له لا يعضره الى بابالقاضي لانه لوحلف فنكل لايقضىء ليه كذافي العدة آه وقد نقلناهما فى كتاب الفضاء أيضا (ثم قال) وتتوقّف عقوده المنرددة بـ ين النفع والضرر على احازة ولمه ويصم قبضه الهية ولايتوقف من أقواله ما تمعض ضررا ومنه منه واستقراضه لومجه ورا لالومأذونا وكفالته باطلة ولوعن أسه وصحتله وعنه مطلقا اه وقد نقلنا هافي كتاب الكفالة أيضاً ونقلنا بعضها في كتاب الهمة ا (وقال في أحكام العبيدمانصه) ولاينف ذا قراره بمال مأذونا كان أومكاتبا الاماذن مولاه الااذا أقرا لمأذون عمافي يده ولو بمدجره وكذا اقراره بجناية موجبة الدفع أوالفداه غيرصيم بخلافه بعد أوقود اه وقد اقلناه في كتاب الاقراروفي كَتُمَابِ الجنماليات وفي كِتابِ المحدود (م قال) ولا تصم كفالته حالة الاماذنُ سُمَده اه ونقلناها في كتاب الكفالة (تمقال) وبياع في دينه اه (ثم قَالَ) ولاتسم الدعوى والشهادة عليه الابخضور سيده ولآيحبس في دين أه وقد نقلناها في كتاب القضاء (نم قال) واعتاقه بإطل الحان قال وكذا وصيته وصدقته وتبرعه الااهداء السرمن المأذون والحياباة اليسيرة منه اه وقد نقلناها في كتاب الهية أيضا (وقال في أحكام الانثي مانصه) وتزيد في أسباب البلوغيا تحيض وانحمل اه (وقال في أحكام المحارم مانصه) وإختص الأب وانجددنا حكام منهاولا بةالمال فللولا بةللام فيمال الصغيرالا الحفظ وشراء مالابدالصغيرمنه اه (مُقال) وفائدة ويترتبعلى النسب اثناء شرحكاالى ان هَالُـوُولايةُ المَـالِ اهـ (وقالُ في بحث القول إفي الملكمانصه) قال في فتح القدير الملك قدرة شنتها الشارع ابتداءءلي التصرف فخرج نحوالو كملأه وينبغي ان يقال الالما فع كالمحمور عليه فانه مالك ولا قدرة له على التصرف اه (وقال) في بعث ما افترق فيه الحيض والنفاس مانصه ) ويكون به البلوغ والاستبرأ وون النفاس اه (يقول جامعه) أى فان البلوغ في صورة النفاس مضاف الى الحيل لاالى النفاس وقد نقلناه في كتاب الطهارة (وقال في آخرفن الفرق والجمع مانصة)

مائدة بير الفسق لاعنع أهاسة الشهادة والقضاء والامزة والسلطنية والامامية والولاية فيمال الولدوالتولية عهلي الاوقاف ولانحهل توليته كإكندنهاه في الشرح واذافسق لابنعز لأراغيا يسقعقيه عويني اندمحب عيزلدأو محسن عيزله الاالات سفيه فانه لا ولاية له على مال ولد وكافي وصالاً الخانية وقست عليه النظر فلا **, له في الوقف وان كان الن الواقف المشير وطله لان تصرف لنغسه لاستفذ** لمف متصرف في ملاء غيره ولا يؤتمن على ماله ولهذا لا يدفع الزكاة بنفسه ولا منغق على نفسه كإذكر وه في محله فكمف يؤتمن على مال الوقف ا ه وقد نقلنا فى كَابِ الوقف وكماب الشهادات (م قال يعدد لك مانصه) ما علم ان السفه استازم الفسق لمافي الدخرة من الحرالسفيه المذر المضيع لماله سواء كان فيالشربان جمع أهمل الشرب والفسقةفيداره ويطعمهمو يستقهمو يسرف فى النفقة و يفتح باب انجائزة والعطاء عليهم أوفى الخير بأن يصرف ماله في بناء المساحد واشسا وذلك فيحدر علمه والقاضي صيانة الماله اه وذكر الزياجي إن السغسه من عادته التسذير والإسراف فيالنفقية بأن يتصرف تصرفالالغرض أولغرض لا بعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل دفع المال الى المغني واللعاب وشراءا كمسام للطمارة بثن غال والغين في التحارات من غيرمجدة وأصل المسامحات فىالتصرفات من البروا لاحسان مشروع والاسراف وامكالاسراف في الطعام والشراب اه والغفلة من أساب الحجر عند همه أيضا والغاف لمن ليس عفسد ولا مقصده ليكن لامه تدى الى التصرفات الرابحية فمغين في الساعات لس كره الزياهي رجه الله تعالى أيضا ولمأرحكم شهادة السفيه ولاشك انهانكان معالماله في الشرفه وفاسة ولاتقمل شهادته وانكان في الخسر تقسل وانكان بغفلالا تقهه له ادتهه ليكن هيل المراد مالمغفل في الشهادة المغفيل في الحرقال في انسة ومن اشتدت غفلته لاتقبل شهادته اهوفي المغرب رجبل مغفل على اسم المفعول من التغفسل وهوالذي لأفطنسة له أهم وفي المصماح الغفلة غسر الشيءن بالالانسان وعدم تذكره له اه والظاهران الغف ل في الحرغره في الشهادة وهوأنه فيانحرمن لايهتدى الى التصرف الرابح وفي الشهادة من لايتذكر مارأه أوسمه ولاقدرة له على ضبط المشهوديه اه وقد نقلناه في كاب الشهادات وقال أخوا لمؤلف في تكملته للفن السادس فن الفروق في كاب الدعوى

نصمه) ادى عبدائى يدعيدا ودينا أوشراء فالعسد خصم الاان يقر المدعى انه محمور والفرقانه اذاكان محمورا فلايدله وانكان أذونا لهيداه وقدنقلناه في كتاب الدعوى (وقال المؤلف في الفن الشاني أول كاسال كاما الصه ) الفقه لايكون غنما يكتسه المتاج المهاالافي دن العساد فتداع لقضاء الدن كسذاني منظومة النوهيان اه وقد فقائساه في كتاب المداينات (وقال فى كتاب العتق مانصه ) المديراذاخوج من الثلث فانه لاسماية علمه الااذا كان بدسفها وةت التنبرفانه يسعى في قيمته مديرا كافي الخانبة من أعجر وفعااذا قترسيده كما في شرحنا اله وقد نقلناه في كناب المجنا بات (وقال في كتأب الشركة) ولواختاف الولى مع غرماه العبد فالقول لهـم الهـ (وقال أول كتاب البيوغ ثأحكام الحمل مانصه) هوتاسع لامه في أحكام العتق المحان قال وفي آلدين عمع أمه للدين اه (يقول جامعة) أى اذا كانت مأذونه مدنونة (وقال ي كتاب المدوع في محت المهرة للعني لا الالفاظ مانصه ) ولوقال لعمده ان أديت الى ألف فأنت حكان إذناله في القبارة وثعلق عتقبه بالإداء نظر اللعني لا كتامة فاسدة اه وقد نقلناه في كتاب العتق (ثم قال أيضا في كتاب البيوع مانصه) من ماع أواشترى أوآ مرمك الاقالة الافي مُسائل اَشْترى الوصي من مُدَّتُون المُتُّدارا بعشرين وقيمتها خسون لم تصع الاقالة اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة لاف أماصح ولا علكان الرديالعيب وعلكانه بخيار شرط أورؤية أه وقد نة انماه في كتاب الوصية (ثم قال أيضافي كتاب البيوع مانصه) لا تصم الاحازة هـ لاك العن الافي الاقطة وفي أحازة الغرما بسع المأذون المدون بعد هلاك المُن (ثمقال أيضافي كتاب البيوع مانصه) الرياح ام الافي مسائل الميان قال وبين المولى وعيده اه (وقال في كتأب الكفالة في عث الغرو رمانصه) واذا قال لاهل السوق ما وواامني فاني أذنت له في القدارة فظهر انه اس غسره رجعوا للغروروكذا اذاقال بابعوا عسدي فقدأذنت له فسأبعوه وتحقه دين فظهر انهءيبد الغبر رحعواءلمه أذا كانالاب براوالافيعدالعتق وكبذا اذاظهر حرا أومدبراأومكاتبا ولابدفي الرجوع من اضافته البه والامر بمبايعته كذاني مأذون السراج الوهاجاه (وقال في كتاب القضاءمانصه) كل من قسل قوله فعلمه المين الآفى مسائل عشرة فى الفنية الى ان قال وفى قول العبد المائع أنامأذون

(ثم قال فيه أيضا ما نصسه) البقاء أسهل من الابتداء الافي مسسئلتس الى ان قال الثانية الآذن الآبق صعيح واذا أبق المأذون صار مجمعورا عليه ذكره الزيامي في القضاء اله (وقال فيه أيضامانمه) أمين القاضي كالقاضي لامهدة عليه لاف الوصي فأنه تلعقمه العهدة ولوكان وصى القياضي فيدين وصي القياضي مومن أنوى هي إن القياضي مجمورهن التو ا يا (ثم قالَ أيضامانصه) القاضي اذاقضي في عِبَهد فيه نفذقضا ؤه الافي مسائل نُ قَالَ أُوا كُمُ مُحْمُ صِعْمُ رَسُفِيهِ الْهُ قَالَ) أَوْ بَعْدُمْ تَصْرُفُ الْمُرَأَةُ فَيْ مَالْمُمَا بَغْير اذنزوجها لم ينفذ اه (ثم قال في كتاب القضاء أيضامانصه) لاعن على الصبي فىالدعاوى ولوكان محمورا لاعضره القاضي لسمياعها وصاف العيد ولومجمورا ويقضى بذَّكُولُهُ و يُؤَاخِذُنِهُ بَعَـدَالْعَتَقَ آهِ ﴿وَقَالَ فِي كَتَابِ الْوَكَالَةُ مَانُصُـهُ لالاب في مال ابنـه كالاب الافي مسئلتين من بيوع الولوا نجية اذاماع وكيـل ب لابنيه لم بيخر بخلاف الاب إذاماع من ابنه وفيميا إذاماع مال أحد الابذين من (وقال في كتاب الوصايا) ومي القاضي كومي الميت الافي مس ومى القاضي اذا جعل وصياعند موتدلا يصيرا لنساني وصيا بخلاف المت كما في المتمة وفي الخزانة ومي ومي الفاضي كوصه اذا كانت الوصية ا ه وبه يعصل التوفيق ا ه (يقول جامعه ) وقول كوصيه أي كومي المت كما فىشرحها (ثم قال فيه أبضا) الرصى علك الايصاء سواءكان وصى المت أوا لقاضي اكماني الخيانية اه (وقال) في كتاب الفرائض انجـ دكالاب الافي احدى ية مسئلة الى أن قال المخسامسة لومات وترك أولا داصغارا ومالافالولاية للاب وهوكومي الميت بخلاف الجداه وقدنقلناه في كتاب الوصايا (وقال فيه أيضًا)

انجدالفاسد من ذوى الارحام وليس كاب الاب ف الانكاح مع العصبات ولاعلك التصرف في مال الصفير اه وقد نقلناه في كتاب الوصام (قال صاحب الاشباه)

\* (كتاب الشفعة) \*

بيع في جديع الاحكام الافي ضمان الغرور للمرفلوا ستحق المديع معدالمناء فلارجوع للشترىءلي الشفيع كالموهوب لهوالمالك القديم واستملاد الاستخلاف المائع أه وقد نقلناه في كتاب المكه القوكاب الهية (يقول عامعه) وقوله فلا رجوع للشترى الخصواله العكس كافي شرحها (ثم قال) فرؤية المشترى ورضاه بالعبب لايظهرفي حق الشفيع كالاجل وبردهاء لمي المائع لاتسلم للشتري ودلت المسئلة على الفسخ دون العول قال الاستيجابي والعوبل أصع والالمطلت مه اه وقد نقلناه في كتاب البيوع (ثمقال) المعلوم لا يؤخر للوهوم فلوقطع عيني رحلين فضر أحدهماا قتص له واللا خرنصف الدية ولوحضر أحد الشفيعن قضى له مكلها كَدَّا فَي جِنَا يَاتَ شَرَحِ الْمِعْمِ اللَّهِ وَقَدَ نَقَلْنَاهُ فِي كَتَابِ الْمِنَايَاتُ (ثُمَّ قَالُ) باع مافى اجارة الغير وهوشفيعها فان أجاز البيع اخذه الالشفعة والابطات الاحارة ان ردّه اكذا في الولوا كمية اه وقد نقامًا م في كتاب السوع وكتاب الاجارة (ثم قال) الاباذا اشترى دارالابنه الصغير وكان شفيهها كأن له الاخذبها والوصى كالاب ا هُ وقد نقلناه في كتاب الوصايا ﴿ (ثَمْقَالَ) آذا كانت دارالشفيع ملازقة لمعض المسم كانله الشفعة فعالازقه فقط وان كان فيه تفريق الصفقة الفتوى على جواز بيعدو رمكة و وجوب الشفعة فيها آه وقد نقلناه في كتاب السوع (مُقَال) يصم الطلب من الوكيل ما اشراء ان لم يسلم أى الدارا لى موكا مفان سلم لم يصم وبطلت وموالخته اروالتسليم من الشغيه علم صحيح مطلقا اه وقد دنقلنا. في كتاب الوكالة (مُ قال) سمع السيع في طريق مكة بطلب المواثبة ثم يشهدان قدروالأوكل أوكتب كتاما وأرسله والابطلت تسليم الجارمع الشريك صحيع حتى لوأسلم الشريك لم يأخذ انجار سلام الشفيع على المشترى لآيبطلها هو الختار الابراءالعام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقاً ولا يبطلها ديانة أن لم يعلمها اذاصنع المشترى البنا عفا الشفيسع فهومخران شا اعطاه مازاد الصنع وان شاء ترك كذا في الولوا كجية وفيه نظر آخرا اشفيع انجار الطلب لكون القاضى

فهومه فرور وكذالوطاب من القاضي احضاره فامتنع فاخر المهودي اذاسهم بالبيع يوم السبت فسلم يطلب لم يكن عندرا تعليق ابطالم الماشرة وااشترى طلب الشفعة حين علم فالقول لهمع عينه على نفي العلم ادعى الشفير كاب الوكالة وفي كاب السوع (نمقال) له دعوى فعة فها ، قول هذه الدارداري وأنا أدّعها فان وصلت الى على شفعتى فهاا ه وقد نقلنا ذلك في كتاب الدعوى (تم قال) استولى الشفدع علما بلاقضاء ان اعقد قول عالم لا يكون ظالما والأكان ظالما وفي جنامات الملتقط وعن أبي حندفة رجمه الله سبعانه وتعمالي أشباء على عددالرؤس العيقل والشفعة وأحوالقسام والطر بقاذا اختلفواف هوالله سيعانه وتعمالي أعملها ه وقد نقلناه في كتاب انجنا مات وكتاب القيمة (يقول حامعه) وهذه الله الجموعة المحقة بكتاب الشفعة (قال المؤلف في خاعمة فها فوائد في تلك افرع عليه الشقص اذابيه عمن الداروطلب الشريك كونالسكوت فعمارضاء كالنعاق الىأن قال انخيامسة عشرسكوت لم مالبيع اه (قال في الفين الشالث في أحكام النياسي مانصه) والثالث أنجهل في دارا محرب من مسلم ليهاجر واله يكون عذراو يلحق مه جهلاالشفيم اه وقد نقلناه في كتاب النكام وكتاب العتق (يقول حامعه) وقوله ويلحق به أى مامجه-ل الذي يكون عدراجهل الشفيع بالسيع فابه يكون وافي عدم سقوط الشفعة اذ السع قد يخفي كذافي شرحها (رقال في عث مايقبل الاسقاط من المحقوق مانصه ) وصرحوا بأن حق الشفعة يسقط بالاسقاط

 (وقال في بعث القول في الملك ما نصه) الثانية لا يدخل في ملك الا نسان شئ مراخشارهالاالارث اتفاقا الىأن قال والشفسع اذاة لك مالشفعة دخل الثمن وملك المأخوذ منه جبرا اه (غ قال) الرابعة عشرتملك العقارللشفيدع بالاخذ التراضي أورة ضاء القياضي فقيامهما لاملاث له فلاتورث عنيه لومات وتبطل إذاماع دنقلناه في كتاب الفرائض (وقال في بحث القول في الدين الاولىلدس في الشرع دن لا مكون الاحالا الارأس مال السلم نقال وماأخذيه الشفيه مالعقاراه وقدنقلنا بقيته في كتاب السوع وكتاب ىئات (وقال فى بحث ماا فترق فيه السيم الفاسد والصيم مانصه)ولا شفعة فيه بخلاف التعبيم اله وقد نقلناه في كتاب البيوع (ثم قال آخره را لفرق وانجمع مانصه) مناتدة به اذا بطل الثي بطل ما في ضعنه وهوم عنى قولم ماذا بطل المتضون مالكسر يطل المتضون بالفقوالى أنقال وعرج عنهاماذ كروه في المبوع الى أنقال وماذكر دوفي الشفعة لوصالح الشفسع عمال أيصم لبكن كان استقاطا الشفعة مع الالتضمن الاسقاط صلحه وقد بطل ولم يبطل مافي ضعنه وقالوالوماع شفعته يمال بصم وسقطت فقديطل المتضمن ولمسطل المتضمن اه وقد نقاناً بعضه في كتاب لم وفي كتاب البيوع (ثرقال) وقالوا الكفالة بالنفس بمنزلة الشفعة على يج فلاعب المال وتسقط اه وقد نقلناه في كتاب الكفالة (وقال في فن رِّ في عِدُ الصَّلَمِ مانعه ) أي صلح لو وقع فانه بيطل حق المصالح ويرد الخصم دل المه فقل الصلم عن الشفعة اله وقد نقلناه في كتاب الصلم (برقال يضافي فن الالغازمانصه) والشفعة وأيَّ مشترساله الشفيع ولم تبطَّل فقل هو الوكيل بالشراء ١٨ (ثم قال في فن المحيل ما نصه ) ﴿ العشر ون فيا لشفعة ﴿ الحيلة أن والدارالسترى مهويه قدرالفن وكذا الصدقة أو يقرل أرادشراءها ما ويقرالا خرله بقدرةنها أويتصدق عليه بجزء بمايلى دارا تجسار بطريقه غيسمه الباقي اه (وقال المؤلف في كتاب السوع في بحث الاعتبار للعني لا الا لفاظ مأنصه) وفي المية شرط العوص نظروا الى حانب الافظ ابتداء والي حانب المغي في كانت سماانتها فثنت أحكامه من الخمارات ووجوب الشغعة اه (تمقال فسه أيضا) الحقوق المجردة لاعوزالاء تماض عنها كحق الشفعة فلوصاع عنه ال طلت ورجعبه اه (نمقال أيضافي كتاب البيوعمانصـه) لايجوز

تغريق المفقة على البائع الافي الشفعة ولهاصورتان في شفعة الولوانجية اه (مُمْ قَالَ أَيضًا فِي البيوع مَا نُصه) المشترى إذا قبض المسع في الفاسد ماذن باثعه مُلكه ويُشت له أحكام الملك كلها الافي مسائل الي أن قال ولا شفعة تج اره لوكان عقاراً اله وقد نقلنا بقيته في كتاب النكاح (وقال في كتاب القضاء مانصه) كل من قسل قوله فعلمه العسن الافي مسمأ ثل عشرة في القنمة الى أن قال والاب فىمقدارالثمن اذا اشترى لابنه الصغيرواختلف مع الشفيه وفيما اذا أنكر الابشراءه لنفسه وادعاء لابنه اه ( ﴿ قَالَ فَيَهُ أَيْضًا ﴾ لاتسمع الدَّعوى بعد الابراء المام نحولاحق ني قدله الاضمان الدرك فانه لا مدخل مخلاف آلشاء من فانها تسقط مه اه وقد نقلناه في رتباب الكفالة (وقال في كتاب الاقرارمانسه) المقرادا صارمكذماشرها بطل اقراره فلوادعي المشترى الشراء بألف والماثع بألفين وأغام السنة فأن الشه فسع بأخذه المألفين لان القاضي كذب المشترى في اقراره اه (وَقَالَ فِي كَتَابِ الصَّلِّمَ مَا نَصِيهِ) الْحَقَّ اذَا أَجَلَهُ صَاحِبَهُ فَانَهُ لَا يَلْزُمُ وَلَهُ الرَّجُوعُ في الائمسائل في شفعة الولوانجية أجل الشفيع المشترى بعد الطلبين للاخذ صم ولمالرجوع اه (وقال في كتاب المضاربة مانصه) للضارب الشراء لاالاعد مالشفعة فلاعلكه الابالنص كافي البزازية اه (وقال في كتاب المبعة مانصه) لاجبرعلى الصلات الافي مسائل الى أن قال الثالثة الشفعة يجب على المشترى تسليم ارالى الشفيع مع أنهاصلة شرعية ولذالومات الشفيع بطلت الشغمة آه (وقال في سيح تأب الفرائض) الارث يجرى في الاعيان وأمّا المحقوق فنها مُالابِحرى فيه كمق الشفعة اله (قالصاحب الاشباه)

\* (كتاب القدمة)

الغرامات ان كانت محفظ الاملاك فالقسمة على قدر الملك وان كانت محفظ الانفس فهى على عدد الرؤس وفرع عليها الولوا مجى فى القسمة ما اذا غرم السلطان أهل قرية فانها تقسم على هذا وهى فى كفالة التتارخانية وفى فت وى قارئ الهداية اذا خيف الغرق فا تفقوا على القا وبعض الامت مة منها فألقوا فالغرم بعدد الرؤس لانها تحفظ الانفس اه القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهى تبطل بالشروط الفاسدة يجوز بناء المسجد فى الطريق العام ان كان واسعا لا يضرو كذا لاهل الفاسدة

المحلة أن يدخلوا شيئا من الطريق في محلتهم وفي دورهم ان لم يضر وله بنسأ عظلة في هوا الطريق الله يضرك كن اذا حوصم قبل البناء منع منه وبعده هدم وقد نقلناه في كتأب المجنا مأت ونقلنا بعضه في كتأب الوقف ( ثمقال) المشترك اذا انهدم فأي أحدهما أهارة فان احقل القيمة لاجبر وقهم والابني ثم آجوه ليرجيع بني أحدثهما بغسراذن الاسترفطات أحدهما رفع بنسأته قسم فان وقع في نصب الماني فهما والاهدم اه وقد نقلناه في كتاب الشركة و بعضه في كتاب الغصب (برقال) له التصرف في ملكه وان تأذى حاره في ظاهر الروامة وله أن محمل فهاتنوراوجياما ولايضمن ماتلف به اه وقدنقلناه في كتاب الغصب وكتاب اتجنايات (بُمَقَال) ؛ تنتقض القعمة يظهوردين أووصَّية الْااذاقعَى الورثة الدبن ونفذوا الوصية ولامدمن رضاء الموصى لدمالثلث وهذا اذا كانت مالتراضي يقضاه القاضي لاتنقض تنقض ظهور وارث واختلفوا في ظهورالمومي له اه وقدنقاناه في كتاب المداسات وكتاب الوصية والله سجعانه وتعيالي أعيلم اه (يقول حامعه) وهذه هي آلمــائل المجموعة الملحقة بكتاب القسمة (قال المؤلف في تنسيه يقسمل الضروا تخاص لدنع ضروعام) وعليه فروع الحان قال ومنها و صاحب الاكثرالقعة وشريكه يتضررفان صاحب التكثير بجاب على دالاقوا للانضرره فيعدم القسمة أعظهمن ضررشر بكهبها اه (وقال في القياعيدة الأولى الاجتهاد لا منقض ما لاجتهاد مانصه ) ثما علم أن يعضهم استثنى من هذه القاعدة أعني الاحتهادلا ينقض بالاحتهاد مستلتين احداهما نقض القسمة اذا فالهرفهاغين فاحش فانها وقعت باحتماد فيكدف سقض عثله والجواسان نقضها لفوات شرطهافى الانتداء وهوالمعادلة فظهرانها لمتكن صحعة من الابتبداء فهو كالوظهر خطاءالقاضي بفوات شرط فانه ينقض قضياؤه اه (وقال في الفن الشالث في أحكام الصدمان مانسه) ولا يدخل في الغرامات السلطانية كافي قسمة الولوا لجيسة اه (وقال في أحكام العبيدمانصه) ولا يجوز كوندشا هدا الى ان قال ولاقاء عما ولا مقوما اه (وقال في أحكام الأنثي مانصه) ولاتدخل النساء فى الغرامات السلطانية كافى الولوا بجية من القحمة أه (وقال في بعث القول في الملك مانعه ) ولواقتهموا أى التركة ثم ظهردين عيما أولاردت القسمة اه وقدنقلنا بقيته في الفرائض (وقال في بحث الكلام في أجرة الذل ا

مانصه) ومنها القسام لولم يستأجر بمعين فانه يستعق أجرم اله اه (وقال في فين الالغاز المنصه) به القسمة به أى شركاء فيها يمكن قسمته اذا طلبوها لم تقسم فقل السكة الفسر النسافذة ليس لهم ان يقتسه وها وان أجعوا على ذلك اه (وقال في الفن الثناني في كتاب البيوع مانصه) الموقوف يبطل بموت الموقوف على اجازته ولا يقوم الوارث مقامه الافي القسمة كافي قسمة الولوا نجية اه (نم قال فيما يضا) الموقوف عليه المعقد اذا أجازه نفذ ولا رجوع الافي مسئلة في قسمة الولوا نجية اذا أجاز الغريم مانصه) وفي قسمة الوارث فان له الرجوع اه (وقال في كتاب الدعوى في محت الابراء العام مانصه) وفي قسمة القنية قسما أرضا مشتركة وأقركل واحدم شهما انه لادعوى المعلى مانصه و فررع نصيبه في أراد أحدهما الفسخ بالغين فله ذلك ان كان الفين فلم والطريق اذا اختلفوا في مدال وس المقل والشفعة وأجرة القسام والطريق اذا اختلفوا في ما المشتركا بينه و بين الصغير والشفعة وأجرة القسام والطريق اذا اختلفوا في ما المشتركا بينه و بين الصغير المجانات (وقال في كتاب الوصايا) وقسمة الوصى مالامشتركا بينه و بين الصغير أيقول جامعه)

## \* (كتاب الزارعة والماقاة) \*

(قال المؤلف في بعث الكلام على أجرة المثلمانسه) ومنها اذا فسدت المساقاة والمزارعة كان للعامل أجره فه اه (وقال أخوا المؤلف في تكملته للفن السادس مانسه) \* كتاب المزارمة ، شرا أط جوازها على قول من جوزها سنة بيان الوقت خلافا لمشايخ بلخ ومن بكون البزرمنه وجنس البزر ونصيب من لابذرله والتفلية بين الارض والعامل وان يكون الخارج مشتركا دفع أرضه مزارعة ليزرعها بيذره قرطما ها نرجها حنفلة وشعيرا على ان المحنطة لاحدهما والشعير للا تنح وكذلك لودفعها ليزرعها حنطة وشعيرا على ان المحنطة لاحدهما والشعير للا تنح وكذلك كل شئله نوعان من الربع كب فرالكنان والكتان والرطبة وبذره والقثاء وبذره وبخلاف الحب مع التبن اذا شرط لصاحب السذر والمحب بينهما والفرق ان هذه الاشياء تبع غير مقصود أما بذرالكتان فقصود والمحب بينهما والفرق ان هذه الاشياء تبع غير مقصود أما بذرالكتان فقصود

#### كالكتاناه (يقول جامعه)

#### \*(كتاباحبا الموات والشرب)

ل الوَّافِ فِي قاعدة هل الاصل في الأشهاء الإماحية حتى يدل الد منذهب الشانعي أوالقرم حتى يدل الدليل على الاباحة ونسبه الشافسية الى أى حنيفة ماتصه) ومنها أذا لم يعرف حال النهر هـ في هومناح أوعملوك ومنها لودخل مرجه حيأم وشك هبل هومماح أوتملوك ومنهامسيثلة آلزرافة ومذهم الشافعي القائل مالاماحة امحل في السكل اله ﴿ وَقَالَ فِي الْفِنِ النَّالَ فِي أَحْكَامُ الصدان مانصه) ۗ وَلوملا ۗ كوزامن حوض ثم صُمه فيه لم يحل لاحدان يشرب منه ( ، قول حامعه ) وفي أحكام الصغار الاستروشني من مسائل الكراهمة الاب أوالأماذاأم ولدءالصغير لينقل المساءمن اعجوض اليءنزل أسهودفع البه البكو ز فنقلقال بعضهم المباءالذيفي الكوز يصبرملكا للصبيحتي لأعمل للاب م مه الاعتبد الحاحبة لان الاستخدام في الاعبان المساحة ماطيل وقال بعضهم ان كأن الكوز ملكا الأب بصدراً عالماً على كاللاب ويصدر الاس محرز الله لاسه كالاحدر اذا جل الماء في كو زالمستأمر مكون عر ذالله مأح كذا هذا اه (وقال في حدث ما هسل الاسقاط من الحقوق مانصمه) لوقال الوارث تركت حق لمسطل حقمه ادالملك لاسطل بالترك وانحق سطل مدحتي انأحسد الغماغين لوقال قبل القسمة تركت - قي بطل حقه وكذا لوقال المرتبن تركت حقى في - سس الرهن بطلك أفيحامع الفصولين وظاهره انكلحق يسقطمالاسقاط وهو أبضاظا هرمافي الحانسة من الشرب ولفظها رجل له مسلماء في دارغره فماع ب الدارداره مع المسيل و رضى مدصاحب المسيل كان لصاحب المسللان يضربه مذلك في الثمن وان كان له حق احراء المهاء دون الرقبة لاشي له من الثمن ولا مسل له على المسل بعد ذلك كر حل أوصى لر حل يسكني داره فسأ تالموصى و ماع الوارث الدارورضي به الموصى له حاز البينع ويطل سكناه ولولم بينع صاحب الدار داره ولمكن قال صاحب المسمل ابطات حقى في المسيل فان كان له حق اجراء الماء دون الرقبة بطلحقه قياساعلى حق السكني وانكان له رقبة المسيل لا يبطل ذلك الابطال وذكرفي الحكتاب اذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الوصى

فصائح الوارث الموصى له من الثلث على السدس حاز الصلح وذكر الش اعروف بخواهرزاده انحق المومىله وحق الوارث قبل القسمة غ وط بالاسقاط اه فقـدعلمانحقالغـانم قدل القعمة وحق انحسس هن وحق المسل المجردوحق المومي له مالسكني وحق المومي له بالثلث قدل العضذلك فيكتاب الرهن وفي كتاب الوصسة وفي كتاب انجها دوفي كتاب الفرائض أيضا فراجعه ﴿ رَقَالَ فِي بَعِثُ الْقُولُ فِي اللَّكُ مَانِصُهِ ﴾ وفديه اثل الاولى أسساب القملك المعاوضات المسالسة الى ان قال والاحساء اله آريم قال) الشائمة لا مدخل في ملك الانسان شئ مغراختماره الاالارث ا تفساقا الى ان قال وكذاف عملكه من الولدوا لما اروالماه الناسع في ملكه وما كان من انزال الارض الاالكلاوا كحشيش والصيدالذي باض في أرضها هم وقد نقلناه في كاب يداُه (ينول حامعه) وقوله الاالكلاالخ صوابه حتى الكلا وانحشيش الخ كذا رحها ﴿ وَقَالَ فِي بِحِثُ الْقُولُ فِي ثَمْنَ النَّكُ مَا نُصِهِ ﴾ أماثمن المثل فذ كرَّ وه في مواضع منها باب التيم قال في الكنز واذالم يعطه الا بنن المثل وله تنه الايتهم والا تهم الحانقال و يتعن ان لا يعتبر عن الشل عند الحاحة لسد الرمق وخوف الملاك لالشربة آلى دنا نرفعت شراؤها على القادر باضعاف فمتها احياء اه وقد نقلنا بقيته في الطهارة وفي الحظر (وقال في فن الالغاز في بحث كراهية مانصه) أي ماء مسل لا يجوز الشرب منه فقل ما وضع الصي فيه كوزامنَماء الهُ وقد نقلناه في المحظر (وقال أخوا لمؤلف في تكلمة للفن السادس فن الفروق مانصم) \* كتاب الشرب \* رجل له مرمن مرغظيم بين قوم ولكل به ركوة وأرادان يفق كوة أعلى منكوته و يسدهده الكوة ليسله ذلك ولو كان له طريق في سكة غيرنا في ذة و مابداره أسفل فأرادان يفتح ماما أعلىمن ذلك كان له والفرق ان البكوة العلساتأخذأ كثريم العاريق والباب لان الدخول في الساب لابتفاوت رحيل سق أر ادا فتعدىالىأرض طاره لايضمن وان سقماغه معته والفرقان الزائدءلي العادة تعدة رجل القيشاة مستة فينهرطا حونة فسال اء منهاالى الطاحونة فخربتها انكان النهرغير محتاج الى الكراء في لاضمان

عليه والانعليه المنهان والغرق انهاذا كانلايعتاج الى الكراء لايضاف الى الملق بل الى سلان المساء بخبلاف الهتاج اله وقد نقلناه في كتاب الغصب (وقال المؤلف في كتاب البيوع من الفن الشانى مانسه) المحقوق المجردة لا يجوز الاعتباض عنها الى ان قال وفي بيع حق المسرور في الطريق روايتان وكذا بيع الشرب و المعتمد لا الاتبما اله (قال صاحب الاشباه)

## \* (كتأب الأكراه) \*

مالكر معنالف السع الفاسد في أربع محوز بالاحازة بخلاف الفاسد وتنتقض تصرف المشترى منه وتعتبرا لقمة وقت الاعتاق دون الغيض والثمن والمنمن أمانة في يدالمكر ومضمون في غيره كذا في المجتبى اه وقد نقلنا وفي كتاب البيع وكتاب العتق (نمقال) أمرالسلطان أكراه وان لم يتوعده وأمرغبره لاالآآن وسلم بدلالة الحسال انه لولم يتشهل أمره يقتدله أويقطع يده أويضرمه ضرما صاف مل نفسه أوثلف عضومنه كافي منية المنى أحى الكفر على اسانه يوعيد مس أوقيد كفرويا نت امرأته اه وقد نقلناه في كتاب المجهاد وكتاب الطلاق (نمقال) أكره مالقتل على القطع لم يسعه اله وقد نقلناه في كتاب المجنامات ( مُقال ) أكره الهرم على قتل صدفاني حتى قتل كان مأجورا اله وقد نقلناه لى كتاب المج (مُقال) أكره على العفوعن دم العمد لم يفهن الكرم اله وقد نقلناه في الجنايات (نم قال) أكره على الاعتاق فله تضمين المكره الااذا أكره على شراء من متنق علمه ما أين أوما لقرابة اله وقد نقلنا ، في كتاب العنق (ثم قال) اذا تصرف المشترى من المكره فانه يفسيخ تصرفه من كتابة واحارة الاالتدبير والاستيلاد والاعتاق اه وقدنقلنا ه في كتاب البيم وكتاب العتق (ثم قال) أكره على الطلاق وقع الااذا أكره على التوكيل مدفوكل اه وقد زفلناه في كتاب الطلاق (نمقال) أكره على النكاح بأكثر من مهرا الثل وجب قدره و بطلت الزيادة ولأرجوع عملي المكره بشئ اله وقد نفاناه في كتاب النكاح والله سبمانه وتعالى أعلم اه (يقول جامعه) وهذه هي السائل المجموعة المحقة بكتاب الاكراه (قال المؤاف في الفاعدة الاولى لانواب الامالنية مانصه) وأما في العبادات كلها فهي شرط معتها الاالاسلام فانه يصبح بدونها بدليل قولم مان

لام المكره صحيح ولايكون مسلم بجيرد نيسة الاسلام بخلاف الكفر كإسنيين فيحث التروك وأماالكفرفيشترط له النية لقولهمان كفرالمكره غيرصيع وقد نقاناه في كتاب الجهاد (وقال في القاعدة الثانية الامور بمقاصدة ولوأ كره على المحود لللك القتل فان أمروه به على وجه العيادة فالا في كتاب المحظر فراجعه (وقال في القاعدة الخياء سة الضرر مزال مانصه) الاولى ورات تبيج المحظورات ومن ثم حازا كل الميتة عند المخصة واساغة اللقمة بالخر والتلفظ بكامة الكفرللا كراه وكذا اتلاف المال اله (ثمقال) فانه-مقالوا وأكره على قتل غيره بقتل لا مرخص له فان فعل أثم لان مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غرم اله (وقال في بحث اذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها مردا بارتكاب أخفه مامانصه) وذكرالزياهي من آخركاب الاكراه لوقيل له لتلقين نفسك في النارأومن الجمل أولا قتلنك وكان الالقاء بحيث لايضومنه وليكن لانهايتلي ببلتين فيختارماه والاهون في زحمه وعند هما يصبر ولايفعل ذلك لان وقدنقاناهذه في كَابَ الحظرأيضا (ثمقال) ثماذا ألقي في النارفا حترق فعلى المكره القصاص يخللف مالوقال لتلقين نفسك من راتجدل أولا قتلنك مالسيف فألتي نفسيه فيبات فعندأ بي حنيفة تحب الدية ـُثُلَةَ الْفَتْلُ مَا لَمُنْقُلُ اهُ وَقَدْ نَقَلْنَا وَفِي كَتَابِ الْجِنَامَاتُ (وَقَالَ أَخُوا لُؤُلِف في تحكلته الفن السادس فن الفروق مانصه) \* كَابِ الا تراه \* أكره على بيع أوشرا الكنه سلمطائما حازالبيع وفيالهبة والصدقة لايحوز والفرق أنهءقد لازم والرجوع بعدالمقودلا بصفح والمهة غيرلازمة فلماأمكن الرجوع بعدالعقد فلا تلاينفذ عند عدم الرضاء أولى أه وقد نقلناه في كاب البيوع وكاب المبة (ثمقال) ولوأ كرهء لى العالاق والعتاق فطاق وقع ولوأ كرهء لى الاقرار بهمالاً يقع اه وقد نقلناه في كتاب الطلاق وكتاب المتنق (ثمقال) ولوأكره ليقر بحدَّأونسبأوقطعلايلزمـه اه وقدنفاناه في كتاب انحدود والاقرار (ثم قال) ولوأ كرهت على الارضاع يثبت حكم الارضاع اله وقد نقلناه في كاب المنكاح (ثم فال) ولوأ كره على الاسلام صع الهوقد نقلناه في كاب المجهاد (وقال المؤلف في كاب السير والردة من الفن الثانى ماقصه ) كل مسلم ارتدفانه بقتل ان لم يتب الاالمرأة ومن كان اسلامه تمعا والصبى اذا أسلم والمكره على الاسلام اله (وقال في كاب المدوع ماقصه ) المعقد الفاسد اذا تعلق به حق عسد لزم وارقفع الفساد في كاب المدوع ماقصه ) المعقد الفاسمة أجمعها فللا قر ل نقضها والمشترى من المكره لوماع صحيحا فللمكره نقضه اه وقد نقلناه في كاب الاجارة (وقال في كاب الخصب) الاسمون الامرالا في خسة الاول اذا كان الامرسلط انا الثانية اذا كان مولى على المقتل اذا قتله الانتراد فعاعن نفسه اله (قال صاحب الاشباه) على القتل اذا قتله الانتراد فعاعن نفسه اله (قال صاحب الاشباه)

### \*(كتاب الغصب)\*

المفصوب منه مخبر بين تضمين الغامب وغاصب الغاصب الافي الوقف المفصوب الخاصب وقيمة أكثر وكان الثاني أملاً من الاول فان المتولى اغياضين الشانى كذا في وقف الخياسة اه وقد نقلنا . في كتاب الوقف (ثمقال) اذا تصرف في مالى امرأته في ملك غيره ثماد عى انه كان ما ذنه فالقول الميالات الااذا تصرف في مالى امرأته في اتن وادعى أنه كان ما ذنه فالقول الزوج كذا في القنية اه وقد نقلناه في كتاب الدعوى (ثمقال) من هدم عائمة غيره فانه يضمن نقصانها ولا يؤمر بعيارتها الافي حائما المسجد كافي كراهية الخياسة اه وقد نقلناه في كتاب الوقف (ثمقال) الاجازة الاتلاف فلوأ تافي مال غيره متعدما في كتاب الوقف (ثمقال) الاجازة الاتلاف فلوأ تافي مال غيره متعدما لا يضمن بالام الافي خسمة الاولى اذا كان الاسروم عدا اخيره كاثم و عدا لغير بالاماق أو بقتل نفسه فأن الاثم يضمن الااذا أمره ما تلاف مال عرب عده عدا لا تمر المناه عن المناه المنا

فيحاثط الغسيرففعل فالضمسان على انحسافرو مرجمع يدعلي الاسمروة (ثم فال) لا بحو زالتصرف في مال غيره بغيرا ذنه ولا ولا بدالا في مسائل في السراحية محوزلاؤلد والوالدالشراءمن مال المريض ماعتاج النه يغيراذنه النانية اذا أنفق أخسه غسره بلاأمره فيأمامها لميضمن أطلقه في الاصل وقنده بعضهم عااذا أضعمها للذبح ه وقدنقلنا ذلك في كتاب الذمائح والاضعية (ثمقال) وكذا وصنعقدرانيسه نحمعلى كانون ووضعا يحطب فأوقد غسره وطبخه وكأذالولحسن مله في زورق وربط انحمارف آقه وكذالوحمل عله الساقط في الطريق ، وكذالوأعاند في رفع انجرة فانكسرت وكذالوفتح فوهة الارض فسقاها احمها ومنهاا حام رفيقه لاغمائه اه وقد نقلنا في كتاب المج قي أرضه بعد بذرا لمزارع وليس منها لمزالشاة بعد تعليقها للتفاوت مالمرضى من حامم الفصولين ألماشرضامن وان لم يتعمد دبآن تعليمالنكاح وتكون الارضاع مفسداله وأن تكون لغسر هل عند دنا معتبرلد فع الفساد كافي رضاع الهدامة اله وقد في كتاب النكاح وكتاب الطلاق (م قال) والعقار لا يضمن الافي ما الله اذا جده المودع واذاباعه الغاصب وسله وأذارجع الشاهديه بدالقضاء كافى امع الفصولين اه وقد نقلناه في المسائل في الواج اكتاب الامانات وكتاب يع وكتاب الشهادات (مقال) منافع الغصب لاتضمن الافي ثلاث مال

المتيم ومال الوقف والمعد الإستغلال منافع للعد الاستغلال مضمونة الااذا سكن متأو مل ملك أوعقد كمدت سكنه أحد الشر يكبن في الملك أما الوقف اذاسكنه أحدهماما اغلية بغيراذن الاتنرسواء كان موة وفالسكني أوللاستغلال فانه يجب الاجر ويستثني من مال اليتيم مسثلة سكنت أمّه مع زوجها فى داره بلاأجر لسرفهما ذلك ولاأح علمها كذافي وصابا القنية لاتصر الدارمه ترة الاستغلال احارتها اغما تصرمعدة أذابناها لذلك أواشتراها لهوماعدادا امائع لاتصرمعدة ق المشترى الغاصب إذا آجرمام: افعه مضمه ونه من مال وقف أويتهم أومعدّ للاستغلال فعلى السيتأج المعمى لاأحوالثبل ولايلزم الغياصب أحرالش أغيامرة مه من السكني بنأو ملء قد سكني المرثين لواسناج هاسنة بأحرمعلوم فسكنها بنود فع أحتم مالدس له الاسترداد والتخريج على الاصول بقتضي ان له ذلك اذالم تبكن معدة له البكونه دفع ماليس بواجب فدسترده الااذادفع على وجه الهسة فاستهلكه المؤجر آحرالفض ولى دارام وقوفة وقمض الاجرخرج المستأج عن العهدة ان كان ذلك أحرالمثل ومردّه الى الوقف آجرهاا لغاصب وردأ حرتم الليالك ثطهب له لان أخذ الاحة احازة اه وقد نقلناه في كتاب الوقف و كتاب الاحارة (ثم قال) اللهم قيمي قال للغاصب ضم بها أنت فان هلسكت قبل التخصية ضمنها وان يُعدده لأ اهُ وقدنقلنا. في كتأب آلاضعية (ثم قال) الاَجْرُقْمِيُّ وكذا المخم أمره أن منظر الى خاملته فنظر فسال الدم فهامن أنفه ضمن نقصان اكخل الخشادا كسره الغماص فاحشالا علكه ولوكسره الموهوب له لمينقطع حق الرجوع وقدنقلناه في كتاب الهية (ثمقال) عثر في زق انسان وضعه في المطريق ضمنه الااذاوه عــه لغبرضرورة اه وقدنفلناه في كتاب انجنامات (ثمقال) لامحوز دخول مت انسان الاماذنه الافي الغزو كإفي منسة المفتى وفعما اذاسقط ثويه في مدت غيره وخاف لوأعله أخذه كافي الوديعة الهر وقد نقلناه في كتاب الامانات وَكَتَابِ أَكْظُرُ ﴿ ثُمُّوالَ ﴾ حفرقبرافدفن فيــه آخرميتا فهوعلى ثلاثة أوجه فأن كان في أرض مملوكة للعافر فللمالك النيش علمه واخراجه وله التسوية والزرع فوقها وانكان فيأرض مساحة ضمن الحسافر قعمة حفره من دفن فمسه وان كان في أرض موقوفة لا يكروان كان في الارض سعة لان الحافر لايدري بأى أرض يموت ذكره ـ ذه الفروع الثلاثة في الواقعات الحسامية من الوقف

وينمغي ان كحون الوقف من قدسل المساح فيضمن قعيمة الحفير وتعيمل كموته عن الضمان في صورة الوقف علسه فهي صورتان في أرض مملوكة فللمالك الخمار وفي مماحدة فله تضمن قمة الحفر اه وقد نقلناه في كتاب الصللة وكتباب الوقف وكتاب الاجارة والله سبعبانه وتعبالىأعلم اه يقول حامعه) وهذه هي المسائل المجموعة المحقة بكتاب الغصب (قال المؤلف فى قاعدة الاصل را قالذمة ما تصه علوا ختلف اني قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغيارم لأن الأصل البراءة عميازاداه وقد نقلنا بقيته في كتاب القضاء (قال في قاعدة الأصل العدم مانصِه) ولوادعي المالك انها قرض والأتنو انها مضاربة | القول فههاقول الاتخذلانهما اتفقاعلي حواز التصرف لهوالاصل عدم الضمان ولذا فال في البكنزوان قال أخه ذت منك ألفاود بمة وهلكت وقال أخذ ثباغصها فهوضامن ولوقال أعط تنهاو ديعة وقال غستنها لا اهوف البزاز ية دفع لاتخ عبناثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الاتنوهية فالقول لادافع اهر لان مدعى المبة يدعىالابراءءن القعة معران العين متقومة بنفسها الهسوقد نقلناه لمذه أثل فيأبوابها منكاب المضآربة وكآب الاقررار وكتاب الهسة وكتاب الامانات فال) فى القاء دة المذكورة ومنه الوقال غصدت منك ألف وربحت فهما آلاف فقال المغصوب منه الكنت أمر تائا التعارة بها فالقول المآلك كما في اقرارالسزازية بعني لقسكه بالاصلوهوعدم الغصب اه وقد نقلناه في كاب الا قرار ﴿ وَقَالَ فِي قَاعِدُهُ اصْافَهُ الْحُوادِثُ الْيَأْفُرِبُ أُوقًا تَهَا فِي يُحِدُمُا نُوجِ مانصه) وكذالوقال المولى لعمد قد أعتقه قد أخذت منك عله كل شهر خسة دراهم وأنت عدد فقال الممتق أخذتها بعد المنق كان القول قول المولى اهرتم قال) وكذا في مسئلة الغلة لا بصدق المولى في الغلة القائمة ويما وافق الاصل ما في النها مة لواعتق أمته م قال لها قطعت مدك وأنت أمتى فقالت هي مل قطعتها وأناحرة فالغول لهاوكذافى كلشئ أخذه منهاالخ وقدنفلنا بقيته فى كتاب الاقرار (وقال في الفسائدة الثسالثة في الاستنصاب مانصه) وفي اقرار البزازيةصب دهنالانسانءند الثهودفادع ماليكهالضمان وقال كانتفسية لوقوع فارة فالقول للصاب لانكاره الغمان والشهود شهدون على الصب لاعلى عدم النجياسة وكبذا لوأتلف محيم طواف فطولب بالضميان فقال كانت ميتة

فاتلفتهالا يصدق وللشهودان يشهدوا المدنحمذكى بحكما محسال قال القاضي لايضهن فاعترض ملمه عسشلة كأب الاستحسان الخ وقيد نفلنيا بقبتيه في كتاب الاقراد (وقال في تنبيه يحمل الضررا لخاص لدفع ضررعام وعليه فروع مانصه) ومنهالوغصب ساجة أى خشمة وأدخلها في بنائه فان كانت قيمة المند أكثر تملكها صاحمه مالقعة وانكانت فعتها اكثرمن قعته لم ينقطع حق المالك ا ومنهالوغمت أرضافيني فسهاأوغرس فانكانت قيمية الارضأ كمثرقلع لمالاقلوعمل هذالودخل فصال غيره فيداره فبكبر اولممكن انزاجه الابهدم الجدار وكمذالوأ دخل المقر وأسه في قدرمن ياس فتعذر إنراحيه هكذا ذكرأمها بنيا كإذكره الزيلعي في كاب الغصب ل الشافعية فقيالوا ان كانصاحب المهمية معها فهومفوط بترك الحفظ فانكانت غسرمأ كولة كسرالقدر وعلمه ارش النقص أرمآ كولة ففي ذيحها وحهان وان لميكن معهافان فرط صاحب القدركسرت ولاارش والافله الارش و منتغىان يلحق عسئلة المقرة مالوسقط دينساره في محسرة غيره ولم يخرج الابكسرها ومنها حواز دخول ست غبرواذا سقط متاعه فيه وخاف صاحبه انه لوطليه منه لا ومنها جوارشق بطن المخطر أيضا (تمقال) ومنها جوارشق بطن المئة لاخراج الولداذا كانبرجي حماته وقدأمر مهأ بوحنمفة فعاش الولد كإفي المتقط قالوا بخسلاف مالوابتلع لؤلؤه هات فاندلا يشق بطنسه لان حرمة الادمي أعظم من المالوسوي آلشافعية مدنهما فيجوازالشق وفيالتهذيب القبلانسي من فى القاعدة الرابعة التابع تابع في بحث يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غره مانصه) ومنهالوغصب قنافايق منيده وضمنه المالك ملكه الغاصب ولوشراه يزاه وقد نقلنها هافي كاب السوع أيضا (وقال في القياعدة العاشرة اتخراج بالضمان هوحديث صبيح رواه احدوأبوداودوا لنرمذى والنساءى وابنماجه وابن حبان من حديث عائشة مانصه ) وهنا سؤالان لمأرهما لا سعابنا الى ان قال الشانى لوكانت الغلة مالضهان لزم ان تكون الزوائد للغاصب لان ضعانه أشدمن ضمان غيره وبهذا احتج لاي حنيفة في قوله ان الغاصب لا يضمن منافع

الغصب وأحيب بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بذلك في ضعان الملك وجعل حهلن هو مالكه اذاتلف تلف على ملكه وهوالمشتري والغاصب لاعلك و بأن اكنراج هوالمنافع جعله المن عليه الفعان ولاخلاف ان الغاصد منه لك (مُمَال) وقال أبو يوسف وعد فيا أذا دفع الاصل الدن الى الم ل الاداه عُذَه فرج الكفيل فيه وكان بما يتعين آنّ الربح بعارب لهوا -ماني فتيرالقد سرمآ كحديث وقال الامام مرده على آلاصل في رواية ويته صران الخنثان كان لعدم الملك فأن الربح لابطست كماذار بح في المفسوب يتعنن ذكروالز بلعي في السم الفاسداه وقد نقلنا بعض ذلك في كتاب السوع وفي كتاب البكفالة أيضا (وقال في القياعدة الثانية عشر لا ينسب الماساكت قول مانصه) ولوراي غيره يتلف ماله فسكت لا يكون اذنا ما تلافه اه (وقال فها ولوسكت عن وطاقأمته لم دسقط المهر وكذاءن قطع عضوه أخذامن سكوته د نقانها ه في كتاب النه كماح وكتباب المجنامات (ثم قال) وخرجون هذه القاعدة مساثل كثبيرة بكون السكوت فيهيارضا كالنطق الي فال الناسمة والعشرون سكوته عندرؤ يةغيره بشق زقة حتم سالمافيه رضاء (وقال في القياعدة التاسيعة عشراذا اجتمع المياشر والمتسب أضبف الحكم الىالمساشرمانسه) ولايضمن من دلسارةا على مال انسان فسرقه اله وقد اهِ ا في مسائل شــتي أيضا كافي التنوس (ثم قال) وخرج عنهـــامسائل الى ان قال الخامسة الافتساء بتضمن الساعي وهوقول المتأخرين لغامية الفساديا (مُ قال) " تَكُيل " يضاف الحريج الى حفر المثر وشق الزق وقطع حيل القنديل بل وفقع بابالقفص على قول محدوعندهمالاضمانكل قيدالعد وتمامه في مرحناعلى المنساراه وقد نقلنساذلك في المجنامات أيضا (وقال في الفن السالث في أحكام الناسي مانصه ) ومن مسائل النسيان لونسي المدنون الدين حتى مات فان كان عن مسيع أوقرض لم يؤاخد فيه وان كان عصما يؤاخذ به كذافي الخانية اه

وقد نقلناه في المداينات (ثمقال) وقالوافي كتاب الغصب ان انجهل بكُونِه مال الغير رفع الاثم لا الضمان اه (وقال في أحكام الصيبان مانسه) ولا يداوى الاماذن والم و ودنقلناه أفي الجنامات أيضًا (وقال في أحكام السكران مانصه الرابعة غصب من صاح ورده عليه وهوسكران اه (يقول جامعه) أى فانه لاير أمن الضمان كذافي الشرح ( وقال في أحكام العبيد مانصه وأمره عددما تلاف شئ موجب الضمان عليه وأمرعد الفريا تلاف مال غيرمولاهمو حب للضمان عهلى الاسم مطلقا مخيلاف انحر الااذا كان سلطانا ويضمن مَا الخصب بخــ لاف الحمر ولوصفيرا اله وقد نقاناه في المجنامات (وقال ف بعث الأحكام الاربعة مانصه) والاستنادوه و ان يثبت في الحالم يستند وهو دائر س التدرين والاقتصار وذلك كالمضمونات علك عند أداءالضمان مستندا الى وقت وجودالسبب اله (وقال في أحكام النقدوما يتعن فيه ومالا سعين مانسه) و سعين في الامانات الي ان قال والغصب أه (وقال في عث ما يقدل الاسقاطين المحقوق مانصه) وأماحق المطالمة مرفع حذوع الغيرالموضوعة المناقطه تعدنا فلايسقط بالابراء ولابالصلح ولابالعفو ولابالبيع ولابالاجارة كاذكر والمزازى من فصل الاستعلاف أه وقد نقانا ذلك في كتاب الدعوى أبضا (وقال في جث النام كالمستية ظ في بعض المسائل مانصه) الثامنة اذا انقلب النائم على متماع وكسره وجب الضمان اه (مُقال) العاشرة من رفع النائم ووضعه تحت جدار فسقط علمه انجدار ومات لا مازمه الضمان اه وقد نقلناها في انجنايات أيضا (وقال في أحكام الذمي مانصه) ولايحد شرب انخمر ولابراق علسه بل تردعلسه اذاغصدت منه ويضمن متلفها له الاان بظهر يههها سَ المسلمَ فلاضمان في ارا قتها أو يكون المتلف المامرى ذلك بخـ لاف اللاف خرالسدلم فانه لا بوجب الضمان ولوكان المتلفذه سأو ينمغي ان مكون اظهاره شربها كاظهاره بيعهاولمأره الآناه وقدنقلناً بعضه في كتاب امحدود (ثم قال) وتنسه الاسلام بحب ماقمله من حقوق الله تعالى دون حقوق الادمس كالقصاص وضمان الاموال اه (وقال في بعث القول في الملك مانسه) وفيه مسائل الاولى أسمات المملك المعاوضات المالمة الهان قال والغماص اذافعل بالمغصوب شيئسا أزال يداسمه وأعفام منافمه ملكه واذاخاط المثلى بالمثلي بحيث

يقىزما حكه اه (ثم قال) الحادية عشرفي استقرار الملك المان قال وأما الملك في المفصوب والمستهلك فستندء ندنا الي وقت الغصب والاستهلاك فاذاغب أب ووجوب المكفن ونفوذ السم ولامكون الولدله والمعقبق عندناان لاعلك الولد يحلاف الزيادة التصلة كذافي الكشف من مأب النهبي وفي المداية من النفقية لوأنفق المودع عدلي أنوى المودع بلااذنه واذن القياضي ضعنها ثماذا ضمن لمرجع علمه مالآنه لماضمن ملكه بالضمان فظهرانه كان مترعا وذكر الزيلعي اندمالضمان استندملكه الىوقت التعدي فتسن الدتبرع عليكه فص كانه قضي دمن المودع بهااه وقد نفلناه في كتاب الطلاق وفي كتاب الامانات فال) و في شرح الز ما دات لقاضي خان من أول كاب الغصب الاصل الاول ان لالغصوب من ملك المالك مندأداءالضمان عندنا يستندا لي وقت الغصب بالاستنباد حكمشري عنعنسامران تحصل الزوال مقصورا على انحسال فسنتذ ستند فيحق الكل لان الزوال في حق المالك والغاصب استندلا الكون الغصب سماللك وضعاحتي يستندنى حق البكل بل ضرو رة وجوب الضمان من وقت حكم الشرع يفاهر فيحق الكل فيفاهرا لاستناد في حق البكل ثم ذكر فروعا م معلى من الأصل منها الغاصب اذا أودع العين م ملكت عند المودع مم ضمن المالك الغاصب فمدلارجوع له عملي المودع لأنه ملكها مالضمان فصار مودعامال نفسه اله وقد نقلنا في كتاب الامانات (ثم قال) وفيه اذا غصب حاربة وأردعهافا يقت فضمنه المالك قعتها ملكها الغاصب فلواعتقها الغياصب صع ولوضعنها الودعفاعتقهالمعز ولوكانت عرمامن الغاصب عتقت عليه لاعلى الودع اذاضهم الآن قرار الممانعلى الغاصب لأن المودع وان مازته منه فله الرجوع عاضن على الغاصب وهوا اودع لكونه عاملاله فهو كوكسل مراء ولواختار المودع بعدد تضمينه أخذها بعد موده امن الاماق ولا مرجيع على الغياصب لم يكن له ذلك وان هلكت في مده بعد العود من الاراق كانت امانة

وله الرجوع على الغاصب عاضمن وكدف اذاذه مت عنها والودع حسماعن الغاصب حتى بعطيه ماضعنه المالك فان هلكتما عمير ملكتما لقعة والنهبت عننها بعد المحيس لميضيه نها كالوكيل مالثيم اولان الفياثت وصف وهولا بقابله شيء والكن يتخبر الغاصب انشاه أخذها وأدى جدع القعة وانشاء ترك كافي الوكدل مااشرا وانكان الغاصب آجرها أورهنها فهو والوديعة سواءوان أعارها أووهبها فأن ضعن الغاصب كأن الملك له وانضعن المستعرر أوا اوهو له كان الملك لمما لانهما لايستو جبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الغمان علمما فكان الملائهما ولوكان مكانهمآ مشترى فضمن سلت انجار مةله وكذاغاصب الغاصب اذاخهن ملكهالانه لاسرجه عدلي الاول فتعتق عليه لوكانت محرما منه وانضمنها الاول ملكهافتعتق عله لوكانت عرمه ولوكانت أجنسة فلاول الرحوع عاضهن على التاني لأنه ملكها فسرا اتاني غاصاملك الاول وكذالوأبرأه المالك بعدالتضمن أو وهماله كان لدارجوع على الشانى واذا فهن المالك الاول ولم يضمن الأول الشاني حتى ظهرت المحارية كانت ملكا للاول وانقال اناأسلها للشاني وأرجع علمه لم يكر لهذلك لان الثاني قدرعلي ردالعين فلاميوز تضمينه وانرجع الأولعلى الثاني ثمظهرت كانت الثاني وتميام التفريعاتفيه اه (وقال في بحث القول في ثمن المثل مانصه) ومنها المغصوب القسمي اذاهلك فالعتبرقيمته بومغصه اتفاقا ومنها المغصوب المثلي اذا ا نقطع قال أبو-نيفة تعترقيمته بوم الخصومة وقال أبو بوسف بوم الغصب وقال مجدتوم الانقطاع ومنهاا لمتلف بلاغصب ثعتمرة مته يوم التلف ولاخه لاف فدم اه (ثمَّال) ومنها فيمة الصدالمتلف في الحرم أو الاح ام فغي الكنز في الثاني يتنوئم عدائن في مقتله أوأقرب موضع المه ولميذ كرالزمان واظاهر فهمانوم قتله كافي المتلف اله وقد نفانساه في كتاب الحج (وقال في بحث الكلام في أجرة المثلمانصم) ومنهافي غصب المنافع اذا كان المغصوب مال يتم أو وقفا أومعدا الاستغلال على المفتى مه اله وقد نقلناه في كاب الاحارة (مُقال) الرابع اذا وجب أجرااثل وكانمتفا وتامنهم من يستقصى ومنهممن يتساهل في الاجريجب الوسط حتى لوكان أجوالمثل اثني عشر عند بعضهم وعند الدمض عشرة وعند الدمض أحدعشر وجب أحدعشر بخلاف التقويم لواختلف المقومون في مستهلك فشهد

وتنسان ان قعمته عشرة وشهدا اثنان ان قعمته أقد ل وحب الاحذبالا كثرذكره للاقطع في ماب المرقة اله وقد نقلناه في كاب الاحارة وفي كاب الحدود والسرقة وفي كاب الدعوى وفي النهادات (وقال في عدماا فترق فيه المدبروام الولد) ثلاثة عشركاني فروق الكرا مدسي لاتضمن بالغصب و بالاعتاق والمسع الفاسد ولابحو زالقضاء بسعها بخلافه الخوقد نقلناه في كأب العتق (وقال في فن الالغساز مانصه ) والغصب أي رجل آسم إلى شداً فازمه شدان فقل اذا استهلك أحد مصراحي الماب أوزوجى خف أي غاصب لاسرأ مالرده لي المسالك فقل اذا كان المالك لا يعقل أى مودع يضمن بالاتعد فقل مودع الغاصب اله وقد نقلناه فى كتاب الامانات (وقال أبضا فى فن الالغازمن بحث الكرا هية مانسه) أى رجله دمدارغيره بغيراذنه ولميضمنها فقدل اذاوقع انحريق في محلة فهدمها لاطفياته ماذن السلطان اله وقد مقلناه في الحظر (وقال أخو الولف في تكملته للفن السادس فن الغروق في كاب الحوالة مانصه) احاله بغصب فاستحق بطلت وان هلكلا والفرق ان الاستعقاق معسله كان لمبكن وبالميلاك مِنتقر الى الضمان اه وقد نقلنا ، في كاب الحوالة (وقال أخوا لمؤلف في تكلمة الفن السادس فن الفروق مانصه ) وكتاب الغصب وغصب خرا وخلاها ثم أتلفها خهن ولو جلدمية وديفه مم أتلفه لايضهن والفرق أن الخمرمال في الجملة -تي لوأتلف خرذى ضمنه وجلدالمته لسرغال واغاصا ومالا هعمله والانسان لا بضمن فعله عض ذراع غره فدن سده فسقطت اسنان العاص وذهب محم ذراعه فديةالاستان هدرو يعتمن ارش المذراع ولوسلس على توسرسل وهو لايعلم فقام فانشق ثويد ضمن آلشاق النمف والفرق ان انجانى فى الأول كلاهما وفى الشانى انجسالس جان لاغيرا لكن الضم مع فعدله فعل غيره فتلف بهما فيضمن المتلف نصفه أه وَفُد نقلنا في كتاب الجنايات (غُقال) تخلل المخمر في يد الغاصب فاتخلله ولوتخلل بصيه اكنل قيل هوكذلك وقال أبوالليث هو بينهم اعلى قدر خام ما وه والعديركانم ما خلطا وبعد التخلل ولوصب على خرغيره خلاكان الخل سنيد حااتفاقا وألفرق انداذا تخلل سفسده نشأمال في مده فكان ملو كاله مغلاف مالومب علسه الخللان التخلل مضاف الى السبب فصاركانه كان خلا في ثلث الحالة اختاط مع خل آخر ف كان بينه مااه (وقال أخوا لمؤلف في التكملة

لمذكورة في كتاب الوديعة مانصه ) أخذت منك الني در هم الفيا وديمة والفيا غصاوهلكة الوديعة وهنذما لغصو بةوقال رب المال بالمالك المغصوية فالفولله ولوقال أودعتني ألفا وغصمتك ألفها فهلك الودهمة وهمذه المغصوبة فالقول للفسر اهم وقبد التلنبا يقشبه في كتاب الامانات فراحمته (وقال أحوالمؤلف في التكلة المذكورة من كارا لشرب ما نصمه) رجل ألقى شاةميتة في نهرطا - ونة فسال الما منها العالطا حونة فحر بها ان كأن النهرغـ مر عة اج الى الكراء فلاضم ان علسه والافعلم الضمان والفرق انه اذا كان لاصتاج الى الكراء لا يضاف الى المالقي بل الى سيلان الما عضلاف المحتاج اله وقد وَمُلْنَاهُ فِي فِصِيلُ الشَرْبِ ﴿ وَقَالُ المُؤْلِفُ أُولَ كُنَّابِ الْمُجِمَانُوسِهِ } ضَعَّانَ الفعل تعدد سمدد الفاعل وضمان الهلافاواشترك عرمآن في قتل صمد تعدد الحزاء ولوحلان في قتل مدا محرم لا كضمان حقوق العاداه (وقال في كاب النكاحمانصه) المولى لا يستوجب على عبد مدينا فلامهران زوج عبده من أمته ولاضمان عليه ما تلاف مال سدده اه (وقال أيضا في كتاب النكاح مانصه) ولوزوج بنته وسلهاالاب الى الزوج فهر ،ت ولا تدرى لا ملزم الزوج طلبها كذا في الماتفط اله (مُقَالَ فيه أيضا) يعبس من حدع بنت رجل أوامراً ته وأخرجها من بيته الى أن يأتى بها أو يعلموتها كذا في الملتقط اه وقد القلناه في كتاب المجنايات وفي كتاب السكفالة (وقال في كتاب العتق) اذا وجيت قيمة على انسان واختآف القومون فالمديقضي بالوسط الااذا كاتبه علىقية نفسه فالعالا يعتق حتى وَدِّي الاُعلى كَافِي العَاهِرِيَّةِ آهِ ﴿وَقَالَ فِي كَابِ الْمُحْدُودِمَانُصَّهِ ﴾ وجلَّ ورع امرأة انسان وأخرجها وزوجهام غره أوصغرة محدس الى أن محدث توبة أوعوت لانهساع في الارض مالفساد كذا في قساما لولوا لجدة اه وقد نقلناه في الجنامات (وقال أول كتاب الوقف مانصه) كل من بي في أدض غيره بأمره فالسناء لمقالكها ولودي لنفسه ملاأمره فهوله ولدونعه الاأن يضر مالارض وأما البناء في أرض الوقف الخ اله فراجعه وقد الفاء في كاب الأمانات كالعبارية (وقال في كتاب الوقف مانصه) وقالوافي كتاب الغصب أن المضمونات علكها الضامن مستندا الى وقت التدى حتى لوغب الغاصب العن المعصوبة وضمنه المبالك مايكها مستندا الي وقت الغصب فينف فيسعه السبابق ولوأعتق العويد

اخصوب مدالتضمين فذولو كان عرمه عتق علمه كابيناه في الذوع لثالث من عثالك اه (وقال في كار السوع مانصه) بيع الفضولي موقوف الافي ثلاث فساطل الىأن قال وفعسا أذاماع عرضامن غاسب عرض آخرالسالك مد وهي في فتما لقدراه (وقال في كتاب القضاء مانصه) لايحاف القاضي على حق محمول الى أن قال الأفي مسائل الى أن قال الخيامية في دعوى الغصب اه (وقال فيه أيضا) الشهادة بالجه ول غير صحيحة الافي ثلاث الى أن قال أو بغصب أشَى بحهول كَمَاني قَضا الخانية اه (وقال في كتاب الفضاء أيضا) يقبل قول الواحد العدل فياحد عشره وضعا كأفي منظومة ان وهدان في تفويم المتلف اله ( وقال فيمه أيضا) اذا ادّى رجلان كل منهما على ذى البداسة عقاق مانى يده فأقرلا حدهما وأنكرالا تنرلم يستعلف للنكرمنهما الافى ثلاثة دعوى الغصب والايداع والاعارة فانه يستحاف للنكر بمداقراره لاحدهما كافي اعانية مفصلا اه وقد نقلناه في كاب الامانات (وقال فيه أيضامانهم) وحادثة وادعى أنه غرس أثلافى أدض محدودة الى أن قال غررايت في غصب القنية لوغرس المسلم فى أرض مسلة كانتسسلا اله فقتضاه أن مكون الاثل وقفااذا كانت الارض وقفاعلى السدل وظاهر مافي الاسماف أنه لوغرس في الوقف ولم بغرس له كانت مامكاله لاوقفا وذكرفي خزانة المغتمن من الوقف حكم مااذا غصب أرضاو بني فسهما أوغرساه وقدنقلناه فى كتاب الوقف (وقال فيه أيضا) انجهالة في المنكوحة غنع العمة الى أن قال وفي الدعوى عنع العقة الافي الغصب والسرقة وفي الشهادة كذلك الافهما وفيالم هن وفي الاستعلاف تمذمه الافيست هـ خما لمثلاثة الجزام وقد اقلناه في كاب الحدود (وقال في كاب المداينات) عندرجل وديمة والودع ليسه دين من جنس الود بعسة لم يصرق صاصا بالدين حتى يحتم اوره مدالا جماع لايصيرقصاصامالم بحدث فسه قمضا وان في بده تكفئ الاجتمياع بلاتعد بدقدض وتقع الفاصة وحكم المغصوب عندقيامه في يدرب الدين كالوديمة اه (وقال في كاب الاحادة) وفي ايضاح الكرماني من ما الاستصناع والاحارة عندنا تتوقف على الاحازة فان أحازها المالك قبل استفاءا لمقود علمه فالاحوله وان كان بعد مفلا وإن كان بعد دايستيفا المعمن فالكا الكالث عند أبي يوسف وقال مجد الماضي للغاصب والمستقبل للسالك اه الغصب يسقط الاجرة عن المستأجر الا اذا

أمكن الراج الغاصب بشفاعة أوجماية كافي القنية والتتارخانية اه (وقال فيه أينا) آجرالغاصب مملك نفذت اه (وقال فيه أيضا) آجرالعد نفسه ولااذن تم أعتق نف ف ح ماعل فر و حده فهولا موفى عتقه له ولومات في خدمته قب ل عققه صنداه المقال فدأسنا) ادعى نازل الخان وداخدل الحام وساكن المد الاستغلال الغصب لم يصدق والأجرواجب اله وقد نقلناه في كماب الوقف (وقال في كاب الامانات مانصه) المأذون له في شئ كأ ذنه أمانة وضمانا ورجوعاً وعرم رجوع ونرج عنه مسئلتان المودع اذاأذن انسانافي دفع الوديعة الى المودع فدفهاله غ استعقب بينة بعدالملاك فلاخمان على المودع والسفق تضمين الدافع كافي حامع الفصولين اه وقد نقلناه في كتاب الوكالة (وقال أضافي كتاب الامانات) الامن الذاخلط بعض أموال الناس يبعض أوالامانة عله فانه ضامن والمودع أذا خلطهاء اله عيث لا تقيز ضمنها وكذالوا فقي بعضها فرده وخلطه بها ضمنها والعمامل اذاسأل لأفرة واعشما وخلط الاموال تمدنعها ضمنهالاربابهما ولاتحزئهم عن الزكاة الاأن بلمره الفقرآه أولامالا خدف والمتولى اذا خلط أموالي أوقاف مختلفة يغمن الااذا كانساذن الفاضي والسمساراذا خلط أموال الناس وأثمان ماباعه ضمن الافى وضع جرت العادة بالاذن باكخلط والوصي اذاخلط مال المتبرع الهضه مالافي مسائل لا يضون الامن ما مخاط كالقاضي اذا خلط ماله عسال غيره أومال رجل عال آخر والمتولى اداخط مال الوقف عال نفسه وقعل يضمن الجغراجعه (وقال فيه أيضا) المأذون له في الدفع اذا ادعاء وكساء فانكانت أمانة فالقولله وانكان مضمونا كالغصب والدن لأكافي فتاوى قارئ المداية له وقد نقلناه في كتاب الوكللة وكتاب الدعوى وكتاب المداينات (وقال في كتاب الحرمانصه) الصدى المحدور عليه مؤاخد ذيا فعاله فيضمن ما أتلفه من المال واذا قتل فالدية على عاقلته الافي مسائل لو الف ما اخترضه وما أودع عنده والااذن وليه وماأعيرله وماسيع منه ولااذن الحاه وقد زقلنا بقيته في كاب الامانات وكاب المجنامات (وقال في كاب القيمة) من أحدهما أي الشريكن بغيراذن الأننو فطلب أحدهمار فع بنائه فسم فان وقع في نصيب الماني فيها والاهدم له التصرف فى ملكه وان تأذى حاره في ظاهر الرواية وله أن يعمل فها تنور او جاما ولا يضمن ما تلف مه اه وقد نقلنا بعضه في كتاب الشركة (وقال في كتاب الجنا مات) لكل

أ-دالتعرض على من شرع جناحانى الطريق ولا يأغون السكوت عنه يضمن المداشروان لم يكن متعديا فيضمن المحدادا داطرق المحديد ففقاعينا والقصارا فا دق في حافوته فانهدم حافوت جاوه لااعتبار برضاه أهل الحلة في السكة النافذة خفر بثرا في برية في غير مرالناس لم يضمن ما وقع فيها اه (وقال في كاب الوصايا) الوصى ا ذاخلطمال الصغير بماله لم يضمن منها أى القنية أيضا للوصى اطلاق غريم الميت من المحبس ان حكان معسر الاان كان موسرا لا بملك القامي التصرف في مال المتم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه كافي بيوع القنية لا يضمن الوصى ما أن قه على وليمة ختان البتيم اذا كان متعارفا لا سرف فيه ومنهم من شرط اذن القاضى و قيل بضمن مطاقا كافي غصب البتيمة اه (قال صاحب الاشياه) اذن القاضى و قيل بضمن مطاقا كافي غصب البتيمة اه (قال صاحب الاشياه)

# \* (كتاب الصيد والذبائع والاضعية) \*

السيدمباح الالتهامى أوحوفة كذا في البزازية وعلى هذا فاتخاذه حوفة كمسادى السيمك وام أسساب الملك ثلاثة منت الملك من أصله وهوا لاستملاء على المباح وناقل كالبيع والحبة ونحوهما وخلافة كملك الوارث فالا ول شرطة خلوا لهل وناقل كالبيع والحبة ونحاب المبوع وكاب الحبة وكاب الغرائض (ثمقال) الملك اه وقد منقلناه في كاب السوع وكاب الحبة وكاب الغرائض (ثمقال) فلواستولى على حطب جعه غيره من الفيارة لم على ولا يحدل المنتشر ما انسان ملكه وقال من أخذه فهوله لا علك بالاستملاء فلصاحبه أخذه بعده حتى قشو والرمان الملقاة الكن الحتارانه على قشو والرمان ولوالق بهيمته المبتة في امرجل سلخها وأخذ جلدها فلالكها أخذه فلود بغه ودله مازاد الدباغ ان كان على المتقلة (ثمقال) والاستملاء فلا المستملك المتقلة ولم ينصبها فتعقل الصيدية ملكه لونصبها له ولول ينصبها فتعقل الصيدية والنافي بالتهيئة فاذا نصب المستملك المنتقبة للمنتقبة المتقلة ولول ينصبها فتعقل الصيدية ملكه لونصبها له ولول ينصبها فتعقل الصيدية والافلا ولوحف برالصيد لوكان بحيث لومديده أخذه من الثانى والافلا ولوحف برالصيد المنتقبة والمنتقبة المنتقبة المنتقبة والمنتقبة المنتقبة المنتقبة والنائم والمنتقبة ما لمنتقبة والمنتقبة والانتقالة والمنتقبة والمنتقبة

لاخذه ولو وتعنى حرومن النثارتي فأخذه عبره فهوللا خذالاأن بهي هروله وأماالثاني فشرطه وجود الملك فيالهدل فلاصور سيعضرية القانص والغائص العدم الملك اه وقد نقلناه في كتاب السع وكتاب الهية (نم قال) لا تحل ذبيحة المحترى اذاكان أبوه سنداوانكان حبر مآحلت ستمكة في ممكة فان كانت معجمة حدلا والالا لاتنها مستقذرة وان وحدفها درة ملكها حدلالوان وحدخاتها أودسارامضرو بالاوهو لقطة له ان بصرفهاعلى نفسه بعدا التعريف انكان عناما وكـ فداانكان غنياءندنا اه (يقول جامعه) وقوله وكذاانكان غنياالخ صواله لاانكان غنيا كذا في شرحها (مقال) أوسات المحكة في الماء العس فكبرز فيهلا بأس بأكلهاللعيال ومحل أكلهاا نكانت محر وحة طافثة اشتري سمكة مشدودة بالشكة في الماء وقيضها كذلك فحاءت سمكة فالتلمتها فالمتلعة للمائم والشدودة للشنترى فاركانت المتلعة هي المشدودة فهما للشتري قمضها آه وقدنقانــاوفي كتاباابيع (ثمقال) ذبح لقدوم الامير أوواحد من العظماء يحرم ولوذكرالله سبعياً ندوته الى والضيف لا النثر على الامبرلانحوز وكذا التقاطه وفي العرس حائز اهم وقد نقلناه في كتاب اللقطة (ثم قال)العضو المنفصل من انحي كمئته الامن مذبوح قسل موته فعصل أكله من المأكول كإفي منية الفتى اه (يقول جامعه) وهذه هي المسأثل المجموعة اللحقة بكتاب الصيد والذما تمح والاضعسة (قال المؤلف في القاعدة الأولى لا ثواب الامالنة مانصه) وأماا آفعياما فلابدفها من النية الكن عندالشرا ولاعنيد الذبح وتغرغ علسه انه لواشتراها بنسة الاضحية فذبحها غره بلااذن فان أخذها مذبوحة ولم نضمنه اجزأته وان ضمنه لاتحزته كمافي أضعمة الذخسرة وهذا اذا ذبحها عن نفسه أماارا ذعهاعن مالكها فلاضمان علسه وهل تنعد من الاضعمة بالنه قالوا ان كان فقبرا وقداشتراها بنيتها تعينت فليسله بيعهاؤان كان غنيالم تتعن والصيرانها تتمن مطلقا فيتصدق بهاالغني بعدأ مامها حنة ولكن لدان يقيم غرها مقامها كافي المداثع من الاضعمة قالواوالمدا ما كالمخامااه وقد نغلت العضه في كتاب الحج (وقال في القياعدة الثيانية الامور عِمَّا صدَّمًا) والذبح قد يكون الاكلُّ فيكون مباحا أومندو باأوللاضعية فيكون عسادة أولقدوم أميرفيكون حراما وكفراعلى فول اه ( ثم قال) في ألقاءدة الثانية الامور بمقاصده افي الخامس

في بسان

فى بيان الاخلاص مانصـه) ولكن ذكروافى كتاب الاضعية ان البـ دنة تحيزئ عن سعة ان كان البكل مريدين الفرية وان اختلفت جها شهاءن أضعب وقران ومتعة قالوا فلوكان أحـدهمم بداممالاهله أوكان نصرانيا لمتجزعن وا وعلاوا بأن المعض اذالم بقسم قرية خرج البكلءن أن بيكون قرية لان الاراقية وصرح في المزازمة من ألفاظ التكفر أن الذبح للقادم من ج أوغز وأمسر أوغره يحدل المذبوح ميتة واختلفوافي كفرالذابح فالشيخ السفكردري وعمد الواحدالدرني امحدبدي والنسفى وانحاكم على أنه يكفروا لفضلي واسماعيل الزاهد على أنه لا يكفراه ( وقال بعد ذلك في آخرا لفاعدة المذكورة في الفروع مانصه) بالخطيب فقيال الجيد للهان قصيدا كخطية محت وان قصدا مجدلاه طاس لم تصم ولوذ بح فعطس فقال امحدلله في كذلك اه (وقال في قاعدة هل الاصل فىالاتساءالآماحة حتى مدل الدليل وهومذهب الشافعي أوالتحريم مانصه) ومنها اذالم سرف حال النهرهل هومداح أوبملوك ومنهالودخل مرجه حسام وشكهل هومماحأومملوك ومنهامس ثلةالزرافة ومذهب الشافعي القائل مالاماحة اتحل فالكلوأمامسئلة الزرافة فالمختارعندهم حل اكلها وقال الاسيوملى ولميذكرها كمة واكحنفة وقواعــدهمةقتضيحلها ١٨ (وقال في خاتمة فمهــا ة أعنى المقين لامز ول مالشكمانصه) السادسة رمي صدرا عنعينه ثموجد ميتآولا يدرى سدب موتد محرم مع وجودا لشك إلمه يشرما فى الهداية والمعتمد الاقلاه (فال فى القاعدة السادسة العادة كمة مانصه) الثاني تعليم الكلب الصيد بترك أكله للصيد مان يصير الترك عادة له وذلك بتركه للذكراتُ اله (وقال في المناعدة الثانية اذا اجتمع الحمرام والمحلال غلب المحرام المحلال مانصه) ومنها من أحداً بويه مأكول والاتنو غبرما كول لامحل كلمه على الاصم فاذا نزى كلب على شاة فولدت لا يؤكل الولد واذانزى حــارعلى فرس فولدت بغلالم يؤكل والانهلى اذانزىءــلى الو-شي فنتبج أوكاب مجوسى أوكاب لميذ كراسم الله تعالىءا يه عدا حرم كافي الهداية ومنهأ

مافى صيدا لخانية مجوسي أخذبيد مسلم فذبح والسكين في يدالمد لم لا يحل أكله لاجماع الهرم والمبيع فبعرم كالوعزم المعن مدقوسه بنفسه فأعانه على مده معوسى لا علله أه (ثمقال) ومنه لوكان بعض الشعرة في الحدل و بعضها فياكحرم ومنهالوكان بعض الصدفي انحل ويمضه في انحرم والمنقول في الشانسة نقلناهذه في كتاب الج (مُمقال) ومنه الورمي صيد افوقع في ما . أوعلى سطح أوجبل الارض ابتداءفا فدمحل لاند لايمكن الاحترازعنه فسقطا عتباره وخرج عن هذه القياعدة مسائل الاولى من احبدأ بويه كتابي والآخرمجوسي فانه يحبل أيكاحه وذبيحته و محمل كتابياً هـ وقد زقلنا رقمة هذه العمارة في كتاب النـكاح (ثم قال) الرابعة لوسقي شياة خرائم ذه هامن ساعته فانها تحدل ملا كراهمة ذكره في المزازمة ومة تضي القياعدة التحريم ومقتضي الفرع اله لوعلفها علفا حراما لم يحرم لبنها وتجها وان كان الورع الترك مُ قال في المزازية بمده ولوبعد ساعة ألى يوم تعلم الكراهة اله وقد نقلنا هـ فم العُمارة في المحظر أيضًا ﴿ وَقَالَ فِي الْغُنِ الْمُمَالُثُ في أحكام الناسي مانصه ) وقد جمل له أي النسسان أصلا في التحرير فقال اله ان كان مع مذكر ولاداعىله كاكل المصلى لم يسقط لتقصيره بخلاف سلامه فى القعدة أولامه معداع كاكل الصائم سقطأ ولا فأولى كترك الذابح التسمية وفد نقاناذلكُ في كَان الصلاة أيضا (وقال في أحكام الصيبان مانصه) واختلفوافي وجوب صدقة الفطرفي مآله والأضعمة والمعقد دالوحوب فمؤدمها الولى ومذيحها ولابتصدق شئ من مجها فيطعه منه ويتناع له بالماقى ما تبق عينه وقد نقلنا يعض ذلك في كتاب الزكاة (نمقال) وتحلُّ ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية ويضه مطهامان معرف ال الحل لاحتصل الابها كذافي السكافي ويؤكل الصيد برميه اذا سمى اله (وقال في أحكام العبيد مانصه) ولاأضحية ولاهدى عليه اله ونتلناها في كتاب الج أيضا (وقال في أحكام الاعمى مانصه) ولمأد حكم ذبحه وصده وحضانته ورؤيته الماشتراه بالوصف وينمغي أن يكره ذبعه اه وقد

نقانا بعضه في البيوع وفي الطلاق (وقال في بعث النمائم كالستية ظ في بعض المسائل مانعه) السابعة العمد الرمى اليه مااسهم اذا وقع عندنائم فاتمن تلك الرممة يكون حراما كما ذا وقع عند المفظان وهوقاد رعلي ذكاته اه (وقال في أحكام الانثىمانصه) والتنحية بالذكر أفضل منها اه (وقال في أحكام الذمي ما نصه) \* تنبيه آخر \*اشترك البهود والنصارى في وضع أمجزية وحل المناكمة والذبائع وفالدية وشساركهم الجوس في المجزية والدمة دون الاتخرين واستوى أهل الدُّمة فيماذكراه وقد نقاناها في أبواج امن انجنا مات وغيرها (وقال في أحكام الجان مانمه) ومنها ان ذبيحته لا تحل قال في الماتقط عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه نهي عن ذما مح الجن الله (وقال في بعث القول في الملك مانصه) ممسائل الاولى أسياب القلك العاوضات المالية الى أن قال والاستيلاء على المباح اه (ممقال) الشانية لايدخل في ملك انسان شي يغيرا ختياره الاالارث اتفاقا الىأن قال وكداغاه ملكه من الولدوالفاروالماء النابع فيملكه وما كان من انزال الارض الاالككار والمشيش والصيد الذي باض في أرضه وقدنقانــاه في كتاب الشرب (ية ولجامعه) قوله الاالـكالم الخصوايه حتى الكلا الخ كذافي شرحها (وقال في بعث ماءنع الدين وجوبه ومالاً عنع مانعه) العائمرالاضعية يمنعها كماينغ صدقة الفطراء وقد نفلماه في كتاب الركاة (وقال فيأحكام السفرمانصه) ومنهاسة وطامجمة والعيدين والاضعية وتكبير التشريق اله وقد نقلناً هنته في كتاب الصلاة (وقال في آخرالفن الثالث في قاعدة اذا أفي الواحب وزادعلمه هل يقع الكل وأجدا أم لاما نصه ) ثم رأيتهم قالوا فى الاضعمة كأذكره النوهدان وهدان وعز ما آلى الخلاصة الغني اذا ضعى بشاتين وقعت واحبدة فرضاوالاخرى تعاوعا وقيـــــلالاخرى يحم 📭 (وقال فى فنَّ الالغــاز مانصه) ، الاخصية ، أى والذبائح ، أى مسلم عاقل ذيح و مي ولمصل فقل اذاسمي ولمرديه التسمية على الذبيحة أى رجل ذبح شاة غيره تعديا ولم يضمن فقل شاة الاضمية في أيامها أوقصاب شده اللذ بح اه (وقال في الفن السادس فن الفروق في بحث المج مانصه ) ولوغلطوا في وقت الوتوف فلااعادة وفي الصوم والاضعدة أعادوا والفرق أن تداركه فى المحج متعذروفى غيره متيسراه وقد نقلناه فى كتاب محج (وقالأخوا الوُّلف في تـكماته للفن السادس في كتاب اللةطة مانصه) سيب

دابته فأصلحهارج لكان للسالك أن مأخد فمسا الااذاقال جعلتها لمن مأخذهسا والفرق أنهاذاقال ذلك فقدما كهاله وقدأنفق عليها فيكانث هذمالنفقة عوضا فنع الاسترداد أثر المكرفوقع في عرر جل وأخذه غره لا يكره اذالم يكن أعد جروالذاك كالووضع الشبكة لالاصيد فتعقل بهاصيد كان أن أخذه ولونصبها لاجل السد كان اصاحم اله وقد نقاناه في كتاب اللقطة (ثمقال) أتانان ربطتا في موضع واحداملا فولد تاذ كراوأنثي أوأحدهما بفلا والاخرى جشافادى كل واحدمنهما المغل أوالذكرفه وبينهما والثماني لمدت الممال لإنه لقطة والاضعمة على هذا اله وقدنقلناه في كتاب اللقطمة (وقال أخوا الوَّاف فى تسكلته الفن السادس فن الفروق مانصه "كتاب الصيد والدمائح " المحامية اذاطارت ان كانت تهددي الى ستيافر ماها لا تحسل وان كانت لاثهتمدي فرماهاتحل والفرق أنه قادرعل ذكاة الاختسارتم لاهنا كافر رمى دحاجمة يسهمه وذبحها مسلمان كان الاول مزهقالا ثؤكل ولولم مكن مزهقا تؤكل والفرق أن الموت بضاف الى الاول في الاول والى الثاني في الثياني قال انجدلله لعطاسه وذبح لايحبل وانخطيب اذاعطس فقال انجدلله مقتصراعلمه حاز والفرق ان الواجب عند الذبح التسمية على المذبوح ولم توجد وفي الجمعة مجردالذكروقدوجداه (يةول حامعه) وماذكررواية عرأى حنيفة رجه الله فلامنا فاةبين ماهنا وماتقدم في فروع ألقاء دة الثانية الامور بمقاصدها اه وقد نقلناه في كتَّاب الصلاة (ثمقال) سميَّ على سكين ثم أخذ غيرها وذبح بها حلت ولو سمى على سهم وأخد فضره ورمى به لاعل والفرق ان التسمية في الأول وقعت على المذبوح وفي الثاني على السهم لأعلى المرمى اليه لعدم القدرة عليه (كتاب الاضِّعية) هي واجبة على الاغنياء القمين دون المسافرين والفرق إن السفر حال المشقة وفقدالاموال والاضعمة مؤقتة فتفوت مخلاف حال الاقامة لانه زمان سعة فى الأحوال والاموال ضعوائم تسن بالبرهان ان هذا الموم يوم التاسع قبل أعادوا الاضحسة ولووقفوا فشهد واانه الماشر لاتفسل والفرق ان التدارك عمكن في الاضعية دون الججاه وقد نقلناه في كتاب الجج (ثم قال) تجب الاضعية وصدقة الفطرفي مال الصغر مخلاف الزكاة والفرق ان الزكاة عمادة من كل وجه كالصلاة وهيءن المسي مرفوءة بخلاف الانصمة وصدقة الفطر لانهما مؤنة من وجه ونفقة

منوجه ولذاجازالا كل منها ووجيت صدقة الفطرعن عبده اه وقدنقانها ه فى كتابالزكاة (ثمقال) موسراشنرىأضعيته فيأمام المحرفلم يضع حتى افتقر رع فأذا افتقرذهب الموجب والوجوب على المعسر بالنشذر وبالشراء كالنبآذرفلذا يقبت واجبة بعدأ بام النعرو يتصدق بعينهاأو بقيتها اشترى شاة ات أوضلت فان كان فقير الاتحاءامه أخرى وان كأن غنما وجب علمه أخرى ا (وقال المؤلف في الفن الثَّاني في كاب الزكاة مانصه) دفعها لاخته المتزوجة ان كأن زوجهامعسرا حازوان كان موسراوكان مهرها أقلمن النصاب فكذلك وانكان المعمل قدره لمُتحرُّومه بفتي وكذا في لزوم الاضيمة اله (وقال في كتاب الجج ماقصه) وعناس المسيب كان اذا دخل العشر لا يقلم اظف اره ولا يأخذ من شعر رأسه قال ان المسارك السنة لا تؤخر ومه أخذ الفقيه اله (وقال أول كتاب البيوع في عِثُ الْجُلَمَانُصُهُ ﴾ هوتابعُلامه في أحكام العنق الي أن قال وحق الأُصْفِيَّةُ أَهِ إثم قال) ولايتذكى ألجنين بذكاة أمه اه (وقال في كتاب القضاء) القاضي اذا قضى اؤه الافيمسائل الى ان قال أو سد عمد تروك التعمية عامدا وقد نقلتاه في كتاب البيع (وقال في كتاب الغصب) لا يحوز التصرف في الغره بغيرا ذنه ولاولاية الافي مسائل الى ان قال ذبح شاة قصاب شدها لم نضمن ذبح أضحية غبره بلاأمره في أيامها لم يضمنه أطلقه في الآصل وقيده بعضهم بمساذا أَصُّهِ وَهِمَا لِلذُّبْحِ اهِ (وقال فيه أيضاً مانصه)قال للغاصب ضيح بمَّا أنْتُ فان هُلُّكُتُ قبل التنخية مُمنها وان بعده لا أه (وقالُ في كتاب الفرائض) المت لا علك معـ د لموت الااذانصب شبيكة لاصيد ثم مأت فتعقل الصيدفيها بعدا أموت فأنه علكه ويورث عنه ذ كره الزيلى من المكاتب اه (قال ساحب الاشباه)

#### \* (كتاب الحظر والاباحة) \*

لدس زمانشازمان اجتنباب الشهبات كافيه أى فى كتاب المحظر والاباحة من الخمار والاباحة من الخمان والتجنيس الغشراء الاستوراء فلا يجوزا عطاء الزيوف لدائن ولا بسع العروض المغشوشة بلابيان الافى شراء الاسترمن داوا محرب والثنانية فى اعطاء المجال يجوزله اعطاء الزيوف والستوقة وهما فى واقعات المحسامى من شراء الاسير اه

وفـدنقلنـاهفىكـتابالبيـع وكتابالــداينات (نمقال) الفتوى فىحق انجاهل منزلة الاجتهاد في حق الهته لد كذا في قضاء أنحانية اله وقد نقلناه في كتاب القضاء (غرقال) المحرمة تتعدد في الاموال مع العلم بها الافي - في الوارث فانمال مورثه حالال له وان على عرمته منه من الخانية وقيده في الظهم يه بأن لا تعدلم أرباب الأموال من قدل مدغيره فسق الا اذا كان ذا عروشرف 🕶 مكفرات الغاوير حةو مدخسل السلطان العبادل والامبرضت دي الشرف مكره معاشرةمن لايصالي وثو كانت زوجته الأاذا كان الزوج لايصلي لم مكره للرأة العلاق (ثمقال)انخاف في الوعد حرام كذا في أضعية الذخيرة وفي القنية وعد. ان يأتيه فـ لم يأتد لا يأتم ولا يلزم الوعد الااذا كان معلقا كافى كفالة البراز به وفي سمالوفاه كأذكره الزيلعي اه وقدنة لناه في كتاب الاعبان وكتاب المدم (مُقَالَ) استَضدام اليتم بلاأجرة حرام ولولا خيه ومعلم الآلامه وفي الذَّا أَرْسُلُهُ اه لاحضارشر مكه كما في القنمة ( ه وقد نقلناه في كتاب الاحارة (ثم قال) ليس ر مراكنا اص حرام صلى الرجل الالدفع قل أوحكة كافى انحداد من غاية البيان يحوزا تخالص في الحرب عنده ماحره على المالغ فعله حرم علمه فعله بولده الصغير فلاحوزان سقمه خراولاان ملسه حربرا ولآان بخضب مده يحناه أورجله ولا احلاس الصغسرلغا ثطأو بول مستقملا أومستديرا الخلوة بالاحندسة حوامالا دىونة هرىت ودخلت خرية وفعااذاكانت عجوزا شوهاءوفعااذاكان بينهماحاثل فىبيت الخلوة بالحرم مباحة الاالاخت من الرضاع والصهرة الشامة من مات على الكفر أبير لهنه الاوالدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لشوت ان الله سبعيانه وتعالى احتاه ماله حتى آنهامه كذافي مناقب الكردزي استماع القرآن أفضل من قراءته كذا في منظومة الن وهمان اه (بقول عامعه) وهذّه هم المسائل المجموعة الملحقة كتاب الحظر والاماحسة ﴿ وَالْ المُؤْلِفُ فِي الْقَاعِدُةُ الاولىلا ثواب الابالنية مانصه وعلى هذا سائر القرب لابد فيهامن النية ععنى توقف حصول الثواب على قد فدالتة رب بها الى الله سجانه وثعالى من نشرالعلم تعليما وافتاء وتصنيفااه (ممقال بعدد ذلك فيها) وأمالها حات فانها تحتلف صفاتها باعتبارما قصدت لأجله فادا قصدبها التقوى عدلي الطاعات أوالتوصل

لها كانت عيادة كالاكل والنوم واكتساب المال والوط اه (غ قال في أخرهـا) ﴿ وَأَمَاالُـتُرُ وَكَ كُثْرُكُ المُهْبِي عَنْـهُ فَــذَكُرُ وَهُوَالْاصُولُ فَي لِمِنْ ماتغرك به الحقيقة عندالكالرم على حديث انما الاعمال مالنيات وذح في نية الوضوا وحاصله انترك المنهى عنه الاعتاج الى نية الغروج عن عهدة النهي وامامحصول الثواب فانكان كفاوهوان تدعوه النفس اليه قادراعلي فعله وكف يمن يتفذه خرا ان قصديه التجبارة فسلايمرم وان قصديه لاجل التخور كذاغرس الكرم على هذا اه وعلى هذاعصر العنب بقصد الخلية مرية والهجرفوق ثلاث دائرمع القصدفان قصده جرالمسلم حرم والافلا اه (مقال بعد ذلك مانصه) وقال قاضيخان الفقاعي اذاقال عند فتح الفقاع للشترى لى الله على محدة الوانكون آغها وكهذا الحارس اذاقال في الحراسة لاآله إلاالله ملهاللاعلام بأنه مستمقظ الى آخرماذ كره وقد تقدمت بقية عمارته هذه في مهاد فراجمه (مُقال) بعد ذلك وفيها أى اكنانية اذاقال المسلم للذي أطال الله بقال قالوان نوى بقلمه ان بطيل بقاء لعله ان يسلم أو يؤدى الجزية عن حىله الثواب غرقال أى في الخانمة رجل مذكر الله تعالى في محاس الفسق قالوا اننوى ان الفسقمة يشتغلون الفسق والااشتغل بالتسبير فهو أفضل وأحسن وانسم في السوق ناو ما ان الناس يشتغلون بأمور الدني وأنا أسبح الله تعالى في ذا الموضع فهوأ فضل من ان يسبح وحده في غير السوق وانسج على وجـه الاعتبار يؤجر على ذاك فان سبع على أن الفاسق يعمل الفسق كان آ عمل (م قال) أى في الخانية ان معد السلطان فان كان قصده التعظيم والتحسة دون المسلاة لامكفرأصله أمرا للائكة مالحجودلاكهم ومجوداخوة يوسف عليهما اصلاة والسلام كره على السعبودللك بالنتل فان أمروه بدعلي وجه العبادة فالافضل الصبر كره على الكفر وانكان المحمية فالافضل المعبود آه وقد نقانا بعضه

في كتاب الأكراء (مُ قال) وقالوا الاكل فوق الشيع حرامُ وقصد الشهوة وان قصيدالتقوى على الصوم أولا حل الضيف فمستحب (ثم قال بعد ذلك) وفي التتبارخانسة من الحفار والإماحة اذا توسدال كثاب فإن قصدا كحفظ لامحكره والأكره دان غرس في المحدفان قصد الظل لا مكره وان قصد منفعة أخرى كره اه وقد نقلناه في كتاب الوقف (ثم قال) وكتابة اسم الله تعالى على الدرهمان كان يقصد العلامة لايكره وللتهاون يكره وانجلوس على حوالق فسمصحفان قصدا كحفظ كره والانكر ه اه يقول حامعه قوله ولاتراون بكره صوايه بكفر (وقال في القاعدة الثانية الامورعقاصدهامن الاصبل الثباني من التاسع وهوايه لا شترط معرنية القلب التلفظ في جدع العبادات) الى ان قال وخرج عن هـ ذا الأصـل مسائل الىانقال ومنها -دَنْ النفس لا نوَّاخذيه مالم بتُكامِ أو يعمل به كذا في حديث مسلم وحاصل ماقالومان الذي بقيع فيالنفس من قصدالعصمة على خسرمراتب الهساجس وهومايلق فيها ثمير مانه فيهاوهوا تخاطير تم حديث النفس وهومايقع فهامن النرددهل بفعل أولا ثمالمة وهوترجيج قصدالقعل ترالعزم وهوقوة ذلك القصدوا تحزميه فالمباجس لايؤا خذيها جباعالا بهلدس من فعله وانجياه وشيئ وردعلمه لاقدرةله فمه ولاصنع واكخاطرالذي بعده كان قادراعلي دفعه مصرف الهاجس أول وروده ولكمه هوومالهده مزحد ث النفس مرفوعان بالحديث الصيم فاذا ارتفع حديث النفس ارتفع ماقدله بالاولى وهدده الدلاث لوكانت في الحسنات لم تكتب له بها أحرامه م القصد وأماالهم وقد ، من في الحد ، ث ان الهم " والممالسنة لاتكتب سنتة وينتظرفان تركها للدنعيالي نة وان فعلها كتنت سدية واحدة والاصح في معناه أنه بكتب علمه الفعل وحده وهومعني قوله واحدةوان الهمتم فوع فأمآا لعزم فالمحققون على أنه يؤاخذبه ومنهممن جمله من الهم المرفوع وفى البزازية من كتاب الكراهية هم عمصية لايأثمان لم يصهم وزمه علم اوان عزم يأثم اثم العزم لااثم الفعل بالمجوارح الاأن يكون أمرايتم بجعرَّداله زم كالبكة راه ﴿ مُقَالَ فِي الْهَالَ مُ قَالُ وَالْهَالْمُ وَهُ مُرُوطُ النبية الاول الاسلام مانمه) ، فإندة ، قال في الماتقط قال أبوحنه فه أعلم النصر الى الفقه والقرآن لمله يَهمَّدي ولايمسَ المعف وان اغتسل عُرمسٌ فلا بأس مهاه (عُرقال في آخر القاعدة الثانية الاموريمقاصدها في خاتمة مانسه) وقوري هذه القاعدة

فىخاتمة فى العروض فان الشعرعند أهله كالرمموزون مقصوديه ذلك امامايقع موزونا اتفاقالاعن قصدمن المتكام فاندلا يسمى شعرا وعلى ذلك خرج مايقع في كارم الى كقوله تعالى لن تنالوا المرحتي تنفقوا بماتحيون أو رسوله كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم هلأنت الاأصبيع دميت وفي سبيل الله مالقيت اه (وقال فى فاعدة الاصل في الأصفاع القريم مانصه ) مم اعلم أن البضع وأن كان الاصل ه انحظر يقمل في حله خبرالوا حدقالواله شراء أمية زيدقال مكروكاني زيد مدعها وكاله وملؤها وكذالوحاءتأمة فالتارجل انمولاي سثني المكهدمة وظ حلوطؤها ولمأرحكم مااذاوكل شعنصافى شراء حاربة ووصفها فاشترى كمل حاربة بالصفة ومات قدل أن يسلما الى الموكل فقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحقال انهاشتراها لنفسه لان الوكمل بشراء غيرا لممن له أن يشتريه لنفسه التحريم وينسفي الرجوع الى قول الوارث لانه خلىفته وله نظائر في الفقه اله وقد ـ ذه العمارة في كتاب الوكالة أيضا (وقال في القاعدة الرابعة المشقة تعيلب برمانمه) واعلمان أسماب المخفيف في العمادات وغيرها سبعة الى أن قال الثاني المرض ورخصه كشرة التهم عندائخوف على نفسه الي أن قال والتـداوي بالغباسات وبالمخرعلى أحدالقوابن واختارقاضي خان عدمه واساغة اللقمة بهااذا غص اتفاقا وأباحة النظر للطسب حتى للعورة والسوء تن اه (ثمقال) وأكل لميتة ومال الغيرمع ضمان المدل اذا اضطراه أيساح ذلك (ممقال) ولبس اكحربرللمحكة والقتال!ه أى ياحذلك (ثمقال) ومنداياحةالنظرللطبيب وللشأهدوء نبدا كخطبة وللسمداء وقد نقلناه في كتاب النبكاح (وقال في آخو القاءدة المذكورة) السادس شخة يف ترخيص كصلاة المستحمرة م يقية المعبو وشرب الخرلافصـة اه (وقال في بعث السبب السابع النقص ما نُصه) تكليف النساء بكثيرهم أوجبء للارحال كالجماعة والجعمة والجهاد والجزية وتحمل العقل على قول والصيم خلافه واباحة ابس انحرير وحلى الذهب اه (وقال في أول القيامدة الخيامية الضروبزال مانسه) وفي البزازية من كاب كراهية باع أغصان فرصاد والشترى اذا ارثقي لقطعها يطلع على عورات بيران يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتفاء ليستتر وامرة أومر تين فأن فعل والارفع

اكملينعه من الارتقاءاه (ثمقال) الاولى الضرورات تبيم المحظورات ومن ثم جازأ كل المتة عند المخصبة واساغة اللقمة مامخر والتلفظ بكآمة المكفر للاكراه وكذا اتلاف المال وأخذ المال من المتنع من أداء الدن بغيرا ذنه ودفع الصائل ولوأدى الى قتيله وزادالشيافعية على فأذه القياعدة شمرط عددم نقصانهاأي الضرورة قالوالمخرج مالوكان المت ندافانه لاصل أكله للضطرلان حرمته أعظم في نظرالشارع من مهجة الضطراه (ثمقال) في الثانية ما أبيج الضرورة يتقدر بقدرها ولذاقال فيأعان الظهرية أن العمن الكاذبة لاسآح الضرورة واغا بداح التعريض اه يعنى لاندفاء هامالته ريض ومن فروعه الضطرلايا كلمن المية الاقدرسد الرمق (م قال) والعديب اغما يتطرمن المورة بقدرا محاجة اه (مُقال في السانية الضرولان البااضرومانسه) ولايا كل المضطرط عام مضطرآ نوولاشيثا من بدنه اه (وقال في تنبيه يتعمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام وعليه فروع مانصه ) ومنها التسعير مند تعدى أرباب الطعام في سعة نفين فاحش ومنهاآبيع طعام الحتكر جسراعليه عندانحاجة وامتناعه عن السع دفعالاضرراء ومنهامنع اتخاذحانوت للطبخ شناليزاؤين وكذاكل ضررعام كمذآ في الـكافي وغيره اه وقد نقلناه في كتاب آلدعوي (نم قال) ومنها جواز دخول ستغبره اذاسقطمتاعه فمه وخاف صاحبه أنه لوطلبه منه لاخفاه اه وقد نقلنا ذلك في الغصب أيضا (ثم قال) ومنها مسئلة الغافر بجنس دينه اه (وقال معد ذلك في صدادًا تعارض مفسدتان روى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما مانصه ) ومن هـ ذا النوع لواضطر وعنسده مبتة ومال الغيير فائه بأكل المتبة وعن بعض أمحا ينسامن وجيد طعام الغسيرلاتها حله المتة وعن ان مهماعة الغصب أولي من المنة و مدأخذ الجماوي وخبره الكرخي كذافي البرازية اه (نم قال) وأصله ان الحراق اذا وقع في سفينة وعلم أنه لوصير فيه يحترق ولو و قع في الساء غرق فعنده مختاراً مماشاء وعندهما بصمراه وقدنقلنا فسته في كاب الأكراء أضا (وقال فى بعث دره المفاسد أولى من جلب المصاعم مانسه) وقد تراعى الصلحة لغايتُها على المفسدة الىأن قال ومنه الكذب مفسدة محرمة ومتي تضهن حلب مصلحة تربوعليه جاز كالكذب للاصلاح بينالناس وعلى الزوجة لاصلاحها ومذا النوع برجع أَلَى ارتبكابُ أَخْفُ المُفَسِدَّتِينَ فِي الحَقيقة الهِ ﴿ وَقَالَ فِي القَاعِدةِ السَّادِسَةُ العَادَّةَ

تحكمة مانصه) ولاخصوصة للرباواة العرف غيرمه تبرقي المنصوص فى الغاهرية من الصلاة وكان مجدين الفضل يقول السرة الى موضم نبات الشعرمن العانة لس بعورة لتعامل العال في الايدا عن ذلك الموضع عند الاضارار وفيالنزعءن المادة الظاهرة نوعرج ومذاضمف ويعيدلآن التعامل علاف النص لا يعتبر اله لمفظه وقدنقانا هذه العمارة في كتاب الصلاة (ثم قال) والاكل من الطعام المقدم ضافة بلاصر يح الاذن أه أي موزدلك (ثمقال في فصل تعارض العرف مع اللغة من المجت الثالث مانصه ) وفي الملتقطمن البيوع وعن أبي القاسم المد فارالا شياء على ظاهرما جرت بدالعادة فان كان الغيال الحلال فى الاسواق لاعب السؤال وان كان الغالب المحرام في وقت أوكان الرحل مأخذ في الفصل المذكورمن المجت الرابع مانصه ) وقد اختلفوا في الذاكان المقارلا فى ولامة القسامني وتشازعا فمه عندقاض آنو فنهم من ليصير قضا من نظر الى التداعى والترافع واختلف التصيم في هذه المسئلة أه وقد نقانا هذه شلة في كتاب القضاء أيضًا (ثم قال تنسه هل المعتبر في يشاء الاحكام العرف ام أومطاق المرف ولوكان خاصا المذهب الاول مأنسه) وذكرفيها من كاب كراهية قبيل الشرى لوتواضع أهـل الدةعـلى زيادة في صنعاتهم التي يوزن بها الدوا مموالابريسم على عالفة سائرالبلدان ليس لممذلك اه (وقال في القاعدة نية اذا اجتم الحلال واعرام غلب الحرام الكلالمانصه ومنها لواختاطت اليخالمذ كآة عساليخ الميتة ولاعلامة غمز وكانت الغلية للينة أواستو بالمجزتناول شئ منها ولاما لضرى الاعتدالخصة وأمااذا كانت الغلبة للذكاة فاند صور والتحرى ة مالزي**ت وض**وه لم • قريل الاعنسد الضرورة و من فصل اشتماء القملة ومفتضى اثنانية المهلوا ختلط لين يقر رابن أنان أوماء ويول ٥ ـ دم جواز التناول ولاما لقيري (هـ (ثمقال) وخرج عن هذ يق الكلويتيم كمااذا كان الاقسل طأهرا عملا بالاغلب فهمما الشالثة بتهادفى ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضهاطاه رجائزسواء كأن الاكثرنج

ولا والفرق من الشاب والاواني أنه لاخلف لما في سترا لعورة والوضوء حاف في التطهير وهوا المعموهذا كله حالة الاختيار وأماحالة الضرورة فيقترى الشرب لتفاقا كذا في شرح الجمع قبيل التعماء وقد نقلناه في كتاب الطهارة (ثم قال ) وينبغي أن يلحق عسله الآواني الثوب المنسوج محمته من وبروغره فعدل أن كان الحرراقل ونناأ واستو ما يخلاف مالذا وادوزنا ولمأره الأس وفي الخلاصة من الغرى في كاب الصلاة ولواختلط أواني أمعامه إلى السغر وهم غيب أواختلط رغيفه بأرغفة غروقال بعضهم يقرى وقال بعضهم لايضرى ويتربص حتى محي أمعاره وهذافي مالة الاختياروفي حالة الاضطرار مازالتحرى مطلقا اه (مُ قَالَ) الرابعة لوسق شاة خوامُ ذبحها من ساءته فانها تعل ولا كراها ذكره فى السزازية ومقتضى القاعدة العربم ومقتضى الفرع الدلوعلفه اعلفا حامالم يحرم لبنها وتمهاوان كان الورع الترك ثم قال في البزازية بعدده ولو بعد ساعة الى وم تحل معالكراهة اه وقد نقلناهذه العبارة في كاب الذمائع أيضا (م قال) المامنة اذا كان غالب مال المهدى حلالافلاماس مقبول هدينه وأكل ماله مالم يتبين الهمن واموان كان غالب ماله الحرام لا يقلها ولا مأحكل الااذا قال انه - لآل و رثه أواستقرضه قال الالماء الامام أبوالقاسم امحماكم باخذجوا ثزالسلطان والحيلة فيه أن شترى شيئاء ال مطلق ثم ينقده من أى مال شاء كذار واه الشاني عن الامام وعن الامام ان المستلى بطعام السلطان والطلة يتعرى فان وقع في قلمه حله قبيل وأكل والالالقوله عليه الصلاة والسلام استفت قلمك اكحديث وجواب الامام فين فيه ورعوصفا قلب ينظر بنورالله تعسالي ويدرك بالفراسة كملذاني المزازية من الكراهة اه (مُقال) العاشرة قال في القنية من الكراهية غاب على ظنه إن أكثر بياعات أهل السوق لاتعلوءن الفساد فانكان الغال هو الحرام تدنزه عن شرائها ولنكل مع هدف الواشترا ها يطبي له اه وقد منسأه عن الملتقط في المجث الثالث من قاعدة اعتبار العرف اه (ثمقال) ولا باس بشماء جوزا لدلال الذي ومدا تجوزفيا خدمن كل الفء شرة وشراء محم السلاحين افاكان المالك راضا بذلك عادة ولا يعوزشراء بيض المقامر ين المكسرة وجوزاتهم اذا عرفانه أعدها فمارا اه وأمامسنلة الخلط أي خلطمال الغر عاله فذكورة باقسامها في البزازية من الوديعة وأمامستلة ما اذا اختلط الحلال ما تحرام في الملد

الله يحوز الشراء والاخد الاان تقوم دلالة على اله من الحرام اله (وقال في القَـاعَـدة الثالثة الايثارق القرب) قال الشافعية الايثارق القرب مكروه وفي غيرها محبوب قال الله تعالى ويؤثر ونعلى أنفسهم ولوكان بهم حصاصة اه (ثَّمَ قال) وقال الشيخ أبوعجد في الفروق من دخل عليه وقت الصلاة ومعهما عيكفيه لطهارته وهناك من محتاجه للطهارة لمعزله الاشار ولوأرا دالمضطر اشارغيره بالطعام لاستمقاء مهيعته كان له ذلك وان خاف فوت مهيعته والفرق ان الحق فىالطهارةتهة تعالى فدلا بسوغ فبه الاشار واكحق في حال المخمصة لنفسه اه وقد نقلنا بقيسة ذلك في كتاب الطهآرة وكتاب المسلاة أيضا (ثم قال) وكروا شار الطالب غيره بنويته غيره في القراءة لأن قراءة العلم والمسارعة اليه قرية والايثار بالقرب مكر وهاه (ثَمَقال) ثمراً يت في الهينة من منية المنتي فقير محتاج معه دراهم فأرادان يؤثرالفقراء على نفسه إن علم أنه بصبرعلى الشدة فالإشارأ فضل والافالانفاق صلى نفسه أفضل اه وقد نقلنا ذلك في كاب الهمة أيضا (وقال في الفاعدةالسادسةامحدودتدرأ بالشيمات مانصه) ومنهاأى الشيهة شرب انخمر للتدارى وانكان المعقد تحريمه اه وقد نقلنا هذه في كتاب اتحدود أيضا (وقال في الفاعدة النائمة عشر لاينسب الى احكت قول مانصه) ونرج عن هذه القاعدة مسائل ألحان قال الرابعة والعشرون سكوته عنديه عزوجته أوقربيه عقسارا اقرار بأنه ليساله على ماأفتي مهمشا يخسه رقند خلافا آشا يخ بخارى فينظر المفتى انخامسة والعشرون رآه يسمعوضا أودارا فتصرف فمه المشترى زمانا وهوسا كت تسقط دعواه اه وقد دنقلنا ذلك أيضافي كاب الاقدراروفي كاب الدعوى أيضاللمناسبة (نمقال) ثمزدت أخوى القراءة على الشيخ وهوساكت ينزل منزلة نطقه في الاصماه (ممقال) في القاعدة الشاللة عشر الفرض أفضل من النفل الافي مسائل الاولى أبرا المعمر مندوب أفندل من انظاره الواجب الثانمة انتداء السلام سنة أفضيل من رده الواجب الثالثة الوضوء قسل الوقث مندوب أفضل من الوضوء بعد الوقت وهوا لفرض اه وقيد نقلنا ذلك في كتاب الطهارة أيضا (وقال في القياعدة الرابعة عشرما حرم أخذه حرم اعطاؤه) كالربا ومهراله في وحلوان المكاهن والرشوة وأحرة الناقعية والزامر الافي مسائل الرشوة مخوف على ماله أونفسه أوليسوى أمره عندد الطان أوأمر الاللقاضي فانه يحوم

ألاحددوالاعطاء كإسناه فيشرح المكنزمن القضاءاه وقدنقلنساذاك في كاب الفضاء (ثم قال) وفك الاسر واعطاه ثين ان مخاف هجوه ولوخاف وصي صبي ان ستولى غاصب على المال فله أداء شي ليخلصه كافي الخلاصة اه وقد نقلنا ذلك في كاب الوصية أيضا (نم قال) وهل عسل دفع المدقة أن يسأل وعنده قوت بومه ترددالا كلفى شرح المشارق فسه فتنضى أصل القاعدة الحرمة الاان يقال أن الصدقة هناهمة كالتصدق على الغني اه وقد نقلنا ذلك في كاب الزكاة أبضا اوقال في القاعدة التساسعة عشراذا اجتم المساشر والتسدب أضف الحسكم الى المناشرمانمه ) ولا يضمن من دل سارقاعلى مال انسان فسرقه اه وقدد كرناها فى الغصب أيضا ﴿ (وقال في الغن الثالث في أحكام الصيبيان مانصه) وتصع عبلااته وان لمخب عليه واختلفواف ثوابها والمعقدانه له وللعلم ثواب التعليم وكذا جُمع حسناته أهُ وقدنقلناها في كتاب الصلاة أيضا (ثم قالُ) وتقبل روايته وتصم الاحاذة له أي في انحويث ويقبل قوله في المدية والأذن أه وقد نقلنها ها فَى كَابِ الأَذِن والْحِرْأِيضًا ﴿ مُقَالَى ﴿ وَثَنِّبِ أَذِنَ الْبَنْتِ الْطَعْلَ مَكْسِرُ وَمُوَّاسًا ولا بأس يهاستحسأنا كمانى المُلتَقط اله (ثمقال) ويُعِل بقول المهزفى المعاملات كهُدية رنحوها اه (مُقال) ويجبرُ دسلامُه اه (مُقال) وليس كالسالغ في النظر الى الاجندسة وانخلوة بهافيحوزله الدخول عبلي النساء الي خسسة عشم سنة كذا في المتقط ٨١ (ثم قال) والصبية التي لا تشتهى يجوز السفر بها بغير عرماه وقدنقلناهافي كاب النكاح (نمقال) ولامحوزالولي المباسه انحرم والذهب ولاان يسقيه خراولاان بحلسه للبول والغائط مستقملاأ ومستدس ولا ان يخضب يده أورجله بالحسااء (وقال فيأحكام العبيدمانصه) وعورتها كالربل وتزادا لمطن والغلهر ومحرم نظرغبرم اليءورتها فقط وماعداهاان اشتهى اه وقد دنقلناذلك في كماب الصلاة أيضا (ثم قال) ويصل سفرها بغير عرم اه وقد نقلنا هافي الطلاق (وقال في أحكام الخنثي ما نصه ) ولا يلبس حريرا وحليا اه (مُقال) ولا يخلونه رجل ولاامرأة ولا يخلو برجل ولاامرأة ولا يسافر الاناالابعرم أه (مُقَالَ) وحاصله اله كالانثى في جديم الاحكام الافي مسائل لإيلبس مريراولاذُه باولافضة اه (مُقال) ولايعُدلو بارأة اه (مُقالف أحكام الانتي مانصه كخالف الرجل في أن السنة في عانتها النتف ولا يسن ختانها

وانما هومكرمة ويسن حلق محيتها لونيتك وتمنع من حلق رأسها اله (غرقال) وبدنها كلهعورة الاوجهها وكفيها وقدميها على العقدوذ راعيها على المرجوح وصوتها عورة في قول اه وقد نقلناه في كتاب الصلاة (م قال) و يكره لما الحام ف قول وقيل الاان تلكون مريضة أو نفسا والمعقدلا كراهة مطلقاه (ثرقال) ولاتسافرالابزوج أوهدرم اه (نمقال)و يساح لماخضب يديه او رجايها يخلاف الرجل الالاضرورة ١٥ (مُمْقَالُ) وَلاَتَبَنَّدُا الشَّابَةُ بِسُلَّامُ وَتُعْزِيَّةُ وَلا تحاب لوسلت ولاتشمت وتعرم المخلوة بالاجنسة ويكروال كلام معها واختلفواني جوازكونهاندية واختار في المسامرة جوازكونهاندة لارسولة لان الرسالة ممندة على الاشتهار ومبنى حالمها على الستر بخلاف النبوة اه (وقال في أحكام الذمي مانصه) ولا يمنع من لبس امحرير والذهب اه (نمقال) وفي الكنز و بقبل قول المكافر في أتحسل وانحرمة وتعقسه الزرابي بأندسه و ولا يقدل قوله فمهما مه أنه يقسل فيهم المجمن المعام للات لامقصود اوهومراده كما أفصح مه في الكافياه (مُقال) ولايسدأ الذي سلام الانحاجة ولايزاد في الجواب على وعامك وأحكرهمما فحته ويحرم تعظيمه ويكره للسلمان يؤجرنفسه منكافراهص العنبوفي الملتفط كل عي أمنع منه المسلم أمنع منه الذمي الاانخر وانخنز مرولاً يكره ادة بإره الذمي ولاضيافته اه (وقال في أحكام الجان مانصه) ولاخ للف في انهم مكلفون مؤمنهم في الجنة وكعافرهم في النار واغا اختلفوا في ثواب الطائعين ففي البزازية معز ماالى الاجناس عن الامام ليس للعن ثواب وفي النفاسير توقف الامام في ثواب المجن لانه حاء في القرآن فير-م يغفرلكم من ذنو بكم والمغفرة لاتستلزم الاثابة لأنه سترومنه المغفر البيضة والاثابة بالوعد فضل قالت المعتزلة أومدظالهم فيستحق العقاب ويستحق النواب صامحهم قال تعالى وأماالقاسطون فكانوا مجهم حطبا قلناالثواب فضل من الله تعالى لابالا ستصقاق فان قدل قوله تعالى فيأى آلاء وبكاتكذبان بعدعد نع انجنة خطا باللثقلن مردماذ كرت قلنا ذكر واان المرادما لتوقف التوقف في الما كل والمشرب واللاذ لا الدخول فهـ م كالملائكة السلام والزيارة والخدمة والملائكة يدخلون علمهم كلياب اه (ثمقال) ومنها قبول رواية المجنى ذكره صاحب آكام المرحان واذا أجاز لشيخ من حضرد حل الجن كافي نظيره من الانس وأمار واية الأنس عنهم فالظاهر

منعهالعدم حصول الثقة بعدالتهم وذكرالا سوطي اله لاشك في جواز روايتهم عن الانس ما سمعوه سوا علم الانسى بهمأولا (مُرقال فوائد) الاولى الجهور على انه لميكن من انجن نبي وأما قوله سبعانه وتعالى ملمعشرا تجن والانس ألم يأتكم رسل منكم فتأ ولوه على انهم رسل عن الرسل سمعوا كلامهم فانذروا قومهم عن الله تمالي وذهب الفعال واسخ واليانه كان منهم مني تمسكا محمد من وكان النسى سعث الى قوممه خاصمة ولدس المحسن من قومه ولاشك انهم انذروا فصوانهم ماءهم أنداء منهم الثانية قال البغوى في تفسير الاحقياف وفيه دليل على أنه صلى الله ثعباني عليه وسلم كان مبعوثا الى الانس وانجن جمعا قال مقاتل لم يبعث قبله ني الى الانس والجن واختلف العلما في حكم مؤمى الحِن فقال قوملاثوات لهم الاألنجياة من النار واليه ذهب أبوحنيفة وعن الليث ثوابهم أن يجار وامن النارغ يقال لم كونوانراما كالمهائم وعن أبي الزناد كذاك وقال آخرون يشابون كابعنا قبون ويدقال مالك وابن أبي لملي وعن الضحاف انهم والمهدون التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنوآدم من نعيم الجنة وقال عرس عداله زيزان مؤمني الجن حول المجندة في ومنها ولسوافها الثالثة ذهب انحسارث الحآسى ان انجن الذين مدخلون انجنة يكونون يوم آلقمامة نراهم ولامر وناعكسما كانواعليه في الدنيا الرابعة صرح ان عد السلام بأن الملائكة في آنج نة لا مرون الله سيمسانه وتعساني قال لان الله تعسالي قال لا تدركه الانصسار وهويدرك الانصار وقدداستثني نه وؤمنوا الشرفيق على عومه في الملائكة قال في آكام المرحان ومقتضى هذا ان الجن لامر ونه لان الآمة باقسة على العوم فهمأ يضااه ولم يتعقبه الاسبوطي وفي الاستدلال على عدم رؤ ية الملائكة واكحن مالا ية نظر لانها لا تدلء لى عدم رؤية أصلافلا استثناء قال السضاوى لا تدركه الانصارلا تحمط مه واستدل الممتزلة بهذه الاستفاعال أوبة وهوضعف اذلىس الادراك مطلق الرؤية ولاالنفى فى الآية عام فى الآوقات كلها فلعله مخصوص معض انجيالات ولافي الاشخياص فاندفي قوة قولنالا كل بصير مدركه معان النفي لايوجب الامتناع اه (وقال في أحكام الهارم مانصه) وأحكامه أى الحرم صريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة الاالحرم من الرضاع فانا تخلوة بهامكروهة وكذابالصهرة الشابةاه وقدنقلنا يعضه في كتاب النكاح

فَكَالاَجْنِي عَلَى المُعَمَّدِدَلِكُنِ الزَّوْجِ بِشَارِكُ الْحَرِمِ فِي هَـذُهُ الثَلاثِ وَالْنَسَا الثقات لأيقمن مقام الزوج والهرم في آلسفر اه (ثم قال) وتختص الاصول باحكام الىانقال ومنهآلاتج وزمسافرةالفرع الاماذن أصله دون عكسه اه اثمقال) ومنهالا تحوزالمسافرةالاماذنهه مان كانالطريق مخوفاوالافان لم يكن مُلْتُحِيافُ كَذَلَكُ وَالْآلَا ﴿ اهْ (ثُمُوالُ) وَمُنَهَا كُرَاهَةٌ حِبْهِ بِدُونَ اذْنُ مِنْ كُرِهِه من أنويه ان احتاج الى خدمته اله وقد نقلناها في كتاب انج (ثمقال) ومنها جوازتأديب الاصدل فرعه والظاهرعدم الاختصاص بالآب فالام والأجداد دات كذلك ولمأر والآن اه وقد نقلناه في الحدود والتعاربروفي كاب الجنايات (وقال في أحكام الاشارة مانصه) الاشارة من الاخرس مُعتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شئ من بيع واحارة وهمة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وابرا وقصاص الافي الحدود ولوحد قذف وهذا بماخالف فيه القصاص الحدود وفي رواية ان القصاص كاثحد وده:ا فلا يثبت بالاشارة وتميامه في الميداية وقيد مر في المداية وغيرها على استشناء المحدود أهر وقيد نقلناه في كتاب المحيدود اثمقال) و مزادعلهماالشهادة فلاتقمل شهادته كمافي التهذيب اه وقد نقلناه في كتاب الشهادات (ثم قال) فغلا هراة تصارا لمشايخ عـلى استثناء أمحدود فقط سلامه مالاشارة ولمأرالاكن فنهانة لاصر صبا آه وقدنة لمناه في كتاب انجهاد (ثمقال) وكنامة الاخرسكاشارته واختلفوافىأن عدمالقــدرةعــلى الكنابة شرط للعمل بالاشارة أولا والمعقمدلا ولذافي الكنزذكره بأوولابذ فى اشارة الاخرس من أن تكون معهودة والالا تعتر وفي فتم القدر من الطلاق ولامخنى انالرادالاشارة التي يقع بهاطلاقه الاشارة المقرومة بتصويت منه لأن مادة منه ذلك في كانت سامًا لما اجله الانوس اه وقد نقلنا ه في كاب الطلاق (مُقال) وأمااشارة غيرالانوس فان كان معتقل اللسان ففيه اختلاف والفتوى على اندادادامت العقلة الى الموت صورا قراره مالاشارة والأشهاد علسه ومنهممن قذرالامتدادبسنة وهوضعيف وأن لميكن معتقل اللمان لم تعتبراشارته مطلقا الافىأربع فىالكفروالاسلام والنسب والفتوىكمانىتنقيمالهبوبي ويزاد أخذامِن مسئلة الافتاء بالرأس اشارة الشيخ فى رواية كحــديث وأمان الـكافر

خذامن النسب لانه محتاط فيسه محقن الدم ولذا ثبت بكتاب الامام كافدمناه اه وقد نقلناذلك أيضافي كاب أتجهاد (ثمقال) أوأخذا من الكتاب والعلاق اذا كان تفسر المهدمه كالوقال أنتطالق هكذا وأشار شلاث وقعت يخلاف مالوقال إنت طالق وأشار بثلاث لم يقع الاواحدة كإعلم في العلاق ولمأرالا ت حكم أنت مكذامشيرا بأصابعه ولم يقل طالق اه وقد نقلناه في كاب الطلاق (ثم قال) مزادأ بشاالاشارة من عرم الى مسدفة تله عب المجزاء على المشسر أه وقد نقلناه في كاب المج (وقال في بحث القول في ثمن المثل مانصــه) منها ما بالتجم قال فىالكنز واتلم يعطه الابثمن المثل ولمثمنه لايتير موالايتيم ألى ان قال ويتعث أ نلامترغن الثلوندا محباحة لسدالرمق وخوف الملاك ورعبا تصل اشرمة الى دنا نبر فيحب شراؤها على القادر بأضعاف قيمتها احباء لنفسه اه وقد نقلنا ه في الطهارة وفي كتاب الشرب (وقال في أحكام السفرمانصه) ومن أحكام السفر مرمته عدلي المرأة بغسير زوج أومحرم ولوكان واجبار ومن ثمكان وجود بدهم اشرطالو جوب الججعلها الىأن قال ويستثني من حرسة حروجها الا دهماهيرتهامن داراتحرب الى دارالاسلام ومنأ حكامه منع الولدمنية لايرصاء أيويه الافى الجج اذااستغنيا عنه وخرءه على المديون الاياذن الدائن الااذا كان مؤجلاً اه وقد تقلنا بقيته في كتاب الجج ونقلنا مضه في كتاب المداينات (يُمَّقَالَ) ويختص ركوب البعربا حكام منهاسةوط الججادًا غلب الهلاك وضرم لسفرفيه اله وقدنةلمنا يعضه في كتاب المج (وقال في تحثما افترق فيه انحيض والنفاسمانصه) ويكون مه الدلوغ والاستراء دون النفاس اه وقد نقلناه فى كاب العهارة وفى كاب النكاح (وقال في آخر الفن الثالث في قاء دة اذا أني بالواجب وزادعليه هل يقع البكل واجدا أم لامانهم ولمأرحكم مااذاوقف معرفات أزيدمن القدرالواجب أوزادعلى حالمما في نفقة الزوجة أوسحشف عورته في الخلاز الداء لي القدر الهتاج المهمل يأثم على الجسع أولا اه وقد نقلناه في كاب المج وفي كاب الطدلاق وفي كاب الطهارة (مُقال) وفائدة \* تعلمالعلم يكون فرضعن وهو بقدرما صتاجالسه لديشه وفرض كفايةوهو مازاد عايه لنفع غيره ومندوبا وهوالتصرفي الفقه وعلم القلب وحراما وهوعلم الفاسفة والشعبذة والتنعيم والرمل وعملوم الطمائمسين والسعرود خمل

أشعارا لمولدين من الغزل والمطالة ومباحا كاشعارهما اتي لاستخف فيهما اه امُ قال) \* فاتَّدة \* ذكرا ليزازى في المناقب عن الامام المِخارى الرجل لا يصير عدثا الملاالاان يكتب أريدام الربع مشل أربع مع أربع في أربع مسداريع ربع على أربع من أربع لأربع وهذه الرباعيات لاتم الا بأربع مع أربيع المتناه كلها مآنت عليه أربع وأبتلى بأربع فأذاصرا كرمه الله تعالى بأربع في الدنسا وأثامه في الا تخرة بأربع أما الاول فأخبار الرسول صلى الله لى عليه وسلم وشرائعه واخمارا لصابة ومقاديرهم والتابعين وأحوالهم وسائر اءوتوار عنهم معار ببع أسماء رحالهم وكناهم وأمكنتهم وأزمنتهم كادبيع يددمع اتخطية والدعاءم التوسل والقيمية معالسورة والتكسرمع الصلاة معآر سعآلسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات فىأر سعفىصغ ادراكه فيشيامه في كهواته عندأر يم عندشغله عندفرا غه عندفةره عندغناه بأر معمائجنال مالعسار ماابلدان مالبراري على أوبع على المجارة على الانواف على الحلود على الاكتاف الحالوة ت الذي عكن نقلها آلى الاوراق عن أربع عن من هو فوقعه ودونه ومثله وعن كناب أبيه ا ذا علم انه خطه لار بع لوجه الله تعالى ورضاه والعمل مهنان وافق كاب الله ولنشرها سنطالهما ولاحمآء ذكره معد يتم لدهنذه الاشياء الابأر بعمن كسب العبد وهي معرفة الكتاب والصرف والنحو معأر بعة من عطاء الله تعالى السحة والقدرة وانحرص لآشاءهانءاسهأر سعالاهل والولد والمسأل والوطن وابتلى بآربع بشماتة الاعداء وملامة الاصدقاء ومامن انجهال وحسد العلاء واذا أكمه الله تعالى فيالدنيا بأربع بعزالقناعة وهيبة النفس ولذة العلم وحياة مد واثابه في الا خرة بار معما آشفاعة لمن أرادمن اخوانه و يظل العرش يوم بمال هذه المشاق فعلمه مالفقه الذي عكن تعلمه وهوفي منته قارسا كن لايحتاج الى بعداسفار ووطه ديا دوركوب بحار وهومعذلك ثمرة انحديث وليس ثواب الفقيه وعزوأقل من ثواب الهدد فوعزواه (فأندة) قال في آخر المستصفي اذا لممنا ومذهب عنالفينا في الفروع يجب علينا نجيب ان

لمذهبنا صواب متمل انخطأ ومذهب مخالفينا خطأ محتمل الصوار لاناؤلو قطعت القول الماصم قوانا ان الجتهد عظي و يصدب واذاس الناعن معتقدنا وخصومنا فيالعية اثد محب علينا ان نقول الحق مانحن عليه والساطل اعليه خصومنا هكذانقل عن مشايخنااه (مُقال) سفائدة سقال بعض المشايخ العلوم ثلاثة علم نضيج ومااحترق وهوعلم النحووعلم الاصول وعلم لانضيج ولااحترق وهوعه البيان والتفسروع لمنج واحترق وهوعلم الفته والحديث آه (فائدة من المجوهرة) قال مجد ثلاث من الدناءة استقراص الحنزوا لحلوس على ماب الجمام والنظرق مرآة الحجام (فائدة من المستظرف) ليس في انحيوان من يدخل المجنة لاخسة كابأصاب الكهف وكيش اسماعيل وناقةصالح وحادء ربروبراق انمى صـ لى الله تمالى عليه وسلم (فائدة منه) المؤمن يقطعه خسة ظلة الغَّفلة وغيم الشُّكُ وريح الفتنة ودخان الحرَّام ونارا لموى (فائدة في الدعاء برفع الطـاعونُ) ثلثءتمه فىطاعونسنة تسع وستبن وتسعما لةبالقياهرة فأجبت باني بحياوليكن صرح فيالغيابة وعيزاه الشمني البهيا نأنه اذائزل مالمسكن نازلة قنت الامام في صلاة الفعر وهوقول الشوري وأحدد وقال جهو رأهل شالة نوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها اله وفي فتح القديران مرعية القنوت النازلة مسقرلم ينسف وبهقال جاءة من أهل امحديث وجلواعليه حديث أي جعفر عن أنس مازال تقنت حتى فارق الدنما أي عند النوازل وما ذكرنامن أخبارا كخلفا ويفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قنت المديق رضي الله تعالىءنه في عار بدالصابة مسيلة وعندهار ردايهل النكاب وكذلك قنت عررضي الله تمالى عنه وكذلك قنت على رضى الله تعالى عنه فيمحارية معاوية وقنت معاوية رضي الله تعالىءنه فيمحاريته اه فالقنوثء ندنا فى النازلة ثابت وهوالدعاء أي مرفعها ولاشك ان الطاعون من أشد النوازل قال فىالمصياح النسازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس اه وفي القساموس النسازلة ـ د بدة اه و في الصاح النازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالنياس اله وذكرفي السراج الوهاج قال الطعاوي ولا مقنت في الفعر عندنا في غير ملية فان وقعت بلية فلابأس به كمافعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانه قنت شهرا فيها بدعوعلى رعل وذكوان و بني لحيان ثم تركه كذا في الملتقط اه فان قلت هلله صلاة قلت هوكالخدوف لمافي منية المفتى قبيل الزكاة وفي الخدوف والظلة فىالنهار واشتدادالر بحوالمطر والثلج والافزاع وعموم الامراض يصلون وحدانا اه ولاشك أن الطاعون من قبيل عوم الامراضُ فيسن له ركعتان فرادي وذكر الزيلى فى خسوف القمرانه يتضرع كل واحدانفسه وكذا في الظلمة المهائلة والزلاز لوالصواعق وانتشارالكواكب والضو الماثل ل والشج والامعار الداءة وعوم الامراض والخوف الغيال من العدو وضو والأفراع والاهوال لان كل ذلك من الآمات الخوفة الم قاع للدعاء مرفعه كإيفعله الناس مالقاهرة ما كمل يوقلت هوكنسوف والريح والفزع ولايأس أن يصلى فرادى ويدعون ويتضرعون الميأن يزول ذلك آه فظاهره انهم يجتمعون للذعاء والتضرع لانه أقرب الى الاجامة وانكانت الصدلاة فرادى وفي الجتي في خسوف القدمر وقسل الجساعة حائزة عندنالكنها لىستىسنة اه وفي السراج الوهباج بصلي كل واحبد لنفسه سوف القمر وكذا في غديرا تخسوف من الافه زاع كالريح الشديدة والغلة ثلة ومن العدة والامطار الدائمة والافزاع العالية وحكمها حكم خسوف كذافى الوجيز وحاصله ان العبدينيني له أن يغزع الى الصلاة ككان علمه الصلاة والسلام اذا حزمه أخرصلي اه وذكر شيخ الاسسلام العيني يوغسرذلك من النوازل والاهوال والافسزاع اذاوقعت مسلوا وحدانا وتضرءوا وكذلك في اتخوف الغالب من العدق اه فقد صرحوا بالاجتماع والدعاءامموم الامراض اله وقد نقلناه في كتاب الصلاة (ثمقال) وقله حشار حوا الجناري ومسلم والمتكامون على الطاعون كابن هر بأن الوياء اسم كلمرض عام وانكلطاعون وماء ولنس كل وماء طهاعونا ابنابالرض العام عنزلة تصريحهم بالوباء وقدعلت الديشعل الطاعون وبد علم جوازالا جمقاع الذعاء برفعه الكن يصلون فرادي ركعتين وينوى ركعتي رفع الطاعون وصرحابن عبر بأن الاجقاع للذعاء يرفعه بدعة وأطال الكلام

هوذ كرشيخ الاستلام العيني فيشرح البغساري سيبه وحكم من مات مهومن أفاء يرامحتسا ومنخرج من للدهوف اومن دخلها وبذلك عران أصحابنا كالرم على الطاعون وقد أوسع الكلام فيه الامام الشيلي قاضي القضاة انحنفية كإذ كروشيخ الاسلام ان جرفي كاله المسمى سذل الما عون في فوائد مهان حكمه حكم الصيم وأماا كنفية فلم ينصواعلى خصوص المستلة ولكن واعدهم تقتفى أن يكون الحركم كاهوالمصم عندالمالكية هكذاقال لى جاعة نعلمهم اه قلت اغما كانت قواعد ماأند في حكم الصيم لانهم قالوافي باب ل بقودأورجمفانه في حكم المريض لان الفيال الهيلاك اله وغاية الام وران قواءدنا تغتضي أن يكون كالصير يعنى قبل نزوله بواحد (نُمَ قَالَ) وقد ذكر شيخ الاسلام النجرف ذلك الكتاب السئلة الثالثة يستنبط وصيبها حدداق الاطماء مثل اخراج الرماومات الفضلسة وتقلسل الغ ماضة والمكث فياعجسام وملازمة السكوت والدعة وان لا يكثرمن الم الموا الذي هوعفن وصرح الرئيس أنوعلي انسينا بأن أول شئ سد أمه في علاج العاعون الشرط ان أمكن فسمل مافيه ولا يترك حتى محمد فتزداد سعيته فان احتيج الي مصه ما لمحمدة فليفعل بلطف وقال أيضا يعالج الطاعون بما يقيض مغموسة فيخل وماءأودهن وردأودهن تفاح أودهن آس يعالج بالاستفراغ أوبالفسد عاصمله الوقت أوبو جرما يخرج الخلط ثم يقدل

على القلب ما كحفظ والتقوية بالمسردات والعطمرات ومجعمل على القلب م أدوية أصمار الخفقان الجسائر ، قات وقد أغفل الاطماء في عصرناوما هنذا التبديرفوقيع التفريط الشيديدمن تواطئهه معالى عيدم التعرض مانالطعن شرالدم الكاثن فيعيج في المبدن فه دانه واجباه كلامشيخ الاسلام وفى البزازية واذاتزلزات يهقبلالفراريمنا لانطاق من سنن المرسلين اهو يغيد جواز ن الطاعون اذائز ل سلاة والحدث في الصحرت عدافه وروى العلائي واهانهصلي الله تعالى عليه وسلم مربهدف ماثل فأسرع المشي فقيل لها ثفر \* كلانسان غرالانساء علم السلام لم يعلم ماأوا دالله تعالى أل عنه لانه طلب من نبيه ان يطلب الزيادة منه فقال تعالى وقل رب لة به أى اناءمن غيرالنقدين بحرم استعماله فقب لأكدمى أى اناءمىاحالاستعال بكرهالوضوءمنه فقلماعينه لوضوئه دون وقد نقاناه في كتاب الطهارة (نمقال) أي مكان في المسجد تـكره اله في كتاب الشرب (مُمَّقَال) أي رجل هـ دم دارغيره بغيرا ذنه ولم يضمنها فقل ادا

وقه الكمر بق في علة فهدمها لاطفائه ماذن السلطان اه وقد نقلناه في كتاب انصب (مُوقال في فن الحمل مانصه) والخامس عشر في الاستبراء بالحملة في عدم لأومهأن تزاوحها المائع أولاممن لنس تحشه حرقثم يبدمها ويقيضها ثم يطلقها قبل ول ولوطلة ها قبل آلقيض و حب على الاصم أو يز وجها المشترى قبل القيض عافيطلقها ولوخاف ان لا مطلقها حمل أمره اسده كالماشاء واغما ادس فن الغروق في كتاب الأداب مانسيه) - مكر و دخول الحنب المبصد كرودخول الشرك والفرق ان منع الحنب منه داع الى التعلهم وفي منع الشهرك تمعدله من الاعبان فسلاء: فراه وقد نقلناه في كتاب الطهارة `(ثمقال) التوسديالكيَّات مكروه الااذاقعــدانحفظ والفرقالضرورة الهـ (وقال في الفين السيابع في اتحكامات مانصه ) وسيثل الامام عن قال لاارجو اتجنبة ولاأغاف النبارولاأخاف الله تعالى وآكل المتة وأمصلي ولاقراءة ويلاركوع وسحود وأشهدهما لمأره وأبغض امحق وأحب الفتنة فقال أصحامه أمرهذا الرجل مشكل فقال الامام فذارجل مرجوالله تعالى لاانجنية وبحاف الله ثعالى لاالمنار ولايخاف الظلممن الله تعالى في قذامه ويأكل السهك والجرادو يصلى على الجنازة مدىالتوحددو يبغض الموت وهوحق ومحب المسال والولدوه مافتنة فقام ل وقمل رأسه وقال أشهداً نك للعسلم وعاءاه وفي آخوا لفتا وي الظهسرية ل الامام أبو مكر مجد من الفضل عن يقول أنالا أخاف النسار ولا أرجو الحنة باأخاف القه تعالى وأرحوه فقبال قوله لاأخاف النيار ولاأرحوا تحنية غلط فانالله تعالى خوّف عماده مالنار بقوله تعالى وانقوا النارالتي أعدت للكافرين ومن قبلله خف مما محرة فك الته سهبانه وتعالى فقبال لا أخاف ردالذلاك فقيد كِهُرِ اهُ وَقَدْذُ كُرُنَاهُ فِي كُنَّاتِ الْجِهِمَادِ ﴿ وَقَالَ أَنْشَا فِي الْفُنِ السَّادِ عِمَا نُصِّمُ ﴾ وحدكى الخطمت الخوارؤم ان كاسالروم أرسل الى الخلفة مالاح ملاعبلي مد رسوله وأمروان سأل العلاءعن تلائمسائل فانهم أحاوك ابذل المأل لمموان لم عسوك المال من المسلمن الخراج فسأل العلماء فلم يأت أحديما فيه مقنع وكان الأمام اذذاك صبيا حاضرامع أبيسه فاستأذنه في جواب الروى فسلم يأذن له فقسام

واستأذن من الخليفة فأذن له وكان الرومي على المنعرفة الله أسائل أنت قال نعم قال انزل مكانك الارض ومكانى المنسرفنزل الرومى وضعدأ بوحنيفة فقيال سل الأي شي كان قدل الله تعالى فقال هل تعرف العددقال نعم قال ماقد ل دقال هوالاول ليس قبله شئ قال إذالم يكن قسل الواحد الجسازي اللفظي كيف يكون قدل الواحد الحقيق شئ فقال الرومي في أي جهة وحه الله الىفقىال اذا أوقىدت سراحافالى أى حهمة نوره قال ذاك نور ستوى فه انجهات الاردع فقال اذاكان النورالجسازي المستعارالزائل لاوجه له اليجهسة فنورخالق السحوات والارض الماقي الدائم الفيض كمف يكون لهجهمة الرومى عاذا يشتغل الله تعالى فال اذا كان على المنسرمشيه مثلك أنزله وإذا كان على الارض موحد دمثلي رفعه كل يوم هو في شأن فترك الميال وعادا لي الروم احتساج الامام رضي امله تعساني عنسه الي المساء في طريق المج فساوم اعراسيا قرية مانفل يبعه الايخمسة دراهم فاشتراه بهاثرة الله كمف أنت مالسو مق قال أريده فوضعه بن يديه فأكل ماأراد فعطش فطلب الما فلم يعطه حتى اشترى منه شرية دراهم أه وقد نقلناه في كتاب البيوع (مُمْقال وصدة الامام الاعظم أبي منيفة لاى بوسف) بعدأن ظهرله منه الرشد وحسن السيرة والاقدال على الناس فقالله بايعة وبوقرالسلطان وعظم منزلته واماك والكذب منبدمه والدخول عليمه في كلوقت ما لم يدعك محماجة علية فانك ان أكثرت الممه الاختلاف ثهاون مك وصغرت منزلتك عنده فيكن منيه كياأنث من النارتلتفع بها وتتماعدولا تدنومنها فان السلطان لامرى لاحدمامرى لنفسمه واماك وكثرة الكلام سننديه فانه بأخذعلنكما قلته ليريمن نفسه بين يديه حاشيته انه أعلم منك وانه تحظئك فتصغر فيأعن قومك ولتكن إذا دخلت علس ولاتدخل علمه وعنده من أهل العلممن لا ثعرفه فانك ان ان تعلمأنه مرضاك و مرضى مذهب ك في العلم والقضاما كملاتحتاج الي ارتبكاب مذهب غيرك فيانح كمومات ولاتواصل أولياء السلطان وعآشيته بل تقرب ليمه فقط وتباعد عن حاشيته ليكون مجدك وجاهك باقيا ولاتتكام بين يدى

العامة الاعائسة لعنه واماك والكلام في العامة والتصار الأعارج الى الديركي لا يوقف على - مك و رغمتك في المال فانهم اسديثون الفان مك ويعتقدون مالك اتى أخد الرشوة منهم ولاتضك ولانتديم بن يدى العامة ولاتكثرا لخروج الىالاسواق ولاتكام الراهة بنفائهم فتنة ولابأسان تكام الاطفال وتسمر وسهم ولاتمش في قارعه الطريق مع المشايخ والعامة فانكان قدمتهم ازدرى ذلك بعلك وان أحرتهم ازدرى بكمن حيث أنهم أسن منكفان الني ملى الله تعالى عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا ولاتقعدعملى قوارع الطريق واذادعاك ذلك فاقعد في المسعد ولاتا كل في الاسواق والمسلجد ولاتشرب من السقامات ومن أبدى السقائين ولاتقعدعلى الحواندت ولاتليس الديداج والحملي وأنواع الابريسم فان ذلك يفضى الى الرعونة ولاتكثرال كلام في ماتك معامراتك في الفراش الاوقت حاجتك الها بقدر ذلك ولاتكثراء مهاولاتة ربهاالانذكرالله تعالى ولاتنكام بأمرنساء الغمريين مدمهاولا بامرائجواري فانها تنسط البكفي كالامك ولعلك اذا تكاحت عن غرها تكامت عن الرحال الاحانب ولا تتزوج امرأة كان لماء ل أواب وأم أوينتان قدرت الابشرط أن لايدخل عليها أحدمن أقاربها فان المرأة اذا كانت ذامال يذعى أبوها انجمع مالهاله والدعارية في يدها ولا تدخل بيت أجها ماقدرت واباك انترضي التزف فيبت أبويها فانهم ياخذون أموالك ومامعون فهاغاية العامع واماك ان تتزوج بذات البنين والبنات فانها تدخرج بيع المال لهم وتسرق من مالك وتنفق عليم فان الولدأ عزعلم امنك ولاتهم بين امرأتين في دار واحدة ولاتنز وجالابعدان تعلمانك تقدرعلى القيام بحميع حواصها واطلب لعلم أقلاثم اجه عالمهال من المحلال ثم ترقب فانك أن طامت آلمها ل في وقت التعلم عجزت عنطاب العلم ودحاك المال الى شراء الجوارى والغلمان وتشتغل بالدنسا والنساه فبدل تحصيل العلم فيضبع وقتك وتعمع عليك الولدو يكثرعيالك فقعتاج الى القيام بصائحهم وتترك ألعلم وأشتغل بالعلم في عنفوان شبابك ووقت فراغ قلبك وخاطرك فهاشتغل بالمال المجتمع عنسدك فان كثرة الولدوالعيال شوش البالفان جعت المال فتزوج وعامك بتقوى الله واداء الامانة والنصصة مجمع الخاصة والعامة ولا تستفف بالناس و وقر نفسك ووقرهم ولا تكثر معاشرتم-م

الادهدأن دعاشر وك وقا بل معاشرته مد كرالمسائل فاندان كان من أهله اشتغل بالعلموان لميكن منأهله أحببك وأباك أن تكلم العامة بأمرالدين في المكلام غانهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك ومن حاءك سستفتدك في المسائل فلاتحب الاعن سؤاله ولاتضم المه غيره فانه شيوش علمك جواب سؤاله وان بقمت عثا سنبن للاكتب ولاقوت فلاتعرض عن العلم فانكاذا اعرضت عنه كانت معيشتك ضنكا وأقبل لمحلم متفقهتك كانك اتخسذت كلواحدمنهما بنساو ولدالتزيدهم دغمة فىالعلم ومن نافسك من العامة والسوقية فلاتشافسيه فانه بذهبماء ك ولأتخش من أحد عند ذكرا محق وان كان سلطانا ولاترض لنفسك م لعمادات الابأ كثريمها يفعله غبرك ويتعاطاها فان العامة اذالم بروامنك الاقمال يلكن كواحدمن أهلهم ليعلوا المكالا تقصدحاههم والايخرجون عليك بأجعهم ويطعنون فى مذهبـك والعامة يخرجون علىك ويتطرون المـك بأعهر مفتص مطهوناعنسده مبلافائدةوان استفتوك في المسائل فلاتنبا قشهه م في المنساظرة والمطارحات ولاتذكر لهمشسيئاالاعن دايل واضم ولاتطعن فيأساتذته لمفانهم تطعنون فمك وكزمن الناسء لم حبذر وكزقه تعالى في سرك كاأنت له فيعلانشك ولايصلم أمرالمالمالابعدان يجعل سره كعلانيته واذاولاك لطان علافلاتقب ل ذلك منه الابعد أن تعلم انه اغما يوليك ذلك لعلك واياك ان تشكلم في مجلس النظرع لى حوف فان ذلك بورث اتخلل في الالف اظ والله كمن فلاتكثرصماحك ولاترفع صوتك واتخذلنفسك دة كى يقعق عندالناس ثبانك وأكثرذ كرالله تعيالي فهيا من الناس المتعلوا ذلك منك واتخذ لنفسك وردا خلف الصلوات تقرأ فعه القرآن وتذكرالله تعالى وتشكره على ماأودعك من الصبر وأولاك من النع واتخذ لنفسك أبإمامعدودة منكل شهرتصوم فيهالميقتسدى غيرك بك وراقب نفسك وحافظ على العلم لتنتفع من دنياك وآخرتك بعلك ولاتشتر بنفسك ولاتبع بل

الخذلك غلامامصل ارقوم مأشغالك وتعتمد علمه في أمورك ولا تطمأن الى دنساك أوالىماأنت فسه فآن الله تعسالى سسائلك عدن جيسع ذلك ولاتشستر الغلمان المردان ولاتطهرمن نفسك التقرب الحالسه المآن وان قربك فانه ترفيم المدك الحوائج فانقت أهانك وان لمتقهمايك ولاتتبع الناسف خطآماهم بلاتسع فيصوابهم واذاعرفت أنسانا بالشرفلاندكرويه بل منه خرآ فاذ كرميه الافي ابالدن فانكان عرفت في دسه ذلك فاذكره كملاءته موه ومحكروه فالعلمه المسلاة والسلام اذكر واالفاح ندر النياس وان كان ذاحاه ومنزلة والذي ترى منه انخيال فىالمدين فاذكر ذلك ولاتسال من حاهه فإن الله ثعبالي معينيك وناصرك وناصر الدن فاذا فعلت ذلك مرة هابوك ولم يتعاسر أحدعلي اظهار المدعة في الدن واذا رأيت من سلطانك مالا يوافق العلم فاذكر ذاك مع طاعتك اما مفان يده أقوى من مدك تقول له أنامط يع لك في الذي أنت فيه لانك سلطان سلط على غيراني أذكر من سيرتك مالا وافق العلم فاذا فعلت مع السلطان مرة كفاك لانك اذا واظبت عليده ودمت لعلهدم يقهر ونك فيكون فى ذلك قع الدين فاذا فعلت مرة أومرتن احرف منك الحهد في الدين والحرص في الامرياله وف فاذا فعل ذلك مرة أخرى فادخل علمه وحدك فيدار وانعجه في الدين وناظره ان كان مبتدعا وان كان سلطانافاذ كرله ماصضرك في كاب الله تعالى وسنة رسول الله عاسه الصلاة والسلام فان قسل ذلك منك والافاسأل الله تعالى ان صفظك منه واذ كرالموت واستغفر لاستاذك ومن أخثت عنهم العلم وداوم على التلاوة وأكثر من زيارة وروالمسايخ والمواضع الماركة واقدل من العامة ما يعرضون علداث من رؤ ما هم في الذي صلى الله عليه وسلم وفي رؤما الصامحين في المساجد والمنازل والمقساس ولأتحالس أحسدامن أهل الاهواء الاعبلي سندل الدعوة الي الدين ولا كثرا للعب والشتم واذا أذن المؤذن فتأهب لدخول المتعد كسلايتقدم علمك امة ولاتخذدارك فىجوارالسلطان ومارأيت على طرك فاستره علمه فانه امانة ولا تظهر اسرار الناس ومن استشارك في شئ فأشر عليه عدا تعلم انه يقربك الى الله تعالى واقبل وصيتي هذه فانك تنتفع بهافي آولاك واخراك أن شاءالله تعالى واياك والبخلفانه يبغض بهااره ولآنك ملماعا ولاكذابا ولاصاحب

تخيالهط ملاحفظ مر وتلتك في الامو ركايها والدس من الثياب الممض في الاحوال كلها وأظهرغنيالقلب مظهرامن نفسك قلة انحرص والرغبة في الدنبا وأظهر من نفسك الغنى ولاثظهر الفتمروان كنت فقيرا وكن ذاهمة فان من ضعفت مفت منزلته واذامشدت في المطريق فلاتلتفت عينا وشمالا رلداوم النظرالي الارمن واذاد خلت المحيام فسلائسا وىالنساس فيأجرة اعجام والجلس بل ارجع علىما يعطى العامة لتظهرمر و تكبينهم فيعظمونك ولاتسلم الا متعة الى اكحاثك وسائرا لصناع بل اتخذلنفسك تقمة يفعل ذلك ولاتمما كرس ماتح ان والدوانق ولاتزن الدرآهم بل اعقدعلى غيرك وحقرالدنيا الهقرة عندأهل الملم فان ماعند الى خىرمنها وول أمورك غسرك لهكنك الاقسال على العلم فذلك اجتك وامالة ان تكام الجانين ومن لا موف المناظرة والحة من أهل العلم والذين بطلبون انجياه ويستغرقون مذكرالمساثل فهيا بهزالنياس فانهيم ون تخصلك ولا مسالون منك وان عرفوك على الحق واذا دخلت على قوم كارفلاترتفع عليهما لمبرفعوك لثلايلحق بكمنهمأذية واذاكنت في قوم فسلا تتقدم علمهم فى الصلاة مالم يقد موك على وجه التعظيم ولاتدخل انحمام وقت الظهيرة أوالغداة ولاتخرجا لىالنظارات ولاتحضرمظالمالسلاطين الااذا عرفت انك اذاقلت شسشا منزلون على قولك مالحق فانههمان فعلوا مالاعول وأنت عندهم ربمالا تملك منعهم ويظن الناس ان ذلك حق اسكوةك فيما بينهم وقت الاقدامءايه وإياك والغضب فىمجلس العلم ولاتقصء لى العامة فأن الغاص لابدلهان يتكذب واذا أردت اتخاذ مجلس العلم لاحدمن أهل العلم كان كان مجلس من العلم وليس وعلى تلك الصفة فان كان يصطر للفتوى فاذكر منه ذلك وكمةعله ولاتحقر محالس الذكر أومن يتخبذ محاس عظمة محاهك وتزكنتك لهمل وجه أهل محلتك وطامتك الذين تعتمد علم ممع واحدمن أصابك وفوض أمرالنا كع الى خطيب ناحيتك وكذاصلاة أنجنا تروالعيدين ولاتنسى من صالح دعائك واقبل هذه الموعظة منى والما أوصك لصلحتك ومصلحة المسلمين آهم (وقال في الفن الثاني في كتاب الطهارة مانصمه) المرقة اذا

أنتنت لا تتنجس لكن في القنية والطعام اذا تغير واشتد تغيره ننجس وحرم واللبن والزيت والسعن اذا أنتن لا يحرم أكلماه (وقال في كتاب السلاة) وضع المقطة على المكتاب مكر وه الالاجلا المكتاب وضع المعقف تحت الرأس مكر وه الالاجل المحكف في المعتف المرابط و وقال في كتاب النكاح ما نصه للا يحو زلاراة قطع شعره اولوباذن الموج ولا يحل لما وصل شعر غيرها بشعرها اله (وقال في كتاب البيوع ما نصه) المشترى اذا قبض المديع في الف السدياذن با قمه ملكه و بمت أحكام الملك كلها الا في مسائل لا يحل له أكله ولا السم ولا وطؤه الوجاد ية ولو وطئها ضمن عقرها اله وقد نقلت احداهما في الولوا مجيدة الشترى الاسيرائسلم من دار الحرب ودفع المئن دراهم زيوقا أوعروضا مغشوشة جازان كان حرا وان كان الاسيرع بدالم يجز المئن دراهم زيوقا أوعروضا مغشوشة جازان كان حرا وان كان الاسيرع بدالم يجز المئن يت المسائلة يحوزا عظاء الزيوف والناقص في المجيايات اله (وقال في كتاب الغصب) لا يحوزد خول بيت انسان الا باذنه الا في الغز وكما في منية المفتى وفي الذاسة على الامانات اله (قال صاحب الاشياه)

## \* (كاب الرمن) \*

ماقبل البدع قبل للرهن الانى أربعة بسع المساع جائزلارهنه بسع الشغول جائز لارهنه بسع المتصل بغيره جائزلارهنه بسع المعلق عتقه شرط قبل وجوده في غير المدبر جائزلارهنه كذا في شرح الاقطع اله وقد نقلناه في كاب البيوع (ثم قال) لا يحدوز رهن البناء بدون الارض فاذا آجره المرتهن لا يطيب له الأجر أذن المراهن لا يجروز رهن البناء في آخرة الرهن ولا يعود والا جراز ارهن العسن عند المستأجر على دين المصروا فقصمت اله وقد نقلناه في كتاب الاجارة (ثم قال) أباح المستأجر على دين المستاجر على المائز في المناه في كتاب البيدة الهون فاذا أذن له في السكني في المرجوع على مالاجرة الهوقد بالرحن الاباذن الراهن فاذا أذن له في السكني في الدرجوع اله مالاجرة الهوقد نقلناه في كتاب الاجارة (ثم قال) رهنه على دين موعود فد فع له البيد عن الم قال) لا يدبع القياضي الرهن بغيبة الراهن الهوق المناه في كتاب البيدع (ثم قال) لا يدبع القياضي الرهن بغيبة الراهن الهوقد في تعلناه في كتاب البيدع (ثم قال)

موض على سوم الرهن اذالم سن المقدارليس عضمون في الاصير الإحل في الرهن الوارث اذاءر ف الرهن لاالراهن لا يبكون لقطية بل محفظيه الي ظهو ر وتدنقلنساه في كتاب اللقطة (نم قال) القول لمنكره مع اليمين وفي تعسنالرهن وفي مقيدا رمارهن مه اختلف الراهن والمرتهن فعياماع مدالعدل الرهن فالقول للرتهن وان صدق العدل الراهن كالذا اختلف في قعة الرهن معد لأكه ولومات في مدالعبدل فالقول لإراهن ولو كان رهنيا مثبل الدين فهاعه بدل وادعى المرتهن أنهياءه بأقل من قعتبه وكبذيه الراهن فالفول لابيزاهن مالنسمة الى الرتهن لا العدل اه وقد نقلناه في كتاب الدعوى (مُ قال) ماجازت الكفالة به حازالرهن به الافي دراة المسم يحوزالكف الة به دون الرهين وتحوز ل الكفيل والرهين وفي الكفالة العلقة صو زأخذا الكفيل قبل وحودالشرط دون الرهن ذكره مهافي الضاح المكرماني اهوقد نقلنها وفي كتاب كفالة والله سيصانه وتعالى أعلماه (يقول جامعه )وهذه هي المسائل المجموعة الملعقة بكتاب الرهن (قال المؤلف في القياء دة الثيانية إذا اجتم ما كحلال وانحرام غلب الحرام الحلال مانصه) ومنها لواستعار شيئاليرهنه على قدر معين فرهنه يزائد فال فياليكنز ولوعين قدرا أوحنساأ ومليدا نفالف ضمن المعيرالمستعيرأ والمرثهن واستثنىالشارح مااذا عسن لدأ كثرمن قبمته فرهنه يأقل من ذلك عثل قبمته أوأكم شرفانه لا مضمن لكونه خسلافا الى خبراه (ثم قال في قاعدة اذا ثمارض المانع والمقتضى فانه يقدم المانع مانصه > وكنذا تصرف الراهن والمؤجر في الرهون والعسن المؤجرة منع كحق المرتهن والمستأجر واغاقدم المحق هناعلى الملكلانهلايفوت مهالامنفعته بالتآخيروفي تقسديما لملك تفويت عسين على الاسنو وقد نقلنها هذه العبارة في كتاب الاحارة ﴿ وَقَالَ فِي الْقَهَا عَدَةَ الرَّابِعَةُ النَّهَا مِنْ عَ تا معمانصه) وخرج عنهاأ بضامالوقال المديون تركث الاحل أوأبطلته أوجعلت لمال حالافاته مطل الأجل كما في الخانسة وغيرهامم انه صفة للدين والصغة تادمة الموسوفها فلاتفرد بحكم وهما مخرج منها لوأسقط الدائن المجودة فانديصم لانهاحقه كافى الاصل ومماخرج لوأسقط حقه فى حدس الرهن قالوا يصع ذكر والعمادى فى الفصول ومنها الكَفيل لوأبرأه الطالب صعمع ان الرهن والكفيل تابعان هدين وهوباق ووافقنا الشافعية في الرهن والكفيل على الاصم وخالفونا في الاجل

والجودة فارقين بأنشرط القاعدة انلامكون الوصف عما يفردما لعقد فانأ فرد كالرهن والكفيل أفردما كحكاه وقدنقلنا بعض هذه العمارة في كاب المداسات وفى كتاب الكفالة أيضا (وقال في القاعدة الثانية عشر لا ينسب الى ساكت قولمانصه )ولورأى الرمن الراهن بييع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون رضاء في رواية اه (م قال) وخرج عن هذه القاعدة مدالل الى ان قال السابعة والثلاثون سكوت الراهن عند قبض المرثهن العين الرهونة اذن كما في القنية اه (وقال في الفن الثالث في أحكام العبيدمانصه) و يكون رهنا اه (وقال في جث ماية مل الاسقاط مانصه) وكذا لوقال الرثهن تركت حقى في حسس الرفهن بطل كذا في حامع الغصول نو فصول العادى الى أن قال فقد علم ان حق الغانم قبل القيمة وحق الحس الرمن وحق المسيل الجردوحق الموصى أمالكني وحق المومى أه بالثلث قبل القمهة وحق الوارث قبل القمهة على قول خواهر زاده سقط بالاسقاط وقد نقلنا تمام ذلك في ما ب الشرب فراجعه (وقال في أحكام المقودما نصه) وحائز من أحدا كاندين فقط الرهن من حائب الرئين ولازم من حانب الراهن بعدالة بضاه (مُ قال) " تسكميل " الماطل والفاسد عندنا في العمادات مترادفان الى أن قال وأما في الرهن فقال في حامع الفصولين فاسده يتعلق به الضمان وماطله لابتعاق مه الضمان بالاجماع و علك الحبس للدين في فاسده دون باطله ومن الساطالورهن شدناما حرة تاتحة أومغنسة اله (ثمقال) ولم يتضم الغرق بين الفاسد والماطل في الرهن والكفالة عماد كرفلرا جع في الكتب المعلمة أه (وقال في بحث القول في الملكمانصمه) ولوجني المرهون على وارث السيدمند لا أرهالاتن ومقتضى ثبوتها للعنى عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفا المالوجني على الراهن اه وقد تقلنا بقيته في كاب الجنايات (وقال في محث القول في الدين ما نصه) واختصالدين بأحكام منها حوازا الكفالة به اذا كان دسنا صححاو هو مالاسقط الامالاداه أوالابراه ولابحوز ببدل الكتابة لانه يسقط يدونهماما لتبعم ومنها حوازا لرهن مه فلاتحوزا أكفالة والرهن مالاعمان الامانة والمضونة بغسيره اكالمسع وأماالمضمونة بنفسها كالمغصوب وبدل اعجام والرهن وبدل الصطعن دم العمد والمبيع فاسداوالمتبوض على سوم السراء فتصم الكفالة والرمن بهالانها ملحقة بالدنون اله وقد نقلناه في كاب الكفالة وفي كاب

لمداينات (ثمقال) قالاالاسبوطي معز باالى السبكى في تـكيلة شرح المهذر (فرع) حَدَث في الاعصارالقريبة وقف كتب اشترماالوا قف ان لا ثعار الامره ( ولاتخرج من مكان تحميسها الابرهن أولا تخرج أصلا والذي أقول في هذا ان ز لا يصم بهالانها غير مضمونة في يدالموقوف عليه ولا يقال انها عارية أيضا مل وانأريدم مدلوله لغمة وان يكون تذكرة فيصع الشرط لانه غرض صحيح واذالم يعلم مرادالواقف فيحتمل ان يقبال بالمطلان في الشرط المد كورج لاعلى المعنى مرعى وبحته مدان يقال بالصحية جلاعلى اللغوى وهوالاقرب تصهيه بالايكلام ماأمكن وحمنئذ لايحوزا نواجها مدونه وان قلنا بط الانه المحزا نراجهامه لتعدره ولابدونه امالانه خدلاف شرط الواقف وامالفسا دالاستثناء فيكانه قال لايخرج مطلقا ولوقال ذلك صع لانه شرط فيه غرض صحيح لان اخراجها مظنة اعها بل بحبء له ما ظرالوقفان عكن كل من مقعه بدآلانتفاع بتلك الكتب فى مكانها وفي بعض الارقاف يقول لا يخرج الابتذكرة وهذا لا بأس يه فلاوجه لمطلانه وهوكما حلنساءلمه قوله الاسرهن فيآلمدلول اللغوى فيصيم ويتكون المقصود ان تحو مزالوا قف الانتفياع لمين يخرجه مشروط بأن يضع في خوانة الكتب مايتذكرهويه اعارة الموقوف ويتسذكرا كخازن يهمطالمته فمذيغي ان يصيرهذا ومتى أخذه عــلى غيرهذا الوحــه الذى شرطــه الواقف يمتنع ولا نقول بأن هــذ. لتذكرة تبقى وهنآبل لهان يأخدنها فاذا أخذهاطا ليسه آنخسازن بردالكتاب وعلمه انبرده أيضا بغبرطلب ولاسعدان عبه لقول الواقف الابرهن على هذا المعنى حتى بصح اذاذ كره بلفظ الرهن تنز يلاللفظ على الصحة ماأمكن وحمنثذ يجوزاخراجه بالشرط المذكور وعتنع بغسره ليكن لايثنت لهأحكام الرهن ولا يستقق سعه ولابدل الكتاب الموقوف آذا تلف بغد مرتفريط ولوتلف بتفريط ضهنه ولكن لايتعين ذالثا ارهون لوفائه ولايمتنع على صاحبه التصرف فيه اه وقول أصحابنالا يصحالرهن بالامانات شامل للمكتب الموقوفة والرهن بالامانات باطل فاذاهلك لميجب شئ بخلاف الرهن الفاسدفا ندمهمون كالصيع وأماوجوب اتباع

شرماه وجدله على المهنى اللغوى فغير بعمداه وقدنقلنا ذلك في كتاب الوقف أمضا ( وقال في بحث القول في ثمن المثل) ومنها الرهن اذا هلك مالا قل من قيمته ومن الدين فالمعتبر قيمته يوم الهلاك لقولهم أن يده يدامانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن فى حماته وكفنه علمه اذامات كاذ كره الزيلعي اله (وقال في بحث ما افترق فيمه حسى الرهن والمسعمانصه) لو كان المسع غاثبالا ملزم المشترى تسلم الثمن مطلقها والرهن إذا كان خائباءن الصرويكحق المرثهن مؤنة في احضاره لم ملزميه احضاره قبل أخذالدس والمرتبن إذا أعار الرهن من الراهن لمسطل حقه في الحيس فله رده يخلاف السائع اذا أعارالمسع أوأودعه من المشترى سقطحقه فلاعلك ردموهما بهوع السرآج الوهساج والبائع اذاقيض المن وسلم البيع للشترى ثموجدفيه ز بونا او بنهز جـةوردها لدس له استرداد السع وفي الرهن سـترده ولوقيضـه لشترى باذن الساثع بعيد زقدالهن وتصرف فسيه بيسع أوهبة ثم وجدالسائع . نقدالثمن زيوفالدس له ايطال تصرف الشترى يخلاف الرهن ذكره الاستيحاتي في المهوع وقاضي خان في الرهن اه وقد نقلناه في كاب المهوع (وقال في مخث ماا فترق فيه الوكيل مالبيد ع والوكيل بقبض الدين ما نصمه ) وصع من الاول أخذ الرهن لامن الشاني اه وقد نقلناه في كتاب الوكالة (وقال في فن الالف ازمانصه) «الوديعة» أي رجل إدعى الوديعة وصدقه المدعى علمه ولم يأمره القاضي بالتسلم المه فقلاذا أقرالوارث بأن المتروك وديعة وعملي المتدين لم يصيح اقسراره ولو صدقه الغرما وفيقضي القباضي دس المثوير جيع المدعى على الغرماء لتصديقهم وكذافيالاحارة والمضبارية والعاريةوالرهنآه وقدنقلناه فيكتابالاقرار ﴿ وَقَالَ أَحُواْ لَمُؤْلِفُ فِي تَكَمِّلْتُهُ لَهُنِ الْحُمَلِ فِي عِيثُ الْسَكُمُ الْهُمَانُصَةِ ﴾ الرهن في كفالة النفس لابحوز واتحدلة ان يضمن المال على انه ان وفي يوم كذا فهو مرىء من المه و مرتهن المال اه وقد نقلناه في كاب المكفالة (ثمقال الرابع والعشرون في الرهن) انحيلة في جوازرهن المشاع ان يبيه ع منه النصف يانخيار ثم يرهنه النصف ثم يفسخ المدع المحلة في جوازانتفاع الرتهن بالرهن ان يستعيره بعدا لرهن فلا ببطل بالعبارية وببطل بالاجارة لكن يخرج عن الضمان مادام مستعملاله فاذا فرغ عادالفهان الحملة في الدات الرهن عندالة اضى في غيسة الراهن البيعيه أنسان فيدفعه بانهرهن عنده ويثبته فيقضى القاضي بالرهنية ودفع الخصومة اه

وقال المؤلف في الفن الثاني أول كتاب البيوع في عث الحلم انصه) هوتا بع لامه فَى أحكام المتق الى ان قال والرهن اه (تُم قال) ويتبعها في الرهن فاذاً ولدت المرهونة كان رهنا معهااه (وقال أيضافي كَاب البيوع مانصه) الجودة في الاموال لربوية هدو الافي أدبع مسائل في مال المريض تعتسير من الثاث وفي مال المتم وفي الوقف وفي القلب الرهدن اذا انكسرونقصت قيمته فللراهن تضمن المرتهن يأ وتكونرهنا كماذكره الزبلعي في الرهن اه وقد نقلناه في كتاب الوقف وفى كَابِ المُوسِية ﴿ وَقَالَ فِي كَابِ الْـكَفَالَةُ فِي جَدُ الْغُرُورُلَا وَجِبِ الْرَجُوعُ ) الافي ثلاث الاولى اذا كان بالشرط الثانية أن يكون في ضمن عقدمه اوضة المحا أخومانصه وتفرع على الشرط الثاني مسئلتان في متفرقات بيوع الكنزا شترني فاناعبدارتهني فأناعب ه وقوله في متفرقات ببوع المكنز الماذ كرذلك في المكنز في ما ب الاستحقاق لا في متن مرقات البدوع (وَقَالَ فِي كَتَابِ القَصَاءِ مَا نَصِهِ ) لاَعَلَفُ الْقَاضِيءَ لِي حَقِي حَمْهُ وَلَا الْيَأْنَ قَالَ الْآفِي مُسِائِلُ الْيَأْنِ قَالَ الرَّا وَمُــ تُ الرهن المجهول اه (وقال فيه أيضا) الشهادة بالمجهول غيرصح يصة الافي أبلاث الىأن قال واذاشهدوا برهن لا معرفونه أو بغصب شئ محهول كما في قضاء إنخانية الشهادة رهن محهول صحيحة اذالم بعرفوا قدرمارهن عليه من الدين كافي القنية اه (وقال فيه أيضا) المجهالة في المنكروحة تمنع الصحة الى أن قال وفي الرهن وفي الاستعلاف تمنعه اه (وقال في كاب الداينــآت مانصه) ويفرع على ان الدون تقضى بأمثاله امسائل منهالوه الثالر هن بعدالا براءمن الدين فالديكون مضمونا بخلاف هلا كه بعد الايفا وذكره الزيلعي ا ه (يقول عامعه) قوله فانه يكون مضموناً صوايه لا يكون مضمونا كافي شرحها (وقال فيه أيضا) كل قرض جريفعا حرام فكره الرئهن سكني الدار المرهونة ماذن الراهن كافي الظهيرية اه (وقال فيه أيض) القول للملك في جهة التمليك فلوكان عليه دينان من جنس واحد فد فع شيئا فالتعمين للدافع الااذا كان من جنسس لم يصم تعمد نه من خلاف جنسمه ولوكان وإحدافاتي شَينا وقال هذامن نصفه فان كآن المتعمين مفيدا بأنكان أحده. حالاأومه رهن أومه كغيل والآخولاصح والالااه وقدنقلناه في كتاب الكفالة (وقال في كتاب الامانات) اذا تعدى الآمين ثم أزاله لايز ول الفعمان كالمستعير والمستأجرالافىالوكيل بالبيء عالى أن قال ومستعير الرهن اه (وقال فيه أيضا) الوديعة لاتودع ولا ثمار ولا تؤجر ولاترهن والمستأجر بؤجر و يعار ولايرهن الما أن قال والرهن حكالوديعة الاودع ولا يعار ولا يؤجر اه (وقال فيه أيضا) وفي المسرفية من أحكام الوديعة اذا استأجر المودع المودع صفي بحلاف الراهن اذا استأجر المرتهن اه (وقال فيه أيضا) مؤنة رد العارية على المستعبر الافي عارية الرهن كافي المدسوط اه (وقال في كاب الغرائض) الارث يجرى في الاعمان وأما الحقوق فنها ما لا يحرى فيه كمق الشفعة الى أن قال وحيس المبيع والرهن يورث اه (ثم قال فيه أيضا) ومي المت كالاب الافي مسائل الى أن قال الخامسة للاب أن يرهن مال ولده على دينه بخلاف الوصى اه وقد نقلناه في كاب الوصايا (قال صاحب الاشباه)

## \*(كتاب الجنايات)

لعاقلة لاتعقل العبهد الافى مسئلة مااذاء فالعض الاواماء أوصالح فان نصديم الماقس منقلت مالاوتعمله العاقلة كافي شرح المجمع صطح الاولمآء وعفوهم عن القياتل يسقط حقهم في القصاص والدية لاحق المقتول كذافي المدية الواجب لانتقسد وصف السدلامة والمساح يتقيديه فلاضعان لوسرى قطع القاضي الى النفس وكذالومات المعزروكذا اذاسرى الفصدالي النفس ولمصاوزا لمتساد لوجويه بالمقدولوقطع المقطوع يده يدقاطعه فسرى ضمن الدبة لأنه مماح فيتقمد وضمن لوعزرز وجته فحاتت ومنه المرور فى الطيريق مقيدبها ومنهضرب الابابنه أوالامأوالومى تأديبك ومن الاول ضرب الاب ابنه أوالامأ والومى أوالمعلم باذن الاب تعليما فبات لاضمان فضرب التأديب مقسد بكونه مساحا وضرب التعلم لالكونه واجباومحله في الضرب العتاد أماغيره هوجب للضمان في الـكل اه وقد نقلناه في كاب المحدود والتعزير (ممقال) وخرج عن هـذا الاصل الثاني مااذا وملئ زوجته فأفضاها أوماتت فلاضمان علمه مع كونه مباحا اكون الوط وقد أخذموجيه وهوالمهرفلم يحبيه آخروتمامه في النوزيرمن الزراعي الجنابتان على شعنص واحدفي النفس وفيما دونها لابتداخلان آلااذا كاناخطأ ولم يتخللهما بروفتحب دية واحدةذكره الزيامي القصاص يجب لليت ابتهداء ثم ينتقل الى الوارث فلوقته لى العيه دمولاه وله ابنهان فعفا أحه دهما سقط

القصاص ولاشئ لغييرالعانى عندالامام وصم عفوالمجروح وتنفضى ديونه منسه لوانقلب مالاوه وموروث على فسرائض الله سبحاله وتعالى فسرته الزوحان كالاموال اه وقد د نقلناه في كتاب الفرائض وفي كتاب المداسات (ثمقال) الاعتمار في ضمان النفس اعدد الحناة لا اعدد الجنامات وعلمه فرع الولوالحي فى الاحارة لوأمره أن بضرب عدده عشرة أسواط فضريه حدد عشرف ان رفع عنه مانقصته العشرة وضمن مانقصه الاخسير فيضمنه مضرو بالعشرة أسواط ونصف قيمته دمة الفتل خطأأ وشمه عدع لي العاقلة الااذا ثدت ما قراره أوكان الفتال فدارا كحرب الاسلام فيدار الحرب لابوجب عصمة الدم فلاقصاص ولادية على قاتله همة القصاص لغرالقاتل لاتحو زلانه لاحرى فسه المملك كذا في اجارة الولوا تجيه اه وقد الله اله اله اله المه (نم قال) لا يحب على المكره دية المكره على القتل إذا قتله الآخرد فعاعن نفسه اهُ وقد نقلمًا وفي كتاب الاكراه (مقال) لكل أحدالتعرض على من شرع جناحا في الطريق ولا يأتم ون بالسكوت عنه يضمن الماشروان لم يكن متعدماً فيضمن المحدادا دا طرق المحديد ففقاعينا والقصاراذاءق في حانوته فانهدم حانوت حارم لااعتمار برضي أهل المحلة في السكة النافذة حفر بثرافي رية في غير مرالنا سلم يضمن ما وقع فيها اله وقد نفلنا هذه المسائل في كاب الغصب (ثم قال) قطع الحجام كم آمن عسه وكان غبرهاذق فعميت فعليه نصف الدية أه وقد نقلنا وفي كاب الاحارة (تمقال) مذهب الاصوامين أن الامام شرط لاستيفاء القصاص كامح دودو مذهب الفقهاء لفرق القصاص كانحدودا لافى خس ذكرناها في قاعدة المحدود تدرأ بالشيهات وقدنةلمناهدُهالمسئلة والتي قبلها في كتاب انحدود (ثمقال) عفوالولى عن القاتل أفضل من القصاص وكذا عفوالمجر وحروءه والولى يوجب مراءة القياتيل في الدند اولا يرأ عن فتله كالوارث اذا أبرأ المدنون برئ ولا يرأعن ظلم المورث ومطله اذاقال المجروح قتلني فلانثم مات لم يقمل قوله في حق فلان ولا بينة الوارث ان فلانا آ مرفتله يخللف مااذاقال جرحني فلان عرمات فبرهن ابنه ان فلانا آخر حرحه بقبل كافي شرح المنظومة اه وقد نقلناه في كتاب الدعوى (ثمقال) يصم عفوالمجروح والوارث قبل موته لانعقاد السدم لمماكافي البزازية المحدود تدرأ بالشبهات فلاتشدت معهاا لافي الترجة فانها تدخل في انحد ودمع ان فيهاشبه تمكافي

شرح أدب القاضى اه وقد نقلناه فى كتاب الدعوى وكتاب امحـــدودوالله سبعـــانه وتعـالىأعلم (يقولجامعه) وهذههيالمسائل المجوعة المحقة كتاراكجنامات والقصاص وقال المؤلف في القاعدة الاولى وأماالفصاص فمتوقف على قصد القاتل القتل لكن قالوالما كان القصد أمراما طنماأ قهت الاسلة مقامه فإن قتله عامفرق الاحزاءعادة كان عداروج سالقصاص فمه والافان قتله عالامفرق الاجزاء عادة لكنه مقتل غالمافه وشبه مجدلا قصاص فبه عندالامام الاعظم وأما الخطأفأن بقصدمنا حافيصيب آدمها كإعلافي ماب الجنامات اله من القياعدة الاولى لاتواب الامالنية (ثم قال في القاعدة الثانية الاموريمة اصدها في العاشر في شروط النية الأول الإسكام الى أن قال الثاني المييزمانسه ) ومن فروعه عد المسي والمحنون خطأ ولكنه أممن كون الصي عمرا أولا أه (وقال في قاعدة الاصلَّاصًا فَهُ الْحُـادَثُ الْمُ أَقْرُبُ أُوقًا فَهُ مَا نَصُهُ } كَالْجُرُوحِ أَذَا لَهُ رُلُصَاحِب فراشحتى مات يحال به على انجرح ومنهالو كان في بدر حل مد فقال رحل فقأتءمنه وهوفي ملك الباثع وقال المشترى فقأتها وهوفي ملكي فالقول لاشترى فيأخذأرشه اه (ثم قال) وخرج عنسه أيضا مالوقال العسد لغيره بعسدا لعتق قطعت مدك وأناعه مدوقا لالقراء ال قطعتها وأنت حكان القول العمد وكذا لوقال المولى الممدقد أعتقه قدأ خذت منك غلة كل شهر خسة دراهم وأنت عسد فقال المعتق أخذتها مدالعتق كان القول قول المولى وكذا الوكسل السماذاقال وسلت قدل العزل وقال الوكل هدالعزل كان القول للوكدل ن كآن المهيم مستهله كاوان كان قاثمها فالقول قول الموكل وكذافي مسثلة الغلة لابصه مقا ألمولى في الغلة القائمة ومما وافق الاصل ما في النها مة لوأعتق أمنه ثم قال لها قطعت مدك وأنت أمتر فقالت هيربل فطومتها وأناحرة فالقول لمياو كذافي كإرشي أخذه منهيا عندأى حندفة وأبي بوسف ذكره قسل الشهادات وتعتاج هدذه المسائل الي نظر دقيق الفرق بينها وفالجسم من الاقرار ولوأفر حربي أسلم بأخد فالمال قبل الأسلام أوباتلاف خربعده أومسلم عال حربي في المحرب أو بقطع بدمعتقه قبل العتق فكذبوه فى الاسنادأ فتي مجذبه دم الضمان في الكل اهم وقد نقلنا هذه العبارات في كُتَابِ الاقرار أيضا (وقال في الفائدة الثالثة في الاستعماب مانصه) وفى اقرار البزازية صب دهنالانسان عندالشهودفادّى مالكه الضمان وقال

كانت نجسة لوقوع فأرة فالقول للصاب لانكاره الضمان والشهود يشهدون على الصف لاعلى عدم العباسة وكذلك لوأ تلف محم طواف فطولب بالضمان فقال كانميتة فاتلفتهالا يصدق والشهودأن يشهدوا أنه محمذك بحركم انحال قال القاضي لا بضمن فاعترض عليه عسالة كتاب الاستحسان وهولوأن رحلاقتل رجلافليا طلب منه القصياص قال كان ارتدأ وقتل أبي فقتلته قصاصا أولاردة سمع فأحاب وقال لاندلوقبل لادى الى فتحراب العدوان فانه يقتل ويقول كان القتل لذلك وأمرالدم عظيم فلايهمه ل بخلاف المال فانه بالنسمة الحالدم أهون كمفيالمال بالنكول وفي الدم محدس حتى مقرأ ومحلف واكتفي بعيين ل و يخمسن بمنافي الدم اه وقـ دنقلناه في كتاب الاقرار (وقال ثالسدب السابع النقص مانصه) وعدم تكلمف النساء كشرهما وحب على الرجال كانج لمعة وانج مسة وانجهاد وانجزية وتحمل العقل عدلي قول والصحير فهاه (وقال في محثاذا نعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررابار تكات أخفهما الخ مانصه) ثم اذا ألتي نفسه في النارفا حترق فعدلي المكره القصاص ف مالوقال لتلقين نفسه لئامن رأس الحدل أولا فتلنك مالسه ف فالق نفسه ات فعندأ بي حنيفة تحب الدية وهم مسألة القتل بالمثقل اه وقد نقلنا بقيته في كاب الا كرام (وقال في تنبه يقعمل الضررا يخيا**م لد ف**ع ضررعام مانصه) اوجوب نقض حاثط مملوك مال الي طريق العامة عدلي مآليكه دفعها للضرر العام اه (وقال في قاعدة اذا تعارض المسانّع والمقتضي فانه يقدم المسانع مانصه) مهجرحين عمدا وخطأأ ومضمونا وهدرا ومات بهما فلاقصاص اهم (وقال عدة الرابعة التارج قادع مانصه) ومنهالا كفارة في قنال الجل اله القاعدةالمذكورة) ومنهاانه يورث فتقهم الغرة سنورثة انجنه مناذا بت طنها فألقته اهم وقد نقلنا ه في كتاب الفرائض (وقال أول القياعـ كخامسة ) تصرف الامام على الرعبة منوط مالمصلحة وقد صرحوايه في مواضع منهافى كأب الصلح فى مسئلة صلح الامام عن الظلة المنبة في طريق العامة وصرح به الامام أبويوسف في كتاب الخيراج في مواضع وصرحوا في كتاب المجنبايات أنّ الطانلا يمع عفوه عن قاتل من لاولى له وأغاله الفصاص والصلح وعله في لايصاح بأنه نصب ناظراوليس من النظر للمستقق العفو اهروقد نقلناصدر

هذه العمارة في كتاب الصلح أمضا (وقال في آخر بحث تصرف القاضي فيماله فعله في أموال المتامى والتركات والاوقاف مقدد مالصلحة فان لم يكن مدرا علم المرسم مانصه) وَلَمْذَاصِرُ وَا مَانِ الحَانَظِ اذَامَالِ الى الطريق فاشهدوا حَدَّعَلَى مَالِكُمْ ثم أبرأه القاضي لم يصم كافي التهذيب وكذالا يصم تأحيل القاضي لأن الحق المس كذافى عامع الفمولين اه (قال في القاعدة السادسة الحدود تدرأ بالشهات وهوحديث رواه الاسموطى مانصه) وتنسه و القصماص كاكحدود في الدفع مة فلاشت الاعماشت به الحدود وممافرع علمه أنه لوذ بح ناتمافقال ذبحته وهومت فلاقصاص وزحمت الدبة كإفى العمدة ومنها لوحن القاتل مهدا كحكم علسه مالقصاص فانه ينقلب دية ولاقصاص يقتل من قال اقتلني فقتله واختلف فىوجوب الدية والاصمءدمه ولاقصاص اذاقال اقتل عبدى أوأخى أوانى أوأى لكن لاشئ في العمد وتحب الدية في غرو واستشى في خوانة المقتسم مااذاقال أقتل ابني وهوصغير فاله يحب القصياص وتميامه في البزازية وينسغي أنلاقماص بقتر من لا يعلم أنه محقون الدم على التأسد أولا وفي الخياسة تلاثة قتلوا رجلاعدا ثمشهدوا بعدالتوية أن الولى عفاعنا قال الحسن لاتقمل شهادتهم الأأن يقول اثنيان منهم عفاعنا وعن هدندا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف تقيل في حق الواحد وقال المحسن تقبل في حق الكل اه وكتنامستلة العفو فىشرح الكنزمن الدعوى مندقوله وقدل مخصمه اعطه كفيلافليراجع وكتنا فى الفوآيد أن القصاص كالحدود الافي سمع مسائل الاولى عوز القضاء بعلم فىالقه اصرون المدودكافي الخلاصة آلشانية المحدودلاتورث والقصاص بورث اه وقد نقانها هدده المسئلة في كتاب الفرائض (ثم قال) آلئالشة لايصم العفوفي الحدود ولوكان حدالة ذف بخلاف القصاص الرابعة التقادم لاعنع من الشهادة بالقتل مخلاف الحدودسوى حدالقذف الخامسة مثدت بالاشارة والكتابة من الاخرس مخلاف الحدود كما في المداية من مسائل شدتي السادسة لانحوزالشفاعة فياكحدود ونحوزف القصاص يعةا كحدودسوى - دالقذف لاتتوقف على الدعوى يخللف القصاص فانه لابدفيه من الدعوى والله سعانه وتعالى أعلم اه وقد نقلنا ذلك في كاب المحدود ا (تمقال) ومن الجائب ان الشافعية شرماوا في الشهة ان تكون

قوية قالوا فلوقتل مسلمذه ما فقتله ولى الذي فانه يقتل به وأن كان موا فقار أي أبي وقد نقلناذلك أدضافى كتاب اكحدود (يفول جامعه )وقوله فانه يقتل مه به فانه لا يقتل به (وقال في القاعدة السابعة) انحرلاً يدخل تحت الدفلا بالغصب ولوصيا فلوغمب صبيا فاتفى يده فجأة أو بحمى لم يضمن ولامرد مالومات بصاءقة أونهشة حسة أوينقله الىأرض مسدمة أوالي مكان الصواءقي أوالى مكان تغلب فسه امجي والامراض فان ديته على عاقلة الغاصب لا مه ضهيان اتلاف لاخمان غصب وامحسر يضمن بالاتلاف والعسد يضمن بهسما والمكاثب كاثحرلا يضمن بالغصب ولوصغ مرا وتميامه في شرح الزيلعي قبسل باب القسامة (نمقال) وأمالولدكانحرة ولمأرالات حكممآآذاوطئ هرة يشبهة فاحملها وماتت الولادة وينسغىءدم وجوب ديتها بخـلاف مااذا كانت أمة ومن فروع اعدة لوطاوعته وةعلى الزنافلامهرالا كإفيا كخيانية ولوكان الواطئ صسا فلاحبد ولامهر وهبذامها بقال لناوطه خبلاءن العبقر والعقر بخيلافي طاوعتمه أمة لكون المهرحق السداه وقد زقلنا هدنده في كتاب امحدوداً بضا في القاعدة الثامنة اذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم مختلف مقصودهما دُخْلُ أَحَدُهُ مَا فَيَالَا تَخْوَعَالَمُ الْمَانَصَةُ ﴾ ومنزني بأمنة فقتلُها لزمه اكدوالقيمة لاختلافه ماولوزني بحرة ففتلها وجب امحدمع الدية اه وقد نقلنا بقية هذه المارة في كتاب المحدود فراجعه (نم قال) وأما انجناية اذا تعددت بقطع عضوه م قدله فانهالا تداخل فيها الأاذا كانا خطأن على واحدد ولم يتخللهم الرء وصورهاستة عشرلانه اذاقطع ثمقتل فاماان مكونا جمدين أوخطأن أوأحدهما عمدا والا تنزعطأ وكل من الآر معة اماعلي واحدأ واثنين وكل من آلثمانية اماان يكون الثانى قبل البرءأ وبعده وقدأ وضناه في شرح المنارفي بحث الادا والقضاه اه (وقال في القاعدة العاشرة الخراج ما اضمان مانصه) قال السيوطي خرج عن هُمدًا الاصل مسئلة وهي مالوأعتقت ألمرأة صدافان ولاه ويكون لا منها ولوجني خطأ فالعقل على عصبتها دونه وقد محج "مثله في بعض العصبات بعقل ولا مرث وأمامنقول مشامخنا فهافكذلك قال في الهدامة وكذا الولاء لان المعتقة حتى يرثها هودون أخيها لأنجنا بةالمعتقء لمي أخيه الانه قوم أيها وجنسايته كجنَّا يتهااه وقد نقلناه في كتاب العتق (وقال في الفاعدة الثانية عشرلا ينسب

الى ساكت قول مانصه) ولوسكت عن وطه أمته لم سقط المهر وكذا عن قطع عضوه أخبذا من سكوته عند داتلاف ماله اه وقيد نقاناها في كتاب النكاح وكتاب الغصب (وقال في القاعدة الخيامسة عشر من استعلى الذي قدل أواله عوقب بحرمانه) ومن فروعها حرمان القاتل مورثه عن الارث آه وقد نقلنا ذلك في كتاب الفرائض أيضا (ثمقال) وخرج عنها مسائل الاولى لوقتلت أم الولد سيدها عتقت ولمتحرم التانية لوقتل المديرسمده عتق والكذه يسعى فيجسع قهمته لانه لاوصمة لقاتل ( ه وقد نقانه اذلك في كتاب العتق أيضا (ثم قال) الثالثة لوقتل صاحب الدنن المدبون حلدينه اه وقد نقلنا أيضا ذلك في كاب المداينات ( وقال في القاعدة السآدسة عشر الولاية الخاصة أولى من الولاية العامة مانصه ) والولى الخاص استيفاه القصاص والصلح والعفويج انا والامام لاعلك العفو ولا معارضه ماقال في السكنز ولا سالم توه التودوا لصلح لا العفو بقتل وليه لانه فيما اذاقتل ولى العتومكابنه قال في الكنزوالقاضي كالآب والوصى بصائح فقط أى فلا ية تلولا يعفو اه (وقال في القاعدة الثامنة عشرذ كر بعض مالا يتحزأ كذكر كله مانسه) ومنها العفوعن القصاص اذاعفاعن بعض القاتل كان عفواعن كله وكذا اذاعفا يعض الاولميا مسقط كله وإن انقلب نصعب الساقين مالا اه (وقال فى القاعدة انتاسعة عشراذا اجتمع الماشر والمتسبب أضيف الحكم الى الماشر )فلاضمان على حافر الشرتعد ماعاتاف مالقا عمروا ، (غ قال) ولاضمان على من دفع ألى صى سكمنا أوسلاحا ليمسكه له فقتل به نفسه اه فرغم قال) وخرج عنها مسائل الى ان قال السادس لودفع الى صى سكمنا المسكه له فو قُعت علسه فرحته كان على الدافع الضمان (فائدة) في ففرالبيّرة الالولى سقط وقال اتحافر أسقط نفسه فالقول المافر كذافى التوضيح (تسكميل) يضاف الحكم الى حفر البتروشق الزق وتطع حبل القنديل وفاقا وقتم باب القفض على قول محدوعنده مالاضمان كحل قمدالعدوتمامه في شر-ناعلى المنار اله وقد نقلناذلك في كتاب الغصب أيضا (وقال في الفن الشاك في أحكام الناسي وانجها هل مانصه) وفي وكالة الولوانجسة اذاعفا بعض الورثة عن القسائل عسدا ثم قتله الساقي ان عملم ان عنو البعض يستقط القصاص أفتص منه والالالائن هذاها شكل على الناس اه (وقال في أحكام الصديان مانصه) فلاته كليف عليه في شيّ من العبادات

حتى الزكاة عندنا ولايشئ من المنهمات فلاحدعليه لوفعـل أسماجها ولاقصاص علمه وعمدمخطأاه (ثمقال) ولايداوى الاباذن وليهاه وقدنقلناها فىالغصب أيضا (ثمقال) ولايدخل الصي فى القسأمة والعاقلة وان وجدقتـــلافى داره فالدية عُـلَى عاقَلته كافى المغرى اه (ثم قال) ولا يضمن الصــي بالغصب فلو غصب صدييا فسات عنده لم يضه نه الأأذا نقله الى مسبعة أومكان الوباء أوامحي وقدستُلَث عن من أخذا بن انسان صغيرا وأخر حه من البلد هل بلزمه احضاره الىأبيه فأجمت عافى الخانمة رجل غصب صدراحرا فغاب الصبى عن يده فان الغاصب يحبس حتى يحيئ الصي أو يعلم انهمات اه ولوخده عتى أخذه برضاه بمماني اكحانية لايدماغصيه لاندالا خدقهرا وفي المتقط من النكاح وعن عجد فتمن خدع بذت رجل أوامرأته وأخرجها من منزله قال أحدسه أمداحتي مأتي بهاأو يعلم موتها اه ولوقطع مارف صي لم تعلم صحته ففيه حكومة عدل لادية ولود فع سكينا الى صى فقتل نفسه لم يضمن الدافع وان قتل غيره فالدية على طاقلة الدى و مرجمون بماعلى الدافع و الذالوأ مرصيما بقتل انسان فقتله ولوأمرصيا بالوقوع من شعيرة ووقع ضمن ديته ولوأرساه في حاجة فعطب ضهنه وكذا لوأمره بصمود شعيرة ليذقض أرتهاله فوقع وكذالوأ مروبك مرائح طب كذافي انحانية وفهاأ يضاصى اس تسعسنن سقط من سطح أوغرق في ماء قال بعضهم لاشيء لي الوالدن لانه عن عفظ مفسة وان كان لا مقل أوكان أصغرسا قالوا بكون على الوالدنأوء لي من كان الصدى في حجره الكفارة لثرك الحفظ وقال بعض ـ ملس على الوالدين شئ الاالاستغفار وهوالعيم الاان يسقط من يديه فعايمه الكفارة ولوجه ل صيماعلى دابة وقال امسكهالي وهي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة الذي حله الدبة مطلقا وان سيرالصي الدارة فوطئت انسانا فقتلته فالدية على عاقلة الصي الاان مكون الصي لا يستمسك علهافه درولو كان الرحل واكافعل ومنقتلت الدابة انسانا فانكان الصي لايستمك علمها فالدبة على عافلة الرجل فقط والافعلى عاقاته هااه (مقال) وفي الملتقطز وج ابنته من رجل وذهبت ولايدرى لايمبرزوجهاع لى الطلب أه (نمقال في أحكام العبيدمانصه) ولا يجو زكونه شأهدا الى أن قال ولاوليا في نكاح أوقودا ه (وقال في أحكام العبيد أيضا) وكذاا قراره بحالية موجبة للدفع أوالفداء غيرضيم بخلافه بحد أوقود

 اه وقد نقلناه في كتاب الاذن والحبر (ثم قال) ولادية في قتله وقيمته قائمة مقامها كلاو بعضاولا تبلغها ولاعاقلة لهولاه ومنهماه (ثم قال) وجنابته متعلقة برقبته كديته اه (ثمقال) ويدفع في جنايته ان فم يفده سيده اه (ثمقال) ولاقصاص يبنه وبين الحرق الاطراف تخلاف النفس وتحب الحكومة بحلق محسته اه (ثمقال) ولايدخلف القسامة اه (ثمقال) ويضمن بالغصب بخلاف المحر وُلُوصِهٰرًا اه وَقَدنقلناه في كتاب الغصبُ (وقالُ في أحكام الأعمى مانصه) ولادية في عنه وانمها الواجب المحكومة اه (وقال فيها يقبل الاسقاط من الحقوق مانصه) ومنهاحتي القصاص يسقط بالعفو اه (وقال في بحث النائم كالمستيقظ فى بعض المسائل مانصه) التماسعة الاب اذانام فحت جدار فوقع الابن عليه من سطح وهونائم فسأت الاب يحزم عن الميراث على قول المعضوه وأأصير العساسرة من رفع النائم ووضعه تحت جدار فسقط عليه انجداد ومات لاملزمه الضمان اه وقد نفا اهافي الغصب أضا (وقال في أحكام الحنثي مانصه ) ولاقصاص على قاطع يده ولوجدا ولوكان القاطع امرأة ولاتقطع يدهاذا قطع يدغيره جمدا وعلى عاقلته ارشهااه (ثمقال) واذاقتل خطأوجيت دية المرأة ويوقف الساقي الى التبيين وكذا فيمادون النَّفس اه (وقال في أحكام الانثي مانصه) يوهي على النصف من الرجل في الارث والشهادة والدية نفسا وبعضا اله (تمقال) وتحب الدية بقطم ثديهاأ وحلته مخلافه مزالر حال فاتحصكومة ولاقصاص قطع طرفها بخلآفه ولاقسامة علمها ولاتدخل معالعا قلة فلاشي علمهامن الدية لوقتآت خطأ يخلاف الرجال فان القاتل كاحدهما ه (وقال في أحكام الذي) يتنبه عالاسلام تعدماة الدمن حقوق الله تعالى دون حقوق الا دمس كالقصاص آه (مقال) والكفار يتعاقلون فيما بينهم وان اختلفت مللهماه (م فال) ، تنبيمه آخر، اشترك اليودوالنسارى في وضع الجزية وحدل المنا كحة والنبائع وفي الدية وشاركهم الجوس في الجزية والدية دون الآخرين واستوى أهل الذمة فيما ذكرو يقتل المسلم بالذمي ودية المسلم والكافرسواء ولايقتل المسلم والذمي عستأمن اه وقد نقلناها في أنوابها من كمات النكاح وغيره (وقال في أحكام انجني) ومنها لاعوزقتل الجني بغرحق كالانسى قال الزيلى قالوا يندفى ان لاتقتل الحية أليضاه التي تمشى متروية لانهامن انجان لقوله عليه الصلاة والسلام اقتلواذا الطفيتين

لابتروا ما كم والحبة السضاء فانهامن الجن وقال الطعاوي لا. أس مقتبل السكل لانه عليه الصلاة والسلام عاهدا كجن أن لايد خلوا بيوت أمته ولايظهر واأنفسهم فاذاخالفوا فقد نقضوا عهدهم فلاحرمة لمموالاولى هوالانذار والأعذارفيةال لمبآ ارجى باذن الله وخلى مايريق المسلسين فان أبت قتالها والانذار انمسا يكون خارج الصلاة اه وقدروى النافي الدنسان عائشة رأن في ستها حدة فأمرت مقتلها فقتلت فأتدت في تلك الله لة فقسل لها انهامن النغر الذين اسقعوا الوجي من الذي صلى الله تعلى علمه وسلفارسات الى العن فانتسع لها أرد مون رأسافا عتقتهم اكتناه (وقال في أحكام الهـارم مانصه) وتختص الاصول بأحكام الىأن فالومنها لايقتل الاصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله اه (ثرقال) ومنهالوورث على أبيه قصاصاسقط اه (ثمقال) وتحتص آلاصول بأحكام الى أنقال ومنهاجوا زناديب الاصل فرعه والظاهرء دم الاختصاص بالاب فالام والاحدادوانجدات كذلك ولمأره الاكناه وقد نقلناه في كاب انحدودوالتعزير وفي كتاب الحفاراً يضا (ثم قال) واختص الاب وانجد بأحكام الي أن قال وفي الملتقط من النكاح لوضرب المعدم الولدماذن الاب فهدلك لم يغدر م الاأن يضرب ضرما يضرب مثله ولوضرب ماذن الام غرم الدية اذا علك وأتحد كالاب عند فقده الافي ثنتيء شرة مسئلة ذكرناها في الفوائد من كاب الفرائض وذكرنا ما خالف فيهاا مجرد الصيمِ الفاسداه (مُقال) \*فائدة \* يترتب على النسب اثني عشر حكم الى أن قال وتحمَّل الدية اه (ثمَّ قال) وسقوط القصاص! ه (وقال في أحكام الاشارة مانصه) نا همه في مسائل شتى و نقلناه في كتاب المحدود (وقال في بعث القول في الملك مانصه ) وفيه مسائل الاولى أسماب التملك المعارضات المالية الى أن قال ودية القتيل علكها أولائم تنتقل الى الورثة ومنها الغرة يملكها الجنسن فتورث عنه اه وقد نفلنا ه في كتاب الفرائض (ممقال) الثانية لايدخل في ملك الانسان

شي عنرا تساره الاالارث اتفاقا الى أن قال وأروش الجنايات اه (ثرقال) السابعة دمة القتمل تثنت للقتول ابتداء ثم تنتقيل الي الورثة فهي كساثراً مواله فتقضى منه دنويه وتنفذوصا ما وولوأوصى شأثماله دخلت وعندنا القصاصبدل عنهاف ورث كسائرأ مواله ولمذالوا نقلب مالا تقضى به ديونه وتنفذوه الماذكره الزالعي في الدالقماص فمادون النفس وفرعت على ذلك ولم أرمن فرعه لوقال اقتلنى فقتله وقلنالا قصاص ما تفاق الروا مات عن الامام فلادية أيضالا نها تدت المقتول وقدأذن في قتله وهوا حدى الروايتين وينبغي ترجيعها الماذكرنا ثمرأيت فى البزازية ان الاصع عدم وجو بهافنا هرمار جته بعثا مرجها نقلافلله المحد ولوجني المرهون على وارث السدمثلالمأره الاتن ومقتضي ثدوتم اللحني عليه استداء أن يكون امحكم عنالفالمالوحني على الراهن اه وقد نقلناه في كتاب الرهن وفي كَابِ الفراءُضوفي كَاب الوسية (نمقال) الثانية عشر الملك المالدين والمنفعة معاوه والغالب أوللعن فقط أوللنفعة فقط كالعبد الموصى عنفعته ابدا ورقيته الوارث وليس الهشئ من منا فعه ومنفعته الموصى اله فاذامات الموصى له عادت المنفعة للالك الحأن قال ولوحنى المدلم فالغداء على الخدوم فانمات رجعورتته بالفداء على صاحب الرقيمة فان أبي بيع العددوان أبي الخدوم الفدآء فداه المالك أودفعه ويطلت الوصية وارشى الجناية عليه للمالك كالوهوب لهوكسبه ان لمتنقصه الخدمة فان نقصته اشترى بالارش خادم ان يلغ والابيع الاول وضم الى الارش واشترى مه خادم ولا قصاص على قاتله عداما لمعتمعاء لى قتله فان اختلفا ضمن القاتل قيمته فيشترى بها آخر الى أن قال بخلاف ما اذا قتل خطأ وأخذت قيمته شترى بهاعد دوينتقل حقه فيه من غبر تحد ديد كالوقف اذا استبدل انتقل الوقف الىبدله ذكره قاضيخهان من الوقف وكالمديرا ذا فتل خطأ يشترى بقيمته عبدو يكون مديرا من غيرتد بيرامخ وقد الذا يقيته في كتاب الوصايا فراجعه (وقال في بحث القول في الدين مانصة) ﴿ فَوَانَّدُ \* الأَوْلِي لِيسَ فِي الشرع دن لا يكون الاحالا. الارأس مال السلم الى أن قال وليس فيهدين لا يحكون الأمؤجلاا لاالدية والمسلم فيه اه وقد نقلنا بقيته في كتاب السوع وكتاب المداينات (وقال في بحث ما يمنع الدين و جويه ومالا يمنع مانصه) التاسع الدية لا يمنع وجوبها أه (وقال في بحث ما يشبت في ذمة المعسر ومالا يشبث مانصه) ومايكون الصوم

شروطاباعساره ككفارة الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران فيفرق فيمه بينهما أيس الغني والفقم يرفالاعتبار لاعساره وقت ك فيرما الصوم أه وقد نقلناً في كتاب الصوم والمج والطلاق (وفال في عث ما يقدم عند الاجتماع من غرالديون مانصه ) ولم أرالا أن مااذا اجمع قتل القصاص والردة والزناو بدفي تقديم الفصاص قطما لحق العدد اه قلنا بقيته في كاب المحدود فراجعه (وقال في عدا القول في غن المدل مانصه) ومنها العدد المجنى علمه تعتبر قمته يوم الحناية ومنها العدد اذاجني فاعتقه السمدغيرعا لمبهما وقلنما يضمن الآقل من قيمتمه ومن ارشمه هدل الم وم الجناية أوقيمته وم اعتباقه اه (ممقال) ومنهاضمان جنس الامتقالوالوكان كرا وحدعلى الضارب نصف عشرقيمته لوكان حماوعشرقيمته لوكان انى كذا فى الكنروفي امخانية وهمهافي القدرسواء وظاهر كلامهما عتمارها يوم وضعه (وقال في أحكام انحرم مانصه) ولايقتل ولا يقطع من فعل موجهم أخارجه والقيما ألمه اه وقد نقلنا بقيته في كتاب الجوفي كتاب المحدود والسرقة (ثم قال) وهومه او مج (وقال في آخرفن الفرق والمجمع في فائدة تعلم العلم بكون فرض عين مانصه) وكذا النكاح يدخلها لاحكام انخسة وكذا الطلاق وكذا الفتل اه وقد نقلناه في كتاب النكاح (ثم قال بعد ذلك) وفائدة والدابطل الشي بطل ما في ضمنه الى ان قال وقالوالوقال مُعتدك دمي مألف فقتله وحب القصاص كافي خزانة المفتدين ولايعتبر مانى ضمنه من الأذن يقتبله فانه لوقال اقتلني ففته له لاقصاص عليه ليطلانه فيطل مافى ضعنه ١٨٪ (ثم قال في فن الالغازمانصه) \* الجنايات \* أي حان اذامات المجنى ه فعلمه نصف الدية واذاعاش فالدية فقل اكتبأن اذا قطع حشفة الصبي خطأ باذنابيه أى رجل لوقطع أذن انسان وجب عليه خسمائة ديناروان قطع رأسه فعلمه خسون دينارا فقل اذاخرج رأس الولد فقطع انسان أذنه ولمعت فعلمه ديتها وانقطع رأسه فعلمه الغرة أي شئ في الانسان تحب ما تلافه درة و ثلاثة أخاسها - ل الاسمنان الم (وقال أخوالمؤلف في تكملته لافن السادس فن الفروق مانصه) يكاب الحدود حد الزناوالشرب والسرقة يطل بالتقادم وحدالقذف والقصاصلا والفرقان حدالقذف والقصاص يتوقف على الدعوى فيعمل

التأخير في الشهادة على عدم الدعوى بخلاف التأخير فعماعدا السرقة فالديمهل بى صّْغَمْهُ جَلَّتُهُ عَلَى الشِّهَادةُ لَعَدُمْ تُوقَّفُهُمَا عَلَمُهَا وَحَدَالْسَرِقَةُ وَانْ تُوقَّفُ عُلَمِكًا لكن ضهنيالليال لانه بتأخيره الدعوى بعد تختيره تارك للحسمة فقيكنت التهمة في الدعوى ١ وقد نقلنا وفي كاب الحدود (مُمَّالُ) أقر عند القاضي أربع م ات مالزنا فأمر مرجيه ففرأو أنبكر مقبل اقراره وينفعه فراره مخيلاف مالوأ قسر ميهر قة أوقد ذف أو قصاص والفرق ان الاول عيض حق الله ثعبالي فحرى فهيه الفضل ولا كذلك غيره اهم وقدنقلنا بقيته في كمات انحدود (وقال أخوا لمؤلف في التكلة المذكورة مانصه بكاب السير به مسلم قطعت بده عدام ارتدم مأت على ردته أو كحق مدارا كحرب شرحاء مسلساً فسات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية لورثته فان لم يلحق ثم أسلم ثم مأت فعليه دية كاملة وقال مجدوزة ونصف الدية فيجمعهالان اعتراض الردةأ وجب اهدارا عجنا بة فاذا أسلم لا معود المنعمان ت في محمد م ولا كذلك اذا لم يعد اله وقد نقاناه في كاب الجهاد (وقال أخوا لمؤلف في التكملة المذكورة في كاب الغصب مانصه) عض ذراع غرم فيذب يده ف قطت اسنان العاض وذهب محم ذراعه فد.ةالاسنان هدر و يضمن ارش الذراع ولوجلس على ثوب رجل وهو لايملم فقيام فانشق ثويد ضمن الشياق النصف اه وقيد نقلنا يقتيه في كماب الغصب فراجعه (م قال ) \* كاب الجنايات ولا تقطع بدالعدد بيد العبدو تقطع بدا ارأة بيد المرأة وألفرق انبدل يدها لاعتلف وبدل بدالعمد طتلف لان الواجب نصف قمتم وهي يختلف أقتسل أبي فقتسله تعب الدية ولوقال اقطع يده فقطعها بحب القصاص والفرقان اعجق للإسفى استيفاء القصاص والدية فيصرذ لكشهة في اسهاط القصاص فأماالامر مالقعام فالمستوفى الاب ولمبوجد منه اماحية فيعيب القصاص قطع يدمسه فارتدومات من القطع أوتحق بدارا محرب ثم عادواسه إ ومات من ذلك فعلى القساطع نصف الدية ولولم يلحق حتى أسلم ومات تحب دية كاملة والفرق انه بالقضاء باللحاق انقطعت الدرابة الى السدفوج بنصف الدية بالاسلام واذالم يلحق لم منقطع فصاركانه لم بزل مسلماحتي مات اه وقد نقلناه في كاب الجهاد (ممقال) رمى عبد افاعتقه المولى م أصامه السهم فعلمه قيمته للولى عنددهما ولولم يعتقه فعليه القصاص والغرق ان الاعتاق قاطع السراية بخلاف

مااذالم يعتقه قطع انحشفة خطأوجبكل الدية والقصاص فى العمد ولوقطع الذكر كله عمدا تحب الدية فقط والفرق انه عند قطع الحشفة عكن استيفاء القصاص وعند قطع الكل لامحكن لار الذكريتشنج قطع ميني رجابن عمدا فاقتص لاحدهماكان للاخردية المدولوقتاهما فقتل أحدهما فلاشئاللاخ والفرقان الاطراف يسلك بهسامسلك الاموال واستنفاء أحدد المسالسن لاعنع استمفاء الاسخر فأماالنفسر فواحدة وفي استمفاه المحقين تضابق فنع استمفاؤه خر ضريه بالرة فات لايقتص ولوضريه عسالة يقتص والفرق يبتني على الخطاه ولان الموت من غرز الارم نادر مخلاف المسلة اصطدما فاتا فلاشئ علمما قعاعل وحههما وانءلي قفاه مافعلى عاقلة كل واحدد بقصاحه ولووقع ماعلى قفاه والاسخرعل وحهه فدية الذي وقع على وجهه هدر والفرق ان الذي سقط على وجهه سقط همل نفسه بخلاف ماآذا سقط على قفاه لانه سسقط يفعل صاحمه اه (وقال الوَّاف في الفن الثاني أول كتاب الجم مانصه) ضمان الفعل بتعدد بتعددالفاعل وضمان الحل لافلوا شترك محرمان في قتل صد تعدد الحزا ولوح للان في قتــل صــمداكـرم لا كضمــان حقوق العباد اه (وقال في كتاب النكاح مانصه) ما ثبت مجاعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك الافي مسائل الىأن قال الثانية القساص الموروث يشت لكل من الورثة على الكال حتى قال الامام لاوا رث المكسراستمفاؤه قمل ملوغ الصيغير مخلاف مااذا كانوا بالغيين فان ضرلاءلكه في غسية الاتخوا تفاقالاحتميال العفو الثالثة ولاية المطالمية مازالة الضررااهام عن طرق المسلمن شدت لكل من له حق المرور على الحكال اه (ثم قال في كتاب النكاح مانصه) المولى لا يستوجب على عبد دوينا فلامهر ان زوج عده من أمته ولا ضميان علمه ما تلاف مال سده ولوقتل العسد سيده وله ان فعفاأ حدهما سقط القماص ولمحب شئ لغيرا أعانى عندالامام اهرائم قال في كتاب النكاح مانصه ولوزوج بنته وسلما الاب الى الزوج فهر أت ولاتدرى لا يلزم الزوج طلم اكذا في المانقط اله (ثمقال أيضافي كتاب النكاح) يحبس من خدع بنت رجل أوامرأته وأخرجها من بيشه الى أن يأتى بها أو يعلم عَوْمُ اكذا في المُدْتَظِ اله وقد نقلناه في كَابِ الغصب وفي كتاب الكِفالة وقال فى كتاب العلاق مانصه ) ولدالملاعنة لاينتفى نسبه فى جميع الاحكام من

لشهادةوالزكاةوالقصاص اله (وقال في كتاب العتق مانصه) معتق البعض كالمكانب الافي ثلاث الىأن قال الثالثة اذاقتل ولم يترك وفاء لمصب القصاص يخلاف المكاتب اذا قتدلءن غير وفاءفان الفصاص واجب ذكره الزيلي فى الجنايات 🗚 (ثمقال فى كتاب العتق أيضامانصه) والتوأمان كالولدالواحد فالثانى تدع للاول فيأحكامه الىأن قال الافي مسائماتين الاولى من حسايات المسوط لوضرب بطن امرأة فالقت جندنين فخرج أحده مماقسل موتها والاتخر يتان فغ الاول غرة فقط اه (وقال في كتاب العتق مانصه) لديراذاخرج من الثلث فانه لاسعابة علىه الااذ اكان السيدسفيرا وقت التبدير فانه بسعي فيقمته مدمرا كإفي الخسانمة من الحجر وفع سااذا قتل سمده كإفي شرحنمه وقد نقلناه في كتاب الحجر (ثمقال) المدبرفىزمن سعايته كالمكاتب عنده فلاتقيل شوادته لمولاه كإفي المزازية من العتق في المرض وجنايته جناية المكاتب كإفياليكافي وفرعت عليه لامحو زنكاحه مادام سعى وعنيدهم احرمذيون في الـكل اه وقـد نقلناً مفى كتاب النه كاح وكتاب الشهادات (وقال في كتاب الحدودمانصه)مسلمدخلدارا محرب وارتكب مابوجب الحذوالعة وية ثمرجم المنالم وَاخذَنهُ الافي الفتدل فَصِبُ الدية في ماله عدًّا أُوخطأ اه (وقال أيضًا في كتاب الحدودمانصه) رجل خدع امرأة انسان وأخرجها وزوجها من غره أوصغيرة يحبس الى أن يحدث توبة أو يوت لائه ساع في الارض ما لفساد كذا فى قضاء الولوا بجية اه وقد نقلنا . في الغصب (وقال أول كتاب البيوع ف بحث المحل مانصه) ولايتميع أمه في الجنا ماث فلايد فع معها الى ولها اه (مُ قَالَ) ولا في حق جوب القصاص على الام ولافي وجوب اتحد علما فلا تفتل ولاتحدا لا هدوضعها (ثمقال) وبرث ويورث فان ما محب فيه من الغرة يكون موروثا بن ورثته اله قِدنقلناه في كتاب الفرائض (مُ قال في كتاب البيوع أيضا مانصه) المحقوق الجودة لامحوزالاءتياض عنها الىأن قال وخرج عنها حق القصاص وملك السكاح وحقالرق فآنه محو زالاءتساضءنها كإذكره الزيلعي في الشفعة اه وقد نقلناه في كَابِ الطلاق وفي كَابِ العتق (وقال في كَابِ السَّكَفَالَةُ مَانُصُـهُ) التَّأْخَبُرُ عَن الاصديل تأخير عن الكفيل الااداص الحالم كاتب عن قتل العديمال تم كفله نسان تم هجزا أحكاتب تأخرت مطالمة الصالح الىء قى الاصدل وأه مطالمة الكفيل

لآن كذافي الإلان اله وقد نفلناه في كاب العتق وفي كتاب الصلم (وقال أيضافي كتاب الكفالة مانصه الغرورلايوجب الرجوع فلوقال اسلك هذا الطريق فانه آمن فسلكه فأخذه اللصوص أوكل هذا الطمام فانه ليسجسهوم فأكلُّهُ هَالله عان اهم (وقال في كتاب القضاء مانصه) يقبل قول العدل في أحدعشرموضعا الى ان قال وفي تقديرارش المتلف اه ( ثم قال فيه أيضا) الناس أحوار بلايمان الافي الشهمادة وآلقصاص وانحدود والدية اه وقد نقلناه في كان المحدود (وقال فيه أيضا) القاضي اذا قضى في عِبْهد فيه نفذ قضا ومالا في اثل الى ان قال أوفى قسامة يقتل اه (نم قال) أو ببطلان عفوالمرأة عن القوداه (ثمقال) أرقسامة عن أهل المحلة بتلف مال اه (وقال في كاب القضاء مانمسه) لاتقىلشهادة الانسان لنفسه الافي مسئلة الفاتل اداشهد معفوولي المفتول وصورته فيشهادات اتخانية ثلاثة فتلوار جلاعمدائم شهدوا معدالتومة ان الولى عفاعنا قال المحسن لا تقدل شهادته ما لا ان يقول اثنان منهم عفاعنا وعنهذا الواحدفني هذا الوجه قال أبو بوسف تقسل في حق الواحد وقال الحسن تقبل في حق الكلاه (ثمقال فيمه أيضامانصه) وفي جنايات البزازية شهدوا على رجل المهموحه ولمرزل صاحب فراش - تى مات محكم مه وان لم شهد وا اله مات من جراحته لانهم لاعلم لهميه وكذالا يشترط في اتحا أط ألما ثل أن يقولوامات من سقوطه لان اضافة الاحكام الى السدب الظاهر لازم الى سبب يتوهم الاترى انه لائعب القسامــة في منت بجعلة عــلى رقبته حية ملتوية 🛛 (وقال في كتاب الاقرارمانصه وفيجنا بات البزازية ذكر بكرأشهد دالجروح أن فلانالم يكن مومات الجروح منه انكان وحده معروفا عند الحاكم والناس لايصم اشهاده وان لم يكن معروفا عندا كاكم والناس يصع اشهاده لاحتمال الصدق فانبرهن الوارث في هدذه الصورة ان فلانا كان جرحمه ومات منه لم يقيد للان القصاص حق المت الى آخره اه (وقال فيه أيضا) اذا تعدد الاقرار بموضعين بازمه الشمثان آلافي الاقرار بالقتل لوقال قتلت ابن فلانم قال قتلت ابن فلان وكان له ابنيان وكذا في العيد وكذا في التزو يج وكذا في الافراد بالمجراحة فهي ثلاثه كافي اقرارمنية المنتي اه وقدنقلناً وفي كتاب النكاح (وقال في كتاب الصلح مانصه) إذا استعق المسالح عليه رجع الى الدعوى الااذا كان عمالايقبل

النقض فانه يرجه م بقيمته كالقصاص والعتق والنه كاح والخام اه (وقال في كتاب الحجرمانصه أالصى المحجورعليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ماآتلفه من المال واذاقتل فالدية على عافلته الخاه وقدنقلنا بقيته في كتاب الاملنات وكتاب الغصب (وقال في كتاب الشدفعة) [المدلوم لا يؤخر للوهوم فيلوقط عمني رحان فحضر ما اقتص له وللا تخر نصف الدية ولوحضر أحدالشفيه من قضي له مكلها افى حنا مات شرح المجمع اه (وقال فيه أيضا) وفي جنا مات الملتقط وعن أبي حنىفة أشمأه عملي عمدد آلرؤس العقل والشفعة وأحرة القسام والطمر نق اذا اختلفوا فيهاه وقدةفلناه فيكتاب القهمة (وقال فيكتاب القسمة بحوزبناء المهدفىالعاريق العامان كان واسعالا بضرو كذالاهل الحلة ان مدخلوا شيثا من الطريق في معلمً م وفي دو وهمان لم يضروله بنا عظله في هوا \* الطريق ان لم يضر لكن اذاخوم قبل المناء منع منه ويعده هدم اه وقد نقلنا بعضه في كتاب الوقف (وقال في كتاب القيمة) له التصرف في ملكه وان تأذى طاره في ظاهر الرواية وله أن عمل فهما تذو راوح الماولا يضمن ما تلد مه اه (وقال في كتاب الاكراه) ا كُرْه بالقتَّل على القطع لم يسعه اه (ثم قال فيهُ) أ كرُّه على العفوعن دم العمد لم يضمن المكرواه (وقال في كتاب الغصب مانصه ) الآمر لا يضمن بالامر الافي خسة الاولى اذا كان الآم ساطانا الشانية اذا كان مولى للأمور الشالية اذا كان المأمورعددالغسره كامره عددالغبر بالاماق أوحقتل نفسه فأن الآثم يضعن الااذا أمره ما ثلاف مال سمده الاضهان على الاسمر مخلاف مال غيرسيد وفان المضمان الذي يغرمه المولى يرجم عده على الآثمر الرابع فاذا كان المأمورصدا كااذا أمرصدا باتلاف مالالغبر وأتلفه ضمن الصي ومرجيع به على الاسمر المخامسة إذا أمره بحفر ال في حاثط الغُمر ففعل فالضمان على انحاً فروس جمع مه على الأسمر وتمامه في حامعالفصولين وزدتاذا أمرالاب ابنـه كافي القنية اه وقـدنقلناه في كتاب الغصب (وقال في كتاب الغصب أيضا) الماشرضا من وان لم يتعمد والتسبب لاالااذا كأن متعمدا فلورى سهمامن ملكه فأصاب انساناضمن ولوحفر مبترا في ملكه فوقع فيها اسان لم يضم له وفي غير ملكه يضمنه اه (وقال فيه أيضا) عُرْ فِي رَقَّ انْسَانَ وَضَعَهُ فِي الْطَرِّ بِقَ ضَهُمُهُ الْالْذَارِضَعُهُ الْعُسْرَضُرُورَةٌ ۚ أَهُ (رَقَالُ في كتاب الوصايا) المعتق في مرض الموت كالمه كما تب في زمن سعايته فلوأي تي عبده

فيه فهتل مولاه خطأ فعليه قيمتان سعى فيهما واحدة للاعتاق فيه اكرنه وصية ولاوصية للقاتل والانوى وهي الاقل من قيمته ومن دية المقتول نجنايته كالمكاتب اذاجنى خطأ ولوشهدفى زمن السعاية لمرتفيل كمافى شهادات الصغرى والمدير بعد مولاه كالمتق فى زمن المرض فلوقتل في زيان سعايته خطأ كان عليه الأقل دهـ ما الدية على عاقلته وهي من جنايات المجمع ومرح أيضا في الـ كافي قسل القسامة بأن المدير في زمن سيعايته كالمكاتب عند دو حرمد بون عند هيما وكذالومات وترك مديرالامال له غيره فقتل هذا المدير رجلاخطأ فعليه مان يسعى في قيمته لولى القتمل عند. كالمكاتب وعنده ماعليه الدية اه وعـ لي هذالدس للدبرة تزويج نفسهاز منسمايتها لان المكاتبة لاتزوج نفسها وعندهما لمباذلك لانها عرة وقد أفتدت مه وقد نقانا بعضه في كال النكام وكال الشهادات وقــدنقامًاهأيضــا في كتاب العتق ﴿وقال فِي كَتَابِ الفرائض ۚ كُلُّ السَّــان مرثُ ويورث الاثلاثة الى أن قال والجنينُ مرث ولابورث كذافي آخرا ليتيمة وفي الثالث نظر معلم عاقدمناه في السوع اله أي فان الغرة برثها الجندين وتورث عدم (وَقَالَ فَيَكَابِ الْفُرَاتُسُ) الارشيحرى في الاعيانُ وأَمَا الْحَقُوقَ فَهُمَا مَالاَيْحِرِي فمه كحق الشفعة إلى أن قال والدية تورث اتفاقا واختلفوا في القصاص فذكر في الاصلالية بورث ومنهمه من جعله لاو رثة ابتراه و محوزاً برزة الإيورث عنه ده خلافالهما أخذامن مسئلة لوبرهن أحدالورثة على القصاص والياقي غمب فلابد من اعادته اذا حضر واعنده خلافا لهما كذافي اليتيمة اه (وقال فيـ ه أيضا) عجرالفاسدمن ذوى الارحام وليس كاب الاب الى أن قال الاف مسئلة مالوقتل ان بنته فأفه لا يقتل مه كاب الا ب كاذ كره الزبلهي وا يحد قدادي في الجنامات (وقال فيه أيضا) المتلارث الافي مسئلة مااذا ضرب مطن امرأة فالقته ممتافان لَغرة مرتَّها المجنَّمن اتورث عنه كافى جنا مات المدوم اه (ثم قال فيه) ولا يضمن لافى مسئلة مااذا حفر بئرا نعد ماغمات فوقع فيها انسان بمدموته كانت الدية على عاقلته ولو-فرع دبئرا تعديا فاعتقه مولاهم مات العبد فوقع انسان فيهما فالدية على عاقلة الولى كافي المجامع اه (قال صاحب الاشباه) لامحوز لاوصى يدعءقارا المتبرعة دالمتقدمين ومنعمه المتأخرون أبضا الافي ثلاث كأذ كره الزراعي آذا سعرتضعف قيمته وفعها ذااحتاج المتبرآلي النفقة ولامال له بااذا كانءلي المتدين لاوفاء له الامنه وزدت أربعة فصار المبتثني لائة فيالظهيرية فهمااذا كان فيالثركة وصية مرسياة لانفاذله ااذا كانت غلاته لاتزيده لي مؤنته وفيما اذا كان مانوتا أودار الحشي علمه النقصان اه والم العدة من سوع الخاسمة فمااذا كان العقار في مدمتغاب وخاف الوصي علمه فله سعه اه وقد نقلنا ه في كتاب السوع (ثم قال) وفي المجمع ويضم القاضي اله العاجز من يعينه فان شكى المه ذلك لأعسه حتى يقعقه فان ظهر عجزه أصلااستبدل به وان شكي منه الورثة لا حزله حتى نظهر له خيانته اهروفيه بيدم الومىمن اليتيم أوشراؤه لنفسه وفيه نفع للصىجائزاه واختلفوافى تفسير النفع فقيل اقصان النصف في السيع وفي الشرآ ميزمادة أصف القيمة وقبل درهمان شرة نقصانلوز مادة وتمامه فيحوصا بااكخياسة اهوقد نقلناه في كتاب السوع (ثم قال) - وقدعة الوصى مالامشتر كابينه و بين الصغير تحوزان كان فها نفع ظاهر دالأمام خلافا لمحدكذا في قسمة القنمة آه وقد نقلناه في كتاب القسمة قال) وفىجامعالفصوابن قضى وصيهديتكا يغبرا مرالقاضي فلماكمرا ليتبرأ نكر ديناعلى أبيه ضمن وصبيهما دفعه لولم يحسد بينة اذاقر بسدب الضمان وهوالدفع الى الاجنى فلوظه رغريم آخر بغرم له حصة الدفعه مأختما ره بعض حقه الى غره فلولم يكن الغريم الأول بينة على الدين يضمن الوصى كل مادفعه لوقوعه بغيرهة وصي ادى دينا فانكر الويرثة تقبل بينته ولولم يكن بينة فله تحليف الويرثة اه فقد عدان الوصى لا يقبل قوله في قضاء الدين على المت سواء كان المنازع له المتم بعد الموغه أولاالافي مهرالمرأة فلنه لاضمان علمه اذادفعه الاللنة كافى نزانه المفتسن وفي حامع الفصولين على قول ما أو حمل عرفا وفي الملتفط أنفق الوصي على وصي في حملته وهومعتقل اللسان يضمن ولوأنفق الوكدل لا يضمن اه وقد نقلناه فى كاب الوكالة (يقول حامعه) وقوله يضمن أى يضمن الموصى ما أنفقه الوصى لايضهن أي لايضمن الموكل ماأ نفقه الوكيل كذافي شرحها ولوادعي الومي بلوغ اليتيم انه كان ماع عدده وأنفق منه صدق انكان هالد كاوالالا كذا فى خانة الاكل وفي بيوع القنية ولوباع الفاضى من ومى المت شيئا من النركة

لا ينف ذلانه محدور والوصى لا علك الشراء لنفسه ولواشتراه القاضي لنفسمه من الوصى الذى نصمه عن المتحار اه وقد نقلناه في كاب الموع (نمقال) ويقمل قول الوصى فهما يدعيه من الانفاق بلايينة الافي ثلاث في واحدة اتفاقا وهي مااذا فرضالقاضي نفقة ذي الرحم المحرم صلى اليتيم فادعى الوصى الدفع كذافي شرح المحم معللا بأن هد ذا لدس من حوائم المتم واعما يقبل قوله فعما اذا كان من اه فينبغي أن لاتكون نفقة روحته كذلك لانهامن حواقعه ولايشكل عليه قبول قول الناظرفع الذعبه من الصرف على المستعقب بلاينة لان هذامن جلة عمله في الوقف اه وقد نقلنا . في كاب الوقف (ثم قال) وفي ثنتين اختلاف لوقال أديت خراج أرضه أوجعل عدوالاتق قال أبوبوسف لاسان علمه وقال مجدمالسان كافي المحمع والحماصل ان الوصى يقمل قوله فعايد عمد الافي مسائل الاولى أدعى قضا ودين الميت الشانية ادعى ان اليتيم استهلك مال أخرفد فع ليتيم السادسة ادعى أنه أذن اليتيم فى العبارة وانه ركبه دبون فقضا هاعنه السابعة اذعى الانفاق علمه مزمال نفسه حال غيمة ماله وأرا دالرجوع الثامنة ادعى الانفاق على رقيقه الذين ماتوا التاسعة أقبر وربح ثمادهي انه كان مضاريا العباشرة اذعى أنه فدى عبده الجباني الحبادية وشرآدعي قضاء دين الميت من ماله بعدد معالنركة قسل قمض غنها الثانسة عشرادعي انهزوج البديم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتمة البكل في فتا وي المتابي من الوصايا وذكر ضأ طاوهوأن كلشئ كان مسلطاء لمه فانه مصدق فيه ومالافلا وصي القساضي كوصى المت الافي مسائل الاولى لوصى الميت أن يبسع من نفسه ويشتري لنفسه اذاكان فمه زنع ظاهر عندالامام خلافالهما وأماوصي القاضي فليساله ذلك اتفاقالانه كالوكيل وهولا يعقدلنفسه كذافي شرح المجسم من الوصايا انية اذاخصصهالة اخي فخصص بخلاف وصي الميت الش بلشهادته له لم يصم بخسلاف وصى المت وهما في الخلاصة وذكر في تلمنيص محامم استوامه ما في رواية في الاولى اله وقد نقلناه في كاب السوع (ثم قال) لرابعة لوصى الميت أن يؤجرا لصبي تخياطة الذهب وسائرالاهم ال بخيلاف وصي

للقاضي أن بعزلوص المت العبدل السكافي وله عزل وصير القاضي كإفي القنسة خبلا فالمافي البتمية السيادسة لاءلك وصيرالقاضي القهض الاماذن مبتبدا من القاضي بعدالا بصاء مخلاف وصيرالمت كذافي المخلاصة من المسأمير والمعدلات السابعة بعيدل نهيى القاضيءن بعض التصرفات ولايعهل نهيبي المت كإفي البزازية وهيراجعة الىقمول التخصص وعدمه الثامنة وصىالفاضي اذاجعل وصما عندموته لايصبرالثاني وصبايخلاف وصيالمت كإفي اليتمية وفي الخزانة وصي وصى القاضي كوصمه أي كومي المت كإني شرحها إذا كانت الوصيمة عامة الم ومه محصل التوفيقي اهـ وقدنقلناه في كتاب الحجر (ثمقال) تبرع المريض في مرض موته اغما منفذ من الثلث عند عدم الاحازة الافي تبرعه بالمنافع فانه ناف فد ن حمة عالمال كذافي وصيا باالفتياري المغرى وظاهرمافي تلخيص الحيامع البكمية من الوصاما يخيالفه وصوره بالزيلعي في كاب الغصب أن المريض أعار من أجنبي والمنصوص عليه انه اذا آحر بأقل من أحرالتل فانه سفذ من الجسم وقال الطرسوسي انها خالفت القواعدول سركاقال فان الاحارة والاعارة تمطلان عوته فلااضرارعلى الورثة بعدموته للانفساخ وفى حياته لاملك لهمفافهم اه وقد نقلناه في كاب الأمانات وفي كاب الاحارة (تم قال) اذا أبرأ الوصى من مال اليتيم ولم يجب ومقدده لم يصم والاصم وضمن الافى مسئلة لوكاتب الوصى عدد المتيم أبرأه من البدل لم يصعروكذا الوكيل والاسكاني الخبائية والمتولىء لم الوقف كالومي كافي جِامع الفصولين اه وقد نقلناه في كاب الوقف وفي كاب العتق (ثم قال) الاشارة من الساماق ماطلة في وصدمة وغيرها الافي الافتها والاقرار ما لنسب والاسلام والمكفركذافي التلقيم اه وقدنقلناه في كأب القضاء وكأب انحهاد وكأب الاقرار (مُقَال) واختلفوافي وصية معتفل السانكافي المجمع والفتوى على صهماان دامت العقلة الى الموت والانطلت ليس للقاضي وزل الوصى العدل المكافى فان ءزله كان حائراآ ثما كإفي المحمط واختلفوا في معة عزله والا كثر عبلي العجة كإ ذكروان الشعنة لكن يحسالافتها وعدم صعته كإحامه الفصولين وأماعزل الخاش فواحب وأماالعا خزفسن فيالمه آخر كاقدمناه والعدل الكافى لاعلك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان أحدهما أن صعله المت وصياعلى ان يعزل نفسه

رتيشاه الثاني ان يدعى ديناعلي المت فمتهمه القاضي فيخرحه كذا في الولو وفياكنا نيية القياضي اذا اتههم الوصى لايخرجه عيلي قول أمي حنيفة وانميارة المه آخر وقال أبو بوسف مخرجه وعلمه الفتوى المعتق في مرض الموت كا ﺪﻩﻟﻼﻋﺘﺎﻕﻟﻜﻮﻧﻪﻭﺻﻪﻭﻻﻭﺻﻪﻟﺎﻗﺎﺗﻞ ﻭﺍﻻﻧ**ﺮﻯﻭﻫﻲﺍﻻﻗـﻞ**ﻣﻦﻗﻬﺘــ مة المقتول محنيا متسه كآلم كاتب أذاحني خطأ ولوشهد في زمن السيعا ما لأكمافي شهبأدات الصغرى والمدىر بعدموت مولاه كالمعتق في زمان المرض فلوقتل فيزمان سعابته خطأ كان علمه الاقل وعندهما الدبة على عاقاته و أمضامن المكافي قسل القسامة بأن المدس في زمن سيعابته غا مات و نقلمًا بعضه في كتاب الشهادات وكتاب النه كاح وقد نقامًا وأيضافي بُّ العَدَّقُ (ثُمُقَالُ)القَاضَى لا يَعْزَلُ وصَى المَيْتَ الْآفِي ثُلَاثُ فَيَمَا اذَاظُهُ رِتْ حَمَانَتُهُ مرف فأمالا يحوزعا لماعتارا أوادمي دمناعلي المت وعجزعن اثماته والكن ـ ذه يقول له آماان تعرى المت أوعزلتك ولا ينصب وصيامع وجوده الااذا غاب غسمة منقطعة أوأقر لدعى الدن كافي الخزانة لاعلك الومي بيرع شئ بأقل من غُنَّ المثل الأفي مسئلة مااذا أوصى ببيع عده من فلان فلم يرض الموصى له بثمن لُ فَلَهُ الْحُطُّ اهُ وَقَدْنَقَلْنَاهُ فِي كَتَابِ ٱلْبَيْعِ (ثَمْقَالَ) ۚ ٱلْوَارِثُ اذَا تُهُ نكان معسر الاانكان موسرآ لاعلك القاضي التصرف في مال اليتبرمع وصميه ولوكان منصوبه كمافى بيوع الفنيسة اه وقد نقلنها هذه المسئلة والتي قبلها في كتاب القضاء وكتاب الغصب (مُم قال) لا يضمن الوصى ما أنفقه على

وليمة ختيان المتهم إذا كان متعارفالاسرف فسه ومنهم من شرط إذن القياضي ل يضمن مطلقاً كما في غصب اليقمة اله وقد نقلنا هذه المسائل في كتاب الغصب (بُمْ قَالَ) القياضي أذا أقام فيم الجيز الوصى لا ينعزل الاول وأن أقامه مقيام الأول أنعزل كافي قسمة الولوا تحمة اذامات أحدالوصمن أقام القاضي انحي وصما أوضم السهآخر ولاتبطل الااذا أوصي لهمماما لتصدق بالثلث يضعانه حمث شأآ كذافي اتخزانة وفيالشاني خلاف الوصراذا أبرأهما وجب بعقده صهوريفهن الااذا أمرأمن كاتسه عن بدل الكتابة وكذا الوكمل والأساه وقد نقلناه في كتاب المتق وكتاب الوكالة (ثمقال) الغلام اذالم يكن أبوه حائـكا فليس لمن هو فيجره تعليمه انحدا كةلانه يعربها وللام ولاية احارة اشاولوكان في عرعه اه وقد نقلناه في كتاب الاحارة (ثم قال) قال الفياضي جملتك وكسلافي تركة فلان كان وكملا بالحفظ لاغمرولو زاد تشتري وتلمع كان وصكملافهم ارلوقال جِملت ل وصما في تركة فلان كان وصما في السكل اه وقد نقلنا ، في كتاب الوكالة (ثمقال) اذامات الموصى خرج الموصى مدعن ملكه ولم يدخــ ل في ملك أحدحتي مقدل الوصى له فه دخل في ملكه أو ير دفيد خل في ملك الورثة كذا في التهذيب أوصى الى رحل ثم الى آخر فهما شريكان في كليه كذا في التهذيب قضي الوصي الدن يزظهرآ خرضهن له حصدته الااذا قضى بأمرالقاضي أنفق الوصي على المتم من مال نفسه ثم أراد الرجوع لم يقسل الابينسة اه (يقول حامعه) وهذه هي المسائل الجموعة المحقة مكتاب الوصاما (قال المؤلف في القاعدة الاولى لا ثواب الابالنية مانصه وأماالوصية فكالعتق انقصدالتة رب فلدالثواب والافهى مصيحة فقط اه (وقال في قاعدة الاصل في الكلام المحقية تمانصه) ومنها أوصى الواليه وله عتقاء ولمم عتقاءا ختصت بالاواب لانهـم واليه حقيقة والاخرون محازا مالسبب ومنهاأوصى لابنا وريدوله صليبون وحفدة فالوصبة الصليين اهروقال فى القاعدة المذكورة قبيل ذلك مانصه ) ومنه الووقف على ولده أوأومى لولدزيد لايدخل ولدولده انكانله ولدامليه والااستحقه ولدالاين واختلف في وآد المنت فطاهرالر والمة عدم الدخول وصعع واداولد للواقف ولدرجع من ولدالابن اليهلان اسم الولدحقيقة فى ولد الصلب آلى آخر عسارته وقد نقلنا هما فى الوقف فراجعها (وقال في القاعدة الرابعة المشقة تحلب التيسيرمانصه) وأكل الولى

والوصى من مال المتبم بقدر أجرة عملها ه أى يباح له ذلك (ثم قال) ومنه مشر وعية الوصية عندالموت لمتداوك الانسان ما فرطمنه في حال حياته وفسح له في الثلث دون مأزاد علمه دفعا اضرر الورثة حتى أجزنا هاما مجمع عندعدم الوارث وأوقفناها على احازة بقدة الويرثة اذا كانت لوارث وأبقينا التركة على ملك المت حكماحتي تقضى حواقحه منهارجة عليه ووسعنا الامرفي الوصمة فحوزناها لعبدوم ولمرسطلها بالشروط الفاسدة اه (وقال في القاعدة السادسة العادة محكمة مانصه) وكذا لفظ النباذر والموصى والحالف وكذا الاقارم تنفي علمه أى المرف الافهامذكر يَّاتَى فِي مَسَائُلُ الايمَــانُ الهِ (مُهَالُ) فِي فَصَل تَعَارِضُ الْ-رَفُمِعُ السَّرِعُ فَاذَا تعارضا قدم عرف الاستعال مانصه) فلوكان الشرع مقتضى الخصوص واللفظ مفتضى المسهوم اعتسرنا خصوص الشيرع قالوالوأ وصيلا فاريه لايدخسل الوارث اعتبارا يخصوص الشرع ولايد خل الوالدان والولدلا وف الشرعي اه (مقال في المجد الرابع من الفصل المذكورمانصه) لوكان اليتيم في بلدوماله في بلدآخر فهل النظير عليه لقاضي بلداليتيم أولقاضي بلدماله صرحوا بالاول اه وقدنقلناه في كأب القضاء (وقال في القماعدة الثانية اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام اتحلال مانصه) ومنه الوصمة فلوأ وصى لاجنبى و وآية فللاجنبي نصفها وبطلت الموارث كافي الكنزو كذالوأ ومي للقياتل ولأجنبي اه (وقال في القاعدة الرابعة التابع تابع مانصه ) وخرج عنها عسائل منها يصم اعتاق انحل دون أمه بشرط ان تلده لاقل من ستة أشهرومنها يصمح افراده بالوصية بالشرط المذكور ومنها يصم الايصاءبه ولوحل دابة اه (وقال في تنبيه) تصرف القاضي فيماله فعله في أموال المتامى والتركات والاوقاف مةبد بالمصلحية فان لممكن مبنياءام بالم يصعرولمذا فال في شرح تلخيص المجامع من كتاب الوصا ما أوصى مان يشترى ما الملث عبدو معتق مان بعدالا تتما ددين تحبط مالثلثين فشرا القاضي عن الموصى كملا مكون واعتاقه لغولتعدى الوصتة وهرا لثلث يعدالدين قال شارح وأمااعتاقه فهواغولتع ذرتنفيذه باعتبارا لولاية العامة لان ولاية القياضي مقيدة مالنظر ولموجدا النظر فتلغواه وفي قضاءالولوا تجية رجل أوصي الي رجل وأمره أن يتصدق من ماله على فقراء بلدة كذاء الله ديناروكان الوصى بعيدا من تلك البلدةول بتلك البلدة غريم له عليه دراهم ولم يجد الوصى الى تلك البلدة سديلا

فأمرالقامى الغريمان يصرف ماعليه من الدراهم الى الفقراء فالدين عليه ماق وهومنطوع فى ذلك ووصية الميت قاءة اه وبهذا علم ان أمرا لقاضي لاينه ذالا اذا وافق الشرع اه وقد زقلنا هذه العمارة في القضاء (وقال في القاعدة التاسعة اعال الكلام أولى من اهماله مانصه ) وان تعدد رت الحقيقة والجاز أوكان المفظ مشتركا بلامر جأهمل لعدم الامكان الحان قال والثانى لوأوصى لواليه ولهمه تق بالكسروم تق بالفتح بطلت ولولم يكن له معتق بالكسروله موالى أعتفهم ولهمموالي أعتفوهم انصرفت اليمواليمه لانهم الحقيقة ولاشي لموالي موالمه لانهم الجازولا عمع سنهما اه (وقال فى القاعدة الرابعة عشرما حم أخذه مرم اعظاؤه مانصه ) ولوخاف وصى أن يستولى غاصب على المال فله أداء شئ لعناصه كافي الخلاصة أه وقد نقلنا ذلك في الحظر أيضا (وقال في الفاعدة الخامسة عشرمن استجل مالشي قدل أوانه عوقب بحرمانه مانصمه ومن فروع القـاعدةاذا أوصىلرجلفقتلهـرمماأوصيله اهـ (وقال.فىالقاعدةالسادسة عشرالولاية الخاصة أولى من الولاية العامة مانصه) الثالثة الوصية وهي بينهما فلم ميزله أى الوصى ان يعزل نفسه اه (وقال في القاعدة المذكورة أيضا مانصه) وضايط، الولى قد يحكون وليافي المال والدكاح وهوالاب والجد وقدديكون وليافى النكاح فقط وهوسا ثرالعص بات والآم وذو واألارعام وذدر كون في المال فقط وهوالوصى الاجنسى الخ وقد نقلنا بقيته في كتاب النكاح فراجعه (م قال) وفي الفنية لاعلاف القاضي التصرف في مال اليتم مع مع وجود ناظره ولومن قبله اه وقدنقلناذلك في كتاب الوقف أيضا وفي كتاب القضاء (وقال في الفن الثالث في أحكام الناسي مانصمه) ومنه الوعلم الوصى بان الموصى أوصى بوصا باالااله نسى مقدارها وحكمه في وصاباخوانة المفتين أه (نمقال) ولوباع الومى قبل العلم بالايصام جاز اله (نمقال) ولوأجاز الورثة الوصية ولم يعلواما أومى بدلم تصع أجازتهم كذافي وصايا الخانية اله (مقال) وقالوايع ـ ذرالوارث والوصى والمتولى التناقض للمهل اله وقد نقلنًا رقبته ف كاب الدءوى (مقال أيضا) وقالوا اذاماع الاب أوالومي ثمادهي الموقع بغـ بن فاحش وقال لمأعلم تقبل اله وقد نقلنا بقيته في كتاب الفضاء (وقال

في أحكام الصديان مانصه) و يصطرو صيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالفاالي بلوغه كمانى منظومة ابن وهيان من الوصاما أه وقسد تقلّنا هافي الوقف (وقال في أحكام العبيد مانصه ) ولا يحوز كوند شاهدا الى أن قال ولا وصدا الااذا كان عبدالموصى والورثة صغار عندالامام الاعظم اه (ثمقال) واعتاقه باطل الى أن قال وكذا وصيته اه (وقال في أحكام الاعمى مانصه) و يصلح ناظرا و وصل والثانسة في متطومة النوهان والاولى في وقف علال كافي الاسعاف افي كتاب الوقف (وقال في يحث ما يقبل الاستقاط من المحقوق ما نصله) ى له حازالسع و بطل سكناه الى أن قال وذكر في الكتاب اذا أو صي لرحل له ومات الموصى فصاعج الوارث الموصى له من الثلث على السدس حاز الصطر وذكرالشم الامام المعروف بخواهم زاده انحق الموصىله وحق الوارث قبل المقسمة غبرمتأ كديحقل السقوط بالاسقاط اه فقد علمان حق الغانم قبل القسمة وحق المحدس للرهن وحق المسل المجردوحق الموصى له بالسكني وحق الموصى له بالثلث قسل القسمية وحق الوارث قسل القسمة عسلي قول خواهر زاده يسيقط نألا سقاط اه وقد نقلنا تمام ذلك في ماب الشرب فراجعه (وقال في أحكام الخني مانصه) واذا أومي رجل لماني تعان امرأة بالف انكان غلاما وعمسمائة انكان أنثى فولدت خنثىمشكا إفالوصية موقوفة فيا مخمسه هاثة الزائدة الي أن يتسنأمره اه (وقال في أحكام الهـارم مانصـه) وتختص الاصول والفروع من سن الرائحارم بأحكام الى أن قال ومنها لا مدخلون في الوصية للإقارب (ثمقال) «فائدة \* يترةب على النسب اثنا عشر حكمًا الى أن قال وعدم معمة الوصية لمزاحــة اهـ (وقال فيأحكام غيبوية اتحشــغةمانصه) ويترتب علمٍــ وحوب الغسل الىأن قال واستعقاق العزلءن القضاء والولاية والوصاية ورد الشهادةلوكانزنا اه (وقال في أحكام العقودمانصــه) وجائزمن انجــانبــين الشركة الى أن قال والوصية اله (ثم قال) وأما الولاية على مال اليتيم بالوصاية فان كانوصي المت فهي لازمة بعد موت الموسى فلاعلك القاضي عزله الايخسانة أوعجزظاهرومن جانب الوصي فلايملك الوميءزل نفسه الافي مسئلتمن ذكرناهما فى وصايا الفوائد وان كان وصى القاضى ف لالا ن المقاضى عزله كافي القندة ولد

عزل نفسه بحضرة القاضي وقسدذ كرنا التولمة على الاوقاف في وقف الفوائد اه وقد دنقلناهذه العبارة في كتاب الوقف أيضاً (وقال في أحكام الفسوخ مانصه) وخاتمة وجودماعد االنكاح فعنهاه اذاساعده صاحبه عليه واختلفوا في جود الموصى للوصية اله موقد نقلنا مفي كاب القضاء (وقال في أحكام الكابة مانصه) وأما الوصدة ما الكلمة فقال في شهادات المحتى كتب صكا بخط مده اقرارا عِلِلأُووصية يُمْ قَالُ لا تُنواشِهُ دعلي من غيران يقيرا أوسعه أن يشهد اله وفي بانية من الشهادات رحل كتب صك وصيمة وقال للشهوداشه دوا عيافيه ولربقر أوصدته علمهم فقال على ونالا محوز لاشهودأن بشهدوا مافده وقال يعضهم وسعهم أن يشهدوا والصيرانه لايسعهم واغماصل لممأن يشهدوا باحدى ن ثلاثة اماأن يقر أالكما بعلم أو كتب الكمات غيره وقرى علمه سنيدى يودوهم يعلون عافيه ويقول لهماشهد واعلى عافيه أوكتب هوين مدي اهدوالشاهد يعلىافيه ويقول اشهدواعلى عافيه وتمامه فيرا اه وقد نقلناه في كتاب الشبها دات ونقلنا بعضه في كتاب الاقرار (وقال في بحث القول فى الملك مانصه ) وفيه مسائل الاولى أسباب المعلك المداوضًا تالما لمة الى أن قال والوصاما أه (تمقال) الشانية لا يدخل في ملك الانسان شِي بغيرًا حتياره الاالارث اتفافا وكذاالوصمة في مسالة وهي أن عوت الموسى له معدموت الموسى قبل قبيوله - قال الزيلهي و كذا إذا أومي للعنيين مدخل في مليكه من غيير قبول استعسانالمدم من يلى عليه حتى يقبل عنه اله (مُهال) الرابعية الوصى له علك الوصيمه بالقدول الافي مسئلة قدّمناها فلاعتاج المه فلهشهان شبه بالحدة فلابدّ من القبول وشبه مالمسرات فلايتوقف الملك عركى القبض واذا وقيع آلا ماس من تتوقفء ليالقدول واذاقدلها تزردهاء ليالورثة ان قىلوھاانفەغىملىكەوالافلاھىرونكافى الولوائحية والملك، قدوله ستندالى وقت الموصى بدلسل مافي الولوا محمة رحل أوصبي يعسد لانسان والموصى له غاتب هته في مال الموصى فان حضر الغائب ان قدل مرجم علمه ما لنفقة ان فعل ذلك بأمرالقاضىوان لمبقيل فهوملك الورثة اهر وقدنقآنا يقضهفي كأب الطلاق والنفقة (ثمقال) السابعة دية القتيل تثبت للقنول ابتداء ثم تنتف ل الى الورثة فهي كسائرا مواله فتقضى منها ديونه وتنف ذوصا يا مولوا وصي بثلث ماله دخلت

وعندناا لفصاص بدلءنها فسورث كساثر أمواله ولمذالوا نقلب مألا تقضي مه دبونية وتنفذوصا باهذكره الزيلعي في ماب القصاص فمادون النفس اله وقيد تقلنا بقيته في كتاب الجنايات (مقال) مماعلم أن ملك الوارث بطريق الخدافة عن المت فهوقائم مقامه كانه حى فيرد المسع حسب ويردعليه ويصير مغرورا باعجارية التي اشتراها المنت و يصم البيات دين الميت علمه أه وقد نقلناً وفي الدعوى (ثم قال) ويتصرف وصى المت مالسع في النركة مع وجوده اه قال الشارح أي الوارث لان الوصى عليفة المت أيضاً كالوارث الم (م قال) وأماملك الموصى له فلس خلافة عنه مل مقد تملك استداء فانعكست الاحكام المذكورة في حقه كذا ذكره الصدرالشهد في شرح أدب القضاء الخصاف وذكر في التلخيص ماذكوناه و زادعامه انه يصعوشراؤه ماما عالمت مآقل عماما عقبل نقد المن تخلاف الوارث وقد نقلنًا وفي الفرائض وفي كَتَابِ السوع (جَمَعَال) الثانية عشر الملك اما للعسن والمنفعة معاوهوالغالب أولاءين فقطأ وللنفعة فقط كالعبد الموصى عنفعته أبدا ورقبته للوارث وليس لهشئ من منافعه ومنفعته للوصي له فاذا مات الموصى له عادت المنفعة للالك والولدوالغلة والحكسب للالك وليس لاومى له الاحارة ولااغراجه من للدالموصى الاأن مكون أهله في غيرها وعزبها لعسد من الثلث ولاءاك استخدامه الافى وطنه وعند أهله ويصح الصدر مع الموصى لهء لى شئ وتبطل وجازبيه الوارث الرقية من الموصى له ولوجني العدد فالفداء على الخدوم فانمات وجمع ورثته بالفداء على صاحب الرقيبة فان أبي بيم العسدوان أبي الخدوم الفدتاء فداه المالك أودفعه وسلمت الوصدة وأرش الجنامة علىه للالك كالوه وسله وكسمه ان لمتنقص الخدمة فان نقصتها اشترى بالارش خادم ان بلغ والابيـ- الأول وضم الى الارش واشترى به خادم ولا فصاص على قاتله ع. على فتله فأن اختلفاضهن القاتل قهمته فدشتري بها آخر ولوأعتقه وضعن قهمته بشبتري ببالخادم هكذا في وصاماالهيط وأمازه قتبيه فإن كان صيغيرا لميهلغا كخدمة فنفقته عبلى المسالك وان يلغها فعدلي الموسى له الاأن عرض مرضها يمنعه من المخدمة فهدى على المالك فأن تطاول المرض ماعد القاضي ان رأى واشترى بثنه عبدايةوم مقامه كذافي نفقات المحيط وأما صدقة فطره فعلى المالك كافي الظهرية وأماما في الزيامي من اله لا تحب صدقة فطره فسيق قلم كا

فى فتح القدر ويمكن حله على ان المرادلا بحب على الموسى له بخلاف نفقته وأما بيعمه من غير الموصى له فلا محوز الابرضاه فان سع برضاه لم ينتقل حقه الى الثمن الابالتراضى ذكره في السراج الوهاج من انجنامات مخللف ما اذا فتسل خطأ وأخذت قيمته شنرى بهاعدو بانتقل حقه فيهمن غير تحديد كالوقف اذا استددل انتقل الوقف الى يدله ذكره قاضعهان من الوقف وكالمدر إذا قتل خطأ شدرى بقيته عسدو مكون مديرامن غسرتد سرذ كره الزيامي من الجنامات ولمأرحكم كآبته من المالك و منه في أن تكون كعتاقه لا تصم الامالتراضي وحكم اعتماقه عن الكفارة ويندني أن المحوز لانه عادم المنف مة المالك وحكم وطء المالك وينبغى أن مسلله لانه تابع المكالرقية وقيده الشافعسة بأن تكون عن لاتسل والافلا اه (مُقال) "تنبيه" قدعلت ان الموصى له وان ملك المنفعة لابؤر وبنبغيان له ألاعارة اه وقد نقلنا يقية ذلك في كتاب الامانات فراجعه (وقال في بعث القول في الدين مانصه) وخرج عن تمليك الدين لغير من هوعليه الحوالة الىأن قال وخرج أيضا الوصية به لغيرمن هوعلمه فانها حاثزة كافى وصاما المزازمة اه وقد نقلناه في المداينات (وقال آخر محث مايمنه الدين وجوبه ومالا عنه مانصه) وعنع نف اذالوصية والتبرع من المريض اله (وقال في عث مايق دم على الدين وما يؤخر عنه مانصه ) اما حقوق الله تعالى كألز كاة وصدقة الفطر فدسقطان مالموت وانماال كلام في حقوق العداد فان وفت التركة بالكل فلا كلام والاقدم المتعلق بالعين على مايتعلق بالدمية واذا أوصى محقوق الله سعانه وتعالى قدمت الفرائض وان أخرها كالجوالزكاة والكفارات وان تساول في القرقة بدئ مابداته وان اجتمعت الوصا مالا بقدم المعض عدلى المعض الاالعتق والمساماة ولأبعت مرالة قدميم والتأخ مرمالم بنص عاسه وتمامه في وصا ما الزيلعي اله وقد نقلنا بعضه في كتأب الزكاة وفي كتأب الفرائض (وقال في بحث ما يقدم عند الاجتماع من غير الديون مانصه) ثلاثة في سفر جنب وحائض وميت وغمة ما يكفى لاحدهم فان كان الماءملكا لاحدهم فهوأ ولى مه وانكان آمه معالا صرف لاحدهم ويحوز التيم للكل وانكان الماءمداحا كان الجنب أولى به الحان قال وينبغي ان يلحق بما أذا كان مساحا ما أذا أوصى مه لا حوج الناس ولايكفي الالاحدهماه وقد نقلنا بقيته في كتاب الطهارة (وقال

فى بحث الـكلام في أجرة المثل مانصــه) ومنها الوصى اذا نصبه الامام وعين له أجرا مقدر أحرة مثله حاز وأماومي المت فلا أجرله على الصيم كأفي القنية اله (وقال في أحكام السفرمانصه) ومختص ركوب البصر بأحدكام الى ان قال وضمان المودع لوســافربها في المحروكذا الوصى اه وقد نقلناه في الامانات (وقال في افترق فيهالوكيل والوصى) علثالوكيل عزل نفيه لاالوصى بعدالقيول االقيول فيالو كالة ويشترط فيالوصارة ويتقيد الوكيل عياقيه دهالموكل الوصى ولايستحق الوكمل أجرة على عله يخلاف الوصى ولاتصم الوكالة اوت والوصاية تضع وتصم الوصاية وان لم يعد لم بها الوصى بخد الف الوكالة بلفي الوصى الاسبلام واثجرية والمبلوغ والعيقل ولايشنرط في الوكيل ل واذامات الوصر، قبل تمام المقصود نصب القياضي غيره مخلاف موت ل لاسمبء عبروالاءن مفقود للمفظ وفي إن الفياضي بعزل وصرا إرت أوتهمة بخلافالوكسل وفيران الوصى إذاماع شيثامن التركة فادعى نغىالمهم وهي فى القنية ولوأوسى لفقراء أهل بلخ فالافضل للوصى ان لايجا و زأهل بلخ فانأعطى فى كورةأخرى حازعلى الاصم ولوأوصى بالتصدق على فقراءا كحاج تحوزان يتصدقء ليغرهم من الفقراء ولوخص فقيال لفقراه هذه السكة لمعز ماماخزانة المفتسن وفي اكخانه لم لوقال لله على "ان أنصدق على حنْس ق على غيره لوفعل ذلك بنفسه حاز ولوأم غيره مالتصدق ففعل المآمورذلك اخالف فمه الوصى الوكمل ولواس تأحرا اوصي الوصي بة كانت وصية له شرط العمل وهم في الخيانية وتأجيلهما ولايصم ذلك منهما فهالم يحب بعقدهما اه ف كُتَّابِ الوَكَالَةِ ۚ (ثُمُ قَالَ ) اعلَمَ أَنْ الوصى والوارثُ يَشْتُرُكَانَ فِي الْحَلَافَةِ عَنِ الميت فى التصرف والوارث أفوى للكه المن فلو أوصى بعتق عدمعمن فلكل واحد منهماا عتاقه ليكن علك الوارث اعتاقه تضراو ثعلمة اوتد سراوكاتة ولاعلك الوصير الااكتنجهز وهي فىالتلخيص ولايملك الوارث بيه التركة لفضاء الدين وتنفيذ

لوصة ولوفى غسة الوصى الانأمر القاضى وهي في انخيانية اه وقد تقلنها ه في كتاب لقضاء (ثمقال) وصيالقاضي كوصي المت ويفترقان في أحكام ذكرناها في وصايا الفوائد وأمين القاضي كوصيه ويفثرقان في إن الامن لا تلحقه عهدة كالفاضي ووصمه تلحقه كومي الميت وامجدلله رب العالمـ بن أه (وقال في فن القرق والجمع مأنصه) "قاعدة " المضاف الى معرفة يفيد العموم موحواله في الاستدلال على إن الامرلاو حوم في قوله سيدانه وتعالى فلحذر الذين عنالفون عن أمر أى كل أمرا لله تعالى ومن فروعه الفقهمة لوأوصى لولدز بدأ ووقف عــ أى ولده وكان له أولادذ كور واناث كان للـ كل ذكره في فتح القدر من الوقف وقد فرعته على الفاعدة اه وقد نقلناه في كتاب الوقف (وقال في آخرفن الفرق وانجمع في بحث الطاعون مانصه) وقدد كرأى ان هرفيسه ان الرجعند متأخرى الشافعية ان الطاعون اذا ظهرفي مليدانه مخوف الي ان بزول عنها فتعتبر تصرفاته من الثلث كالمربض وعندالماليكمة روايتسان والمرجم منهما عندهما نحكمه حكم الصيير وأماامحنفية فسلم ينصواعلى خصوص المسثلة واكن قواعدهم تقتضى ان يكون الحكم كاهوا لمصح عندالمالكمة الخ وقدنقلنا رقيته فى كتاب الطلاق فراجعه (وقال أيضافي آخرفن الفرق والمجتع مأنصه) ﴿ فَانَّدُّهُ \* الفسق لاعنع أهلية الشيادة والفضا والامرة والسلطنية والأمامة والولاية في مال الولدوالتولسة على الاوقاف ولامعل توليتسه كاكتهناه في الشرح واذافسق لابنع: ل واغما تستحقه ومني انه محب وزله أو محسن عيز له الاالاب السفسه فانه لاولاية لدعلي مال ولده كإفي وصايا انخبانية اله وقد نقلنبا بقيته في كأب الوقف فراجعه (وقال فى فن الالغناز في بحث البيع) أى بيع اذاعقد والمسألك لا يجوز واذاعقده منقام مقامه حاز فقل يسعالمر يفن بجاياة يسيرة لا يحوزومن وصيه عائزاه وقد نقلنساه فى كتاب السوع (يقول جامعه) وقوله بيرع الريض أى المدون والشترى ما تخماران شاء زادق الفن الى تمام القيمة وان ساء فسمخ كذا فى شرحها وقوله المديون أى عميط ولولاد بن عليه حازت بقدرا لثلث كذا في بحث المسعفى الفصل الرابع والثلاثين من نور المين (وقال أخوا لمؤلف في تكلمة لفن اتحيل مانسه) \* الخامس والعشرون في الوصية بي الوصاية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان وزمان واذاخصص زيداع صروعمرا بالشام وأرادان بنفردكل فالحيلة

ان شترط لشكل ان توكل و بعمل برأيه أو يشترط له الانفراد وانحيلة في ان علك الوصي عزل نفسه متي شاءان شترطه الموسي وقت الابصاء الحملة في أن القياضي معزل وصيالمت أن مدعى دساعه لي المت فيخرجه القياضي ان لم يعرئ منه ا ( وقال أخوا اوُّلف في تـ كيلته لافن السادس فن الفروق في كتاب القضافه انسه ) وكذاوص المتعلك الإبصاء بلاأمر مخلاف الوكسل والفرق ثعذرالاذن من المت خلاف المهكل اهر وقد نةلنياه في كأب القضاء والوكلة ( وقال أخوا اؤلف ايضافي التسكيلة الذكورة من كتاب المكاتب مانصه كاتبها واستثنى جلها فسدت ( وقال أخوا لمؤلف في تبكيلته لا فن السادس فن الفر وق ما نعه ) \* كتاب الوصايا \* الموصمة على رحل فقيل لهده هكذا فأشارير أسه سعرلا محوز وكذااذا كالمأواعتقل اسانه فأشار مرأسه لاصور بخلاف الاخرس والفرق ان الآخس لامر حي منيه السكال موأما الذي اعتقل لسيانه فيرجى منيه السكلام فلايجعل اشارتيه ءنزلمة العمارق قال إدعا والناس ألف درهم فالوصمة ماطلة دلوقال تصدقوا بهافهي عائزة والفرق ان العطاء مكون الغنى والفقهر والناس لا يحصون والتصدق مختص مالفقراء فحعت ولوقال ثلث مالي لله قال أبوحنه فقهم ماطلة وقال مجدهي حائزة وتصرف الى وجوه البر من ابن القاسم حل الطعام الى أهل مةفىالمومالاول والثباني غبرمكر وموفى الثالث لايستحب والفرق انهفى لثالث يعتمع النباقصات فمكون أعانة لهم على المصية بخلاف ماقبله أهروقد ا مغى كتّاب الصلاة (ثم قال) أوصى لاخوته الثلاث المتفرة بن وله اس حازت لت بدنهم ولوله بنت لم تحز للشقق والغرق ان الشقيق لا مرث مع الابن ف يكون اللاجنسي والله تعالى الموفق اه (وقال المؤلف في كتاب الجمن الفن الثاني مانصـه) ` أوصى المت مائج فته برع الوارث أوالوصى لم يحز ولوأج الوصى أوالوارث بساله ليرجع صموله الرجوع وكذا الزكاة والكفارة بخلاف الاجني (وقال في كتاب العتق مأنصه) التدبير وصية فيعتق الدبرمن الثلث الأفي ثلاث لايصم الرجوع عنه ويصم عنها وتدبيرا لمكره معيم لاوصيته ولايبطاه

لجنون ويبطل الوصية والثلاث في الظهرية أه (وقال في كتاب الاعمال مانصه) لأحوز تعميم المشترك الافي المجين حلف لآيكام مؤلاء وله اعلون وأسفلون فأيهم كَلَّمُ حَنْتُ كَمَا فِي المُدَّسُوطُ وَ يَطَلَتُ ٱلْوَصَّةُ لَمُوالِى وَالْحَالَةُ هَذَّهُ الْهِ ﴿ وَقَالَ فِي كُنَّابُ الوقف ليس للقامي عزل الذاظر بجعرد شكاية المستعقين عنده حتى شتواعليه نة وكلف الوصى اله (وقال أيضافي كَابِ الوقف في بحث أوَّقاف الامراء والسلاطين أراضي بيت المال مانصه ) وقد ستل عن ذلك المحقق ابن الهممام ب مان المرمام السيع اذا كان بالمسلمين حاج. قر والعسا ذمالله تعمل وينت فى الرسالة انداذا كان فيه مصلحة صموان لم يكن محاجة كسع عقارا المتم على قول التأخو من المفتى مه (وقال أيضافي كمان الوقف مانصة) ومي الوقف بي أوقافه كاهومتصرف في أمواله ولوحدل رجلاو صما بعدجهل الاول انى وصىالاناظرا كإفي العتاسة من الوقف ولم يظهر لى وجهه فان مقتضى ماقالوه فيالوصاماان يكونا وصدبن حيث لميعزل الاول فسكونان ناظر بن فلتأمل ولبراجع غيرماه (وقال في كتاب البيوع في بعث الحل مانصه) ويتمعها في الرهن فاذا ولدت المرهونة كان رهنا ممها يخلاف المستأجرة والكف لة والمومى بخدمتها فاندلايد مها كافى الرهن من الزيلى (نم قال) ولايتبعها في الكفالة والاجارة والايصا بخدمتها اه (نم قال) ولا مفرد يحكم مادام متصلا فلايد على ولانوه سالافي مسائل احدى عشرة مفردفها في الاعتاق والتدوير والوصية (نمقال) و بنسفيان يصم الوقف عليه كالوصية بل أولى اه وقد نقلنا ه في ﴿ وَقَالَ أَيْضَا فِي كَارِ الْمَدُوعِ مَانِصُهِ ﴾ الشرا اذاوجِ دَفْفَ أَذَا عَلَى المَّاشِرِ اطلفضوني ولاشراءالوكسل الخالف ولااحارة المتولى اللوقف بدرهم ودانق بلينغذ علهم والوصى كالمتولى وقيسل تقع الاحارة لليتيم وتدمل الزيادة كإفي الفنية الافي مسئلة الامبروا لقياضي إذا استآجر أحمرا كثرمن أجرة المثل فان الزمادة ماطلة ولاتقع الاحارة له كافي سيرا محانية اهوقد وَمَلَدًا وَفِي كَابِ الوَقِفُ وَالاحَارَةِ وَالْوِكَالَةِ ﴿ مَهُ قَالَ أَيْضًا فِي كَابِ السِوعِ ما نصه ) الجودة في الاموالي الربوية هـــدرالا في أربع مسائل في مالي المسريض تعتسيرمن الثلث وفي مال اليتيم أهم وقد نقلنا بقيته في كتاب الرهن (ثم قال في البيوع أيضًا مانصه ) ماجازا برادا لعقدعليه بانفراده صعاب تثناؤه الأالوصية بالمخدمة يصم

افرادهادوناستثنائها اه (ئمقال أيضافي كاب البيوع مانصه) من ماع أواشترى أوآجرمك الافالة الافى مسائل اشترى الومى من مديون المت دارا رين وقيمتها خسون لم تصم الاقالة اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم تصم ولاعلكان الرديعيب وعلكانه بخيسا رشرط أورؤية اه وقسد نقلنا في كتاب الاذن (مُ قال أيضا) تعم اقالة الوارث والوصي دون المومى له والوارث الردبالعيب دون الموصى لداه (وقال في كاب القضاء ما نصم) لاصاف القاضي على حق مجمول الى أن قال الافي مسائل الاولى اذا اتهم القياضي وصي ليتيم الثانية اذااتهم متولى الوقف فانديحلفه مانظرا للبتيم والوقف كإفي دهوي الخيانية اه وقدنقاناه في كتاب الوقف (وقال أيضافي كتاب القضاء مانصه) كلمن قسل قوله فعليه المسنالافي مسائل عشرة في القنسة الوصى في دعوى الانفاق على اليتيم أورقية ـ ه اه (ثم قال فيه أيضامانهه) التناقض غيرمة بول الافعيا كان عُمَلُ الخفاءُ ومنه تنبَّا قض الوصي والناظر وألوادِث كما في الخانية اه (ثمقال فيمه أيضامانهه) وفي دعوى القنيبة ان الابراه العمام لا ينعمن دعوى الوكالة وفي الرابع عشرمن دوي البزازية أبرأه من لدعا وي ثم ادعى عليه بوكالة أووصاية صح اه وقدنة لمناه في كتاب الوكالة (وقال في كتاب القضاء أيضا مانصه) لشمهآدة كافرعلى مسلم الاتمعاأوضرورة الىأن قال والثانية في مسئلتين فى الايصاء شهدكافران على كافرانه أوصى الى كافرفا - ضرمسلاء المدق للت لخ (مُ قَالَ فيه مُ أيضًا مانصه) لا يقضى القاضي انفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له الا فى الوصية لوكان القاضى غريم ميت فا ثبت أن فلانا وصده صع و يعر أما لدفع الده بخلاف مااذا دفع له قدل القضا امتنع القضا و بخلاف الوكالة عن غائب فاله لا يجوزا الغضاء بهااذا كان القاضى مدون الغائب سوله كان قبل الدفع أوبعده وعُمَامه في قضاء المجمامع اله وقد نقلنا وفي كتاب الوكالة (وقال فيه أيضامانصه) أمن القاضي كالقاضي لاعهدة علمه بخلاف الومي فاند تلحقه العهدة ولوكان وصي القاضى فيمسن وصى القاضى وأمينه فرق من هدنه ومن أخرى هي ان القاضي محبوره نالتصرف فى مال اليتيم مع وجود زمى له ولوكان منصوب القياضى بخلافه مع أمينا في بيدع هذا العبد واحتلفوا فيمااذا قال بعهدا العبدولم يزدوالاصمانه أمينه فلاتلحقه عهدة وقد

أوطعناه فيشرح المكنزومجع البزازي من الوكالة الدتلحة والعهدة فليراجع أه وقد نقلناه في كتاب المحر والاذن (وقال في كتاب القضاء أيضاما نصمه) ينصب انى وصيافي مواضع اذاكان على المت دين أوله أولتنف ذوصيته وفعيااذا كانللت ولدصغير وفعياذا اشترى من مورثه شيئا وأرادرته وته وفعااذا كان أب الصغيرممر فامسذرا فمنصمه للعفظ وذكر مةموضعا آنو ينصبه فيه فليراجع وطريق نصبه أن يشهدوا عنبدالقباخي أن فلانامات ولمينصب وصيا فلونصبيه تمظهراليت وحي فالومي وصى المت ولا بلي النصب الاقاضي الفضاة والمأمور مذلك اه (وقال فيه بضيامانصه ولاتسع المنه على مقرالافي وارث مقر مدن على المت فتقيام المنة التمدي وفي مدّعي عليه أقر بالوصلية فرهن الوصي أه (عُمَّ قَالَ) تمواس خامدما في القدية معز ما الى حامع الديرعوى لوخوص الاب عق على المي فأقرلا عنرج عن الخصومة ولدكن تقام المنتة علسه مع افراره مغلاف الوصى وأمين الفاضي اذا أقرخرج عن الخصوم قاه مجرأ يتسادساني الفنية وأقرالوارث للومي له فانها تسمع البينة عليه مع اقراره اه (ثمقال في كاب القضاء أيضامانسه الرأى الحالقاضي في مسائل الحان قال وفيما ذا ماع الاب أوالوسى عقاراله غر فالرأى الحالقاضي في نقضه كافي سوع اكناسة اه وقد نقلناه في كاب البيوع (مُقال في كتاب الغضاء أيضا) من سي في نقض ماتم من جهتمه فسعيه مردودعاية الافي موضعين الحان قال وزدت عليهمامسائل الحان قال انخامسة باع الاب مال ولده مادى افه وقع بغد بن فاحس السادسة الوصى اذاماع مادى كذلك السابعة المتولى على الوقف كذلك الثلاث في دعوى القنية اله وقد نة لذا . في كتاب البيوع وكتاب الوقف (ثم قال فيه أيضاما نصه) فعدل القداني حكم منه الي ان قال وأما إذا اشترى القاضي مال المتيم لنف مه من نفسه أوموصى اقامه فذكور في مامع الفدولين من نصل تعرف الومي والقاضي في مال المتم فقال لمجز بيع الفاضى ماله من يتيم وكذا عكسه وأمااذا اشتراه من وصيه أوماعه سه فاله محرز ولو وصيامن جهمة القاضي اله وقد نقلناه في كتاب البيويع (وقال فيه أيضاً) ولا معوزا قبات الوكالة والوصاية بالخصم عاضراه وقد نقاناً ه في كاب الوكالة (رفال نبيه أيضا) ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل

تسهم الافي أربعسة الى ان قال والثالثة الشهادة بأنه اشترا معن وصبه في صحيحةً وان لم يحموه (ثم قال) اكخامسة نسبة فعل الى متولى وقف من غبر سان ر نصمه على التعمن السادسة نسسة فعل الى وصى بتم كذلك (وقال فمه )انجمالة في المنكوحة تمنع الصعة الى ان قال وفي الاستُحلاف تمنعه ألا في ستّ ودعوى خمانة مهمة على المودع وتعليف الوصى عنداتهام القاضي كــذا المتولى وقد نقلناه في كتاب الوقف (ثم قال) و في الوصمة لا تمنعها والسان اه (ثمقال في كتاب القضاء أ بضاما نصه) الاصور للدعي عليه الانكار اذا كان عالمانًا تحق الافي دعوى العب فان للماثيم انه كماره ليقيم المشيتري البينة عليه ليقمكن من الردعلي بالعه وفي الوصى اذاعه بالدين ذكرهما في بيوع النوازل اه وقد نقلنا في كتاب السوع (وقال في كاب الوكالة مانصه) وكيل الاب في مال ابنه كالاب الافي مسئلتين من مو عالولوا تحية اذاماع وكيل الأب لابنه لمصز بخسلاف الاب اذاماع من ابنيه وفيماآذاماع مال أحد الابنين من الاتنو يحوز جنلاف وكيسلها ه وق<sup>ر</sup> تقلناه فى كتاب الخير وآلاذن (نمقال فيه أيضاً) وبمسا شرج عن قولهم محوز التوكيل نكل ما يعقده الموكل انفسه الوصى فان له ان يشتري مال مرانفسه والنفع فالمدرولا بحوزان يكون وكيد لافي شرائه الغير كافي بيوع (تَمْ قَالَ فِيهِ أَنْضَامَانُصِهِ) الشَّيَّ الْمُوصُ الْيَاتُنِينَ لَاعَلَّمُ (وقال في كتاب الاقرارمانصه) الاقرارلاهيها مع نهالا تفيام الاعلى منسكرالا فيأريع في الوكالة وفي الوصامة الجاه (وقال فى كَابِ الْأَقْرَارَا بْضَامَانْصِيهِ) مَنْ مَلِكُ الْأَنْسَامُمَلِكُ الْأَخْبَارِكَالُوصِي الْحَانَ قَال قلت في الشرح الافي مسهدة استدانة الوصي على اليتم فانه علاما الشامها دون باربها أه (يقول جامعه) وقوله كالوصى أى ومي الم ت فاندلوا قربالاستيفاء من مديون الميت مع بخلاف ومي القامي كذا في شرحها (ثمقال في كتاب الاقرارأيضا) المقراذاصارمكذباشرعابطل اقراره الى أن قال ونرجهن هذا الاصل مسائلتان الى أن قال وكفافى خزانة الاكر مسائلة في الوصاقه من كاب الدءوي وهي رجل ماتءن ثلاثه أعبدوله النافقط فادعى رجل ان المت أوصى له حدد بقال له سالم فأنكر الابن وأقر بأنه أوجى له بعيد يقال له برد

لمذعى قغنى له بسالم ولايبطل اقرار الوارث بنزيخ فلواشتراه الوارث ببزيخ صم وغرم قعته للوصيله تمذكر بعد هدنا مسئلة تخالفها فلتراجع قدل قوله وكذا الاقرار عبة قاصرة على المفرالخ اه وقد نقلناه في كتاب الدعوى (وقال فى كتاب الصلح مانصه) الصلم عقد مرقع النزاع الهان قال و يصم بعد حلف ألمدى مدفعاللنزاع ماقامة البينة ولوبرهن الدعى بعده على أصل الدعوى لم يقبل الا في صلح الوميءن مال المتم على المكاراذ اصالح على بعضه مم وجد المنه فانها ولو بلغ الصي واقامها تقمل ولوطلب عينه لايحاف كافي القنيسة اه (وقال في كان المضار بة مانصه اذافسدت كان المضارب أخرم شله اذاعه لاف الوصى يأخذمال اليتيم منارية فاسدة فلاشئ له اذاع لكذافي أحكام الصغاراه (وقال في كتاب الهمة مانصه) لاجبرعلى الصلات الافي مسائل منها نفقة الزوجة وألثانمة العسنا الوصى بهاعد على الوارث دفعها الى الموصى له يعدموت الموصى مع انها صلة اه (وقال في كتاب الامانات مانصه) الامانات تنقلب مضمونة عوت عن قيه ل الافي ثلاث الحان قال والقاضي اذامات محهلا أموال السامي عندمن أودعها أه وقد نقلناه في كتاب القضاء (ثم قال) و زدت علم المسائل الاولى الومى اذامات عهلافلافهان علمه كإفى عامع الفصوابن الثانية الاب اذامات مجهلامال ابنه ذكره فيهاا ه (ممقال فيه أيضاً) وأماالوصى فيملك الابداع والاحارة دون الاعارة كَمَا فِي وَصَا مَا الْخُلَاصَةُ وَكَذَا التَّوْلِي عَلِي الْوَقَفِ الْهِ وَقَدَّنْقَانَا وَفِي كَابِ الْوَقْف (ثم مهه أيضا) العامل لغيره اما نة لاأجرة له الاالوصى والناظر فيستققان يقدر لمثل آذا علاالااذاشرط الواقف للناظر شيثا ولايستحقان الابالعمل الخ اه دنقلناني كتارالوقف بقيته وفي كتاب الاجارة (وقال في كتاب الامانات أسنا) كل أمن ادى الصال الامانة الى مسققها قبل قوله كالمودع اذا ادى الرد والوكسل والناظراذا ادعى الصرف على الموقوف عليهم وسوا كان في حساة ستعقهاأ وبعدموته الافى الوكمل بقيض الدين اذا ادعى بعدموت الموكل انه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل الاسينة بخلاف الوكيل يقيض العين والفرق فيالولوا كحية القول للامن مع البهن الااذا كذمه الظاهر فلايقيل قول الوصي فى نفقة زائدة خالفت الطاهر وكذا المتولى اه وقد نقاناه فى كتاب الوكالة وكتاب الدءوى وكتاب الوقف (ثمقال) الامين اذاخاط بعض أموال الناس ببعض

والامانة عماله فانهضامن الى ان قال والوصى اذا خلط مال المتيم عماله ضمنمه الخفراجمه (وقال فيه أيضا) تعليف الامين عندد عوى الردأ والملاك قبل لنفي المهدة وقدل لانكاره الضمان ولاشت الرديمينه متى لوادع الردعلى الوصى وحلف لم يضمن الوصى كذا في وديعة المدسوط اله وقد نقلناه في كتاب الوكالة وكتاب الدعوى (ثمقال فيه أيضا) ولودفه ها المودع الى الوارث والأمرالة اصى ضعن اذا كانت مستغرقة بالدين ولم يسكن ، وتمنا والافلاالا ا داد فع المعضم - مولوقضى ااودع بهادين المودع ضمن على العميم ولا ببرامديون المت بدفع الدين الى الوارث وعلى المت دين اه وقد نقلناه في كتاب الداينات (وقال فيه أيضا) مات رجل وعليه دن وعنسده وديعة بغيرعينها فيمسع ماترك بن الغرما وصاحب الوديعة ماعمص كذا في الاصل أبضا اه وقد نقلناً وفي كتاب المداينات (وقال في كتاب الحجر والمأذون) ولودفع الوصى المسأل لى المتيم بعد بلوغه سفها ضمنسه ولولم يحير ملمه اله (وقال فيه أيضا) العبد المأذون المدنون اذا أومى مه سيده لرجل ثم مات ولمعسزالف ريمكان ما كاللوصيله اذاكان يخرج من الثلث وعلكه كإعلكه الوارث والدين في رقبته ولو وهمه في حياته فللغريم الطالم اويد عه القاضي في فعنل عن ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصاماا ه وقد نقلناه في كتاب المبة (وقال في كتاب الشفعة) الاب اذا اشترى دارالابنه الصغير وكان شفيعها كانله الاحديم اوالوص كالاب اه (وقال في كتاب القسمة مانصه) تنتقض القسمة بظهوردين أووصية الااذاقفى الورثة الدين وتفذوا الوصية ولايدمن اءا لموصى له ما لثلث وهـ ذا إذا كانت ما لتراضي أما إذا كانت يقضا القـاضي قض بظهو روارث واختلفوا في ظهو را لمومى له اه وقد د نفلناه في كتاب المداينات (وقال في كتاب الغصب) لايجوزالته مرف في مال غيره بغسرا ذنه ولاولاية الأفي مسائل في السراجية محوز للولدوالوالدالشراء من مال الرسف مايحتماج اليمه بغسراذنه الحان قال الشالثة مات معض الرفقة في السفر فماعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردواالسافي اليالورثة أوأغي علمه فانفقوأعلمه من ماله لم يغمنوا استحسانا اه وقد نقلناه في كتاب البياع (وقال في كتاب الفرائض) الجدكالاب الافي احدىء شرة مسئلة الى ان قال لو أومى لا قرما و فلان لايدخل الاب ويدخل انجدفي ظاهرالرواية اه (ثم قال) الخامسة لومات وترك

أولاداصغاراومالافالولاية للاب وهوكوصي الميت بخلاف المجد اه وقدنقلناه في كتاب الحجر ( ثم قال) مزدت أخرى وهي انه اذامات أبوه وصار يتهالا ، قوم انجدمقام الابلازالة البتم عنه اله (نمقال فيه أيضا) انجـ دالفاسد من ذوى الارحام وليسكاب الاب فلديل الانكام مع العصمات ولاعلا التصرف في مال الصغيراه وقدنقلناه في كتاب المحر (غال فيه أيضا) ومي المتكالاب الافي مماثل الاولى لا موزاقر اضه انفاقا وموزاقر اص الاسفير واله الثانية يشتري ويبيع لنفسه بشرطا كخرية للمتم وللأب ذلك بشرطان لاضرر آه وقدنقلناه في كتاب البيوع (مُقَالً) التالثة للاب ان يقضى دينه من مال ولده بخلاف الوصى الرابعة للاب آلا كل من مال ولده عند الحاجة وللوصى بقدر عله اه وقد نقلناه في كَابِالْآجِارَةُ (ثُمُقَالَ) المخـامسة للأبان برهن مال ولده على دينه يخلاف الوصى اله وقد نقلنا هذه المسئلة في كاب الرهن (تم قال) السادسة لا تقوم عمارته مقام عمارتين فاذاباع أواشترى لنفسه بالشرط فلابدين قوله قملت بعدالا يجساب بخلاف الآباه وقد نقلناهذه في كاب البيوع (ممقال) السابعة لايل الانكاح غلاف الأباه وقد نقلناهذ في كتاب النكاح (ثمقال) الثامنة لا يمونه بخلاف الاساه وقد نقلنا هذه في كتاب الطلاق (نم قال) التاسعة لا يؤدّى من ماله أي مال الوصى صدقة فطره بخلاف الآب أه وقد نقلنا هـ ذ. في كتاب الزكاة (تمقال) العاشرة لايستخدمه يخلاف الاب اه وقدنقلناه في كتاب الاحازة (ثمقال) المحادية عشرلاحضانة له يخلاف الاب اه وقد نقلنا هذه في كتاب الطلاق (وقال في كتاب الفرائض أيضامانصه ) قال الشيخ عبد القادر في الطبقات في ماب الممزة في أحد قال انجرحانى في الخزانة قلل أبوالعراس الناطني رأيت بخط بعض مشاعنا في رجل جعللا "حدد بنيه دارا بنصيبه على أن لا يكون له بعدموت الا يمرات ماز وأفتى به أبوجعفر مجدين اليمان أحد أصحاب مجدين شعباع البلني وحكى ذلك أصحاب أحدين المحارث وأبوعم والطبرى اله وقد نقلناه في كاب الصلم (قالصاحب الاشاه)

چ (كتاب الفرائض) 🚜

المت لاعطك بعدالموت الااذانصب شبكة الصيد عمات فتعقل الصيد فيها بعد

الموت فانه يملكه ويورث عنبه كذاذكر الزيلعي من المكاتب اله وقيد نقلناه فى كَبَّابِ الصِّيدِ (ثُمَّ قال) العطاء لانورث كذا في صلم البرازية اه وقد نقلنها. ف كتاب الجهاد وكتاب الوقف (م قال) وذكرار يابي في آخر كتاب الولاء أن منت المعتق ترث المعتق في زمان اوكذا ما فعنل بعد فرض أحدال وجس مردعليه وكذا المال يكون للان والبنت رضاعا وعزاه الى النهباية بنساء على اندلتس في زمانسا يدت مال لإنهم لا يضعونه موضعه اه وقد نقلناه في كتاب العتق والولاء (ثم قال)كل ان رب وبورث الاثلاثة الانساء عليه الصلاة والسلام لا برثون ولابورثون وماقدل انهصلى الله تعالى عليه وسلرو رث خديصية رضي الله تعالى عنهالم يصم وانمآوهمت مالهالح فيصحتها والمرتدلاس ورثهور ثته المسلون اله وقد نقلناه في كتاب المجهاد (نم قال) والمجن بين رث ولايورث كذافي آخر اليتمية وفي الثالث نظر العلم علقد منامني السوع أه وقد تقلناه في كاب الجنامات (مُ قال) واختلفواني وقت الارث فقال مشايخ العراق في آخر جزءمن أجراء حماة المورث وقال مشايخ الم عندالموت وفائدة الاختلاف فيالوقال الوارث كحاربة مويرثه ان مات مولاً لمَّ فأنت حرة فعلى الاول تعتق لاعلى الثاني كذا في اليَّامِية آه وقد نقلناه في كتاب العتق (ثم قال) الارث يحرى في الاعيان وأما المحقوق فنها مالابحري فسمكق الشفعة وخيارالشرطوح ترالقذف والنكاح لابورث وحبس المبيع والرهبن يورث والولامات والعوارى والودا تعلاتورث وآختلفوا في خيار وهنه مهمن قال يورث ومنهم من أثبت علاوارت ابتداء والدية تورث انفساقا واختلفوا في القصاص فذكر في الاصل انه يورث ومنهمين جعله للورثة ابتـداء وزأن يقال لابورت عنده خلافا لهما أخذا من مسئلة لويرهن أحدالورثة على اصواليا فيغيب فلايدمن اعادته اذاحضروا عنده خلافالهما كذافي آخر اليقية . وأماخيارالتعيين فإتفة والله يثبت للوارث ابتبداء اه وقد نقلنا هـــــد. المسائل في أبوابها كتاب الشفعة والبيع وانحدود والمكاح والرهن والامانات والوكالة والجنامات والدعوى (مُقَالَ) الجدكالاب الانقاحدي عشرة مسئلة خس في الفرائض وست في غيرها المالخس فالاولى الجدة أم الاب لاارث لمامع الات ولا تعبي ما بجد الثانية الاخوة لابوين أولاب سقطون بالاب ولا يسقطون الجرعلى قوله ماويسقطون مه كالاب على قول الامام وعليمه الفتوى فالخسالفة

على قولمما خاصة الثالثة الام ثلث ما يبقى مع أحد الزوجين والاب ولوكان مكان الاب جدفلارم ثلث جميع المال عندالامام ومجد خلافالاني يوسف الرادمة لومات المتق عن أب معتقه والن معتقه فللاب السدس والدافي الأن في روا مة فلوكان مكان الاب حدفالكل للان في الروامات كلهاعلى قول الامام الخامسة لوترك حدمعتقه وأخاه قال أوحسفة رجه الله سبعانه وتعالى مختص انجد بالولا وقالا الولاء يدنهما ولوكان مكان الحدأب فالمراث كلهله اتفاقا وأماالمسأنل الست فأرحة في الكتب المشهورة لوأومي لاقرياه فلان لايدخل الاب ويدخل امجد في ظاهر الرواية وفي صدقة الفطر مس صدقة فعار الولدع لي أسه الغني دون جده ولواءتق الاسر ولاه ولده الى موالمه دون اتجد و يصمرالصغرمسك ماسلام أسهدون جده الخسلمسة لومات وترك أولاداصفارا ومآلافا لولاية للاب فهوكومي المنت يخلاف انجد السادسة في ولا مة الانتكار لو كان الصغيران وجد فعلى قول أبي بوسف يشتر كان وعلى قول الامام عنتص أنجد دولو كان مكانه أب اختصاتفاقا تمزدت أخرى وهي اندادامات أووصار يتفاولا بقوم الجدمقام الاب في ازالة المتم عنه فهي اثمنتا عشرة مسئلة تجرأ يت أخرى في نفقات اكخانية لومات وترك أولاداص غارا ولامال له ولممأم وحدأب الاب فالنفقة علمه ما الاثا الثاث على الاموالثاث ان على المجد اله ولوكان كالاسكانت النفقة كلها عليه ولانشاركه الام في نفقتهم فهي ثلاثة عشر اله وقد نقلناه في المسائل في أنواجها كَابِ الوصيايا وكتاب الحبر وكتاب الزكاة والعتق وانجهاد والنكاح والطلاق (ثم قال) انجد الفياسدمن ذوى الارحام وليسكاب الاب فلايلي الانكاح مع العصمات ولاعلك التصرف في مال الصغير ولوادعي نسب ولدحارية ابن بنسم لم شدت بلانصديق وفي المراث من ذوى الارجام الافي مسئلة مالوقتل ولدينت وفانه لا مقتل مه كاب الاب كاذ كر والزياجي والحدادي في انجنامات اه وقد نقلنا هـ فدالما الفي الواجه كاب النكاح والوصاما والحروالدعوى والجنامات (ثم قال) ومعاانت كالاب الافي مسائل الاولى لا يحوزا قراضه انفأقا و يحوز اقراض الاب في رواية الثانية يشترى ويسع لنفسه بشرط الخبرية لليتيم وللأب ذلك بشرط انلاضرر الشالفة للاسان يقضى دينه من مال ولده مخلاف الوصى الرابعة للا بالاكلمن مال ولده عندا كحاجة وللوصى بقدر عله انخامسة للاب

ان رهن مال ولده على دمنه بخللاف الوصى السادسة لا تقوم عد ارته مقام بأرتهن فاذاباع أواشترى لنفسهما لشرط فلابدمن قوله قبلت بعدالا بجاب يخلاف السايمةلامل الانكاح بخلاف الاس الثامنة لأعونه بخلاف الأس التاسمة يمن ماله صدقة الفطر مخلاف الاب العاشرة لايس كماب السه والاحارة والرهن والنه كاح والوصا ما والطلاق والزكاة (تمقال) الميت لامرث الافي مستلة مااذا ضرب مقان امرأة فالقته ميتافان الغرة مرثها المحنين لتورث عنه كماني جنامات المسوط اله وقد نقلناه في كتاب انحنامات (ثمقال) ولاعلك المت الافي مسثلة ذكرناها في الصدد ولايضمن الافي مسئلة مااذا حفر مثرا ماخمات فوقع فهاانسان بعدموته كانت الدية على عاقلته ولوحفر عسد بثرا بافاعتقمه مولاه تممات العبد فوقع انسان فيها فالدية على حاقه المولى كمافى انجماه وقد نقلناً في كتاب انجنايات (نم قال) لومات المستأمن في دارنا المذمة ولابدان بقولوا ولانعلاله وارثاغيرهم ويؤخذمنهم كفيل ولابقسل كتار ماكمهم ولوثدت اله كتامه كذا فى مستأمن فتح القدس اه وقد القلناه فى كتاب الدُعوى وكَابِ الجُهاد (مُقَال) قال الشيخ عبد القادر في العابِ قات في ماب الممزة فيأحدقال انحر حاني في الخزانة قال أبوالعباس الناماني رأت بخط يعض مشاهنا دارا شمسه على ان لأبكون له بعد موت الاسميراث حاز وأفتى مه أيوجه فرمجدن البيسان أحد أصساب مجدن شعيسا عاليلخي وحكى ذلك أصاب أحدن أبي انحارث وأبوعروالطبري اه وقدنقاناه في كاب الصلح وكاب الوصا بإوالله سجانه وتعـالى أعلمبالصواب 🖪 (يقول حاممه) وهذه هي المسائل المجوعة المحقة بكتاب الفرائض (قال المؤلف في القياعد مال ابعة التابيع منافى الفواثد أن القصاص كاتحدود الافي مسائل الي أن قال الثانية الحر لاتورث والقصاص موروث اه وقد نقلنا ، في كتاب المحدود وكتاب الجنا يات (وقال

في القاعدة الخامسة عشر من استعلى الشي قيدل أوانه عوقب معرمانه ) ومن فروعها حرمان القاتل مورثه عن الأرث وقد نقلنا ذلك في كاب الحيا مات أيضا (مقال) ونوج عنهامسائل الى أن قال الرابعة أمسك زوجته مسئاعشرته الاجل ار ماور نهاا م وقد نقلنا ها في كتاب الطلاق أيضا (وقال في الفر الثالث في أحكام الناسيمانصه) وقالوا يعذرالوارث والوصى والمتولى التناقض للعهل اله وقد مَهْلنا بِقَيْمَهُ فِي كَابِ الدَّوْمِي ﴿ وَقَالَ فِي الْفُرِ الثَّالَثُ فِي أَحْكَامُ الْعَسْدُمَا نَصْبُهُ ﴾ ولابرث ولابورث اله (وقال في بحث ما يقدل الاسقاط من الحقوق ومالا يقدل مانسده ) لوقال الوارث تركت حقى لميدمال حقده اذا الملك لا يبطل بالترك والحق ل مدحتي إن أحد الفاغين لوقال قبل القسمة تركت حقى مطلحقه الجاأن قال وذكرالشيزالامام المعسروف بخوا هرزاده انحق الموصى له وحق الوادث قدل القسمة غيرمتأ كديحتل السقوط بالاسقاط اه فقدعامان حق الغانم قبل المقسمة وحق الحدس الرهن وحق المسل المجرد وحق المومى أه مالسكني وحق المومى له مالنات قمل القسمة وحق الوارث قمل القسمة على قول خوا هر زاده بسقط مالاسقاط أه وقدنقلناة عام ذلك في ماب الشرب فراجعه (وقال في أحكام الحنثي مانصه) وأمامرا ثه والمراثمنه فقال فانمات أنوه فلهمراث أنثى منه اه (وقال في أحكام الانثى مانصد) وهي على النصف من المرحل في الارث ا ه (وقال في أحكام الدى مانصه) ، تنسيه آنو ، لا توارث بن المسلم والكافر و يجرى الأرث بن المهود والنصارى والمحوس والكفركاء عندناملة واحدة شرط أتحادالدار وألكفار يتماقلون فيمايينهم وان اختلفت مالهم وخرج المرتدفانه مرث كسب اسلامه ورثته المسلون مع عدم الاتصاد اله وقد نقلناه في المجهاد (ثم قال آخرا حكام المارم مانصه) \* فأندة \* يترتب على النسب الذاعشر حكم توريث المال ا ه ( وقال في حث القول في الملك مانصه) وفيه مسائل الاولى أسِماب القلك المعاوضات المالية الى أن قال والميراث اله (نم قال) ودية القتيل على كما أولا نم تنتقل الى الورثة ومنها الغرة علكها المجنين فتُورث منه أه وقد نقلناه في كتاب المجنايات (مُقال) الثانية لايدخل في ملك الأنسان شئ يغير اختياره الاالارث اتفاقا اه (ثرقال) السابعة دية القتيل تثبت للقتول م تنتقل الى الورثة فهي كسائر أمواله فتقضى منها ديونه وتنف ذوصاماه ولواومي بثلث ماله دخلت وعند دناا لقصاص بدل عنها فيورث

كسائرأمواله ولهدذالوانقاب مالاتقفى دونه وتنفذوصا ماهذ كروالز يلعيفي ماب القصاص فيميا دون النفس اه وقد نقلنا مقيمته في كتاب الحنا مات (ثم قال) اختلفوا في وقت ملك الوارث قمل في آحر ح من احزاء حماة المورث وقمل وقددُ كَوْمَامُمُعُ فَائْدُهُ الْاخْتَلَافُ فِي الفَرانُضُ مِنَ الفَوائد وَٱلْدَسُ المُسْتَغَرَّفُ كه عنع ملك الوارث قال في عاممَ الفصولين من الفصل الثامن والعشرين لواستغرقهاالدتن لاعليكهامارث الاإذا أمرأالمتغرعه أوأداه وارثه شرط النعرع الأدا أمالوا داومن مال نفسة مطلقا بلاشيرط التبرع أوالرحوع بحب لوءَلَ شغولة بدينه فلاعك كمافلوترك ايناوقنا ودينامستغرقا فأذاه ارثه بمأذن القرفي المعارة أوكاتسه لميصواذا لمملكه ولاسف فسسم الوارث قال) والدين المستغرق عنع حواز الصلم والقسمة فإن لم بس تحواما لم يقضوا دينه ولوفعلوا حازاه وقد نقلناه في كتاب الصلح (ثم قال) ولواقتهمواثم ظهردس محمط أولاردت القمعة اه وقدنقلناه في كتاب القسمة (نمقال) وللوارث استقلاص التركة .قضاه الدين ولومستغرقا 🖪 وقد نقلناه في كناب القضا (م قال) وهنامه اله لوكان الدين الوارث والمال منعصر فيه فهل يسقط الدين و ما ما خد فه معرامًا أولا وما ما حذه دينه قال في آخر البزازية استغراق التركة مدن الوارث أذا كان هوالوارث لاغبر لاءنع الأرث اله وقد نقلنا . في كتاب منات (ثم قال) مجاء لم ان ملك لوآرث بطر بق الخلافة عن المنت فهوقائم شراه شارح وقد نقاناه في السوع (مُقال) ويصم اسأت في كتاب الدعوى (ثم قال) ويتصرف وصي المت مالسع في النركة مع وجوده الم وقد نقلناه في كاب الوصية وفي كاب السوع (ثم قال) وأماملكا الوصيرلة فليس خلاقية عنه دل سقدةلك ابتداء فانعكش كورة فيحقه كمذاذ كرمالصدرالشهيد فيشرح أدب القضاء للخصاف وذكرفي التلخيص ماذكرناه وزاذعليه اله يصح شراؤه ماباع ألمت بأقل مماياع قدل نقد الثمن يخلاف الوارث اله وقد نقلناه في كتاب الوصية وفي كتاب البيوع (م قال) الزابعة عشرة لك العقارلاشفنه عبالا خذيا لتراضى أو يقضاء القاضي فقيلهما

لاملك له فلا يورث عنمه لومات وتمطل اذاباع ما يشفع به اه وقد نقلناه في كاب الشفعة (وقال آخر محث ما يمنع الدين وجويه ومالا يمنع ما نصه) \* تتمة \* قد مناانه لايمنع ملكُ الوارث للتركة ان لمريكن مستغرقاً ويمنعه أنكان مستُغرقا 🔞 (وقال في بحث ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه مانسه ) أما حقوق الله ثعالى كألزكاة مقطان مالموت واغهااله كلام في حقوق العما دفان وفت التركة مالبكل فلاكلام والاقدم المتعاق مالعين على ما يتعلق ما لذمية واذا أوصي بحقوق أ ت الفرائض وان أخرها كالمج والزكاة والسكفارات وان تساوت الزكاة (ثمقال في فن الالغازمانصه) ؛ الفرائض؛ ماأولَ مراث قسم في الاسلام فقل ميراث سعد سنالربيع كافي الهيط أي رجل قيل له أوص فقال باأومي الرثني همتاك وخالتأك وجدتاك وأختاك وزوجتاك فقمل صيمتزوج بجدتى رجه لمريض أم أمه وأم أبهه والمريض متزوج محمدتي الصمر كذلك ت كل من جدد في الصبح من الريض بنتين فالبنتان من جد في الصبح م أمه خالتاه والبنتان من أم أبيه عمتهاه وقد كان أبوالر بض متزوجا أم الصيح فولدت بنتين فهما أختسا الصيرلامه والمريض لابيه فاذامات الريض فلأمرأتيه دقاالصم والمتسه الثلثان وهسماعت االصيم وخالتا ومجدته ماامرأ تاالصميم ولاختيه لابيه ماييقي وهماأختآ الصيم لامه والمشلة نمة وأربعت والله سيمانه وتعالى أعلم اه (وقال في الفن الشاني أول الكلمانصه) وبرث وبورث فانماعت فيه من الغرة بكون لناه في كتاب الجنايات (وقال المؤلف في الفن الثالث في كأب العلاق مانصه) ولداللاعنة لا ينتني نسبه في جيع الاحكام من الشهادة الى ان قال الافى حكم من الارث والنفقة كذافى البدائع الم (وقال في كتاب الوقف مانصه) وفى فوا تُدصاحب الهيط الامام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ما تاسقط لانه في مه في الصلة وكذا القاضي وقبل لا يسقط لانه كالأجوماه ذكره في الدرر - رروحزم في المغسة تلغيص القنسة بأنه بورث قال بخيلاف رزق القياضي (وقال في كُتَّابِ الصَّيْد) أُسْبِابِ المَّلَكُ ثِلاثَةَ مُثبِتَ لِللَّهُ مِنْ أُصلِهُ وهُو ستيلاه عدلى المساح وناقل ماليسع والهسة وضوهم وخلافة كلك الوارث اعخ

فراجعه (وقال في كاب المجنايات) القصاص محب المت ابتداه ثم ينتقل الى الوارث فلوقة ل العبد مولاه وله ابنان فعفا احده ما سقط القصاص ولاشئ لغيرالعافي عند الامام وصع عفوالمجروح وتقضى ديونه منه لوانقلب مالا وهوه وروث على فرائض الله تعالى فير تعالز وجان كالاموال اه (يقول جامعه) وقد تفضل المولى الحكر يم بحسن المحتام فله المحدوال شكر على مزيد الانعام والسلاة والسلام على من هوالا نبياه ختام وعلى آله وأصحابه البررة الدكرام وكان الفراغ من تبييضه من تبييضه من تبييضه وسلم وعلى آله وصحبه أجعين والتابعين له مرباحسان الى يوم الدين وسلم على المرسلين والمحديدة ربالعالمين

وتول المتوسل بصاحب التلاوة الفقير رمضان حلاوة نحمدك بامن وهمتنك أتحاف آلائك التي جلت عن الاشاه والنظائر والستناجلاس نعمائك محلاة تتنو برالابصار والصائر وفقهتنافي دينك الذي لدس لاستفامته غابة وقلدت أجيأ دنابدر رعنايتك التي ليس لمحساسهانهاية ونسلي ونسلم على ممراج الدراية ومفتاح الهسداية سمدناهج دسمدا لمرسلين القائل من يردالله يه خسيرا يفقهه فى الدين وعلى آله وأصمامه نجوم الاهتداء ومصابيح الاقتداء أمار مذفاله لامة المفرد والفهامة الاوحد معدن التحقيق وجوهرة التدقيق مولانا الاستاذ المشيخ مجدأ بوالفتح مفتى سكندرية أمدالله في أجله السعيد لنفع الربة قدصرف ممته العلية وأفرغ فريحته الذكية في ضم أبواب كال الاشماء والنظائر للعلامة النخيم البحرالزاخر جمع ما تفرق منها فأوعى فكان للتلفي بالقدول ادعى سم للأخذفي ترتيبه وترآكيبه عدد التناول في أسالسه وجوه محاسنه الفرائد تزرى بالدرارى والفراقد طاب جناه وراق معناه تتماهى أصوله العصور وتفقتر فروعه الدهور ولماكل طبعه لسمع يقبن منشهرر بيم الاقلسنة ١٢٨٩ على ذمية حضرة المومى المه وتضوع مسك ختامه لديه بتصيم الاخ الفاضل ذي الما تروالفضائل العلامة الشيخ عود الملاف الحنفي لازأل عفوفا الطف الله الحنفي مالطيعة الوطنية بنغرسكذدرية تعلق التوكل على ربه المدع العيد جناب معوض أفندى فريد أرخته وأنامعترف التقصير ولاينيثك مثل خبير

اشهوس ضاءت بأفق الكمال به أم بدور جاءت بوفق المجال أم زهور تزهو بروض نضر به بعد برالصباوعرف الشهال الم السفا بأذن الله الى به أم كاب الاتحاف عذب المنال باله مجمع الفوائد معمرا به جالغنى والمناوكس المعالى ذاك فتح القدير للناس منه به منح قد أتت بفيض المجالل كلاكرت تروق وتحال به ثمرات فيه بلطف المثال نظمت دروة رجمة مفتى الشخر الا مملى شخنا البحر والمفدى أبوالفت به عمنا رائم مدى غز برالنوال شكر الله سعيه وحباه به وجزاه خرسرابيوم الماكل شنف المهم من حلاه وشرف به واتل آياته بحسن المقال في حسن حال فدراقى الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال فدراقى الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال مدراقى الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال مدراقى الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال مدراقى الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال سيستنة ١١٨٩٠ مدراقى الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال سيستنة ١١٨٩٠ مدراقي الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال سيستنة ١١٨٩٠ مدراقي الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال سيستنية ١١٨٩٠ مدراقي الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال سيستنية ١١٨٩٠ مدراقي الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال سيستنية ١١٨٩٠ مدراقي الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال سيستنية و مدراقي الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال سيستنية و مدراقي الفلاح قد أرخت توقيق الفلاح قد أرخته به تم طبع الاتحاف في حسن حال سيستنية و مدراة به تم طبع الاتحاف في مدراقي الفلاح قد أرخت المدراقي الفلاح قد أرخت المدراقية المدراقي

## (اعلان)

لا يجوزلا مدما بع هذا الكتاب الاباذن مؤلفه والحذر من الخالفة

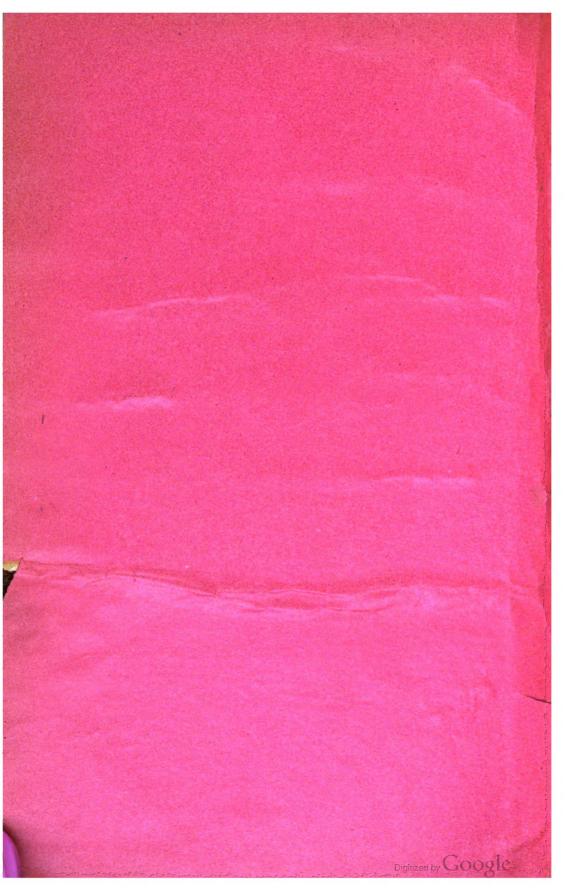



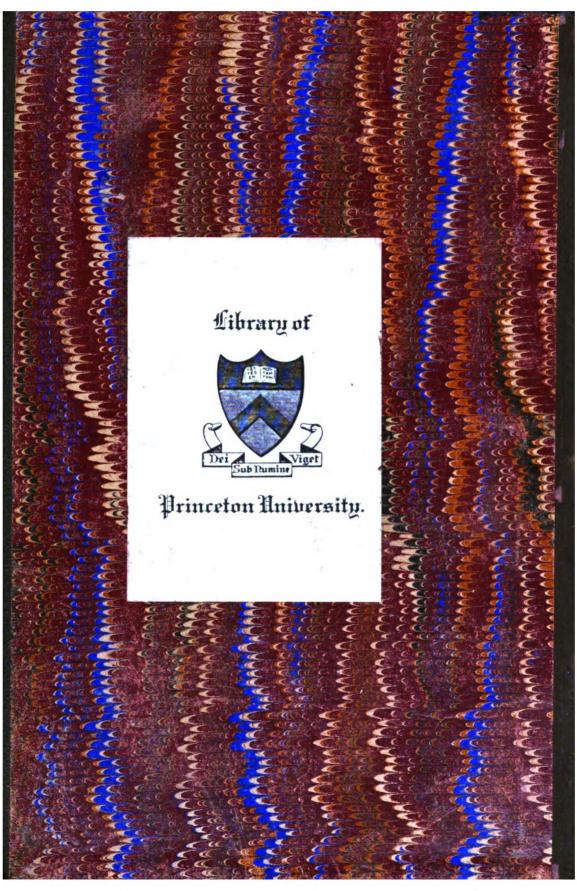